# الروح المحالي

## تفنيئ والعرائط والسيع آلم المنافئ

لخاتمة المحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق ومفتى بغـــداد العــلامة أبى الفضــل شهاب الدين السيد محمود الالوسى البغدادى المتوفى سنة . ٧٧ ه سقى الله ثراه صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال الاحسان والنعمة آمــين

### المناع الثالطينيي

عنيت بنشر موتصحيحه والتعليق عليه للمرة الثانية باذن من ورثة المؤلف بخط وإمضاء علامة العراق في المرحوم السيد محمود شكرى الألوسي البغدادي في الحراك المركز الم

مصر : درب الاتراك رقم ١

## بسير

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ ﴾ أى قوم الرجل الذى قيل له ادخل الجنة ﴿ مَنْ بَعَدُه ﴾ أى من بعدقتله ،وقيل: سن بعد رفعه إلى السماء حيا ﴿ منْ جَنْد ﴾ أى جندا فمن مزيدة لتأكيد النفى ، وقيل : يجوز أن تـكون للتبعيض وهو خلاف الظاهر، والجند العسكر لمافيه من الغلظة كأنه من الجند أى الأرض الغليظة التي فيها حجارة، والظاهر أن المراد بهذا الجند جند الملائكة أي ماأنزلنا لاهلاكهم ملائكة ﴿ من السَّمَاء وَمَا كُنَّا مُنزلينَ ٢٨ ﴾ وماصح فى حكمتنا أن ننزل الجند لاهلاكهم لما أنا قدرنا لـكل شيء سببا حيث أهلـكنا بعض منأهلـكناهن الامم بالحاصب وبعضهم بالصيحة وبعضهم بالخسف وبعضهم بالاغراق وجعلنا انزال الجند من خصائصك فى الانتصار لك مر. قومك وكفينا أمر هؤلا. بصيحة ملك صاح بهم فهلـكوا يما قال سبحانه: ﴿ إِنْ كَانْتَ الاصبحة واحدة فاذا همخامدون ٢٩﴾ وفىذلك استحقار لهم ولاهلاكهم وإيماء إلى تفخيم شأن الذي وَلَيْكُ وَ وَفَسِر أَبُوحِيانَ الجِنْد بمايعم الملائدكة فقال: كالحجارة والربح وغير ذلك والمتبادر ماتقدم ، وقيل: الجند ملائدكة الوحى الذين ينزلون على الانبياء عليهم السلام أى قطعنا عنهم الرسالة حين فعلوا مافعلوا ولم نعبأبهم واهلـكناهم، رعن الحسن ومجاهد قالا قطع الله تعالى عنهم الرسالة حين قتلوا رسله، وهذا التفسير بعيد جداً ، وقتل الرسل الثلاثة محكى في البحر بقيل وهو ظاهر هذا المروى لـكن المعروف أنهم لم يقتلوا وإنماقتل حبيب نقط، وذهبت فرقة إلى أن ما فى قوله تعالى (وماكنا منزلين) ، وصولة ، عطو فة على (جند) والمراد مأ انزلنا على قومه من بعده جندا من السماء وما انزلنا الذي كنا منزليه على الذين من قبلهم من حجارة وريح وغير ذلك ، وتعقبه أبو حيان بأنه يلزم عليه زيادة (من) في المعرفة، ومن هناة يل الأولى جعلها نكرة موصوفة، وأجيب بأنه يغتفر في التابع مالا يغتفر في المتبوع، ولا يخفي أن هذا لا يدفع بعده، ومن أبمد ما يكون قول أبي البقاء: يجوز أن تكون مازائدة أي وقد كنا منزلين على غيرهم جندا منالسها. بل هو ليس بشيء، و إن نافية وكان ناقصة واسمها مضمر و (صيحة) خبرها أى ماكانت هيأىالاخذة أوالعقوبة الاصيحة واحدة، روىأنالله تعالى بعثءايهم جبريل عليه السلام حتى أخذ بعضادتى باب المدينة فصاح بهم صيحة واحدةفماتوا جميعاً، وإذا فجائية وفيها اشارة إلى سرعة هلاكهم بحيثكان معالصيحة ، وقد شبهوا بالنار علىسبيلالاستعارة المكنية والخود تخييل،وفىذلك رمز إلى أن الحي كشعلة النار والميت كالرماد كما قال لبيد:

وما المرم الاكالشهاب وضوئه يحور رمادا بعداذ هو ساطع

و يجوز أن تـكون الاستعارة تصريحية تبعية فى الخمود بمعنى البرودة والسكون لأن الروح لفزعها عند الصيحة تندفع إلى الباطن دفعة واحدة ثم تنحصر فتنطميء الحرارة الغريزية لانحصارها، ولعل فىالعدول عن

هامدون إلى (خامدون) رمزاً خفيا إلى البعث بعد الموت، والظاهر أنه لم يؤمن منهم سوى حبيب وانهم هلكوا عن آخرهم، وفى بعض الآثار أنه آمن الملك وآمن قوم من حواشيه ومزلم يؤمن هلك بالصيحة، وهذا بعيد فانه كان الظاهر أن يظاهر اولئك المؤمنون الرسل كما فعل حبيب ولـكان لهم فى القرآن الجايل ذكر ما بوجه من الوجوه اللهم إلا أن يقال: انهم آمنوا خفية وكان لهم ما يعذرون به عن المظاهرة، ومع هذا لا يخلو بعد عن بعد ، وقرأ أبوجه فر . وشيبة . ومعاذ بن الحرث القارى (صيحة) بالرفع على أن كان تامة أى ماحد ثت ووقعت الاصيحة وينبغى أن لا تلحق الفعل تاء التأنيث فى مثل هذا التركيب فلا يقال ماقامت الاهند بل اقام الاهند لأن الدكلام على معنى ماقام أحد الاهند والفاعل فيه مذكر، ولم يجوز كثير من النحو يين الالحلق الاف

طوى التحر والاجرازه افى غروضها و وابقيت الا الضلوع الجراشع وقـــول الآخر:

مابر ثت من ريبة وذم في حربنا الابنات العم

ومن هذا أنـكر الـكشير كما قال أبو حاتم هذه القراءة، ومنهم من أجاز ذلك فى ااـكلام على قلة كما في قراءة الحسن. ومالك بندينار . وأبى رجاء . والجحدرى . وقتادة . وأبى حيوة . وابن أبى عبلة . وأبى بحرية (لاترى الامساكنهم) بالتاء الفوقية، ووجهه مراعاة الفاعل المذكور،وكأنى بك تميل إلىهذاالقول، وقرأ ابن مسعود (الإزقية) مززقىالطائر يزقو ويزقى زقوا وزقا. إذا صاح، ومنه المثلأثقل منالزواقى هى الديكة لأنهم كانوا يسمرون إلى أن تزقوا فاذا صاحت تفرقوا ﴿ يَأْحَسَرَةً عَلَى الْعَبَادِ ﴾ الحسرة علىماقال الراغب الغم على مافات والندم عليه كأن المتحسر انحسر عنه قواه من فرط ذلك أوادركه اعياء عن تدارك افرط منه، وفى البحرهي أن يركبالانسان مزشدة الندم مالانهاية بعده حتى يبقى حسيراً ، والظاهرأن (يا)للنداء و(حسرة)هو المنادى و نداؤها مجاز بتنزيلها منزلة العقلاء كأنه قيل: ياحسرة احضرى فهذه الحالمن الاحوال التي من حقماأن تحضري فيها وهي مادل عليهاقوله تعالى: ﴿ مَا يَاتَّيهِمْ مَنْ رَسُولَ الاَّكَانُوا بِهِ يَسْتَهْزُءُونَ • ٣ ﴾ والمرادبالعباد مكذبو الرسل ويدخل فيهم المهلكون المتقدمون دخولا أوليا ، وقيل ؛ هم المراد وليس بذاك وبالحسرة المناداة حسرتهم والمستهزؤن بالناصحين المخلصين المنوط بنصحهم خير الدارين أحقاء بأن يتحسروا على انفسهم حيث فوتوا عايها السعادة الابدية وعوضوها العذاب المقيم، ويؤيدهذا قراءة ابن عباس. وأبي.وعلى بن الحسين.والضحاك. ومجاهد. والحسن (ياحسرة العباد) بالاضافة، وكونالمراد حسرةغيرهم عليهم والاضافة لأدنى ولابسة خلاف الظاهر ؛ وأخرج ابنجرير. وغيره عن قتادة أنه قال في بعض القرآت (ياحسرة العباد على أنفسها ما يأتيهم) الخ وجوز أن تكون حسرة الملائدكة عليهم السلام والمؤمنين من الثقاين، وعن الضحاك تخصيصها بحسرة الملائدكة عليهم السلام وزعم أن المراد بالعباد الرسل الئلاثة وأبو العالية فسر (العباد) بهذا أيضا لكنه حمل الحسرة على حسرة الـكفار المهلـكين قال: تحسروا حين رأوا عذابالله تعالى وتلهفوا على مافاتهم، وقيل: المراد بالعباد المهلـكون والمتحسر الرجل الذي جاء من اقصى المدينة تحسر لماو ثب القوم لقتله ، وقيل : المراد بالعبادأو لثك والمتحسر الرسل حين قتلوا ذلك الرجل وحلِ بهمالعذاب ولم يؤمنوا، ولايخفي حالهذه الاقوال وكان مراد

من قال: المتحسر الرجل ومن قال المتحسر الرسل عنى أن القول المذكور قول الرجل أو قول الرسل، وفى كلام أبى حيان ماهو ظاهر فى ذلك ، ومع هذا لاينبغى أن يعول على شي مما ذكر ، وجوز أن يكون التحسر منه سبحانه وتعالى مجازا عن استعظام ماجنوه على أنفسهم ، وأيد بأنه قرى العالم على العباد) فان الاصل عليها ياحسر تى فقلبت الياء ألفا ، ونحوها قراءة ابن عباس كما قال ابن خالويه (ياحسرة على العباد) بغير تنوين فان الاصل أيضا ياحسر تى فقلبت الياء الفا ثم حذفت الالف واكتنى عنها بالفتحة ، وقرأ أبو الزناد . وابن هرمز وابن جندب (ياحسره على العباد) بالهاء الساكنة ، قال فى المنتقى: وقف (على حسره) وقفا طويلا تعظيما للامر ثم قيل (على العباد) »

وفى اللوامح وقفوا على الهاء مبالغة فى التحسر لما فى الهاء من التأهه كالتأوه ،ثم وصلوه على تلك الحال ، وقال الطيى: إن العرب إذا أخبرت عن الشيء غير معتد به أسرعت فيه ولم تأت على اللفظ المعبر عنده نجم قلت لها قنى قالت لنا قاف أى وقفت فافتصرت من جملة السكلمة على حرف منها تهاونا بالحال و تثاقلا عمر الاجابة ، ولا يخنى أن هذا لا يناسب المقام ، و ينبغى على هذه القراءة أن لا يكون (على العباد) متعلقا بحسرة أو صف له إذ لا يحسن الوقف حينئذ بل يجعل متعلقا بمضمر بدل عليه (حسرة ) نحو يتحسراو أتحسر على العباد، و تقدير انظروا ليس يذلك أو خبر مبتدأ محذوف لبيان المتحسر عليه أى الحسرة على العباد و تخريج قراءة (ياحسرتا بالآلف على هذا الطرز بأن يقال: قدر الوقف على المنصوب المنون فانه يوقف عليه بالآلف ككان الله على شيء قديرا ، وضرب زيد عمرا ليس بشيء ولوسلم أنه شيء لا ينافى التأييد، وقيل (يا) للنداء و المنادى محذوف ورحسرة ) مفعول مطلق لفعل مضمر و (على العباد) متعلق بذلك الفعل أى ياهؤ لاء تحسر واحسرة على العباد، وقوله تعالى (ما يأتيهم) النج استثناف لبيان ما يتحسر منه ، وربه ) متعلق بيد تهزؤن وقدم عليه للحصر الادعائى وجوز أن يكون لمراعاة الفواصل \*

﴿ أَلَمْ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مَنَ الْقُرُونَ ﴾ الضمير لأهلمكة والاستفهام للتفرير وكم خبرية فى موضع نصب باهلكنا و (من القرون) بيان لكم، وجوز بعض المتأخرين كون (كم) مبتدأ والجملة بعده خبره وهو كلام من لاخبر عنده والجملة معمولة ليروا نافذ معناها فيها و (كم) معلقة لها عن العمل فى اللهظ لأنها و إن كانت خبرية لها صدر الكلام كالاستفهاءية فلا يعمل فيها عامل متقدم على اللعة الفصيحة إلا إذا كان حرف جر أو اسما مضافا نحو على كم فقير تصدقت أرجو الثواب و ابن كم رئيس صحبته \*

وحكى الأخفش على م افى البحر جواز تقدم عامل عليها غير ذلك عن بعضهم نحو ملـكت كم غلام أى ملـكت كثيراً من الغلمان عاملوها معاملة كثير ؛ والرؤية علمية لابصرية خلافا لابن عطية لأنها لا تعلق على المشهور ولأن أهل مكة لم يحضروا إهلاك من قبلهم حتى يروه بل علموه بالأخبار ومشاهدة الآثار، والقرون جمع قرن وهم القوم المقترنون فى زمن واحد كعاد و ثمود و غيرهم ﴿ أَنَّهُم ﴾ الضمير عائد على معنى (كم) وهى القرون أى إن القرون المهلكين ﴿ إلَيْهُم ﴾ أى إلى أهل مكة ﴿ لاَ يَرْجَعُونَ ١ ٣ ﴾ وأن و ما بعدها فى تأويل المفرد

بدل من حملة (كم أهلكنا) على المعنى كما نقل عن سيبويه و تبعه الزجاج أى ألم يرواكثرة اهلاكنا من قبلهم وكونهم غير راجعين اليهم ه

وقيل على المعنى لآن الـكمثرة المذكورة وعدم الرجوع ايس بينهما اتحاد بجزئية ولاكلية ولا ملابسة كما هو مقتضى البدلية لـكن لما كان ذلك في معنى الذين أهلـكمناهم وأنهم لا يرجمون بمعنى غير راجمين اتضح فيه البداية على أنه بدل اشــتمال أو بدل كل من كل قاله الخفاجي: وأفاد صاحب الـكشف على أنه من بدل الكل بجعل كونهم غير راجعين كثرة اهلاك تجوزا ، وعندى أنهذا الوجه وإن لم يكن فيه ابدال مفرد •ن جملة وتحقق فيه مصحح البدلية على ماسمعت و لا يخلو عن تكلف ، وسيبو يه ليس بنبي النحو ليجب اتباعه ، وقال السيرانى: يجوز أن يجعل (أنهم) الخ صلة أهلكناهمأى أهلكناهم بانهم لايرجعون أى بهذا الضرب من الهلاك، وجوز ابن هشام في المغني أن يكون ان وصلتها معمول (يروا) وجملة (كم أهلكنا) معترضة بينهما وأن يكون معلقاً عن (كم أهلكنا) وأنهم اليهم لا يرجعون مفعو لا لأجله، قال الشمني: ليروا والمعني أنهم علموا لاجلآنهم لايرجعون اهلاكهم . ورد بانه لافائدة يعتد بها فيما ذكر من المعنى وتعقبه الخفاجي بقوله: لايخني أن ما ذكر وارد على البدلية أيضا، والظاهر أن المقصود من ذكره إما التهكم بهم وتحميقهم وإما إفادة ما يفيد تقديم (اليهم) من الحصر أي أنهم لايرجعون اليهم بل الينا فيكون مابعده . و كدا له أه و هو كما ترى، وقال الجلبي : لعل الحقآن يجعل أو لالضميرين لمعنى (كم) و ثانيهما لارسل و ان وصلتها ه فعو لالاجله لاهلـكناهم، والمعنى أهلكناهم لاستمرارهم على عدم الرجوع عن عقائدهم الفاسدة إلى الرسل ومادعوهم اليه فاختيار (لايرجمون) على لم يرجعوا للدلالة على استمرار النفي مع مراعاة الفاصلة انتهى. وهو على بعده ركيك معنى ، وأرك منه ما قيل الضمير ان على ما يتبادر فيهما من رجوع الأول لمعنى (كم) والثاني لمن نسبت اليه الرؤية و أن وصلتها علة لاهلكنا، والمعنى انهم لا يرجعون اليهم فيخبروهم بماحل بهم من العذاب وجزاء الاستهزاء حق يزجر هؤلا. فلذا أهلكناهم، ونقل عن الفراء أنه يعمل (يروا) في (كم أهلكنا) وفي (أنهم) النح من غير ابدال ولم يبين كيفية ذلك، وزعمابن عطية أنأن وصلتهابدل ن (كم) و لا يخني أنه إذا جعالهامعمول (اهدكمنا) كما هو المعروف لا يسوغ ذلك لأن البدل على نية تـكرار العامل ولامعنى لقولك أهلـكنا أنهم لايرجعون ولعله تسامح فىذلك، والمراد بدلمن (كم أهلكمناً) على المعنى كماحكى عن سيبويه ، وأما جعل (كم) معمولة ليروا والابدال منهانفسها إذذاك فلايخني حاله ، وقال أبو حيان: الذي تقتضيه صاعة العربية أن (انهم)الخمعمول لمحذوف دل عليه المعنى وتقديره قضينا أو حـكمنا انهم اليهم لا يرجعون والجملة حال من فاعل (أهلكنا) على ماقاًـ الخفاجي وأراه أبعد عن القيل والقال بيدأن فى الدلالة على المحذوف خفاء فان لم يلصق بقلبك لذلك فالاقوال بين يديك و لاحجر عليك ه وكأنى بك تختار مانقل عن السيرافي ولابأس به، وجوذ على بعضالاً قرال أن يكون الضمير في (أنهم) عائداً على من أسند إليه يروا وفى (إليهم) عائداً على المهلكين، والمعنى أن الباقين لاير جدون إلى المهلك ين بنسب ولاولادة أي أهلكناهم وقطعنا نسلهم والاهلاك مع قطع النسل أتم وأعم، ويحسن هذا على الوجه المحكى عن السيرانى . وقرأ ابن عباس والحسن (1) بكسر الهمزة علىالاستثناف وقطع الجملة عمــا قبلها منجهة الاعراب . وقرأ عبد الله (ألم يروا من أهلـكنا فانهم) الخ على قراءة الفتح بدل اشتمال، ورد بالآية على القائلين بالرجعة كما ذهب اليه الشيعة ٥

وأخرج عبد بن حميد. وابن المنذر عن أبى إسحق قال : قيل لابن عباس أن ناسا يزعمون أن عليا كرم الله تعالى وجهه مبعوث قبل يوم القياءة ؟ فسكت ساعة ثم قال : بئس القوم نحن إن نـكحنا نساءه واقتسمنا ميراثه أما تقرؤن (أنم يرواكم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم اليهم لايرجعون) \*

﴿ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعَ لَدَيْنَا مُحضَّرُونَ ٣٣ ﴾ بيان لرجوع الكل إلى المحشر بعد بيان عدم الرجوع إلى الدنيا و (إن) نافية و (كل) مبتدأ و تنوينه عوض عن المضاف اليه، و (لما) بمعنى إلا و مجيئها بهذا المعنى ثابت في لسان العرب بنقل الثقات فلا يلتفت إلى زعم الـكسائي أنه لايعرف ذلك . وقال أبو عبد الله الرازي: في كونها بهذا المعنى معنى مناسب وهو أنها كأنها حرفا نني أكد أولهما بثانيهماوهمالموما وكذلك إلا كأنها حرفانني وهما إن النافية ولا فاستعمل أحدهما مكان الآخر،وهو عندى ضرب من الوساوس و (جميع) خبر المبتدأ وهو فعيل بمعنى مفعول فيفيدما لاتفيده (كل) لأنهاتفيدإحاطة الأفرادوهذا يفيداجتهاء ماوانضهام بعضها إلى بعضرو (لدينا) ظرف له أو لمحضرون و (محضرون)خبر ثان أو نعت و جمع على المعنى، والمعنى ما كلهم الا مجموعون لدينا محضرون للحساب و الجزاء ه وقال ابن سلام: محضرون أى معذبون فركل عيارة عن الـكفرة، ويجوز أن يرادبه هذا المعنى على الأول؛ و في الآية تنبيه على أن المهلك لاينزك. وقرأ جمع من السبعة (لما) بالتخفيف على أن إن مخففة من الثقيلة واللا فارقة وما مزيدة للتأكيد والمعنى أن الشأن كالهم مجموعون الخ وهذا مذهب البصريين،وذهب الكوفيون إلى أن إن نافية واللام بمعنى إلا ومامزيدة والمعنى يما فى قراءة التشديد ﴿ وَمَا يَهُ لَهُمُ الْأَرْضُ المَيْتَةُ ﴾ بالتخفيف وقرأ نافع بالتشديد ، و (آية) خبرمقدمللاهتمام وتنكيرها للتفخيم و (لهم) إما متعلق بها لأنها بمعنىالعلامة أو متعلق وصفه هو صفة لها وضمير الجمع لـكمفار أهل مكة ومن يجرى مجراهم فى إنكارالحشر، و(الأرض) مبتداً و(الميتة) صفتها، وقوله تعالى ﴿ احييناها ﴾ استثناف مبين لكيفية كونها آية، وقيل في موضع الحال والعامل فيها آية لما فيها،ن معنى الاعلام وهو تكلف ركيك، وقيل (آية) مبتدأ أولو (لهم)صفتها أومتعلق بها وكلمن الأمرين مسوغ للابتداء بالنكرة و(الأرض الميتة) مبتدأ ثان وصفة وجملة (أحييناها) خبر المبتدأ الثاني وجملة المبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الأول ولـكونها ءين المبتدا كخبر ضمير الشأن لم تحتج لرابط، قال الخفاجي: وهذا حسن جدا إلا أن النحاة لم يصرحوا به فى غير ضمير الشأن، وقيل إنها مؤولة بمدلول هذا القول فلذا لم يحتج لذلك و لا يخفى بعده، وقيل (آية) مبتدأو (الارض)خبره وجملة (أحييناها)صفة الارض لانهالم يردبها أرض معينة بل الجنس فلا يلزم توصيف المعرفة بالجملة التي هي في حكم النـكرة، ونظير ذلك قوله:

ولقد أمر على إللئيم يسدبني فمضيت ثمت قلت لا يعنيني

وأنكر جواز ذلك أبوحيان مخالفا للزمخشرى . واضمالك فى التسهيل وجعل جملة يسبنى حالا من اللئيم، وانت تعلم أن المعنى على استمرار مروره على من يسبه واغماضه عنه ولهذا قال: أمر وعطف عليه فمضيت والتقييد بالحال لا يؤذى هذا المؤدى ، ثم ان مدار الخبرية ارادة الجنس فليس هناك اخبار بالمعرفة عن النكرة ليكون مخالفا للقواعد كما قيل نعم أرجح الاوجه ماقرر أولا وقد مرا لمراد بموت الارض وأحياتها فتذكره في وأخرجنا منها حباً على جنس الحب من الحنطة والشعير والارز وغيرها ، والذكرة قد تعم كما إذا كانت

فى سياق الامتنان أو نحوه ، وفى ذكر الاخراج وكذا الجمل الآتى تنبيه على كال الاحيا. ﴿ فَمَنَّهُ ﴾ أى من الحب بعد إخراجنا إياه ، والفاء داخلة علىالمسببومنا بتدائية أو تبعيضية والجار والمجرور متعلق بقوله تعالى ﴿ يَأَكُلُونَ ٣٣﴾ والتقديم للدلالة على أن الحب معظم ما يؤكل و يعاش به لما فى ذلك من إيهام الحصر للاهتمام به حتى كا نه لا مأكول غيره ﴿ وَجَعَلْنَا فيهَا جَنَّات من نَخيل ﴾ جمع نخل كعبيد جمع عبد كما ذهب اليه أكثر الأئمة وصرح به فى القاموس ، وقيل اسم جمع، وقال الجوهرى ؛ النخل والنخيل بمعنى واحد وعلى الأول المعول ﴿ وَأَعْنَابَ ﴾ جمع عنب ويقال على الكرم نفسه وعلى ثمرته كما قال الراغب: ولعله مشترك فيهما ، وقيلحقيقة فى الثمرة مجاز فى الشجرة، وأياما كان فالمراد الأول بقرينة العطف على النخيل، وجمعا دون الحب قيل لتدل الجمعية على تعدد الأنواع أى من أنواع النخل وأنواعالعنب وذلك لأنالنخل والعنب اسمان لنوعين فكل منهما مقول على افراد حقيقة واحدة فلا يدلان على اختلاف ماتحتهما وتعدد أنواعه الا إذا عبر عنهما بلفظ الجمع بخلاف الحب فانه اسم جنس وهو يشعر باختلاف ماتحته لأنه المقول على كثرة مختلفة الحقائق قولا ذاتيا فلا يحتاج في الدلالة على الاختلاف إلى الجمعية، وقولهم جمع العالم في قوله تعالى : (الحمد لله رب العالمين) وهو اسم جنس ليشمل ما تحته من الأجناس لاينافي ذلك قيل لأن المراد ليشمل شمو لا ظاهراً متعينا وانحصل الاشعار بدونه، وقيل جمع اللدلالة على مزيد النعمة، وأما الحب ففيه قو ام البدن وهو حاصل بالجنس، وامتن عزوجل فى معرضالاستدلال علىأمرالحشر بجعل الجنات منالنخيل والأعناب المراد بها الاشجار ولم يمتن سبحانه وتعالى بجعل تمرات تلك الأشجار من التمر والعنب كما امنن جلجلاله باخراج الحب أعظاما للمنة لتضمن ذلك الامتنان بالتمار وغيرها من منافع تلك الأشجار أنفسها بسائر أجزائها للانسان نفسه بلا واسطة لاسيما النخيل، ولا دلالة في الكلام على حصر ثمرة الجعل بأكل الثمرة، وثمرة التنصيص على ذلك من بين المنافع ظاهرة وهذا بخلاف أشجار الحبوب فام-ا ليست بهذه المثابة ولذا غير الاسلوب ولم يعامل تمر ذلك معاملة الحبوب وكلام البيضاوي عليه الرحمة ظاهر في أن المراد بالإعناب الثمار المعروفة لا الـكروم وعلل ذكر النخيل دون ثمارها مع أنه الأوفق بما قبل ومابعد باختصاصها بمزيد النفعوا أثار الصنعوتفسير الأعناب بالثمار دون الـكروم بعيد عندى لمكان العطف مع أن الجار والمجرور في موضع الصفة لجنات، و المعروف كونها من أشجار لامن ثمار .

قال الراغب: الجنة كل بستان ذى شجر يستربأشجاره الأرض، وقد تسمى الأشجار السانرة جنة وعلى ذلك حمل قوله: ه من النواضح تسقى جنة سحقا ه على أن فى الآية بعد ما يؤيد إرادة الثمار فتدبر ع

(وَفَجُونَا فَيهَا) أى شققنا فى الارض. وقرأ جناح بن حبيش (فجرنا) بالتخفيف والمعنى واحد بيد أن المشدد دال على المبالغة والتكثير (من العيون ٤ م) أى شيئاً مرالعيون على أن الجارو المجرور فى موضع الصفة لمحذوف، ومن بيانية وجوز كونها تبعيضية وليس بذاك، وقيل المفعول محذوف و (من العيون) متعلق بفجر ومن ابتدائية على معنى فجرنا من المنابع ما ينتفع به من الماء، وذِهب الاخفش إلى زيادة من وجعل العيون مفعول فجرنا لانه يرى جواز زيادتها فى الاثبات مع تعريف مجرورها (لياً كُلُوا منْ تَمَرَه) متعلق بجعلنا

و تأخيره عن تفجير العيون لانه من مبادى الثمر أى وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب ورتبنا مبادى أثرها ليأكلوا ، وضمير ثمره عائد على المجعول وهوالجنات ولذا أفرد وذكرولم يقلمن ثمرها أى الجنات أو من ثمرهما أى النخيل والاعناب ، ومثله ماقيل عائد على المذكور والضمير قد يجرى مجرى اسم الاشارة كا فى قول رؤية :

فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق(١)

فانه أراد كما قال لابى عبيدة وقد ساله كما نذاك ، وقيل عائد على الماء لدلالة العيون عليه أو لكون المحلام على حذف مضاف أى ماء العيون ، وقيل على النخيل واكتفى به للعلم باشتراك الإعناب معه فى ذلك، وقيل على التفجير المفهوم من (فجرنا) والمراد بشمره فو ائده كما تقول ثمرة التجارة الربح أو هو ظاهره والاضافة لادنى ملابسة والكل كما ترى ، وجوز أن يكون الضمير له عز وجل وإضافة الثمر اليه تعالى لانه سبحانه خالقه فكانه قيل: ليأ كلوا بما حاقه الله تعالى من الثمر ، وكان الظاهر من ثمرنا لضمير العظمة على قياس ما تقدم إلا أنه التفت من التكلم الى الغيبة لان الاكل و التعيش بما يشغل عن الله تعالى فيناسب الغيبة فالالتفات فى موقعه هوزعم بعضهم أن هذا ليس ، ن مظامه لانه أولى بضمير الواحد المطاع لانه المقصود بالاحياء و الجعل والتفجير وقد

وزعم بعضهم أنهذا ليس، نمظامه لأنه أولى بضمير الواحد المطاع لأنه المقصود بالاحياء والجعل والتهجير وقد اسندت اليه. ورد بان ماسبق أفخم لأنها أفعال عامة النفع ظاهرة فى كال القدرة والثمر أحط مرتبة من الحب ولذا لم يورد على سبيل الاختصاص فلا يستحق ذلك التفخيم كيف وقد جعل بعضهم الثمر خلق الله تعالى وكاله بفعل الآدمى ، وبما تقدم يستغنى عماذ كر وقرأ طلحة ، وابن وثاب وحمزة . والكسائى (من ثمره) بضمتين وهى لغة فيه أو هو جمع ثماره

وقر االاعمش (من ثمره) بضم فسكون ﴿ وَمَاعَمَانَهُ أَيْدِيهِم ﴾ (ما) موصولة في محل جرعطف على (ثمره) وجعله في محل نصب عطفا على محل (من ثمره) خلاف الظاهر أى وليأكلوا من الذي عملوه أوصندوه بقواهم، والمراد به ما يتخذ من الثمر كالعصير والدبس وغيرهما ، وقال الزبخشرى: أى من الذي عملته أيديهم بالغرس والسقى والآبار وايس بذاك ، وجوز أن تدكمون ما ندكرة موصوفة أى ومن شيء عملته أيديهم والآول أظهر ، وقيل : ما نافية وضمير (عملته) راجع إلى الثمر والجملة في وضع الحال ، والمراد من في عمل أيديهم اياه أنه بخلق الله تعالى لا بفعلهم ولا تقول المشايخ بالتوليد، وروى القول بانها نافية عن ابن عباس . والضحاك، وظاهر كلام الحبر أن الضمير راجع إلى شيئا الموصوف المحذوف والجملة حال منه فقد روى سعيد بن منصور . وابن المنذر عنه أنه قال : وجدوه معمولا لم تعمله أيديهم يعني الفرات و دجلة و نهر بلخ وأشباهها وفيه بعد. وأيد القول بالموصولية بقراءة طلحة وعيسى . وحمزة ، و الكسائي وأبي بكر (وماعملت) بلاها ، ووجه التأييد أن الموصول مع الصلة كاسم واحد فيحسن وعيسى . وحمزة ، و الكسائي و ابي بكر (وماعملت) بلاها ، ووجه التأييد أن الموصول معالمة كاسم واحد فيحسن نافية أولى من جعلها موصولة لئلا يوهم استقلالهم بالعمل لأن ذكر الايدى للتأكيد في هذا المقام كافى قوله نافية أولى من جعلها موصولة لئلا يوهم استقلالهم بالعمل لأن ذكر الايدى للتأكيد في هذا المقام كافى قوله أن يكون قوله تمالى (أولم يروا أناخلة ناله راحيناها) الخ تفسيرا لكون الارض الميتة آية ، وتعقبه في الكشف بانه ليس بشيء لأن يكون قوله تمالى (أحييناها) الخ تفسيرا لكون الارض الميتة آية ، وتعقبه في الكشف بانه ليس بشيء لأن

<sup>(</sup>١) ظرور النقط البيض على الثي اله منه

العمل من العباد بمعنى الكسب وقد جاء بما قدمت أيديكم و بماقده ت يداك فهذا التأكيد دافع للا يهام انتهى فلا تغفل • وجوزعلى هذه القراءة كون ماه صدرية أى وعمل أيديهم ويراد بالمصدر اسم المفعول أى معمول أيديهم فيعود إلى معنى الموصولة ولا يخنى مافيه ﴿ أَفَلَا يَشَكَّرُونَ ٥٣﴾ إنكار واستقباح لعدم شكرهم للمذمم بالنعم المعدودة بالتوحيد والعبادة، والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى أيرون هذه النعم أو أيتنعمون بهافلا يشكرون المنعم بها (سبحان الذي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلُّهَا ﴾ استئناف موق لتنزيمه تعالى عما فعلو دمن ترك شكره عزوجل واستعظام ماذكر في حيز الصلة من بدائع آثار قدرته و أسرار حكمته وروائع نعمائه الموجبة لشكره تعالى وتخصيص العبادةبه سبحانه والتعجيب من اخلالهم بذلك والحالهذه، وقدتقدم الكلام في (سبحان) . وفي الارشادهنا أنه علم للتسبيح الذي هو التبعيد عن السوم اعتقادا وقولاأىاعتقاد البعد عنه والحكم به مزسبحفىالأرضوالما. إذا بعد فيهماوأ معنوانتصابه على المصدرية أى أسبح سبحانه أى أنزهه عمالاً يليق به عقدا وعملاً تنزيها خاصاً به حقيقًا بشأنه عزشانه، وفيه مبالغة من جهة الاشتقاق وجهة العدول إلى التفعيل وجهة العدول عن المصدر الدال على الجنس إلى الاسم الموضوع له خاصة لاسيما العلموجهة اقامته مقامالمصدر مع الفعل ، وقيل : هومصدر كغفران أريد به التنزهالتاموالتباعد الكلى عن السوء ففيه مبالغة منجمة اسناد التنزه إلى الذات المقدس فالمعنى تنزه بذاته عن كلمالا يايق به تعالى تنزها خاصاً به سبحانه، فالجملة علىهذا اخبار منه تعالى بتنزهه وبراءته عن كل الايليق به مما فعلوه و اتركوه؛ وعلى الأولحكم منه عزو جل ذلك وتلقين للمؤمنين أن يقولوه ويعتقدوا مضمونه ولا يخلوا به ولا يغفلواعنه ه وقدر بعضهم الفعل الناصب أمرا أى سبحوا سبحان، والمراد بالازواج الانواع والاصناف، وقال الراغب: الازواج جمع زوج ويقال لكل واحد من القرينين ولكل مايقترن بآخر بماثلا له أو مضاداً وكل مافىالعالم زوج من حيث أن له ضدا ماأومثلا ما أو تركيبا ما بللاينهك بوجه من تركيب صورة و ادة وجو هر وعرض ﴿ مُا تُنْبِتُ الْأَرْضُ ﴾ بيان للازواج والمراد به كل اينبت فيهام الاشياء المذكورة وغيرها ﴿ وَمَنْ أَنْفُسُهُم ﴾ اى وخلق الازواج من أنفسهم أى الذكرو الانثى ﴿وَمَالاَيْمَلَمُونَ ٣٣﴾ أى والازواج بمالم يطلعهم الله تعالى و لم بجعلهم طريقا إلى معرفته بخصوصياته وإبما اطلعهم سبحانه على ذلك بطريق الاجمال على منهاج (و يخلق الاتعلمون) لمانيط به وقوفهم على عظم قدرته وسعة ملكه وجلالة سلطانه عز وجل، ولعله لماكان العلم من أخصصفات الربوبية لم يثبت على وجه الـكمال والاحاطة لأحد سواه سبحانه ولوكان بطريق الفيضمنه تباركوتعالى على أن ظرف الممكن يضيق عن الاحاطة فما يجهله كل أحد أكثر بما يملمه بكثير ، وقد يقال على بعض الاعتبارات: إن ما يعلمه كل أحد متناه ومايجمله غير متناه ولانسبة بين المتناهي وغير المتناهي أصلا فلا نسبة بين معلوم كل أحد ومجهوله، وتأمل فيهذا مع دعوى بمض الاكابر الوقوف على الاعيان الثابتة والاطلاع عليها وقل رب زدنى علما ﴿ وَمَا يَهَ لَهُمُ اللَّيْلَ ﴾ بيان لقدرته تعالى الباهرة فى الزمان بعدما بينها سبحانه فى المـكان، و (آية) خبرمقدم و(الليل) مبتدأ مؤخر وقوله تعالى ﴿ نَسْلَخُ منهُ النَّهَارَ ﴾ استدّناف لبيان كونه آية، وفى التركيب احتمالات أخر تعلم مما مر إلا أن الارجح ما ذكر أي له كشف ونزيل الضوء من مكان الليل وموضع القاء ظله وظلمته وهو الهواء ( n - Y - - - 7Y - immy (e - Ilalis)

فالنهار عبارة عن الضوء اما على التجوز أو على حذف المضاف، وقوله تعالى (منه) على حذف مضاف وذلك لآن النهار والليل عبارتان عن زمان كون الشمس فوق الافق و تحته ولامعى لـكشف أحدهما عن الآخر وأصل الساخ كشط الجلد عن نحو الشاة فاستمير لـكشف الضوء عن مكان الليل وملقى ظلمته وظله استعارة تبعية ، صرحة والجامع ما يعقل من ترتب أمر على آخر فانه يترتب ظهور اللحم على كشط الجلد وظهور الظلمة على كشف الضوء عن مكان الليل، وجوز أن يكون فى النهاز استعارة مكنية و فى السلخ استعارة تخييلية و الجهور على ماذكر نا ومن ابتدائية ، وقيل : تبعيضية وجعلها سببية ليس بشيء، وهذا التفسير محكى عن الفراء ونحوه تفسير السلخ ومن ابتدائية ، وقيل : تبعيضية وجعلها سببية ليس بشيء، وهذا التفسير محكى عن الفراء ونحوه تفسير السلخ بالنزع ، واستعال الفاء فى قوله تعالى: ﴿ فَاذَاهُم مُظْلُدُونَ ٣٧ ﴾ أى داخلون فى الظلام كما يفيده همزة الافعال عليه ظاهر ، ووقع فى عبارة الشيخ عبدالقاهر و الامام السكاكي أن المستعار له فى الآية ظهور النهار من ظلمة الليل والمستعار منه ظهور المسلوخ من جلده وذلك على ماقال العلاق الطبي والفاصل اليمني مأخوذ من قول الزجاج معنى نسلخ منه النهار نخرج منه النهار اخراجالا يبقى معه شيء من ضوئه فالظهور فى عبارتهما بمعنى الخروج وهو يتعدى بمن فلا حاجة إلى جعلها بمعنى عن ه

وقد جاء بهذا المعنى في قول عمر لابى عبيدة رضى الله تعالى عنهما اظهر بمن معك من المسلمين اليها أى الأرض يعنى اخرج إلى ظاهرها، وفى حديث عائمية رضى الله تعالى عنها كان وسطيقة يصلى العصر ولم يظهر الفي وبعد من الحجرة أى لم يخرج إلى ظاهرها فسقط ماأور دعليه من أنه لو أريد الظهور لقيل (فاذاهم مبصرون) ولم يقل (فاذاهم مظلمون) لأنالو اقع عقيب ظهور النهار من ظلمة الليل أيما هر الإبصار لا الاظلام من عبو عاجة إلى حمل العبارة على القلب أى ظهور ظلمة الليل من النهار، وبعضهم (1) رفع هذا الايراد بأن النهار عبارة عن بحموع المدة من طلوع الفجر أو الشمس إلى الغروب لاعن بعضها فالو اقع عقيب هذه المدة كلها عبارة عن بحموع المدة من طلوع الفجر أو الشمس إلى الغروب لاعن بعضها فالو اقع عقيب هذه المدة كلها الدخول فى الظلام مترتب على السلخ لاعلى انقضاء مدة النهار ولمل مراد البعض أن السلخ بمعنى ظهور النهار لا يتحقق إلا بظهور كل أجزائه ومتى ظهرت أجزاء النهار كلها أنقضت مدته، وذكر العلامة القطب أن السلخ قد يكون بمعنى النزع نحو سلخت الإهاب عن الشاة وقد يكون بمعنى الاخراج نحو سلخت الشاة من الإهاب أن السلخ قد يكون بمعنى النزع نحو سلخت الأهاد والسكاكي إلى الثاني بمعنى الاخراج نحو سلخت الشاة من الإهاب والشاة مسلوخة فذهب الشيخ عبد القاهر والسكاكي إلى الثاني بمعنى الاخراج نحو سلخت الشاة من الإهاب عن المعلم في هذه الآية فان زمان النهار وان توسط بين إخراج النهار من الليل من الميلة و وقد يكون بالعكس با في هذه الآية فان زمان النهار و ان توسط بين إخراج النهار من الليل بلامهاة به وبين دخول الظلام لكن لعظم دخول الظلام بعد إضاءة النهار وكونه ما ينبغي أن لا يحصل إلا في أضعاف ذلك الزمان قد الزمان قريا وجعل الليل كأنه يفاجئهم عقيب إخراج النهار من الليل بلامهاة به

ثم لا يخفى أن إذ المفاجأة إنما تصح إذا جعل السلخ بمعنى الاخراج كايقال: آخرج النهارمن الليل ففاجأه دخول الليل فانه مستقيم بخلاف ما إذا جعل بمعنى النزع فانه لا يستقيم أن يقال: نزع ضوء الشمس عن الهواء ففاجأه الظلام كالايستقيم أن يقال كسرت الكوز ففاجأه الانكسار لان دخولهم فى الظلام عين حصول الظلام فيكون نسبة دخولهم فى الظلام إلى نزع ضوء النهار كنسبة الانكسار إلى الكسر فلهذا جعلا السلخ

<sup>(</sup>١) هوشيخ الاسلام في حواشيه علىالمطول اه منه

بمعنى الاخراج دون النزع اه كلامه ، وقواه العلامة الثانى بأنه لاشك أن الشيء إنما يكون آية إذا اشتمل على نوع استغراب واستعجاب بحيث يفتقر إلى نوع اقتدار وذلك إنما هو مفاجأة الظلام عقيب ظهور النهار لاعقيب زوال ضوء النهار ه

وقال السالكوتى: إن عدم استقامة المفاجأة فيها ذكر لآنها إنما تتصور فيها لايكون مترقبا بل يحصل بغتة وحينئذ يمكن أن يقال فى الجواب: إن نزع الضوء عن الليل لكون ظهوره فى غاية الدكمال كان المترقب فيه أن يكون فى مدة مديدة فحصول الظلام بعده فى مدة قصيرة أمر غير مترقب ثم قالوبهذا ظهر الجوابءن التقوية ، وقيلان الظلمة لكونها مما تنفر عنها الطباع وتكرهها النفوس يكون حصولها كأنه غير مترقب ويكنى نفس السلخ فى الدلالة على الاقتدار ، والذى يقتضيه ماسبق عن الطيبي واليمني أن الشيخ والسكاكي أرادا إخراج النهار من الليل إخراجا لايبقى معه شيء من ضوئه كما قال الزجاج، و آله إزالة ضو النهار من مكان الليل وموضع ظلمته كما قال الفراء ، وجاء فى كلامهم الظهور بمعنى الزوال كما فى قول أبى ذؤيب :

وعـــيرها الواشون أنى أحبها والكشكاة ظاهر عنك عارها

وحكى الجوهري . يقال هذا أمر ظاهر عنك عاره أي زائل. وقال المرزوقي في قول الحماسي :

• وذلك عاريا ابن ريطة ظاهره أيضا كذلك فلا مانع من أن يكون فى كلام الشيخين بهذا المعنى ويراد بالظمور الاظهار، والتعبير به مساهلة لظهور أن نسلخ متعد فيرجع الامر إلى الازالة فيتحد كلاه هما بماقاله الفراء وكذا على ما قيل المراد بالظمور الخروج على وجه المفارقة لظمور الزوال فيه حينئذ وأمر المساهلة على حاله ، وعلى القول بالاتحاد يجيء اعتراض اله لامة والجواب هو الجواب فتأهل والله تعالى الهادى إلى الصواب هو وفى الآية على ماقال غير واحد دلالة على أن الاصل الظلمة والنور طارئ عليها يستره ابضوئه وفى الحديث ما يشعر بذلك أيضا ، روى الامام أحمد . و التره ذى عبدالله بن عمر و بن العاص قال : سمعت رسول الله ويسلم من فره فن أصابه من نوره اهتدى و من أخطأه ضل » و والشّه س عطف على (اللهل) أي وآية لهم الشمس ،

وقوله تعالى ﴿ بَجُرى ﴾ النح استثناف لبيان كونها آية ، وقيل (الشمس) مبتدأو مابعده خبر والجملة علف على الليل نسلخ ) وقيل غير ذلك فلا تغفل الهوالجرى المر السريع ، وأصله لمر الماء ولما يجرى بجريه والمعنى تسير سريعا ﴿ لمُسْتَقَرّ لَمّا ﴾ لحد معين تنتهى إليه من فلكها في آخر السنة شبه بمستقر المسافر إذا قطع اسيره من حيث أن في كل انتهاء إلى محل معين وإن كان المسافر قراد دونها ، وروى هذا عن الكلبي واختاره ابن قتيبة ، والمستقر عليه اسم مكان واللام بمعنى إلى وقرى بها بدل اللام ، وجوز أن تدكون تعليلية أو لمنتهى لها من المشارق اليومية والمغارب لانها تنقصاها مشرقا مشرقا ومغربا مغربا حتى تبلغ أقصاها ثم ترجع فذلك حسدها ومستقرها لانها لاتعدوه ه

وروى هذا عن الحسن وهو متفق في أن المستقر اسم مكان واللام على ما سمعت، ومختلف باعتبار أن الأول من استقرار المسافر تشبيها لانتها. الدورة بانتها. السفرة وهـذا باعتبار مقنطرات الارتفاع وبلوغ أقصاها ومقنطرات الانخفاض كذلك والاستقرار باعتبار عدم التجاوز عرالاول في استقصاء المشارقوعن الثاني في استقصاء المغارب أو لحد لهما من مسيرها كل يوم في رأى عيو ننا وهو المغرب، والمستقر عليه اسم مكان أيضًا واللام كما سمعت أو له كبد السماء ودائرة نصف النهار فالمستقر (١) واللام على نظير ماتقدم وكون ذلك محل قرارها إما مجاز عن الحركة البطيئة أوهو باعتبار ما يتراءى، قال ذو الرمة يصف فرسه وجريه في الظهيرة وشدة الحر:

معرورياً رمض الرضراض تركضه والشمس حيرى لها بالجو تدويم (٢) نه له لها مكث في كارد حرمن الدرج الانه عشر علم نهيم مخصوص فالمستقر مصد

أو لاستقرار لها ومكث فى خل برج من البروج الاثنى عشر على نهج مخصوص فالمستقر مصدر ميمى واللام داخلة على الغاية أو الحامل، وقيل تجرى لبيتها وهو برج الاسد، واستقرارها عبارة عن حسن حالها فيه، وهذا غير مقبول إلا عند أهل الاحكام ولا يخنى حكمهم على محققى الاسلام، وقال قتادة. ومقاتل المهنى تجرى الى وقت لهالاتتمداه، قال الواحدى: وعلى هذا مستقرها انتها، سيرها عند انقضا الدنيا وهذا اختيار الزجاج فا قال النووى: في شرح صحيح مسلم، ومستقر عليه اسم زمان وفي غير واحد من الصحاح عن أبى ذر قال: «كنت مع النبي ويتاليق في المسجد عند غروب الشمس فقال ياأبا ذر أتدرى أين تذهب هذه الشمس وقال: «كنت مع النبي ويتاليق في المسجد عند غروب الشمس فقال ياأبا ذر أتدرى أين تذهب هذه الشمس وقلا يؤذن لها ويقال لهدا ارجمي من حيث جئت فتطلع من مفربها فذلك قوله عز وجل ( والشمس تجرى فلا يؤذن لها فيقال لهدا ارجمي من حيث جئت فتطلع من مفربها فذلك قوله عز وجل ( والشمس تجرى المستقر لها) وفي رواية أندرون أين تذهب هذه الشمس ؟ قالوا: الله تعالى ورسوله أعلم قال إن هذه تجرى حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخرسا جدة، الحديث وفي ذلك عدة روايات وقدر وي مختصر اجدا وابن مردويه . والبيهقي عن أبي ذر قال: سألت رسول الله ويليق عن قوله تعالى: (والشه س تجرى لمستقر لها) قال مستقرها تحت العرش فالمستقر اسم مكان والظاهر أن للشمس فيه قراراً حقيقة، قال النووى: قال عبا هذا القول إذا غربت الشمس كل يوم استقرت تحت العرش على أن تطلع، ثم قال النووى: وسجودها بتمييز وإدراك يخلقه ائله تعالى فيها ه

وذكر ابن حجر الهيتمى فى فتاويه الحديثية أن سجودها تحت العرش إنما هو عند غروبها وحكى فيها عن بعضهم أنها تطلع من سماء إلى سماء حتى تسجد تحت العرش وتقول: يارب إن قوما يعصونك فيقال لها ارجعى من حيث جئت فتنزل من سماء إلى سماء حتى تطلع من المشرق وبنز وله اإلى سماء الدنيا يطلع الفجر، وفيها أيضا أخرج أبو الشيخ عن عكرمة انها إذا غربت دخلت نهرا تحت العرش فتسبح ربها حتى إذا أصبحت استعفت ربها عن الخروج فيقول سبحانه لم فتقول أنى إذا خرجت عبدت من دونك، والسجود تحت العرش قد جاء أيضا من روايات الامامية ولهم فى ذلك أخبار عجيبة منها أن الشمس عليها سبعون الف كلاب وكل كلاب يجره سبعول الفاملك من مشرقها إلى مغربها شم ينزعون منها النور فتخر ساجدة تحت العرش ثم يسألون فلاب يجره سبعول الفاملك من مشرقها إلى مغربها شم ينزعون منها النور فتخر ساجدة تحت العرش ثم يسألون

<sup>(</sup>١) وجوز كونه مصدرا فلاتففل اه منه (٢) هو وقوف الطائر في الهواء اه منه

<sup>(</sup>٣) أي في الرجوع كماجا. مصرحاً به في حديث آخر رواه أحمد والترمذي وغيرهما فلا تففل اه منه

ربهم هل نلبسها لباس النور أملا؟ فيجابون بما يريده سبحانه ثم يسألونه عز و جلهل نطلعم امن مشرقها أو مغربها؟ فيأتيهم النداء بمايريد جلشأنه ثم يسألون عن قدار الضوء فياتيهم النداء بمايحة اجاليه الحلق من قصر النهار وطوله، وفى الهيئة السنية للجلالاالسيوطىأخبارمنهذا القبيلوالصحيح منالاخبارقليل؛ وايس لىعلىصحة اخبار الامامية واكثرمافي الهيئة السنية تعويلنعم ماتقدم عنابىذر بما لاكلام في صحته وماذا يقال في أبي ذروصدق لهجته ، والأمر فيذلك مشكل إذا كان السجود والاستقرار كل ليلة تحت العرش سوا. قيل إنها تطلع من سما. إلى سماء حتى تصل اليه فتسجد أم قيل انها تستقر وتسجد تحته من غير طلوع فقد صرح امام الحرمين وغيره بانه لاخلاف في أنها تغرب عند قوم و تطلع على آخرين والليل يطول عند قوم ويقصر عند آخرين وبين الليل والنهار اختلاف ما في الطول والقصرعند خط الاستواء ، وفي بلاد بلغار قد يطلع الفجر قبل أن يغيب شفق الغروب، وفي عرض تسعين لاتزال طالعة مادامت في البروج الشمالية وغاربة مادامت في البروج الجنوبية فالسنة نصفها ليل ونصفها نهار علىمافصل فيموضعه ، والادلة قائمة على أنها لاتسكن عند غرو بهاوالالكانت ساكنة عند طلوعها بناء على أن غروبها في افق طلوع في غيره ، وأيضا هي قائمة على أنها لاتفارق فلـكما فـكيف تطلع من سماء إلى سماء حتى تصل إلى العرش بل كون الأمر ليس كذلك أظهر من الشمس لا يحتاج إلى بيان أصلا وكذاكونها تحت العرش دائما بمعنى احتوائه عليها وكونها فى جوفه كسائر الأفلاك الني فوق فلـكمها والتي تحته وقد سألت كثيراً من أجلة المعاصرين عن التوفيق بين ماسمعت من الأخبـــار الصحيحـــة وبين ما يقتضى خلافها من العيان والبرهان فلم أوفق لأن أفوز منهم بما يروى الغليل ويشغي العليل، والذي يخطر بالبال في حل ذلك الاشكال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال أن الشمس وكذا سائر الكواكب مدركة عاقلة كا ينبى. عن ذلك قوله تعالى الآتى (كل فرفلك يسبحون) حيث جي. بالفعل مسنداً إلى ضمير جمع العقلا. وقوله تعالى (إنحراً يتأحد عشركوكبا والشمسوالقمر رأيتهم لى ساجدين) لنحوما ذكر يدل وعليه ظاءر ماروى عن أبي ذر من أنها تسجد وتستأذن فان المتبادر من الاستئذان ما يكون بلسان القال دون لسان الحال وخلق الله تعالى الادراك والتمييز فيها حال السجود والاستئذان ثم سلبه عنها بمــا لاحاجة إلى النزامه بل هو بعيد غاية البعد والشواهد من الـكتاب والسنة وكلام المترة على كونها ذات إدراك وتمييز ، الاتكادتحصي كثرة وبعض يدل على ثبوت ذلك لهابالخصوص وبعضها يدل على ثبوته لها باعتبار دخولها فىالعموم أو بالمقايسة ذ لاقائل بالفرق ومتى كانت كذلك فلا يبعد أن يكون لها نفس ناطقة كنفس الانسان بلصرح بعض الصوفية كمونها ذات نفس ناطقة كاملة جدا ، والحكا أثبتوا النفس للفلك وصرح بعضهم باثباتها للـكواكب أيضـا يقالوا: كل مافى العالم العلوى من الـكواكب والآفلاك الـكلية والجزئية والتداوير حي ناطقو الأنفس الناطقة لانسانية إذا كانت قدسية قد تنسلخ عن الأبدان وتذهب متمثلة ظاهرة بصور أبدامها أوبصور أخرى كايتمثل جبريل عليه السلام ويظهر بصورة دحية أو بصورة بعض الأعراب كما جا. في صحيح الأخبار حيث يشا. الله و وجل مع بقاء نوع تعلق لها بالأبدان الأصلية يتأتى معه صدور الأفعال منها كم يحكى عن بعض الأولياء دست أسرارهم أنهم يرون فىوقت واحدفى عدة مواضع وما ذاك إلالقوة تجرد أنفسهم وغاية تقدسها فتمثل تظهر في موضع وبدنها الأصلي في موضع آخره

#### لاتقل دارها بشرقى نجد كل بحد للعامرية دار

وهذا أمر مقرر عند السادة الصوفية مشهور فيما بينهم وهو غير طي المسافة وانكار من ينــكر كلا منهما عليهم مكابرة لا تصدر إلا منجاهل أو معاند، وقدعجب العلامة التفتازاني منبعض فقهاء أهل السنة أي كابن مقاتل حيث حكم بالبكفر على معتقد ماروى عن إبراهيم بن أدهم قدس سره أنهم رأوه بالبصرة يوم التروية ورؤى ذلك اليوم بمكة ، ومبناه زعم أن ذلك من جنس المعجزات الكبار وهو مما لا يثبت كرامة لولى وأنت تعلم أن المعتمد عندنا جواز ثبوت الـكرامة للولى مطلقا إلا فيما يثبت بالدليل عدم إمكانه كالاتيان بسورة مثل إحدى سور القرآن، و قد أثبت غير واحدتمثل النفس و تطورها لنبينا ﷺ بعد الوفاة وادعى أنه عليه الصـلاة والسلام قد يرى في عـــدة مواضع في وقت واحد مع كونه في قبره الشريف يصلي ،وقد تقدم الكلام مستوفى في ذلك ، و صح أنه علياله وأى ، وسى عليه السلام يصلى فى قبره عند الـكثيب الأحمر ورآه فى السهاء وجرى بينهما ماجرى فى أمر الصلوات المفروضة، وكونه عليه السلام عرج إلى السهاء بجسده الذي كان فى القبر بعد أن رآه الذي وَاللَّهُ عما لم يقله أحد جزما والقول به احتمال بعيد، وقد رأى وَاللَّهُ ليلة أسرى به جماعة من الأنبياء غير موسى عليه السلام في السموات مع ان قبورهم في الأرض ولم يقل أحد إنهم نقلوا منها اليها على قياس ماسمعت آنفا ، و ايس ذلك بمـا ادعي الحكميون استحالته هن شـغل النفس الواحدة أكثر من بدن واحد بل هو أمر وراءه كما لايخني على من نور الله تعـالى بصير ته فيمكن أن يقال :إن الشمس نفسا مثل تلك الأنفس القدسية وأنها تنسلخ عن الجرم المشاهدالمعروف مع بقاء نوع منالتعلق لها بهفتعرج إلى العرش فتسجد تحته بلاواسطة وتستقر هناك وتستأذن ولاينافى ذلك سير هذا الجرم المعروف وعدم سكونه حسبما يدعيه أهل الهيئة وغيرهم ويكون ذلك إذا غربت ولجاوزت الأفق الحقيقي وانقطعت رؤية سكان المعمور من الأرض إياها ولا يضر فيه طلوعها إذ ذاك في عرض تسعين ونحره لأرب ماذكرنا من كون السجود والسكون باعتبار النفس المنسلخة المتمثلة بما شاء الله تعالى لاينافي سير الجرم المعروف بل لوكاما نصف النهار في خط الاستواء لم يضر أيضـا، و يجوز أن يقال سجودها بعد غروبها عن أفق المدينة ولا يضر فيه كونمـا طالعة إذ ذاك في أفق آخر لمـاسمعت إلاأن الذي يغلب على الظن ماذكر أولا ،وعلى هذاالطرز يخرج مايحكي أن الكعبة كانت تزور واحدا من الأولياء بان يقال إذالـكعبة حقيقة غير مايعر فه العامة وهي باعبتار تلك الحقيقة تزور والناس يشاهدونها في مكانها أحجاراً مبنية ه

وقد ذكر الشيخ الآكبر قدسسره فى الفتوحات كلاما طويلا ظاهراً فى أن لها حقيقة غير ما يعرفه العامة وفيه أنه كان بينه وبينها زمان مجاورته مراسلات وتوسلات ومعاتبة دائمة وانه دون بعض ذلك فى جزء سماه تاج الوسائل ومنهاج الرسائل وقد سأل نجم الدين عمر النسنى مفتى الانس والجن عما يحكى أن السكعبة كانت تزور الح هل يجرزالقول به فقال نقض العادة على سبيل السكرامة لاهل الولاية جائز عند أهل السنة وارتضاه العلامة السعد وغيره لسكن لم أر من خرج زيارتها على هذا الطرز ، وظاهر كلام بعضهم أن ذلك بذهاب الجسم المشاهد منها إلى المزور وانتقاله من مكانه ، فني عدة الفتاوى والولو الجية وغيرهما لو ذهبت السكعبة لزيارة بعض الاولياء فالصدلاة إلى هوائها ، و يمسكن أن يكون أريد به غير ما يحكى فانه والله تعالى أعلم لم يكن بانتقال بعض الاولياء فالصدلاة إلى هوائها ، و يمسكن أن يكون أريد به غير ما يحكى فانه والله تعالى أعلم لم يكن بانتقال

الجسم المشاهد ثم الجمع بين الحديث فى الشمس وبين ما يقتضيه الحس وكلام أهل الهيئة بهذا الوجه لم أره لأحد بيد أنى رأيت فى بعض مؤلفات عصرينا الرشتى رئيس الطائفة الامامية الكشفية أن سجدة الشمس عند غرو بها تحت العرش عبارة عن رفع الانية ونزع جلباب الماهية وهو عندى نوع من الرطانة لايفهمه من لا خبرة لهباصطلاحاته ولو كان ذا فطانة :وقال فى موضع آخر بعد أن ذكر حديث الكلاليب السابق إن ذلك لا ينافى كلام أهل الهيئة ولا بقدر سم الخياط ولم يبين وجه عدم المنافاة مع أنها أظهر من الشمس معتذرا بأن الكلام فيه طويل ولا أظنه لو كان آتيا به الا من ذلك القبيل، وهذا ما عندى فليتأمل والله تعالى الهادى إلى سواء السبيل ه

وقرأ عبد الله . و ابن عباس . و زين العابدين . و ابنه الباقر . وعكرمة . وعطاء بن أبر رباح (لامستقرلها) بلا النافية للجنس و بناء (مستقر) على المتح فتقتضى انتفاء كل مستقر حقيقي لجرمها المشاهد و ذلك في الدنيا أي هي تجرى في الدنيا دائما لاتستقر . و قرأ ابن أبي عبلة بلا أيضا إلا أنه رفع (مستقر) و نو نه على اعمالها اعمال . ليس يا في قوله :

#### تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولاوزر مها قضى الله واقيا

(ذلك) إشارة إلى الجرى المفهوم من (تجرى) أى ذلك الجرى البديع الشأن المنطوى على الحكم الوائقة التى تحار فى فهمها العقول والاذهان (تَقديرُالْعَزيز) الغالب قدر ته على كل مقدور (العَليم ١٨٨٩) المحيط علمه بكل معلوم، وذكر بعضهم فى حكمة جريها حتى تسجد كل ليلة تحت العرش ما يقتضيه الخبر السابق تجدد اكتساب النور من العرش ويترتب عليه فى عالم الطبيعة والعناصر ما يترتب وبا كتسابها النور من العرش صرح به غير واحد، ومن العجيب ماذكره الرشتى أنها تستمد النور من ظاهر العرش وتمد فلك القمر ومن باطن العرش وتمد فلك المشترى وتستمد من ظاهر الدكرسي وتمد فلك عطار دومن باطنه وتمد فلك المشترى وتستمد من أين استمد من ظاهر تقاطع نقطتى المنطقة بين وتمد فلك الزهرة ومن باطنه وتمد فلك المريخ ، وليت شعرى من أين استمد فقال ماقال وذلك ما لم نجد فيه نقلا ولا نظن أنه مر بخيال ، وقال الشيخ الا كبر قدس سره إن نور الشمس ماهو من حيث عينها بل هو من تجل دائم لها من اسمه تعالى النور ونور سائر السيارات من نورها وهو فى الحقيقة من تجلى اسمه سبحانه النور فما ثم إلا نوره عز وجل ه

وادعى كثير من أجلة المحققين أن نور جميع الـ لمواكب ثوابتهاوسياراتها مستفاد من ضوء الشمس وهو مفاض عليها من الفياض المطلق جل جلاله وعم نواله .وفي الآية رد على القائلين بأن الشمس ساكنة وهي مفاض عليها موالكواكب والارضكرات دائرة عليها والقمر قدرناه الدس يرنا مسيره أي محله الذي يسير فيه ومنازل فقدر بمعنى صير الناصب لمفعولين والكلام على حذف مضاف والمضاف المحذوف مفعوله الاول و (منازل) مفعوله الثاني واختاراً بوحيان تقدير مصدر مضاف وقدر متعد إلى واحدو (منازل) منصوب على الظرفية أي قدرنا سيره في منازل وقدر بعضهم نوراً أي قدرنا نوره في منازل فيزيد مقدار النور كل يوم في المنازل الاجتماعية وينقص في المنازل الاستقبالية لما أن نوره مستفاد من ضوء الشمس لاختلاف تشكلاته

بالقرب والبعد منها مع خسوفه بحيلولة الأرض بينه و بينها و بهذا يتم الاستدلال ، والحقأنه لا قطع بذلك وايس هناك إلا غلبة الظن ، ويجوز أن يكون قدر متعديالا ثنين و (منازل) بتقدير ذامنازل، وأن يكون متعديا لو احد وهو (منازل) والاصل قدرنا لهمنازل على الحذف والايصال واختاره أبو السعود، ونصب (القمر) بفعل يفسره المذكور أى وقدرنا القمر قدرناه وفى ذلك من الاعتناء بأمر التقدير مافيه ، وكأنه لماأن شهرهم باعتباره و يعلم منه سر تغيير الاسلوب ع

وقرأ الحرميان. وأبو عمرو. وأبو جعفر · وابن محيصن · والحسن بخلاف عنه (والقمر) بالرفع قال غير و احد، على الابتدا. وجملة (قدرناه) خبر ه، و بجرزفيها أرى أن يجرى فى التركيب ماجرى فى قوله تعالى : (والشمس تجرى) من الاعراب تدبره والمنازل جمع منزل والمرادبه المسافة التي يقطعها القمر في يوم وليلة وهي عند أهل الهند سبعة وعشرون لأن القمر يقطع فلك البروج في سبعة وعشرين يوما وثاث فحذفوا الثلث لأنه ناقص عن النصف كما هو مصطلح أهل التنجيم ،و عند العرب وساكني البدو ثمـانية وعشرون لا لأنهم تمموا الثلث واحداً كما قال بعضهم بل لأنه لما كانت سنوهم باعتبار الأهلة مختلفة الأوائل لوقوعها في وسط الصيف تارة وفى وسط الشتاء أخرى وكذا أوقات تجارتهم وزمان أعيادهم احتاجوا إلى ضبط سنة الشمس لمعرفة فصول السنة حتى يشتغلوا في استقبال كل فصل بمـا يهمهم في ذلك الفصل من الانتقال إلى المراعي وغيرها فاحتالوا في ضبطها فنظروا أولا إلى القمر فوجدوه يعود إلى وضع له من الشمس في قريب من ثلاثين يوما و يختني آخر الشهر لليامين أو أقل أو أكثر فاسقطوا يو مين من زمان الشهر فبقى ثمانية وعشرون وهو زمان ما بين أول ظهوره بالعشيات مستهلا أول الشهر وأخر رؤيته بالغدوات مستتراً آخره فقسموا دورالفلك عايه فكانكل قسم اثنتىء شرة درجة وإحدى وخمسين دقيقة تقريبا وهوستة أسباع درجة فنصيب كل برج منه منزلان و ثلث تم لما انضبط الدور بهذه القسمة احتالو افي ضبط سنة الشمس بكيفية قطعها لهذه المنازل فو جدوها تستر دائما ثلاثة مناذلماهي فيه بشعاعهاوما قبلهابضياء الفجر ومابعدهابضياء الشمسورصدواظهورالمستتربضياء الفجر تم بشعاعها ثم بضياء الشفق نوجـدوا الزمان بين كل ظهورى منزلتين ثلاثة عشر يوما تقريبـا فأيام جميع المنازل تـكون ثلثمائة وأربعة وستين لـكن الشهس تقطع جميعها فى ثلثمائةوخس وستينفزادوا يوما فىأيام منزل غفر وزادوه مهنا اصطلاحا منهم أو لشرفه على ماتسمعه إن شاء الله تعالى وقد يحتاج إلى زيادة يومين ليكون انقضاء الثمانية والعشرين مع انقضا. السنة ويرجـع الأمر إلى النجم الأول، واعلم أن العرب جعلت علامات الأقسام الثمانية والعشرين من الـكوا كب الظاهرة القريبة من النطقة عما يقارب طريقـة القمر في عمره أو يحاذيه فيرى القمر كل ليلة نازلابقربأحدها وأحوال كواكبالمنازل.ع المنازل كأحوال كواكب البروج مع البروج عند أهل الهيئة من أنها مسامتة للمنازل وهي في فلك الأفلاك وإذا أسرع القمر في سـيره فقد يخلى منزلا فى الوسط وإن أبطأ فقد يبقى لياتين فى منزل أول الليلتين فى أوله وآخرهما فى آخره وقد يرى في بعض الليائي بين منزلتين ، و ما يقال في الشهور إن الظاهر من المنازل في كل ليلة يكون أربعة عشرو كذا الحنى وأنه إذا طلع منزل غاب رقيبه وهو الخامس عشر من الطالع سمى به تشبيها له برقيب يرصده ليسقط في المغرب إذا ظهر ذلك في المشرق ظاهر الفساد لأنها ليست على نفس المنطقة ولاأبعاد مابينها متساوية ولهذا قد يكون الظاهر ستة عشر وسبعة عشر وقد يكون الحفى ثلاثة عشر وهذه الـكواكب المسهاة بالمنازل المسامتة للمنازل الحقيقية على ما روى عن ابن عباس وغيره أولها الشرطان بفتح الشين والراء مثنى شرط بفتحتين وهى العلامة وهما كوكبان نيران من القدر الثالث على قرنى الحمل معترضان بين الشهال والجنوب بينهما ثلا ثه أشبار وبقرب الجنوب المنهما كوكب صفير سمت العرب المكل أشراطا لانهابسقوطها علامات المطر والريح والقمر يحاذيهما وبقرب الشهالى منهما كوكب نير هو الشرطان عند بعض ويقال للشرطين الناطح أيضاً ثم البطين تصغير البطن وهو ثلاثة كواكب خفية من القدر الخامس على شكل مثلث حاد الزوايا على فخذى الحمل بينه وبين الشرطين قيد رمح والقمر يجتاز بها أحيانا ثم الثريا (١) تصغير ثروى من الثراء وهو الكثرة ويسمى بالنجم وهى عل المشهور عند المنجمين ستة كواكب مجتمعة كشكل مروحة مقبضها نحو المشرق وفيه انحناء في جانب الشهال ، وقيل هى شبيهة بعنقود عنب وعليه قول أحيحة بن الجلاح أو قيس بن الاسات ه

وقد لاح في الصبح الثرياكما ترى ﴿ كَعَنْقُودُ وَلَاحِيةً حَيْنُ نُورًا

والمرصود منها أربعة كلها من القدر الخامس وموضعها سنام الثور ، وفي الـكشف هي الية الحمل وربمــا يكسفها القمر ثم الدبران بفتحتين سمى به لأنه ديراالثريا وخلفهاوهو كوكب أحمر نيرمن القدرالأول على طرف صورة السبعة من رقوم الهند ويسمى المجدح وموقعه عين الثور والذي على طرفه الآخر من القدر الثالث على عينه الآخرى والثلاثة الباقية وهي منالثالث أيضاً علىوجهه وزاوية هذا الرقم على خطم الثور وبعضهم يسمى الدبران بقلب الثور وقديكسفه القمر ثمالهقعة بفتح الهاءو سكوذالقاف وفتح الدينالمهملة وهي ثلاثة كواكب خفية مجتمعة شبيهة بنقط الثاء كأنها لطخة سحابية شبهت بالدائرة التي تـكون في عرض زور الفرس أوبحيث تصيب رجل الفارس أو بلمة بياض تـكون في جنب الفرس الايسر تسمى بذلك وتسمى الآثافي أيضاً وهي على رأس الجبار المسمى بالجوزاء والقمر يحاذيها ولا يقاربها ثم الهنعة بوزن الهقعة وثانيه نون وهي كوكبان من القدر الرابع والثالث شبهت بسمة في منخفض عنق الفرس وهما على رجلي التوأ. ين (٢) مما يلي الشمال وفىالـكشف هي منكب الجوزاء الآيسر والقمر يمر بهما ثمالذراع وهماكو كبان أزهران من القدر الثانىءلى رأسي التوأمين يعنون بهما ذراع الاسدالمبسوطة إذ المقبوضة هي الشعرى الشامية مع مرزمها والقمريقارب المبسوطة ثم النثرة وهي الفرجة بين الشاربين حيال و ترة الأنف وهو أنف الأسد وهما كوكبان خفيان من الرابع بينهما قيد ذراع ولطخة سحابية وهي على وسط السرطان ويقربها كوكبان يسميان بالحمارين واللطخة التي بينهما بالمعلف تشبيهاً لها بالتبن و بممحظة الأسد أي موضع استتاره و يكسب القمر كلا منه بما ثم الطرف وهما كوكبان صفيران من الرابع أحدهما على رأس الأسد قدام عينيه والآخر قدام يده المقدمه والقمر يحاذى أشملهما ويكسف أجنبهما ويعنون بالطرف عين الأسد ثم الجبهة ويعنون بها جبهة الأسدوهي أربعة كوا كبعلى سطر فيه تعويج آ خذمن الشمال إلى الجنوب أعظمها على طرف السطر مها يلي الجنوب يسمى قلب الأسد لـكونه في موضعه و يسمى الملكي أيضاً وهو من القدر الأول والقمر يمر به و بالذي يايه ثم الزبرة بضم الزاي

<sup>«</sup>۱» رایت منها بو اسطة بهض الآلات ما یزید علی ثلاثین کوکب اه منه (۹» الجرزا. اه منه (۹» حسیر روح المعانی)

وسكون الباء وهما كوكبان نيران على أثر الجبهة بينهما أرجح من ذراع وهما على زبرة الاســد أى كاهله عند العرب وعند المنجمين عند مؤخره فزبرة الأسد شعره الذي يزبر عند الفضب في قفاه أجنبهما مرب الثالث واشملهما من الئاني و تسمى ظهر الأسد والقمر يحاذيهما منجهة الجنوب ثمالصرفة وهوكوكبواحد على طرف ذنب الاسدو يسمى ذنب الاسدو القمر يحاذيه منجهة الجنوب وسمى بذلك لأن البر دينصرف عندسقوطه ثم العوا. يمد ويقصر والقصر أجود وهي خمسة كواكب من الثالث على هيئة لام فى الخط العربى ثلاثة منها آخذة من منكب العذراء الأيسر الى تحت ثديه الايسروهي على سطر جنو بر من الصرفة ثم ينعطف اثنان على سطريح يطمع الأولبزاوية منفرجة زعمت العرب أنهاكلاب تعوى خلف الأسد ولذلك سميت العواء ،وقيل في ذلك كانها تعوى فى أثر البرد ولهذا سميت طاردة البرد، وقيل هي من عوى الشيء عطفه فلما فيها من الانعطاف سميت بذلك • وفىالكشف العوا سافلة الانسان ويقال أنها ورك الاسد والقمر يخرقها ثم السماك الاعزل وهو كوكب نير من الأول على كتف العذراء اليسرى قريب من المنطقة والقمر يمر به ويكسفه ويقابل السماك الاعزل السماك الرامح وليس من المنازل وسمى رامحا لـكوكب يقدمه كأنه رمحه وسمى سماكا لأنه سمك أى ارتفع ثم الغفر وهي ثلاثة كوا كب من الرابع على ذيل العذراء ورجلما المؤخرة على سطر معوج حدبته إلى الشمال وقيل كوكبان والقمر يمر بجنوبيهما وقد يحاذى الشمالى وهو منزل خير بعد عن شرين مقدم الآسد ومؤخر العقرب ويقال إنه طالع الأنبياء والصـ الحين وسميت غفراً لسـنزها ونقصان نورها وذكر بعضهم أنها من كواكب الميزان ثمم الزبانا بالضم وآخرهألف وهما كوكبان نيران منالثاني متباعدان فىالشمال والجنوب بينهما قید رمح علی کفتی المیزان 🔹

وقال غير واحدهماقرنا العقرب والقمر قديكسف جنوبيهما ثم الاكليل وهي ثلاثة كوا كبخفية معترضة من الشال إلى الجنوب على سطر هقوس يشبه شكلها شكل الغفر الاوسط منها متقدم والاثنان تاليان وهي من الرابع والقمر يمر بجهيمها ، وقيل هي أربعة كواكب برأس العقرب ولذا سميت به وأصل معناه التاج ثم القلب وهو قلب العقرب كوكب أحر نير اوسط الثلاثة التي على بدن العقرب على استقامة من المغرب إلى المشرق وهو من الثانى واللذان قبله وبعده ويسميان نياطين من الثالث والقمر يمر به ويكسفه من المنطقة ثم الشولة بفتح الشين المعجمة واللام وتسمى ابرة العقرب عند الحجازيين كوكبان من الثانى أزهران متقاربان على طرف ذنب العقرب في موضع الحمة و القمر يحاذيهما ثم النعائم أربعة كواكب من الثالث على منحرف على طرف ذنب العقرب في موضع الحمة و القمر يحاذيهما ثم النعائم أربعة كواكب من الثالث على منحرف من الثالث على منحرف ألى الجرة والقمر يمر باثنين منها ويحاذى الباقية ويقرب منها أربعة أخرى من الثالث ويقرب منها بالخشبات من الثالث على منحرف هي المنعائم الصادرة أي من الجرة وكلها من صورة الرامي وسميت نعائم تشبيها بالخشبات التي تكون على البلدة وهي قطعة من السهاء خالية من الدكوا كب مستديرة شبهت ببلدة الثعلب وهي ما يكنسه خلف الكواك التي تسمى بالقلادة وهي عصابة الرامي ثم سعد الذابح كوكبان على قرنى الجدى بينهما قدر باع جنوبيهما من الثالث والقمر يقاربه و لا يكسفه ويقرب الشهالي كو كب صغير يكاد يلتصق به يقال إنه شاك باع جنوبيهما من الثالث والقمر يقاربه و لا يكسفه ويقرب الشهالي كو كب صغير يكاد يلتصق به يقال إنه شاك باع جنوبيهما من الثالث والقمر يقاربه و لا يكسفه ويقرب الشهالي كو كب صغير يكاد يلتصق به يقال إنه شاك باع جنوبيهما من الثالث والقمر يقاربه و لا يكسفه ويقرب الشهالي كو كب صغير يكاد يلتصق به يقال إنه شاك باع جنوبيهما من الثالث والقمر يقاربه و لا يكسفه ويقرب الشهالي كو كب صغير يكاد يلتصق به يقال إنه على كف ساك ب

الماء اليسرى فوق ظهر الجدى بينهما قدر باع غربيهما من الثالث وشرقيهما من الرابع ويقرب متقدمهما كوكب صغير كأنه ابتلمه فلهذا سمى به، وفي القاموس سعد بلع كزفر معرفة منزل للقمر طلع لما قال الله تعالى (ياأرض ابلعي ماءك) وهو نجمان مستويان في المجرى أحدهما خني والآخر مضيء يسمى بالعاكأنه بلع الآخر ، وقيل : لانه ليس له ما اسعد الذابح فكأنه باغ شاته والقمر يقارب أجنبهما ولايكسفه ثم سعد السعود كوكبان ، وقيل: ثلاثة على خط ، قوس بين الشمال والجنوب حدبته إلى المغرب أجنبهما والقمر يقرب منه من الخامس على طرف ذنب الجدى وأشملهما من الثالث وهو مع الآخر في القول الآخر من كواكب القوس والقمر يقارب اجنبهما وسمى بذلك لانه فروقت طلوعه ابتداء مابه يعيشون وتعيش مواشيهم ثم سعد الاخبية اربعة كواكب من الثالث ومن كواكب الرامى على يد ساكب الماء اليمنى ثلاثة منها على شكل مثلث حاد الزوايا والرابع وسطه وهو السعد والثلاث خباؤه ولذا سمى بذلك ، وقيل ؛ لأنه يطاع قبل الدف. فيخرج من الهوام ما كان مختبثًا والقمر يقاربها من ناحية الجنوب ثم الفرغ المقدم ويقال الاعلى كوكبان نير ان من الثانى بينهما قيدر محاجنبهما على متن الفرس الاكبر المجنح (١) واشملهما على منكبه والقمر يمر بالبعد منهما ثم الفرغ المؤخر كو كبان نيران من الثانى بينهما قيد رمح أيضا أجنبهما على جناح الهرس واشملهما مشترك بين سرته ورأس المسلسلة شبهت العرب الاربعة بفرغ الدلو وهو بفتح الفاء وسكون الراء المهالة وغين معجمة مصبالماء منهالـكمثرةالاطار فى وقتها ثم بطن الحوت ويقال له الرشاء بكسرالراء أى رشاء الدلو وقاب الحوت أيضا كو كبنير منالثالث على جنب المرأة المساسلة يحاذيه القمر ولايقاربه وإنما سمى به لوقوعه فى بطن سمكة عظيمة تحت نحر الناقة تصورها الدرب من سطرين عليهما كواكب خفية بعضها من المسلسلة وبعضها من احدى سمكرتي الحوت \* هذا واعلمأنهذه المنازل الثمانية والعشرين تسمى العرب الاربعة عشر الشمالية منها التيأو لهاالشرطان وآخرها السهاك شامية والباقية منها التيأولها الغفر وآخرها بطرالحوت يمانية وأنها تسمى خروج المنزل منضياء الفجر طلوعه وغروب رقيبه وقت الصبح سقوطه والمنازل التي يكون طلوعها فى مواسم المطر الانواء ورقباؤها إذا طلعت في غير مواسم المطر البوارح قاله القطب، وقال الجوهري: النو. سقوطنجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق يقابله منساعته في كاليلة إلىمضي ثلاثة عشر يوما ماخلا الجبهة فاذ لهاأ بعة عشر يوما، قال أبوعبيد: ولم يسمع في النوء أنه السقوط الا في هذا الموضع والعرب تضيف الامطار والرياح والحروالبرد إلى الساقط منها، وقال الاصمعي: إلى الطالع في ساطانه فتقول مطرنا بنوء الثريا مثلا والجمع أنوامو نوآن مثل عبدو عبدان ، وذكر الطبي عن المرزوقي أن نو. الشرطين ثلاثة أيام ونو. البطين ثلاث ليال ونو. الثرياخمس ليال ونو الدبر ان ثلاث ليال ونو الهقعة ست ليال و لا يذكر و ن نو أها الابنو . الجوزاء و نو ما لهنعة لا يذكر أيضا و إنما يكون فى أنواء الجوزاء والذراع لا نوء له و نوء النثرة سبع ليال و نوء الطرف ثلاث ليال و نوء الجبهة سبع والزبرة أربع والصرفة ثلاث والعواء ليلة والسماكار بع والغفر ثلاث وقيل ليلة والزبانا ثلاث والاكليل اربع والقاب ثلاث والشولة كذلك والنعائم ليلة والبلدة ثلاث، وقيل: ليلة وسعد الذابح ليلة وبلع وسعد السعو دو سعد الاخبية والفرغ المقدم ثلاث والمؤخرار بع ولم يذكر في نسختي للرشاء نوءا مثم أن قول الانسان، مطرنا بنوء كذاان أر اد به أن النوء

<sup>(</sup>١) أي ذي الجناحين اله منه

نزل بالما. فهو كفر والقائل كافر حلال دمه إن لم يتب كانص عليه الشافعي وغيره، وفي الروضة مناعتقدان النوء يمطر حقيقة كفر وصار مرتدا وإن اراد به أن النوء سبب ينزل الله تعالى به الماء حسما علموقدر فهو ليس بكفر بل مباح لكن قال ابن عبد البر: هو وإن كان مباحا كفر بنعمة الله تعالى وجهل بلطيف حكمته ، و فى الصحيحين عنزيدبن خالد الجهني أن النبي النبي الله قال اثر سهاء : «هل تدرون ماقال؟ ربكم قالو ا. الله تعالى و رسوله اعلم قال : قال أصبح من عبادى مؤمن بى و كافر: فاما من قال مطرنا بفضل الله تعالى ورحمته فذلك مؤمن بى كافر بالكوكب وأما منقال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بىمۇمن بالـكوكب»وظاهره أن الـكفر مقابل الايمان فيحمل على ماإذا أراد القائل ماسمعت أولا والله تعالى الحافظ من كل سو. لاربغيره ولا يرجى الاخيره \* والقمر فى العرف العام هو الـكوكب المعروف فى جميع ليالىالشهر ،والمشهور عند اللغويين أن بعد الاجتماع مع الشمس ومفارقته إياها لا يسمى قمرا الا من ثلاث ليال وست وعشر بن ليلة وفيها عدا ذلك يسمى هلالا ولعل الاظهر فى الآية حمله على المعنى الأول وهو الشائع إذا ذكر مع الشمس أى قدرنا هذا الجرم المعروف منازل ومسافات مخصوصة فسار فيهاونزلها منزلة ﴿ حَتَّى عَادَ ﴾ أى صار فى أو اخر سيره وقر به من الشمس فى رأى العين ﴿ كَالْعُرْجُونَ ﴾ هو عود عزق النخلة من بين الشمراخ إلى منبته منها وروى ذلك عن الحسن وقتادة ، وعنابن عباس أنه أصل العذق ، وقيل الشمر اخ وهو ماعليه البسر من عيدان العذق والكباسة ، والمشهور الاول،ونونه على ماحكى عن الزجاج زائدة فوزنه فعلون من الانعراج وهو الاعوجاج والانعطاف،وذهب قوم وأختارهالراغب. والسمين.وصاحبالقاموسإلى أنهاأصلية فوزنه فعلول،وقرأسليمانالتيمي (كالعرجون) بكسر العين وسكون الراء وفتح الجيم وهي لغة فيه كالبزيون والبزيون وهو بساطر ومي أو السندس ( القديم ٢٩) أى العتيق الذي مرعليه زمان يبس فيه ووجه الشبه الاصفرار والدقة والاعوجاج، وقيل: أقل مدة القدم حول فلو قال رجل کل مملوك لی قديم فهو حر عتق،نهم من،ضی له حول واكثر ، وقيل: ستة أشهر وحكاه بعض الامامية عن أبى الحسن الرضا رضى الله تعالى عنه ﴿ لاَالشَّمْسُ يَنْبَغَى لَهَا ﴾ أى يتسخر ويتسهل نافى قولك النار ينبغى أن تحرق الثوب او يحسن ويليق أى حكمة كما فى قولك الملك ينبغى أن يكرم العالم، واختار غير واحد المعنى الأول،وأصل (ينبغي)مطاوع بغي بمعنى طلب وماطاوع وقبل الفعل فقد تسخر وتسهل،والنفي راجع في الحقيقة إلى(ينبغي)فكأنه قيل: لا يتسهل للشمس ولا يتسخر ﴿ أَنْ تُدْرِكَ الْقُمَرَ ﴾ أي في سلطانه بأن تجتمع معه فى الوقت الذىحده الله تعالى له وجعله مظهراً لسلطانه فانه عز وجل جعل لتدبير هذا العالم بمقتضى الحـكمة لـكل من النيرين الشمس القهر حدا محدودا ووقتامعينا يظهر فيهسلطانه فلا يدخل أحدهمافىسلطان الآخر بل يتعاقبان إلى أن يأتى أمر الله عز وجل، وهذه الجلة لننى أن تدرك الشمس القمر فياجعل له وقوله تعالى ﴿ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ﴾ لذني أن يدرك القمر الشمس فيما جعل لها أي ولا آية الليل سابقة آية النهار وظاهر سلطانها فىوقت ظهور سلطانها وإلى هذا المني يشير كلام قتادة. والضحاك. و عكرمة وأبى صالح واختاره الزمخشري ليناسب قوله تعالى (لا الشمس ينبغي لها) ولأنالـكلام في الآيتين دل عليه قوله تعالى (والشمس تجرى) الآيتان وا تخرا (كلف فلك يسبحون) وعبر بالادراك أولا وبالسبق ثانيا على ما فى الكشاف لمتاسبة حال الشمس من بطء السير وحال القمر من سرعته ، ولم يقل ولاالقمرسابق الشمس ليؤذن على ماقال الطيبى بالتعاقب بين الليل والنهار وبنصوصية التدبير على المعاقبة فانه مستفاد من الحمر كة اليومية التى مدار تصرف كل منهما عليها. وفى الكشف التحقيق أن المقصود بيان معاقبة كل من الشمس والقمر فى ترتب الاضاء وسلطانه على الاستقلال وكذلك اختلاف الليل والنهار فقيل: (ولا الليل سابق النهار) كناية عن سبق آيته آيته فحصل الدلالة على الاختلاف أيضا ادماجا لانها لاتنافى ارادة الحقيقة، وجاء من ضرورة التقابل هذا المهنى فى النهار أيضا من قوله تعالى: (لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر) ولما ذكر مع الشمس الادراك المؤذن بأنها طالبة للحاق قيل (لا ينبغى) رعاية للمناسبة وجى مالفعل المؤذن بالتجدد ولما ننى السبق فى القابل أكد ذلك بأن جى بالجملة الاسمية المحضة من دون الابتغاء لانه مطلوب اللحوق اه ...

ولم يذكر السر فى إدخال حرف النفى على الشمس دون الفعل المؤذن بصفتها ويوشك أن يكون أخفى من السها وكان ذلك ايستشعر منه فى المقام الخطابى أن الشمس إذا خليت وذاتها تكون معدومة كما هوشأن سائر الممكنات وإنما يحصل لها ما يحصل من علته التى هى عبارة عن تماق قدرته تعالى به على وفق إرادته سبحانه الكاملة التى لايأبى عنها شى من أشياء عالم الامكان ويفيد ذلك فى غاية كونها مسخرة فى قبضة تصرفه عز وجل لا شى وفق تلك المسخرية وفيه تأكيد لما يفيده قوله تعالى (ذلك تقدير العزيز العليم) ورد بليغ لمن إليها يسند التأثير ه

وجوز أن يكون ذلك لافادة كونها مسخرة لايتسهل لها إلا ماأريد بها من حيث تقديم المسند إليه على الفعل وجعله بعد حرف النفى نحو ماأنا قلت هذا ومازيد سعى فى حاجتك يفيد التخصيص أى ما أنا قلت هذا بل غيرى وما زيد سعى فى حاجتك بل غيره على ماحققه علماء البلاغة والمقصود من نفى تسهل إدراك القمر فى سلطانه عن الشمس نفى أن يتسهل لها أن تطمس نوره و تذهب ساطانه و يرجع ذلك إلى نفى قدرتها على الطمس وإذهاب السلطان فيكون المعنى بناء على قاعدة التقديم أن الشهس لا تقدر على ذلك بل غيرها يقدر عليه وهو الله عز وجل وهذا بعد إثبات الجريان لها بتقدير العزيز العلم، شعر بكونها مسخرة لا يتسهل لها إلا ماأديد بها ه

وقال بعض الفضلاء فيماكتبه على هامش تفسير البيضاوى عند قوله: وإيلاء حرف النفى الشه سلادلالة على أنها مسخرة لا يتيسر لها إلا ماأريد بها وجه الدلالة أن الايلاء المذكور يفيد التخصيص والابتغاء بمعنى الصحة والتسهيل المساوقين للاقتدار فيفيد الـكلام أن الشمس ليس لها قدرة على ادراك القمر وسرعة المسير التي هي ضد لحركتها الخاصة بل القدرة عليهما لله سبحانه فهو فاعل لحركتها حقيقة ولها مجردالمحلية للحركة فصحت الدلالة المذكورة ثم قال: وتفصيل الكلام أن الله سبحانه ذكر أولا أن الشمس تجرى لمستقر لها إشارة إلى حركتها الخاصة ثم ذكر سبحانه أنه قدر الفمر أيضا في منازل الشمس حتى عاد كالعرجون القديم أي رجع إلى الشكل الهلالي وذلك إنما يكون عند قربه إلى الشمس ورجوعه إليها ولما كان للوهم سبيل إلى أن يتوهم أن جرى الشمس وسيرها و تقدير أنوار القمر وجرمه المرثى مما يستند إلى إرادتهما على سبيل إرادتنا التي تتعلق تارة بالشيء وأخرى بضده فيصح ويتيسر للنيرين الأمران كما يصحان لنا وأن يتوهم أن إسناد أمر

الشمس والقمر إلى التقدير الالهي من قبيل اسناد أفعالنا إليه من حيث أن الأقدار والتمكين منه تعالى وأنه مسبحانه المبدأ والمنتهى إلى غير ذلك من الاعتبارات .

نبه جل شأنه بالتخصيص المذكور على دفع على هذا التوهم على سـبيل التنبيه على كون الشيء مسخرآ مضطراً فيأمره بسلب اقتداره على ضده وإن لم يذكر جميع أضـــداده فأشار سبحانه إلى أن الحركة السريعة المفضية إلى إدراك القمر التي هي ضد الحركة الخاصة للشمس لايصح استنادها اليهاوالقدرة عليها مختصة بغيرها (وهوالعزيزالعليم) حتى يظهر أنوجود الحركة الخاصة لها مستندإلى تقديره تعالى وتدبيره جل شأنه من غير مشاركة للشمس معه سبحانه ثم أردف ذلك بحكم القمرحيث قال تعالى (ولا الليل سابق النهار) فان الأقرب كون المعنى فيه ليس لآية الليل القدرة على أن تسبق آية النهار بحيث تفوتها ولاتكون لها مراجعة إليها ولحوق بها تنبيها على أن تقدير القهر في المنازل على الوجه المرصود الذي يعود به إلى الشكل الهلالى الشبيه بالعرجون ويفضى إلى مقاربة الشمس مستند أيضا إلى تقديرة تعالى وتدبيره سبحانه من غير مشاركة للقمر فيه فالجملتان فى قوة التأكيد اللآيتين السابقتين ولهذا فصلتا اههوفيه دغدغة لا تخفى على ذكى فتأمل ه وما أشار اليه من أن معنى (لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر) أن الشمس لاقدرة لها على أن تدرك القمر في سيره لبط. حركتها الخاصة وسرعة حركته كذلك قاله غير واحد.وادعي النحاس أنه أظهر ماقيل في معناه وبينه وبين ما تقدم من المعنى قرب ما بلقال بعضهم :الفرق بين الوجهين بالاعتبار، وقال بعض من ذهب اليه في (ولا الليل سابق النهار) إن المراد أن القمر لايسبق الشمس بالحركة اليومية وهي ماتكونله وكذا لسائر الـكواكب بواسطة فلكالأفلاك فان هذه الحركة لايقع بسببها تقدمولاتأخر وقيل المراد بقوله تمالى (لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ) إنه لا ينبغي لها أن تدركه في آثاره ومنافعه فانه سبحاله خص كلاه نهما بآثار ومنافع كالتلوين بالنسبة للقمر والنضج بالنسبة للشمس، وعنالحسن أن المراد أنهما لايجتمعان فيما يشاهد منالسها. ليلة الهلال خاصة أى لاتبقى الشمس طالعة إلى أن يطلع القمر و لـكن إذا غربت طلع، وقال يحيى : ابن ســـلام :المراد لا تدركه ليلة البدر خاصة لأنه يبادر المغيب قبل طلوعها وكلا القولين لايعول عليهما ولا يذبغي أن يلتفت اليهما ،وقيل في معنى الجملة الثانية إن الليل لا يسبق النهار ويتقدم على وقته فيدخل قبل مضيه ، وفى الدر المنثورعن بعض الأجلة أى لاينبغى إذا كان ليل أن يكون ليل آخر حتى يكون النهار ،وعليك بما تقدم فهو لعمرى أقوم ، واستدل بالآية أن النهار سابق على الليل فى الحلق .روى العياشي فى تفسيره بالاسناد عن الأشعث بن حاتم قال كنت بخراسان حيث أجتمع الرضا رضي الله تعـالى عنه والمأمون والفضـل بن سهل في الايوان بمرو فوضعت المائدة فقال الرضا: إن رجلا من بني إسرائيل سألني بالمدينة فقال النهار خلق قبل أم الليل فما عندكم ؟فأرادوا الكلام فلم يكن عندهمشيء فقال الفضل للرضا: أخبر ما بها أصلحك الله تعالى قال نعم من القرآن أم من الحساب ؛ قال له الفضل. من جهة الحساب فقال رضي الله تعالى عنه : قد علمت يافضـل أن طالع الدنيا السرطان والـكواكب في مواضع شرفها فزحل في الميزان والمشترى في السرطان والمريخ في الجدى والشمس في الحمل والزهرة في الحوت وعطارد في السنبلة والقمر في النور فتكون الشمس في العاشر وسط السهاء فالنهار قبل الليل، ومن القرآن قوله تعالى : (ولا الليل سابق النهار) أى الليل قد سبقه النهار اهم

وفى الاستدلال بالآية بحث ظاهر وأما بالحساب فله وجه فى الجملة . ورأى المنجمون أن ابتداء الدورة دائرة نصف النهار وله موافقة لما ذكر، والذى يغلب على الظن عدم صحة الخبر من مبتدئه فالرضى أجل من أن يستدل بالآية على ماسمعت من دعواه وفهم الامام من قوله تعالى (ولاالليل سابق النهار) أن الليل مسبوق لاسابق ومن قوله سبحانه (يغشى الليل النهار) يطلبه حثيثا أن الليل سابق لان النهار يطلبه ،وأجاب عما يلزم عليه من كون الليل سابقا مسبوقا بأن المراد من الليل هنا آيته وهو القمر وهو لايسبق الشمسر بالحركة اليومية والمراد من الليل هناك نفس الليل وكل واحد لماكان فى عقب الآخر كان طالبه .وتعقبه أبو حيان بأن فيه جعل الضمير الفاعل فى ريطلبه )عائداً على النهار وضمير المفعول عائد على (الليل) والظاهر أن ضمير الفاعل عائد على ماهو الفاعل فى المعنى وهو الليل لانه كان قبل دخول همزة النقل (يغشى الليل النهار) وضمير المفعول عائد على رالنهار) لأنه المفعول قبل النقل وبعده وحينئذ كلتا الآيتين تفيد أن النهار سابق فلا سؤال انتهى . عائد على ولا تغفل ه

وقرأعمار بنعقيل (سابق) بغير تنوين (النهار) بالنصبقال المبرد: سمعته يقرأ فقلت ماهذا؟قال:أردت سابق النهار بالتنوين فحذفت لأنه أخف.وفى البحر حذف التنوين لالتقاء الساكنين ﴿ وَكُلُّ ﴾ أى كل واحد من الشمس والقمر إذ هما المذكوران صريحا والتنوين عوض عن المضاف اليه وقدره بعضهم ضمير جمع العقلاء اليوافق ما بعد أى كلمم وقدره آخر اسم إشارة أى كل ذلك أى المذكور الشمس والقمر ﴿ في فَلَكَ ﴾ هو كا قال الراغب مجرى الكوكب سمى به لاستدارته كفلكة المغزل وهي الخشبة المستديرة في وسطه و فلكة الحيمة وهي الخشبة المستديرة التي توضع على رأس العمود لئلا تتمزق الحيمة ه

(يَسْبَحُونَ • ٤) أى يسيرون فيه بانبساط وكل من بسط فى شى فهو يسبح فيه، ومنه السباحة فى الما، وهذا المجرى فى السما، ولامانع عندنا أن يجرى الـكوكب بنفسه فى جوف السماء وهى ساكنة لاتدور أصلا وذلك بأن يكون فيها تجويف مملوء هواء أو جسما آخر لطيفا مثله يجرى الـكوكب فيه جريان السمكة فى الماء أو البندقة فى الانبوب المستدير مثلا أو تجويف خال من سائر ما يشغله من الاجسام يجرى الـكوكب فيه أو بأن تكون السماء بأسرها لطيفة أو ماهو مجرى الـكوكب منها لطيفا فيشق الـكوكب ما يحاذيه و تجرى العرى السمكة فى البحر أو فى ساقية منه وقد انجمد سائره وانقطاع كرة الهواء عند كرة النار المماسة لمقدر فلك القمر عند الفلاسفة و انحصار الاجسام المطيفة بالعناصر الثلائة وصلابة جرم السماء وتساوى أجزائها واستحالة الخرق والالتئام عليها واستحالة وجود الخلاء لم يتم دليل على شى منسه، وأقوى ما يذكر فى ذلك شبهات أوهن من بيت العنكبوت وأنه ورب السماء لاوهن البيوت ه

ويجوز أن يكون الفلك عبارة عن جسم مستدير و يكون الكوكب فيه يجرى بحريانه فى ثخن السهاء من غير دوران للسهاء، ولامانع من أن يعتبر هذا الفلك ابعض السكواكب الفلك السكلى ويكون فيه نحو ما يثبته أهل الهيئة لضبط الحركات المختلفة من الأفلاك الجزئية لسكن لا يضطر إلى ذلك بناء على القواعد الاسلامية كما لا يخفى إلا أن فى نسبة السبح إلى السكوكب نوع أباء بظاهره عن هذا الاحتمال، وفى كلام الأئمة من الصحابة وغيرهم إيماء إلى بعض ماذكرناه

أخرج ابن جرير. وابن أبرحاتم وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس أنه قال في الآية : ( كلف الك) فلكة كفلكة المغزل يسبحون يدورون في أبواب السهاء كما تدور الفلكة في المغزل. وأخرج الآخيران عن مجاهـ لا أنه قال: لا يدور المغزل إلا بالملكة ولا تدور الفلكة إلا بالمغزل والنجوم في فلك كفلكة المغزل فلا يدرن إلا بها ولاتدور الابهن. وفي الفتوحات المـكية للشيخ الأكبرقدس سره جعلالله تعالىالسموات ساكنة وخلق فيها سبحانه نجوما وجعل لها في عالم سيرها وسباحتها في هذه السمو اتحركات مقدرة لاتزيد ولاتنقص وجعلها عاقلة سامعة مطيعة وأوحى فى كل سماء أمرها ثم أنه عز وجل لما جعل السباحة للنجوم فى هذه السموات حدثت لسيرها طرق لكل كوكب طريق وهو قوله تعالى (والسماء ذات الحبك) فسميت تلك الطرق أفلاكا فالأفلاك تحدث بحدوث سير الكواكب وهي سريعة السير في جرم السهاء الذي هو مساحتها فتخرق الهواء الماس لها فيحدث لسيرها أصوات ونغات مطربة لكون سيرها على وزن معلوم فتلك نغات الأفلاك الحادثة من قطع الكواكب المسافات السماويه فهي تجرى في هذه الطرق بعادة مستمرة قد علم بالرصد مقادير ودخول بعضها على بعض فى السير وجعل سيرها للناظرين بين بطء وسرعة وجعل سبحانه لها تقدما وتأخراً في أما كن معلومة من السهاء تعينها أجرام الـكواكب لاضائتهادونها إلى آخر ماقال. وقالـالامام: إن الله تعالى قادر على أن يجمل الـكوكب بحيث يشق السهاء فيجعل دائرة متوهمة كما لوجرت سمكة في المـاء على الاستدارة وهذا هو المفهوم منقوله تعالى (فى فلك يسبحون) والظاهر أن حركة الـكوكب على هذا الوجه، وأرباب الهيئة انكروا ذلك للزوم الخرق والالتئام انانشق موضع الجرىوالتأم اوالخلاء ان انشق ولم يلتئم والكل محال عندهم وعندنا لامحالية فى ذلك ومايازم هنا الخرق والالتثام لأنه المفهوم من يسبحون ولادايل لهم على الاستحالة فيما عدا المحدد وهو هناك شبهة ضعيفة لادليـل،وظاهر الآية أن كل واحـد من من النيرين في فلك أي في بحرى خاص به وهذا بمايشهد به الحس وذهب إلى نحوه فلاسفة الاسلام كمغيرهممن الفلاسفة بيدأنهم يةولون باتحاد الفلك والسهاءولما سمءواعمن قبلهم أن كلا من السبع السيارة في فلك وكل الكواكب الثوابت في فلك وفوق كل ذلك فلك يحرك الجميع من المشرق إلى المغرب ويسمى فلك الأفلاك لتحريكه إياها والفلك الأعظم لاحاطته بها والفلك الأطلس لأنه كاسمه غير مكوكب وسمعوا عن الشارع ذكر السموات السبع والكرسي والعرش أرادوا أن يطبقوا بين الأمرين فقالوا : السموات السبع في كلام الشارع هي الأفلاك السبعة في كلام الفلاسفة فاخكل من السيارات سماء من السموات والـكرسي هو فلك الثوابت والعرش هو الفلك المحرك للجميع المسمى بفلك الأفلاك وقد أخطؤا فرذ لك وخالفوا سلف الأمة فيه فالفلك غير السهاء، وقوله تعالى. ع ما هنا(ألم ترواكيف خاق الله سبع سموات طباقا وجعل القمر فيهن نورآ وجعل الشمس سراجا) لا يدل على الاتحاد لما قلنا من أن الـكوكب فىالفلكوالفلك فىالسهاء فيكون الكوكب فيها بلاشبهة فلايحوج الجمع إلى القول بالعينية ولم يقم دليل على كرية العرش بل ظاهر ماورد فى الاخبار من أن له قوائم يدل على عدم الكرية، نعم ورد مايدل بظاهره أنه مقبب وهذا شيء غير مايز عمونه فيه وكذا الكرسي لم يدل دليل على كريته كما يزعمون ومع هذا ليس عندهم دليل تام على كون الثوابت كلهـا في فلكـ فيجوز أن تـكون فى أفلاك كممثلات كلهافوق زحل أو بعضها فوقه و بعضها بين أفلاك العلوية وهي لا تكسف

الثوابت التي عروضها أكثر من عروضها ولالها اختلاف منظر ليعرف بأحدالوجهين كون الجميع فوقالعلوية أوكتداوير ولايلزم اختلاف ابعاد بعضهامن بعضلجواز تساوى أجرام التداوير وحركاتها ولااختلاف حركاتها بالسرعة والبطء للبدد والقرب وموافقة الممثلو مخالفته لأنالانسلمأن حركاتها لاتختلف بذلك المقدار ولااختلاف أبعادها من الارض لانها غير محققة، ويجوز أيضا أن تـكون كلها مركوزة فى محدب ممثل زحــل على أنه يتحرك الحركة البطيئة والمعدل الحركة السريعـة ، وأيضا يجوز أن يكون فيها سموه الفلك الأطلس كو أكب لا ترى لصغرها جداً أو ترى وهي سريعة الحركة ولم يرصد كل كوكب ليتحقق بط. حركة الجميع، وأيضا يجوز أن تـكون السيارات أكثر من سبع فيحتاج إلىأزيد من سبع سموات؛ ويقرب هذا ظفر أهـــل الارصاد الجديدة بكوكب سيار غير السبع سموه باسم من ظفر به وأدركه وهوهرشل، وبالجلة لاقاطع فيها قالوه، وللشيخ الآكبر قدس سره في هذا الباب كلام آخر مبناه الـكشف وهو أن العرش الذي استوى الرحمن سبحانه عليه سرير ذو أركان أربعة ووجوه أربعة هي قوائمه الأصلية وهي على الماء الجامد وفى جوفه الـكرسي وهو على شكله في التربيع لا في القوائم و مقره على الماء الجامد أيضا و بين مقعر العرش وبينه فضاءوا سع وهو المخترق و في جوف الـكرسي خلق الله تعالى الهلك الاطلس جسها شفافا مستديرًا مقسماً إلى إثني عشرقسها هي البروج المعروفة وفي جوفه الفلك المكوكب ومابينهما الجنات وبعد أن خلق الله تعالى الارضين واكتسى الهواء صورة الدخان خلق الله سبحانه السموات السبع وجعل في كل منها كوكبا وهي الجوارى، وزعم الخفاجي أن المراد بالعلك في الآية العلك الاعظم لأن الشمس والقمر وكذا سائر الكوا كبتتحرك بحركته فالسباحة عنده عبارة عن الحركة القسرية ، وفي القلب من ذلك شيء، تم على ما هو الظاهر من أن لـ كلواحد فلـ كما يخصه ذهبرا إلى أن فلك الشمس فوق فلك القمر لما أنه يكسفها والمكسوف فوقالكا ـ ف ضرورة ، وذكر معظم أهل الهيئة أن الفلك الآدنى فلك القمر و نوقه فلك عطارد و فوقه فلك الزهرة وفوقه فاك الشمس وفوقه فلك للريخ وفوقه فلك المشترى وفوقه فلك زحل واستدلوا على بعض ذلك بالكسف وعلى بعضه الآخربأن فيه حسن الترتيب وجودة النظام، ولامانع فيما أرى من القول بذلك لـكن لاعلى الوجه الذي قال به أهل الهيئة منكون السموات هي الأفلاك الدائرة بل على وجه يتأتى معه القول بسكون السموات ودوران الكواكب في أفلاكها ومجاريها بعضها فوق بعض، وقد مراك ما ينفعك في هذاالمقام فراجعه، وجوز كو نضمير (يسبحون) عائداً على الكواكب ويشعر بها ذكر الشمس والقمر والليل والنهار، ورجح على الأول بأن الاتيان بضمير الجمع عليه ظاهر لايحتاج إلى تكلف بخلافه على الأول فانه محوجإلى أنيقال اختلاف أحوال الشمس والقمر في المطالع وغيرها نزل منزلة تعدد أفرادهما فكان المرجع شموسا وأقمارا، وظنىأنه لايحتاج إلىذلك بناءعلى أنه قد يعتبر الاثنان جمعا أو بناء على ما قال الامام من أن لفظ كل يجوز أن يوحد نظرا إلى لفظه وأن يجمع نظراً إلى كونه بمعنى الجميع وأما التثنية فلايدل عليها اللفظ ولاالمعنى قال: فعلى هذا يحسنأن يقال زيدو عمرو كل جاء وكل جاؤا ولايحسن نل جاءا بالتثنية ، واستدل بالاتيان بضمير جمع العقلاء على أن الشمس والقمر من ذوى العقول. وأجيب بأن ذاك لما أن المسند إليهما فعل ذوى العقول كما في قوله تعالى في حق الاصنام (مالكم لا تنطقون) وقوله سبحانه (ألا تأكلون) والظواهر غير ماذكر مع المستدلين واستدل بالآية بعض فلاسفة الإسلام القائلين باتحاد السها. والفلك على استدارة السها. وجعلواً من اللطائف فيها أن (كل في فلك) (م - ع - ج - ۲۳ - تفسيرروح المعاني)

لا يستحيل بالانعكاس نحو كلامك كالك وسر فلا كبابك الفرمن وقالوا. لا يعكر على ذلك أنه سبحانه سماها سقفًا في قوله عز قائلا (والسقف المرفوع) لأن السقف المقبب لايخرج عن كونه سقفًا بالتعبيب ، وأنت تعلم أن السموات غير الأفلاك ومع هذا أقول باستدارة السموات كاذهب اليه بعضالسلف، و بعض ظو اهر الآخبار يقتضي أنها أنصاف كرات كل سهاء نصف كرة كالقبة على أرض من الأرضين السبع وإليه ذهب الشيخ الأكبر وقال بالاستدارة لفلك المنازل دؤن السموات السبع وادعى أن تحت الأرضين السبع التي على كل منها سهاء ماء ، وتحته هواء ، وتحته ظلا\_ة وعليه فليتأمل في كيفية سير الكوكب بعد غروبه حتى يطلع ه

ثم ان الفلاسفة الذاهبين إلى استدارة السهاء تمسكوا في ذلك بأدلة أقربها على ماقيل دليلان، الاول أنامتي قصدنا عدة مساكن على خطواحد من عرض الأرض وحصلنا الـكواكب المارة على سمت رأس فى كل واحدة منها ثم اعتبرنا ابعاد عمرات تلكالكواكب فى دائرة نصف النهار بعضها من بعض وجدناها على نسب المسافات الارضية بين تلك المساكن، وكذلك وجدنا ارتفاع القطب فيها متفاضلا بمثل تلك النسب فتحدب السماء في المرض مشابه لتحدب الارض فيه لـكن هذا التشابه موجود في كل خط من خطوط العرض وكذا في كل خط من خطوط الطولفسطح السماء بأسرهمو از لسطح الظاهر من الأرض بأسره وهذا السطح مستدير حسا فكذا سطح السماء الموازى له، والثانى أن أصحاب الارصاد دو نو ا فى كتبهم مقادير اجرام الـكو اكب و ابعاد ما بينها في الإماكن المختلفة في وقت واحد كما في أنصاف نهار تلك الاماكن مثلا متساوية وهذا يدل على تساوى أبماد مراكز الكواكب عنمناظر الابصار المستلزم لتساوى أبعادها عن مركز العالم لاستدارة الأرض المستلزم لكون جرم السماء كريا. ونوقش في هذا بأنه إنما يصح أن لو كان الفلك ساكنا والـكوكب متحركا إذ لوكان الملك متحركا جاز أن يكون مربعاو تـكون مساواة ابعاد مراكز الـكواكب عن مناظر الابصار وتساوى مقادير الاجرام للـكواكب حاصلة ، وفي الأول بأنه إنما يصح لوكان الاعتبار المذكور موجودا في كل خطمن خطوط الطول والعرض ولا يخنى جريان كل من المناقشةين فى كل من الدليلين، ولهم غير ذلك من الادلة مذكورة بما لها وعليها في مطولات كتبهم ﴿ وَمَا يَهُ لَهُمْ أَنَّا حَلْنَا ذُرَّيَّتُهُم ﴾ أي أولادهم، قال الراغب: الذرية أصلها الصغار من الاولاد ويقع فى التعارف على الصفار والـكبارمعا ويستعمل للواحد والجمع وأصله للجمع ، وفيه ثلاثة أقوال فقيل هو من ذرأ الله الخلق فترك همزته نحو برية وروية ، وقيل: أصله ذروية ، وقيل: هو فعلية من الذر نحو قرية واستظهر حمله على الاولاد مطلقا أبو حيان، وجوز غير واحد أن يحمل على الـكبارلانهم المبعو ثون للتجارة أى حملناهم حين يبعثونهم للتجارة ﴿ فَى الفُّلْكُ ﴾ أى السفينة سميت بذلك على ما فى مجمع البيان لأنها تدور في الماء ﴿ الْمُشْحُونَ ﴿ فِي أَى المملوم ، وقيل: هو مستعمل على أصله وهم الاولاد الصغار الذين يستصحبونهم، وقيل: المراد به النساء فانه يطلق عليهن، و في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام بهي عن قتل الذر ارى و فسر بالنساء ي وفى الفائق قال حنظلة الـكاتب: كنا فى غزاة عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرأى امرأة مقتولة فقال: هاه ماكانت هذه تقاتل الحق خالدا وقل لا تقتلن ذرية ولاعسيفا، وهي نسل الرجل وأوقعت على النساء كقولهم للمطر سماء ويرادبالنساء اللاتى يستصحبونهن وتخصيص الذرية علىهذين القولين بالذكر لأن استقرارهم

وتماسكهم فى الفلك أعجب ، وقيل: تطاق الذرية على الآباء وعلى الابناء قاله أبوعثمان وتعقبه ابنعطية بأنه تخليط لا يعرف فى اللغة ، وقيل: الذرية النطف والفلك المشحون بطون النساء ذكره الماوردى ونسب إلى على كرم الله تعالى وجهه ، والظاهر أنه لم يصح ذلك عنه رضى الله تعالى عنه وفى الآية ما يبعده و هو اشبه ثمى بتأويلات الباطنية، والمراد بالفلك جنسه والوصف بالمشحون أقوى فى الامتنان بسلامتهم فيه ، وقيل: لأنه أبعد من الخطر، وارادة الجنس مروية عن ابن عباس. ومجاهد. والسدى ، وفسر مافى قوله تعالى :

﴿ وَخُلَقْنَاكُمُ مِنْ مثله مَا يَرَكُبُونَ ٢٤ ﴾ عليه بالابل فانهاسفائن البراكمثرة ما يحمل وقلة كلالها في المسير، واطلاق السفائن عليها شائع كما قيلَ ٥ سفائن بر والسراب بحارها ٥ وروى ذلك عن الحسن وعبد الله بنشداد، وفسره مجاهد بالانعام الابل وغيرها، وعن أبي الك وأبى صالح وغيرهما وهي رواية عن ابن عباس أيضا أن المراد بالفلك سفينة نوح عليه السلام على أن التعريف للعهد فما عبارة عما سمعت أيضا عند بعض وعند آخرين هي السفن والزوارقالتي كانت بعد تلك السفينة . واستشكل حمل ذريتهم في سفينة نوح عليه السلام. واجيب بأن ذلك بحمل أَبَائهم الأقدمين وفي أصلابهم هؤلا. وذريتهم، وتخصيص الذرية مع أنهم محمولون بالتبع لأنه أباغ فى الامتنان حيث تضمن بقاء عقبهم وأدخل في التعجب ظاهرا حيث تضمن حمل مالايكاد يحصى كثرة في سفينة واحدة مع الايجاز لانه كان الظاهر أن يقال حملناهم ومن معهم ليبقى نساهم فذكر ألذرية يدلعلى بقاء النسل وهو يستلزم سلامة أصولهم فدل بلفظ قايل على معنى كثير ، وقال الامام: يحتمل عندى أن التخصيص لأن الموجودين كأنوا كفاراً لافائدة في وجودهم أي لم يكن الحمل حملاً لهم وإنما كان حملاً لما في أصلابهم من المؤمنين، وقيل: الـكلام على حذف مضاف أى حملنا ذريات جنسهم وهو كاترى، وقيل: ضمير (لهم) لأهل مكة وضمير (ذريتهم) للقرون الماضية الذين هم منهم وحكى ذلك عن على بن سليمان وليس بشيء، وجوز الامام كونالضميرين للعباد في قوله تعالى (يأحسرة على العباد) و لا يكون المراد في كل أشخاصا معينين بل ذلك على نحو هؤلاء القوم هم قتلوا أنفسهم على معنى قتل به ضهم به ضا فالمعنى آية لكل بعض منهم أنا حملنا ذرية كل بعض منهم أوذرية بعض منهم وفيه من البعد ما فيه، ورجح تفسير (ما) بالابل و نحوها من الانعام دون السفن بأن المتبادر ون الخاق الانشاء والاختراع فيبعد أن يتعلق بما هو مصنوع العباد . وتعقب بأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى عند أهل الحقو تبادر الانشاء ممنوع وعليه يكون في الآية ردعلي المعتزلة كاقيل في قوله تعالى (و الله خلقكم و ما تعملون ) على تقدير كون مامو صولة، و (من) تحتمل أن تـكون للبيان و أن تـكون للتبعيض؛ وجوز زيادتها على نظر الاخفش ورأيه، والظاهر أنضمير (لهم) الثانى عائد على ماعاد عليه ضمير الأول، وجوزعو ده على الذرية، وجوز أيضا عود ضمير (مثله) على معلوم غير مذكور تقديره من مثل ماذكرنا من المخلوقات في قوله سبحانه ( سبحان الذي خلق الازواج كلماعا تنبت الأرض) وهو أبعد من العيوق، وإياماكان فلا يخفى مناسبة هذه الآية لقوله تعالى: (كل في فلك يسبحون) وإنما لم يؤت بها على اسلوب اخواتها بأن يقال وآية لهم الفلك حملنا ذريتهم فيه كما قال سبحانه ( وآية لهم الأرض الميتة أحييناها ) ( وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ) لأنه ايس الفاك نفسه عجبًا وإنماحملهم فيه هوالحجب، وقرأ نافع . وابن عامر. والاعمش. وزيد بن على. وأبان بن عثمان (ذرياتهم) بالجمع، وكسر زيد وأبان الذال ﴿ وَانْ نَشَأَ ﴾ اغراقهم ﴿ نَفُرْقُهُم ﴾ في المأمم ماحملناهم فيه من الفلك و ما يركبون

من السفن والزوارق فالكلام من تمام ما تقدم فانكان المراد بما هناك السفن والزوارق فالامر ظاهر وإن كان المراد بها الابل ونحوها كان السكلام من تمام صدر الآية أى نفرقهم مع ما حملناهم فيه من الفلك وكان حديث خلق الابل ونحوها في البين استطرادا للتماثل، ولما فيذلك من نوع بعد قيل إن قوله سبحانه (وإن نشأ) الغير جح حل (الفلك) على الجنس و(ما) على السفن والزوارق الموجودة بين بنى آدم إلى يوم القيامة، وفي تعليق الاغراق بمحض المشيئة اشعار بأنه قد تكامل ما يستدعى اهلاكهم من معاصيهم ولم يبق الاتعلق مشيئته تعالى به ، وقيل إن في ذلك اشارة إلى الرد على من يترهم إن حل الفلك الذرية من غير أن يفرق أمر تقتضيه الطبيعة ويستدعيه امتناع الحلام ، وقرأ الحسن (نفرقهم) بالتشديد (فلاصريخ لَهُمُ المفلامغيث لهم يحفظهم من الغرق، وتفسير الصريخ بالمغيث مروى عن مجاهد . وقتادة ، و يكون بمعنى الصارخ وهو المستغيث ولا يراد هنا ، و يكون مصدرا كالصراخ و يتجوز به عن الاغاثة لان المستغيث ينادى من يستغيث به فيصرخ له و يقول جامك المون والنصر كالمبرد في أول الكامل: قال سلامة بن جندل :

كنا إذا ماأتانا صارخ فزع كانالصراخ لهفزع المطانيب(١)

يقول إذا أتانا مستغيث كانت اغاثة الجد في نصرته، وجوز ارادته هذاأى فلااغاثة لهم ﴿ وَلَاهُم يُنقَذُونَ ١٤ ﴾ أى ينجون من الجوت به بعد وقوعه ﴿ الاَّرَحْمَةُ مَناً وَمَتَاعاً ﴾ استثناء مفرغ من أعم العلل الشاملة للباعث المتقدم والغاية المتأخرة أى لا يغاثون ولا ينقذون لشى من الاشياء الالرحمة عظيمة من قبلنا داعية إلى الاغاثة والانقاذ وتمتيع بالحياة متر تب عليهما، ويجوز أن يراد بالرحمة ما يقارن التمتيع بالحياة الدنيوية فيكون كلاهما غاية للاغاثة والانقاذ أى لنوع من الرحمة وتمتيع، وإلى كونه استثناء مفرغا مما يكون مفعو لا لاجله ذهب الزجاج والكسائي، والاستثناء على ما يقتضيه الظاهر متصل، وقيل: الاستثناء منقطع على معنى ولكن رحمة مناره تاع يكونان سببا لنجاتهم وليس بذاك، وجوزان يكون النصب بتقدير الباء أى الابرحمة ومتاع ، والجار متعلق بينقذون ولما حذف انتصب مجروره بنزع الخافض. وقيل هو على المصدرية لفعل محذوف أى إلا أن نرحمهم رحمة وتمتعهم تمتيعا، ولا يخفى حاله وكذا حال ماقبله ﴿ إلى حين ٤٤) أى إلى زمان قدر فيه حسبا تقتضيه الحكمة آجالهم، ومن هذا أخذ أبو الطيب قوله:

ولم أسلم لكي أبقى ولكن سلت من الحام إلى الحام

والظاهر أن المحدث عنه من يشاء الله تعالى إغراقهم، وقال ابن عطية: إن (فلا صريخ لهم) النح استئناف أخبار عن المسافرين في البحر ناجين كأنوا أو مفرقين أي لا نجاة لهم إلا برحمة الله تعالى، وليس مربوطا بالمغرقين وقد يصح ربطه به والأول أحسن فتأمله اه، وقد تأماناه فوجدناه لا حسن فيه فضلا عن أن يكون أحسن والفاء ظاهرة في تعلق ما بعدها بما قبلها ﴿ وَإِذا قيل لَهُمْ ﴾ النح بيان لاعراضهم عن الآيات التنزيلية بعد بيان إعراضهم عن الآيات الآفاقية التي كانوا يشاهدونها وعدم تأملهم فيها أي اذا قيل لاهل مكة بطريق الانذار بما نزل من الآيات أو بغيره ﴿ اتَّقُوا مَا بَينَ أَيْديكُمْ ﴾ قال قتادة. ومقاتل: أي عذاب الامم التي قبله كم، والمراد

<sup>(</sup>١) لعله جمع مطناب الجيش العظيم اه منه

اتقراء العدابهم ﴿ وَمَا خَلْفَكُم ﴾ أي عذاب الآخرة، وقال مجاهد في رواية عكس ذلك، وجاء عنه في رواية أخرى ما بين أيديهم ماتقدم منذنوجهم وماخلفهمما يأتى منها، وعن الحسن مثله ، وقيل ما بين أيديهم نو از ل السها. وماخلفهم نوائب الأرض، وقيلما بين أيديهم المكاره من حيث يحتسبون وماخلفهم المكاره من حيث لا يحتسبون وحاصل الامر على القوا العذاب أو اتقو اما يتر تب العذاب عليه ﴿ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥ ٤ ﴾ حال من واو اتقوا أو غاية له راجين أن ترحموا أوكى ترحموا ،وفسرت الرحمة بالانجاء منالعذاب، وجواب اذا محذوف ثقة بانفهامه من قوله تعالى ﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مِنْ مَا يَاتَ رَبِّهِم إِلَّا كَانُو اعْنَهَا مُدْرِضِينَ ٦ ﴾ انفهاما وبنا ، أما إذا كان الانذار بالآية الكريمة فبعبارة النص، وأما اذاكان بغيرها فبدلالته لأنهم حينأعرضوا عنآيات ربهم فلا ن يعرضوا عرب غيرها بطريق الأولى كأنه قيل: وإذا قيل لهم اتقوا العذاب أو اتقوا ما يوجبه أعرضوا لأنهم اعتادوه وتمرنوا عليه، وما نافية وصيغة المضارع للدلالة علىالاستمرار التجددى، ومنالاولىمزيدة لتأكيد العموم والثانية تبعيضية متعلقة بمحذوف وقع صفة لآية، وإضافة الآيات الىاسم الرب المضاف الىضميرهم لتفخيم شأنها المستتبع لتهويل ما اجترأوا عليه في حقها، والمراد بها إماً هذه الآيات الناطقة بما فصل من بدائع صنع الله تعالى وسوابغ آلائه تعالى الموجبة الاقبالعليها والايمان وإيتاؤها نزول الوحيبها أى مانزل الوحي بآية منالآياتالناطقة بذلك إلاكانوا عنها معرضين على وجه التكذيب والاستهزاء، وإما ما يعمها والآيات التكوينية الشاءلة للمعجزات وتعاجيب المصنوعات الني من جملتها الآيات الثلاث المعدودة أنفا وإيتاؤها ظهورها لهم أى ما ظهرت لهم آية من الآيات التي من جملتها ما ذكر من شؤه نه تعـالى الشاهدة بوحدانيته سبحانه و تفرده تعالى بالألوهية إلاكانوا عنهامعرضين تاركين للنظر الصحيح فيها المؤدى الى الايمان به عزوجل ع وفى الكلام إشارة الى استمر ارهم على الاعراض حسب استمرار إنيان الآيات، و(عن)متعلقة بمعرضين قدمت عليه للحصر الادعائي مبالغة في تقبيح حالهم ، وقيل للحصر الاضافي أي معرضين عنها لا عما هم عليه من الكفر وقيل لرعاية الفواصل والجملة في حيز النصب على أنها حال من مفعول تأتى أو من فاعله المتخصص بالوصف لاشتمالها على ضمير كل منهما والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال أى ما تأتيهم آية من آيات ربهم فى حال من أحوالهم إلا حال إعراضهم عنها أو ماتأتيهم آية منها في حال من أحو الهاالاحال اعراضهم عنها ،

وجملة (وما تأتيهم) النح ـ على ما يشـعر به كلام الكشـاف ـ تذييل يؤكد ما سبق من حديث الاعراض ، والى كونه تذييلا ذهب الخفاجى ثم قال : فتسكون معترضة أو حالا مسوقة لتأكيد ما قبلها لشمولها لما تضمنه مع زيادة إفادة التعليل الدال على الجواب المقدر المعلل به فليس من حقها الفصل لانها مسـتأنفة كما توهم فتأمل ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنْفَقُوا مَا رَزَقَكُم الله ﴾ أى أعطاكم سـبحانه بطريق التفضل والانعام من أنواع الاموال، وعبر بذلك تحقيقا للحق وترغيبا في الانعاق على منهاج قوله تعالى (وأحسن كما أحسن الله اليك) وتنبيها على عظم جنايتهم في ترك الامتثال بالامر، وكذلك الاتيان بمن التبعيضية ، والكلام على ما قيل لذمهم على ترك الشفقة على خلق الله تعالى اثر ذمهم على ترك تعظيمه عز وجل بترك التقوى ، وفي ذلك إشارة الى أنهم أخلوا بجميع التكاليف لأنها كلها ترجع الى أمرين التعظيم لله تعالى والشفقة على خلقه سبحانه ، وقيل هو للاشارة إلى عدم مبالاتهم بنصح الناصح وإرشاده إياهم إلى ما يدفع والشفقة على خلقه سبحانه ، وقيل هو للإشارة إلى عدم مبالاتهم بنصح الناصح وإرشاده إياهم إلى ما يدفع

البلاء عنهم نظير قوله تعالى (وإذا قيل لهم اتقوا) النح والمعنى عليه ، إذا قيل لهم بطريق النصيحة والارشاد الى ما فيه نفحهم انفقوا بعض ما آتاكم الله من فضله على المحتاجين فان ذلك ما يرد البلاء ويدفع المكاره ( قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اللَّذِينَ ءَامَدُوا أَنْطُعُمُ مَنْ وَيَشَاءُ اللهُ أَطُعُمهُ ﴾ والأول أظهر، والظاهر أن الذين كفروا هم الذين قيل لهم انفقوا وعدل عن ضمير هم الى الظاهر إيماء الى علة القول المذكور، وفي كون القول للذين آمنوا إيماء الى أنهم القائلون، قيل: لمنا أسلم حواشي الكفار من أقربائهم ومواليهم من المستضعفين للذين آمنوا إيماء الى أنهم القائلون، قيل: لمنا أسلم حواشي الكفار من أقربائهم ومواليهم من المستضعفين فقالوا: (أنطعم) النح، وقيل: شحت قريش بسبب أزمة على المساكين من وثومن وغيره فندبهم النبي صلى الله نقالوا: (أنطعم) النح، وقيل: شحت قريش بسبب أزمة على المساكين من وثومن وغيره فندبهم النبي صلى الله أنها لله قالوا ذلك، وروى هذا عن مقاتل، وقال ابن عباس: كان بمكة زنادقة اذا أمروا بالصدقة قالوا لا والله أيفقره الله تعالى ونطعمه نحن وكانوا يسمعون المؤهنين يعلقون الأفعال بمشيئة الله تعالى يقولون لو شاء الله تعالى لأغ فافر وبما كانوا يقولون في هاكان كذا فأخرجوا هذا الجواب مخرج الاستهزاء بالمؤهنين وبما كانوا يقولون في

وقال القشيري أيضا: إن الآية نزلت في قوم من الزنادقة لايؤمنون بالصانع وأنكروا وجوده فقولهم لو يشاء الله من باب الاستهزاء بالمسلمين. وجوز أن يكون مبنيا على اعتقاد المخاطبين ويفهم من هــذا أن الزنديق من ينكر الصافع ، وقد حقق الأمر فيه على الوجه الأكمل ابن الـكمال في رسالة مستقلة فارجع إليها إن أردت ذلك . وعن الحسن . وأبى خالد أن الآية نزلت في اليهود أمروا بالانفاق على الفقراءَ فقالوا ذلك ه وظاهرما تقدم يقتضي أنها في كفار مكة أمروا بالانفاق بما رزقهم الله تعالى وهو عام في الاطعام وغـيره فأجابوا بنني الاطعام الذي لم يزالوا يفتخرون به دلالة على نفي غيره بالطريق الأولى ولذا لم يقل أننفق ه وقيل لم يقر ذلك لأن الإطعام هو المراد من الانفاق أولأن (نطعم) بمعنى نعطى وليس بذاك، و (أطعمه) جواب (لو)وورودالموجبجوابابغير لامفصيحومنه (أنالونشاءأصبناهم لونشاء جعلناه اجاجا) نعم الاكثرنجيته باللام والظاهران قوله تعالى ﴿ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فَضَلَالَ مُبِينَ ﴾ ﴿ مِن تتمة قول الذين كفروا للذين آمنوا أى ماأنتم الا في ضلال ظاهر حيث طلبتم منا ما يخالف مشيئة الله عز وجل، ولعمرى أن الاناء ينضح بما فيه فانجو أبهم يدل على غاية ضلالهم وفرط جهلهم حيث لم يعلموا أنه تعالى يطعم باسباب سنهاحث الاغنياء على اطعام الفقراء و تو فيقهم سبحانه له، و يجوزان يكون جو ابا منجهته تعالى زجر به الكفرة و جهلهم به أو حكاية لجو اب المؤمنين لهم فيكون على الوجهين استثنافا بيانيا جوابا لما عسى أن يقال ماقال الله تعالى أوماقال المؤمنون فىجوابهم ؟ه وقوله تعالى ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ عطف على الشرطية السابقة مفيد لانكارهم البعث الذي هو مبدأ كل قبيه والنبي والمنافخ لم يزل يعدهم بذلك، وبما يستحضر في اذهانهم ماتقدم من الاو امر فلذا أتوا بالاشارة إلى القريب في قولهم ﴿ مَتَى هَذَا الْوَعْدَ ﴾ يعنون وعد البعث، وجوزأن يكون ذلك من باب الاستهزاء وأرادوا متى يكون ذلك و يتحقق في الخارج ﴿ إِنْ كُنتُمْ صَدْقَينَ ٨٨ ﴾ فيما تقرلون و تعدون فاخبرونا بذلك، والخطاب لرسول الله والله

والمؤمنين لما انهم أيضا كانوا يتلون عليهم الآيات الدالة عليه والآمرة بالإيمان به وكأنه لم يعتبر كونه شرالهم ولذا عبروا بالوعد دون الوعيد ، وقيل: إن ذاك لانهم زعموا إن لهم الحسنى عند الله تعالى إن تحقق البعث بناء على أن الآية في غير المعطلة ﴿ مَا يَنظُرُونَ ﴾ جواب من جهته تعالى أى ماينتظرون ﴿ الْاصَيحَةُ ﴾ عظيمة ﴿ وَاحدَةً ﴾ وهى النفخة الآولى في الصور التي يموت بها أهل الآرض. وعبر بالانتظار نظرا إلى ظاهر قولهم (متى هذا الوعد) أو لان الصيحة لما كانت لابد من وقوعها جعلوا كانهم منتظروها ﴿ تَأْخُدُهُ ﴾ تقهرهم وتستولى عليهم فيهلكون ﴿ وَهُمْ يَحْسَمُونَ ٩٤ ﴾ أى يتخاصمون ويتنازعون في معاملاتهم ومتاجرهم لا يخطر ببالهم شيء من عايلها كقوله تعالى ﴿ فاخذتهم الساعة بغنة وهم لا يشعرون ) فلا يغتروا بعدم ظهور علائمها حسها يريدون من عايلها كقوله تعالى ﴿ فاخذتهم الساعة بغنة وهم لا يشعرون ) فلا يغتروا بعدم ظهور علائمها من يعه حتى ينفح طرقهم وأسواقهم ومجالسهم حتى ان الثوب ليكون بين الرجلين يتساومان فيا يرسله أحدهما من يعه حتى ينفح طرقهم وأسواقهم ومجالسهم حتى ان الثوب ليكون بين الرجلين يتساومان فيا يرسله أحدهما من يعه حتى ينفح عن أبي هريرة قال: هو المراجلان ثربهها يعنه فيلا عنه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصر للعلم وضون فلا يسقى منه ولتقومن الساعة وقد انصر في الرجل بنه فيه فلا يسقى منه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجلان ثربهها يعنه فلا يسقى منه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجلان ثربهها يعنه فلا يسقى منه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بابن نعجته فلا يطمه ولتقومن الساعة وقد انصر في المرف الرجل بابن نعجته فلا يطمون يختصمون وبه قرا أبى فسكنت التاء وأدغمت في الصاد المنافر حاجزاً هو فسكنت التاء وأدغمت في الصاد المنافرة عكركة الصاد الثانية والساكن لايضر حاجزاً هو فسكنت التاء وأساد الثانية والساكن لايضر حاجزاً هو فسكنت التاء والمنافرة الساكنين، وجوز أن يكون المكسر المخاد المنافرة المنافرة عركة الصاد الثانية والساكن لايضر حاجزاً و

وقرأ الحرميان. وأبوعمرو. والاعرج. وشبل. وابن قسطنطين بادغام التا. في الصاد ونقل حركتها وهي الفتحة إلى الحاء، وأبوعمرو أيضا. وقالون بخلف باختلاس حركة الحاء وتشديد الصاد، وعنهما اسكان الحاء وتخفيف الصاد من خصمه إذا جادله، والمفعول عليها محذوف أى يخصم بمضهم بعضا، وقبل يخصمون مجادلتهم عن أنفسهم، وبعضهم يكسرياء المضارعة إتباعا لكسرة الحاء وشد الصاد، وكسرياء المضارعة لغة حكاها سيبويه عن الحليل في مواضع ، وعن نافع أنه قرأ بفتح الياء وسكون الحاء وتشديد الصاد المكسورة، وفيها الجمع بين الساكنين على حده المعروف، وكأنه يجوز الجمع بينهما إذا كان الثاني مدغها كان الاول حرف مد أيضا أم لا، وهذا ما اخترناه في نقل القراءات تبعا لبعض الاجلة والرواة في ذلك مختلفون ه

﴿ فَلَا يَسْتَطَيْعُونَ تَوْصَيَةً ﴾ فى شىء من أمورهم إذا كانوا فيما بين أهليهم ، ونصب (توصية) على أنه مفعول به ليستطيعون ، وجوزان يكون مفعو لا مطلقا لمقدر ﴿ وَلَا إِلَى أَهْلَهُم ۚ يَرْجُعُونَ ، وَجُوزان يكون مفعو لا مطلقا لمقدر ﴿ وَلَا إِلَى أَهْلَهُم ۚ يَرْجُعُونَ ، وَجُوزان يكون مفعو لا مطلقا لمقدر ﴿ وَلَا إِلَى الله عز وجل لا إلى غيره سبحانه ، وقرأ ابن محيصن بل تبغتهم الصيحة فيموتون حيثما كانوا ويرجعون إلى الله عز وجل لا إلى غيره سبحانه ، وقرأ ابن محيصن (يرجمون) بالبناء للمفعول والضما ترللقا تلين (متي هذا الوعد) لا من حيث أعيانهم أعنى أهل مكة الذين كانواوقت النزول بل لمنكرى البعث مطلقا ﴿ وَنُفْخَ فَى الصّور ﴾ هى النفخة الثانية بينها و بين الأولى أربعون أى ينفح فيه وصيغة الماضى للدلالة على تحقق الوقوع ه

وقرأ الاعرج (الصور) بفتح الواو وقد مراا-كلام فىذلك ﴿ فاذا هُمْ من اَلا جُداَث ﴾ أى القبورجمـــع

جدث بفتحتین، وقری بالفاء بدل الثاء و المعنی و احد ﴿ إِلَى رَبُهُمْ ﴾ مالك أمرهم ﴿ يَنْسُلُونَ ٩ ٥ ﴾ يسرعون بطريق الاجبار لقوله تعالى (لدينا محضرون) قبل: و ذكر الرب للاشارة إلى إسراعهم بعد الاسامة إلى من أحسن إليهم حين اضطروا إليه، ولامنافاة بين هذه الآية وقوله تعالى (فاذاهم قيام ينظرون) لجواز اجتماع القيام والنظر والمشى أو لتقارب زمان القيام ناظرين وزمان الاسراع في المشى. وقرأ ابن أبي إسحق. وأبو عمرو بخلاف عنه بضم السين ﴿ قَالُوا ﴾ أى في ابتداء بعثهم من القبور ﴿ يَاوَيْلنا ﴾ أى هلا كنا أحضر فهذا أوانك وقيل أى باقومنا أنظروا ويلنا و تعجبوا منه، وعلى حذف المنادى قيل وى كلمة تعجب ولنابيان ونسب المكوفيين وليس بشى • وقرأ ابن أبي إيلى ياويلتنا بناء الأأنها وعنه أيضا (ياويلتى) بناء بعدها ألف بدل من ياء الاضافة، والمراد وقرأ ابن أبي إيلى ياويلتنا بناء التأنيث، وعنه أيضا (ياويلتى) بناء بعدها ألف بدل من ياء الاضافة، والمراد أن كل واحد منهم يقول ياويلتى ﴿ مَنْ بَعَنَنا مَنْ مَرْقَدنا ﴾ أى رقادنا على أنه مصدر ميمى أو محل والاستراحة أن السم مكان ويراد بالمفرد الجع أى مراقدنا، وفيه تشبيه الموت بالرقاد من حيث عدم ظهور الفعل والاستراحة من الافعال الاختيارية ، ويجوز أن يكون المرقد على حقيقته والقوم لاختلاط عقولهم ظنوا أنهم كانوا نياما ولم يكن لهم إدراك لعذاب القبر لذلك فاستفهموا عن موقظهم، وقيل سموا ذلك مرقدا مع علمهم ؟ عالموا مناوان العذاب يرون ماكانوا فيه مثل النوم في جنبها فيقولون ذلك ه

وأخرج الفريابي . وعبد بن حميد . وابن جرير , وابن المنذر . وابن أبي حاتم عن أبي بن كعبأنه قال: ينامون قبل البعث نومة ، وأخرج هؤلاء ما عدا ابن جرير عن مجاهد قال: لله كمفار هجمة يجدون فيهاطعم النوم قبل يوم القيامة فاذا صبح بأهل القبور يقولون (ياويلنا من بعثنا من مرقدنا) وروى عن ابن عباس أن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بين النفخة ين فيرقدون فاذا بعثوا بالنفخة الثانية وشاهدوا الأهوال قالوا: ذلك ه

وفى البحر أن هذا غير صحيح الاسناد واختار أن المرقد استعارة عن ،ضجع الموت ه

وقرأ أميرالمؤه منين على وابن عباس. والضحاك. وأبونهيك (من بعثنا) بمن الجارة والمصدر المجرور وهو متعلق بويل أو بمحذوف وقع حالا منه و يحوه في الحبر و ويلي عليك و ويلي منك يارجل و ومن الثانية متعلقة ببعث وعن ابن مسعود أنه قرأ (من أهبنا) بمن الاستفهامية وأهب بالهه ومن هبني بمعني أيقظني لم أر لها أصلا وعن أبي أنه قرأ (هبنا) بلا همزقال ابن جني : وقراءة ابن مسعود أقيس فهبني بمعني أيقظني لم أر لها أصلا ولا مر بنا في اللغة مهبوب بمعني موقظ اللهم إلا أن يكون حرف الجر محذوفا أي هب بنا أي أيقظنا ثم حذف وأوصل الفعلي وليس المعني على من هب فهبنا معه و إنما معناه من أيقظنا ، وقال البيضاوي : هبنا بدون الهمز وأوصل الفعلي وليس المعنى على من هب فهبنا معه و إنما معناه من أيقظنا ، وقال البيضاوي : هملة من مبتدا وخبر (وصدق المرسكون ؟ (من هبنا) بمن الجارة والمصدر من هب يهب (هذا ماوعد الرحمن) جملة من مبتدا وخبر (وصدق المرسكون ؟ عطف على مافي حيز ما ، وعطفه على الجملة الاسمية أو جعله حالا بتقدير قد بدونه خلاف الظاهر ، وما موصولة محذوفة العائد أي هذا الذي وعده الرحمن والذي صدقه المرسلون أي صدق فيه من قولهم صدقت زيدا الحديث أي صدقته فيه ومنه قولهم صدق سن بكره أو مصدرية أي هذا وعد الرحمن وصدق المرسلين على تسمية الموعود والمصدوق فيه بالوعد والصدق ، وهو على ماقيل جواب وعد الرحمن وصدق المرسلين على تسمية الموعود والمصدوق فيه بالوعد والصدق ، وهو على ماقيل جواب

من جهته عز وجل على اقال الفراء من قبل الملائكة وعلى ما قال فتادة و مجاهد من قبل المؤمنين و كان الظاهر أن يجابوا بالفاعل لأنه الذى سألوا عنه بأن يقال الرحن أو الله بعث كم لكن عدل عنه إلى ما ذكر تذكيراً لكفرهم وتقريعاً لهم عليه مع تضمنه الاشارة إلى العاعل اوذكر غير واحد أنه من الاسلوب الحكيم على أن المعنى لا تسألوا عن الباعث فان هذا البعث ليس كبعث النائم وانذلك ليس عما يهمكم الآن و انما الذي يهمكم أن تسألوا ما هذا البعث ذو الاهوال والافزاع، وفيه من تقريعهم ما فيه \*

وزعم الطبي أن ذكر الفاعل أيس بكاف فى الجواب لأن قولهم (من بعثنا من مرقدنا) حكاية عن قولهم ذلك عند البعث بعد ما سبق من قولهم (متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) فلا بدفى الجواب من قول مضمن معنيين فكان مقتضى الظاهر أن يقال بعثكم الرحمن الذى وعد لم البعث وأنبأكم به الرسل لـكن عدل إلى ما يشعر بتكذيبهم ليكون أهول وفى التقريع أدخل، وهو وارد على الأسلوب الحدكيم وفى دعوى عدم كفاية ذكر الفاعل فى الجواب نظر، وفى ايثارهم اسم الرحم قبل اشارة الى زيادة التقريع من حيث أن الوعد بالبعث من أثار الرحمة وهم لم يلقوا له بالا ولم يلتفتوا اليه وكذبوا به ولم يستعدوا لما يقتضيه، وقبل آثره الجيبون من المؤمنين لما أن الرحمة قد غمر تهم فهى نصباً عينهم، واختصاص رحمة الرحمن بما يكون فى الدنيا ورحمة الرحمي عما يكون فى الدنيا ورحمة الرحمي عما يكون فى الأخرى عمنوع فقد ورد يارحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما هما يكون فى الأخرى عمنوع فقد ورد يارحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما هما يكون فى الأخرى عمنوع فقد ورد يارحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما هما يكون فى الأخرى عمنوع فقد ورد يارحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما هما يكون فى الأخرى عمنوع فقد ورد يارحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما هما يكون فى الأخرى عمنوع فقد ورد يارحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما هما يكون فى الأخرى عمنوع فقد ورد يارحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما هما يكون فى الأخرى عمنوع فقد ورد يارحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما هما يكون فى الأخرى عمنوع فقد ورد يارحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما هما يكون فى الأخرى عمنوع فقد ورد يارحمن الدنيا والآخرة ورحيا هم المناس المناس

وقال ابن زيد: هذا الجواب من قبل الكفار على أنهم أجابوا أنفسهم حيث تذكروا ماسمه وه من المرسلين عليهم السلام أو أجاب بعضهم بعضا، وآثروا اسم الرحم. طمعا في أن يرحمهم وهيهات ليس لكافر نصيب يومئذ مزرحته عزوجلي وجوز الزجاج كون (هذا) صفة لمرقدنا لتأويله بمشتق في صحالوقف عليه وقدوى عن حفص أنه وقف عليه وسكت سكتة خفيفة فحكاية اجماع القراء على الوقف على (مرقدنا) غيرتاه في وما مبتدأ محنوف الحبر أي حق أو مبتدأ خبره محذوف أي هو أوهذا ماوعد، وفيه من البديع صفحة التجاذب وهو أن آمكون كلية محتملة أن تكون من الساق وأن تكون من اللاحق، ومثله كما قال الشيخ الاكبر قد سرم في تفديره (١) المسمى بايجاز البيان في الترجمة عن القرآن ومن خطه الشريف نقلت (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه) الآية بعد قرله تعالى (ولئن اتبعت أهواءهمن بعدما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين) وقوله تعالى (فيه هدى - بعد لاريب) اسرافيل عليه السلام في السلام أيتها المظام النخرة والاوصال المنقطحة السرافيل عليه السلام أيتها المظام النخرة والاوصال المنقطحة والشعور المتنفل عليه السلام أيتها المظام النخرة والاوصال المنقطحة من غير لبث ماطرفة عين، وفيه من تهوين أمر البعث والحشر والايذان باستفنائهها عن الاسباب ما لا يخيق من غير لبث ماطرفة عين، وفيه من تهوين أمر البعث والحشر والايذان باستفنائهها عن الاسباب ما لا يخيق من غير لبث ماطرفة عين، وفيه من تهوين أمر البعث والحشر والايذان باستفنائهها عن الاسباب ما لا يخيق من غير لبث ماطرفة عين، وفيه من تهوين أمر البعث والحشر والايذان باستفنائهها عن الاسباب ما لا يخيق من غير لبث ماطرفة عين، وفيه من تهوين أمر البعث والحشر والايذان باستفنائها عن المصورية أوشيئاً من الظلم فهو نصب على المصورية أوشيئاً كامن الظلم فهو نصب على المصورية أوشيئاً عن المدرية أوشيئاً عن العامرية أوشيئاً كامن النظم فهو نصب على المصورية أوشيئاً كامن الظلم فهو نصب على المصورية أوشيئاً كامن الطاهر المنتفية أوسيدة أوسيدة أوسيدة أوسيدة أوسيدة أوسيدة أوسيدة أوسيدة أوسيد أوسيدة أوسيدة أوسيد أوسيد أوسيد أوسيد أوسيدة أوسيد أوسيدة أوسيد أوسيدة أوسيد أوسيد

<sup>(</sup>۱) وهو على اسلوب تفاسير المهسرين دوں أهل التأويل اه (م – ۵ – ۲۳ – تفسير روح المعاني)

من الاشياء على أنه هفعول به على الحذف والايصال ﴿ وَلاَ تَجُزُونَ الْأُمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ؟ ٥ ﴾ أى الاجزاء ما كنتم تعملونه فى الدنيا على الاستمرار من الكفر والمعاصىفالكلام على حذف المضاف واقامة المضافاليهمقامه للتنبيه على قوة التلازم والارتباط بينهما كأنهما شيء واحد أوالابماكنتم تعملونه أي بمقابلته أو بسببه ،وقيل: لاتجزون إلانفسما كنتم تعملونه بأن يظهر بصورة العذاب،وهذا حكاية عما يقال للكافرين حين يرون العذاب المعدلهم تحقيقا للحق وتقريعا لهم، واستظهر أبوحيان أن الخطاب يعم المؤمنين بأن يكون الكلام اخبارامن الله تعالى عمالًاهل المحشر علىالعموم كما يشير اليه تنكير (نفس) واختاره السكاكي، وقيل: عايه يآباه الحصر لأنه تعالى يوفى المؤمنين أجورهم ويزيدهم مرفضله أضعافا مضاعفة. ورد بان المعنىأنالصالح لاينقص ثوابه والطالح لا يزاد عقابه لأن الحكمة تأبى ماهو على صورة الظلم اماز يادة الثواب ونقص العقاب فليسكذلك أوالمرادبقوله تعالى (ولاتجزون الاماكنتم تعملون) إنكم لا تجزون الامن جنس عملكم إن خيرا فخير وإن شرافشره وقوله تعالى ﴿إِنْ أَصَّحَابَ الْجَنَّةُ ٱلَّيُومَ فَي شَغُلُ فَاكْهُونَ ٥٥﴾ على تقدير كون الخطاب الدابق خاصا بالكفرة من جملة ما سيقال لهم يومئذ زيادة لحسرتهم وندامتهم فان الاخبار بحسن حال أعدائهم اثر بيان سوء حالهم مما يزيدهم مساءة على مساءة وفى حكاية ذلك مزجرة لهؤلاء الكفرة عماهم عليه ومدعاة الى الاقتداء بسيرة المؤمنين، وعلى تقدير كونه عاما ابتداء كلام واخبار لنا بما يكون في يوم القيامه إذا صار كل الى ما أعد لهم من الثر اب والعقاب، والشغل هو الشأن الذي يصدالمر، ويشغله عماسواه من شؤنه لـكونه أهم عنده من الكل اما لايجابه كالالمسرة أو كالالمساءة والمرادهمنا هو الأول، وتنكيره للتعظيم كأنه شغل لايدرك كنهه، والمراد به ما هم فيه من النعيم الذي شغلهم عن كل ما يخطر بالبال ،وعن ابن عباس. و ابن مسعود . وقتادة هو افتضاض الأبكار وهو المروى عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه ، وفي رواية أخرى عن ابن عباس ضرب الأو تاره وقيل السماع وروىءن وكيع . وعن ابن كيسان التزاور، وقيل ضيافة الله تعالى وهي يوم الجمعة في الفردوس الاعلى عندكثيب المسك وهناك يتجلى سبحانه لهم فيرونه جلشأنه جميعا، وعن الحسن نعيم شغلهم عما فيه أهل النارمن العذاب، وعنالكلي شغلهم عنأهاليهم من أهل النار لايذكرونهم لئلا يتنغصوا، ولعل التعميم أولى. وليسمراد أهلهذه الأقوال بذلك حصر شغلهم فيماذ كروه فقط بل بيان أنهمن جملة أشغالهم، وتخصيص كل منهم كلا من تلك الأمور بالذكر محمول على اقتضاء مقام البيان إياه، وأفرد الشغل باعتبار أنه نعيم وهوو احد بهذا الاعتبار ، والجار مع مجروره متعلق بمحذوف وقع خبراً لإن و(فاكهون) خبر ثان لها وجوز أن يكون هو الخبر و(فىشغل) متعلَّق به أو حال من ضميره ؛ والمراد بفا كهون على ما أخرج ابن جرير . وابن المنذر . و ابن أبى حاتم . عن ابن عباس فرحون ، وأخرجوا عن مجاهدان المعنى يتعجبون بما هم فيه ه

وقال أبو زيد: الفاكه الطيب النفس الضحوك ولم يسمع له فعل من الثلاثى ، وقال أبو مسلم: إنه مأخوذ من الفكاهة بالضم وهي التحدث بما يسر، وقيل التمتع والتلذذ قيل ( فا كهون ) ذووا فاكه نحو لابن وتام ها وظاهر صنيع أبى حيان اختياره ، والتعبير عن حالهم هذه بالجملة الاسمية قبل تحقفها لتنزيل المترقب المتوقع منزلة الواقع للايذان بغاية سرعة تحققها ووقوعها ، وفيه على تقدير خصوص الخطاب زيادة لمساءة المخاطبين هو وقرأ الحرميان وأبو عمرو (شغل) بضم الشين و سكون الغين وهي لغة في شغل بضمتين للحجازيين كما قال الفراء ها

وقرأ مجاهد . وأبو السمال وابن هبيرة فيما نقل عنه ابن خالويه بفتحتين، ويزيد النحوى . وابن هبيرة أيضا فيما نقل عنه أبوالفضل الرازى بفتح الشين وإسكان العين وهما لغتان أيضا فيه و

وقرأ الحسن . وأبو جعفر . وقتادة . وأبو حيوة . ومجاهد . وشيبة . وأبورجا. . ويحيي بنصبيح . و نافع فى رواية ( فـكهون ) جمع فـكه كحذر وحذرون وهو صفة مشبهة تدل على المبالغة والثبوت ، وقرأ طاحة. والأعمش ( فاكهين ) بالآلف و بالياء نصبا على الحال (١) و (في شغل) هو الخبر، وقرى (فـكهين)بدير ألف وبالياء كذلك، وقرى (فـكهون) بفتح الفاء وضم الكاف وفعل بضم العين من أوزان الصفة المشبهة كنطس وهو الحاذق الدقيق النظر الصادق الفراسة ، وقوله تعالى : ﴿ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فَى ظَلَالَ عَلَى الْأَرَائكُ مُّتَّكِّمُونَ ۗ ۗ ٥ ﴾ استئناف مسوق لبيان كيفية شغلهم وتفكههم وتكمياما بمايزيدهم بهجةوسرورا منشركة أزواجهم، فهم مبتدأ و (أزواجهم) عطف عليه و (متكتون) خبرو الجار إزصلة لدقيل قدما عليه لمراعاة الفواصل أو هو والجاران بما تعاقماً به من الاستقرار أخبار مترتبة ، وجوز أن يكون الخبر هو الظرف الأول والظرف الثابي متعلق بمتكنون وهو خبر مبتدأ محذوف أي هم متـكنون على الأرائك أو الظرف متعاق بمحذوف خبر مقدم و (متكنون) مبتدأ مؤخر والجملة على الوجهين استثناف بياني، وقيل (هم) تأكيد للمستكن في خبر إن أعنى فا كرون أو فى شغل يه ومنعه بعضهم زعمامنه أنفيه الفصل بيزالمؤكد والؤكد بأجنى و(متكئون)خبر آخر لهاو (على الأرائك) متعلق به وكذا (في ظلال) أو هو متعلق بمحذوف هو حال من المعطوف والمعطوف عليه ، ومن جوز مجيء الحال من المبتدأ جوز هذا الاحتمال على تقدير أن يكون (هم) مبتدأ أيضا، والظلال جمع ظل وجمع فعل على فعال كثير كشعب وشعاب وذئب وذئاب، ويحتمل أن يكونجمع ظلة بالضم كقبة وقباب وبرمة وبرام، وأيد بقراءة عبد الله . والسلمي . وطلحة . وحمزة . والـكسائي ( في ظلل ) بضم ففتح فانه جمع ظلة لا ظل والأصل تو افق القراءات ، ومنذر بنسعيد يقول: جمع ظلة بالكسروهي لغة في ظلة بالضم فيكون كلقحة و لقاح و هو قليل ، وفسر الامام الظل بالوقاية عن هظان الآلم؛ ولأهل الجنة من ظل الله تعالى ما يقيهم الأسواء والجمع باعتبار مالكل واحد منهم من ذلك أوهو متعدد للشخص الواحد باعتبار تعدد ماه:١١لوقاية. ويحتمل أنه جمع باعتبار كونه عظيم الشأن جليل القدر كجمع اايد بمعنى القدرة على قول في قوله تعالى: (والسماء بنيناها بأيد) ه وفسرأبوحيانالظلالجمظلة بالملابس ونحوها من الأشياء التي تظل كالستور ، وأقول قال ابن الأثير: الظل الذ، الحاصل من الحاجز بينك وبين الشمس أى شيء كان، وقيل هو مخصوص بما كان منه إلى زوال الشمس وماكان بعده فهو النيء، وأنت تعلم أن الظل بالمعنى الذي تعتبر فيه الشمس لايتصور فى الجنة إذ لاشمس فيها، ومن هنا قال الراغب: الظل ضد الضح وهو أعم من الني. فانه يقال ظل الليل وظل الجنة، وجاء في ظلها ما يدل على أنه كالظل الذي يكون في الدنيا قبل طلوع الشمس، فقد روى ابن القيم في حادى الأرواح عن ابن عباس أنه سئل ما أرض الجنة ؟ قال: مرمرة بيضا. من فضة كأنها مرآة قيل: مانورها ؟ قال: مارأيت الساعة التي قبل طلوع الشمس فذلك نورها إلا أنها ليس فيها شمس ولا زمهرير، وذكر ابن عطية نحو هذا لـكن لم يعزه. وتعقبه أبو حيان بأنه يحتاج إلى نقل صحيح وكيف يكون ذلك وفى الحديث ما يدل على أن حورا. من حور الجنة

<sup>(</sup>١) في الظرف أي من المستكن اه

لوظهرت لاضاءت منها الدنيا أو يحو منهذا، ويمكن الجواب بأن المراد تقريب الأمر لفهم السائل وإيضاح الحال بمـا يفهمه أو بيان نورها في نفسها لا الاعم منه وبما يحصل فيها منأنوار سكانها الحور العين وغيرهم، نعم نورها في نفسها أتم من نور الدنيا قبل طلوع الشمس يما يومي. اليه ما أخرجه ابن ماجه عن أسامة قال: «قال رسول الله عليالية» : ألا هل مشمر للجنة فان الجنة لاخطر لها أىلاعدل ولا مثل وهي ورب الـكعبة نور يتلالاً ﴾ الحديث، ويجوز حمل الظلال جمع ظل هنا على هذا المعنى وجمعه للتعدد الاعتبارى، وبجوز حمل الظل على العزة والمناعة فانه قد يمبر به عنذلك وبهذا فسر الراغب قوله تعالى: (إن المتقين فرظلال وعيون) وهوغير معنى الوقاية عن مظان الألم الذي ذكره الامام ، ويجوز حمله على أنه جمع ظلة على الستور التي تـكون فوق الرأس من سقف وشجر ونحوهما ووجود ذلك في الجنة عا لاشبهة فيه فقد جا. في الـكتاب وصح في السنة أن فيها غرفا وهي ظاهرة فيها كان ذا سقف بل صرح في بعض الآخبار بالسقف وجاء فيها أيضا ماهو ظاهر فى أن فيها شجرا مرتفعا يظل من تحته ، وقد صح من رواية الشيخين أنه ﷺ قال : «إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظالما مائةعام لا يقطعها فاقرؤا إن شئتم ( وظل مدود )، وأخرج ابن أبى الدنيا عن ابن عباس أنهقال الظل الممدود شجرة فى الجنة على ساق قدر ما يسير الراكب المجد فى ظلما ما تة عام فى كل نواحيها يخرج إليها أهل الجنة أهل الفرف وغيرهم فيتحدثون فىظلها الحبر، وابنالاً ثير يقول: معنى فىظلها فى ذراها وناحيتها، وكان هذا لدفع أنها تظلمن الشمس أو نحوها، و (الأرائك) جمع أريكة و هو السرير في قول، وقيل: الوسادة حكاه الطبرسي. وقال الزهري: كل ما اتكى عليه فهو أريكة، وقال ابن عباس الاتكون أريكة حتى يكون السرير فىالحجلة فان كان سرير بغير حجلة لا تـ كمون أريكة و إن كانت حجلة بغير سرير لم تـ كمن أريكة فالسرير والحجلة أربكة وفي حادى الارواح لا تـكون أربكة إلا أن يكون السرير في الحجلة وأن يكون على السرير فراش،وفى الصحاح الاريكة سرير منجد مزين فىقبة أو بيت، وقال الراغب: الاريكة حجلة علىسر يرو الجمع أرائك، وتسميتها بذلك إما لـكونها فىالأرض متخذة من أراك وهو شجر معروف أو لـكونها مكانا للاقا.ة من قولهم أرك بالمكان أروكا ، وأصل الأروك الاقامة على رعى الأراك ثم تجوز به فى غيره من الاقاءات يه وبالجملة إن كلام الأكثرين يدل على أن السرير وحده لايسمى أريكة نعم يقال للمتكى على أريكة متكى \* على سرير فلا منافاة بين ماهنا وقوله تعالى : (متكمّين على سرر مصفوحة) لجواز أن تـكون السرر في الحجال فتكون أرائك، ويجوز أن يقال: إن أهل الجنة تارة يتكثون على الأر ائك وأخرى يتكثون على السرر التي ليست بارائك، وسيأتى إن شاء تعالى ماورد فى وصف سرر هم رزقنا الله تعالى وإياكم الجلوس على هاتيك السرر والاتكاء مع الأزواج على الارائك ، والظاهر أن المراد بالأزواج أزواجهم المؤمنات اللاتى كن لهم فى الدنيا ، وقيل أزواجهم اللاتى زوجهم الله تعـ الى إياهن من الحورالعين، ويجوز فيما يظهر أن يراد الأعم من الصنفين ومن المؤمنات اللاتي منن ولم يتزوحن في الدنيا فزوجهن الله تعـالي في الجنة من شا. من عباده بل الاعم من ذلك كله ومن المؤمنات اللاتي تزوجن فى الدنيا بأزواج ماتوا كفارا فأدخلوا النارمخلدين فيها وأدخلن الجنة كامرأة فرعون فقد جا. فى الاخبار أنهـا تكون زوجة نبينا ﷺ وجوز أن يكون المراد بأزو اجهم أشكالهم فى الاحسان وأمثالهم فى الايمان كما قالسبحانه : (وآخر من شكله أذواج) وقريب منه ماقيل

المراد به أخلاؤهم كما فى قوله تعالى : (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) وقيل يجرز أن يراد به ما يعم الاشكال والاخلا. ومن سمعت أولا، وأنت تعلم بعد إرادة ذلك وكذا إرادة الاشكال اوالاخلا، بالخصوص (كُم فيها فا كَبَة على بيان لما يتمتمون به فى الجنة من المآكل والمشارب وما يتاذذون به من الملاذ الجسمانية والروحانية بعد بيان الهم فيها من مجالس الانس ومحافل القدس تكيلا لبيان كيفية ماهم فيه من الشفل والبهجة كذا قيل، ويجوز أن يكون استشافا بيانيا وقع جواب والنشرب فكانه قيل إذا كان حالهم ماذكر فكيف بالانس و اتكائهم على الارائك عدم تعاطيهم أسباب المأكل والمشرب فكانه قيل إذا كان حالهم ماذكر فكيف يصنعون فى أمر مأكلهم؟ فأجيب بقوله سبحانه: (لهم فيها فاكهة) وهو مشير إلى أن لهم من المأكل مالهم على يصنعون فى أمر مأكلهم؟ فأجيب بقوله سبحانه: (لهم فيها فاكهة) وهو مشير إلى أن لهم من المأكل مالهم على كان لحما، والقيد أن فيه إشارة إلى أنه لاجوع هناك وليس الاكل لدفع ألم الجوع وإنما مأكولهم فاكهة ولوكن لم والتنوين للتفخيم أى فاكهة جليلة الشأن، وفى قوله سبحانه: (لهم فيها فاكهة) دون يأكلون فيهافاكه إشارة إلى كون زمام الاختيار بايديهم وكونهم مالكين قادرين فان شاؤ ا أكلوا وإن شاؤ ا أمسكوا ه

(وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ٧٥) أى مايد ونبه لانفسهم أى لهم كل مايطلبه أحد لنفسه لاانهم يطلبون فانه حاصل 
إذا سألك أجد فقلت: لك ذلك تعنى فلم تطلب أو لهم ما يطلبون بالفعل على أن هناك طلبا وإجابة لأن الغبطة 
بالاجابة توجب اللذة بالطلب فانه مرتبة سنية لاسيا والمطلوب منه والمجيب هو الله تعالى الملك الجليل جل 
جلاله وعم نواله ، فيدعون من الدعاء بمعنى الطلب ، وأصله يد تعيون على وزن يفتعلون سكنت الياء بعد أن 
القيت حركتها على ماقبلها وحذفت لسكونها وسكون الواو بعدها ، وقيل بل ضمت العين لأجل واو الجمع ولم 
يلق حركة الياء عليها وإيما حذفت استثقالا ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين فصار يدتعون فقلبت التاء دالا 
وأدغمت ، وافتعل بمعنى فعل الثلاثى كثير ومنه اشتوى بمعنى شوى واجتمل بمعنى جمل أى أذاب الشحم ه

قال ابید: فاشتری (۱) لیلة ریح و اجتمل و و (لهم) خبر مقدم وما مبتدأ مؤخر و هی موصولة و الجملة بعدها صلة و العائد محذوف و هو إما ضمیر مجرور أو ضمیر منصوب علی الحذف و الایصال ، و جوز أن تکون مانکرة موصوفة و أن تکون مصدریة فالمصدر (۲) حینئذ مبتدأ و هو خلاف الظاهر، و الجملة عطف علی الجملة قبلما، و عدم الاکتفاء بعطف (ما) علی (فاکمة) لئلایتو هم کو نها عبارة عن تو ابع الفاکهة و متمه اتها و وجوزان یکون (یدعون) من الافتعال بمعنی التفاعل کارتموه بمعنی تراموه أی لهم مایتدا عون، و المعنی کل مایصح أن یطلبه أحد من صاحبه فهو حاصل لهم أو ما یطلبه بعضهم من بعض بالفعل لمدا فی ذلك من التحاب، وأن یکون من الافتعال علی ماسمعت أولا إلا أن الادعاء بمعنی التمنی ه

قال أبو عبيدة: العرب تقول ادع على ماشئت بمعنى تمن على، وتقول فلان فى خير مادعى أى تمنى أى لهم ما يتمنون، قال الزجاج: وهو مأخوذ من الدعاء أى كل ما يدعونه أهل الجنة يأتيهم، وقيل افتعل بمعنى فعل فيدعون بمعنى يدعون من الدعاء بمعناه المشهور أى لهم ما كان يدعون به الله عز وجل فى الدنيا من الجنة و درجاتها به وقوله تعالى: ﴿ سَلَامُ ﴾ جوز أن يكون بدلا من مابدل بعض من كل ولزوم الضمير غير مسلم، وقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) وغلام ارسلته أمه بالوك فبذلنا ماسال. أرسلته فاتاه رزقه فاشترى النخ اه منه

<sup>(</sup>٧) قبل إذا جعلت مصدريه فالمصدر بمعني المفعول اه منه

وقو لآك مفعول وطلق لفعل محذوف والجمله صفة سلاما، وقوله تعالى (منْ رَبَّرَ حَيم ٥٠) مفة (قولا) أى سلام يقال لهم قولا من جهة رب رحيم أى يسلم عليهم من جهته تعالى بلاوا سطة تعظيما لهم و فقد أحرج ابن ماجه وجماعة عن جابر قال : « قال الذي علي الله عليه الهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤسهم فاذا الرب قد أشرف عايهم ون فوقهم فقال السلام عايم باأهل الجنة وذلك قول الله تعالى (سلام قولا من رب رحيم) قال فينظر اليهم و ينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شي من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم و يبقى نوره و بركته عليهم في ديارهم و وقيل بو اسطة الملائكة عليهم السلام الموله تعالى (والملائكة يدخلون عليهم من طلى باب سلام عليكم) و روى ذلك عن ابن عباس وعلى الأول الاكثرون، وأما ماقيل ان ذلك سلام الملائكة على المؤمنين عند الموت فليس بشي والبدلية المذكورة مبنية على أن ماعامة •

وجوز أن يكون بدل كل من كل على تقدير أن يراد بها خاص أو على ادعاء الاتحاد تعظيما، ولابأس فى إبدال هذه النكرة منها على تقدير موصوليتها لأنها نكرة موصوفة بالجلة بعدها ، على أنه يجوز أن يلتزم جواز إبدال النكرة من المعرفة مطاقا من غير قبح . ويجوز أن يكون (سلام) خبر مبتدأ محذوف و الجملة بعده صفته أى هو أو ذلك سلام يقال قولا من رب رحيم، والضمير لما وكذا الاشارة، وجوز أن يكون صفة لما أى هم ما يدعون سالم أوذر سلامة بما يكره ، و (قولا) مصدره و كدلقوله تعالى (لهم ما يدعون) سلام أى عدة من رب رحيم ، وهذه الوصفية على تقدير كون ما ذكرة موصوفة ولا يصح على تقدير كونها موصولة للتخالف تعريفا و تنكيرا وأن يكون خبراً لما ، و (لهم ) متملق به لبيان الجهة كما يقال لزيد الشرف متوفر أى ما يدعون سالم لهم خالص لاشوب فيه ، و نصب (قولا) على ما سمعت آنفا ه

وفى الكشاف الأوجه أن ينتصب على الاختصاص وهو من محازه فيكون الكلام جملة مفصولة عماسبق ولاضير فى نصب النكرة على ذلك ، وجوز أن يكون ممتدأ خبره محذوف أى ولهم سلام يقال قولا من رب رحيم ، وقدر الخبر مقدما الذكرة الجلة على أسلوب أخواتها لاليسوغ الابتداء بالنكرة فان النكرة موصوفة بالجملة بعدها ، وظاهر كلامهم تقدير العاطف أيضا و يمكر أن لا يقدر ، وفصل الجملة على ماقيل لأنها كالتعليل لما تضمنته لآى قبلها فان سلام الرب الرحيم منشأ كل تعظيم و تكريم ، وجوز على تقدير كونه مبتدأ تقدير الخبر المخدوف عليهم ، قال الامام: فيكون ذلك اخبارا من الله تعالى فى الدنيا كأنه سبحانه حكى لنا وقال جل شأنه وسلام على الموسلين ) شمل لما كل بيان حالهم قال (سلام عليهم) وهذا كما قال سبحانه (سلام على نوح وسلام على الموسلين ) فيكون جل وعلا قد أحسن إلى عباده المؤمنين كما أحسن إلى عباده المرسلين ثم قال: وهذا و جه مبتكر جيد ما يدل عليه فنقول: أو نقول تقديره سلام عليكم و يكون هذا نوعا من الالتفات حيث موصوفا كان أم لا معروف عند أصاغر الطلبة . وقرأ محمد بن كعب القرظى (سلم) بكسر السين وسكون اللام موصوفا كان أم لا معروف عند أصاغر الطلبة . وقرأ محمد بن كعب القرظى (سلم) بكسر السين وسكون اللام معناه سلام . وقال أبو الفضل الراذى: مسالم لهم أى ذلك مسالم وليس بذاك ه

وقرأ أبى . وعبدالله · وعيسى . والفنوى (سلاما) بالنصب على المصدر أى يسلم عليهم سلاما أو على الحال من ضمير ما فى الحبر أو منها على القول بجواز مجى. الحال من المبتدأ أى ولهم مرادهم خالصا، (وَامْتَازُوا الْيُومَ أَيُّهَا الْجُرْمُونَ ﴾ ﴿ الله الفردوا عن المؤمنين إلى مصير كمن النار يكون فيه لايرى ولايرى وغيره عن قتادة أى اعتزلوا عن كل خير، وعن الضحاك لكل كافر بيت من النار يكون فيه لايرى ولايرى أى على خلاف ما للمؤمنين من الاجتماع مع من يحبون، ولعل هذا بعدزمان من أولدخولهم فلا ينافى عتاب بعضهم بعضا الوارد في آيات أخر كقوله تعالى (وإذ يتحاجون في النار) ويحتمل أنه أراد لكل صنف كافر كاليهود والنصارى، وجوز الامام كون الأمرأم تكوين كافر (كن فيكون) على معنى أن الله تعالى يقول لهم ذلك فتظهر عليهم سيها، يعرفون بها كما قال سبحانه (يعرف المجرمون بسيهاهم) ولا يختى بعده، والجملة عطفا ما على الجملة السابقة المسوقة لبيان أحوال أصحاب الجنة من عطف القصة على القصة فلا يضر التخالف إنشائية وخبرية، وكأن تغيير السبك لتخييل كمال التباين بين الفريقين وحاليهما، وإما على مضمر ينساق إليه حكاية وال أصحاب الجنة كأنه قيل اثر بيان كونهم في شغل عظيم الشأن وفوزهم بنعيم مقيم يقصر عنه البيان فليقروا بذلك عينا وامتازوا عنهم أيها المجرمون ه

قاله أبو السعود، وقال الحفاجي: يجوز أن يكون بتقدير ويقال امتازوا على أنه معطوفعلى يقال المقدر العامل في قولاً وهو أقرب وأقل تـكلفا لأن حذف القول وقيام معموله مقامه كثير حتى قيل فيه هو البحر حدث عنه و لاحرج، وفيه بحث يظهر بأدنى تأمل، وقيل: إنالمذكور من قوله تعالى (إن أصحاب الجنة) إلى هنا تفصيل للمجملاالسابقأعنى قوله تعالى : ( ولاتجزون الاماكنتم تعملون ) وبنى عليه أن المعطوف عليه متضمن لمعنى الطلب على معنى فليمتز المؤمنون عنكم ياأهل المحشر إلى الجنة وامتازوا عنهم إلى النار ، وتعقبه فى الكشف بأنه ايس بظاهر إذ باحد الامرين غنية عن الآخر ثم قال: و الوجه أن المقصود عطف جملة قصة أصحاب النار على جملة قصة أصحاب الجنة وأوثرها هنا الطلب زيادة للتهويل والتعنيف ألا ترى إلى قوله تعالى (اصلوها اليوم) وإنكان لابد منالتضمين فالمعطوف أولى بأن يجعل فىمعنى الخبر على معنى وأن المجرمون ممتازون منفردون • وفائدة العدولمافي الخطاب والطلب من النكتة اه، وماذكره من حديث اغناء أحد الامرين عن الآخر سهل لـكون الامر تقديريا معأن الامتياز الأول على وجه الاكرام وتحقيق الوعد والآخر على وجه الاهانة وتعجيل الوعيد فيفيد كلمنهما مالايفيده الآخر، نعمقال العلامة أبو السعود فىذلك: إن اعتبار فليمتز المؤمنون واضماره بمعزل عن السداد لما أن المحـكى عنهم ليس مصير هم إلى ماذكر من الحال المرضية حتى يتسنى ترتيب الامرالمذكور عليه بل إنماهو استقرارهم عليها بالفعل، وكونذلك تنزيل المترقب منزلة الواقع لايجدى نفعا لأن مناط الاعتبار والاضمار انسياق الافهام اليه وانصباب نظم الكلام عليه فبعد التنزيل المذكور واسقاط الترقب عن درجة الاعتبار يكونالتصدى لاضمارشي. يتعلق به اخراجا للنظم الـكريم عن الجزالة بالمرة، والظاهر أنه لافرق في هذا بين التضمين والاضمار ، والذي يغلب على الظن أن ماذكر لايفيد أكثر من أولوية تقدير فليقروا عينا على تقدير فليمتازوا فليفهم ، وقال بعض الاذكياء: يجوزان يكون (امتازوا)فعلاماضيا والضمير للمؤمنين أى انفرد المؤمنون عنكم بالفوز بالجنةونعيمها أيها المجرمون ففيه تحسير لهم والعطف حينتذ من عطف الفعلية الحبرية على الاسمية الخبرية ولامنع منه ، و تعقب بانه مع مافيه من المخالفة للاسلوب المعروف من وقوع النداء مع الامر نحو (يوسف أعرض عنهذا) قليل الجدوى وماذكره منالتحسير يكني فيهماقبل من ذكر ماهم عليهمن

التنعم وأيضا المأثور يأبى عنه غاية الإباء وهو كالنص في أن (امتازوا) فعل أمر ولايكاد يخطر اقارى. ذلك ه ﴿ أَلَّمُ أَعْهِدُ ٱلَّذِكُمْ يَا نَبِي اَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ﴾ منجملة ما يقال لهم بطريق التقريع و الالزام والتبكيت بين الامر بالامتياز والامر بمقاساة حرجهنم ، والعهد الوصية والتقدم بامر فيه خير ومنفعة ، والمراد بههمنا ماكان منه تعالى على السنة الرسل عليهم السلام من الاو امر والنو اهي التي من جملتها قوله تعالى (يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبو يكمن الجنة) الآية، وقوله تعالى(و لا تتبعو ا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين)وغيرهما من الآيات الواردة في هذا المعنى، وقيل: هو الميثاق المأخوذ عليهم في عالم الذر إذ قال سبحانه لهم (ألست بربكم ) وقيل : هو مانصب لهم من الحجج العقلية والسمعية الآمرة بعبادة الله تعالى الزاجرة عن عبادة غيره عز وجل فـكا أنه استعارة لاقامة البراهين والمراد بعبادة الشيطان طاعته فيما يوسوس به اليهم ويزينه لهم عبر عنها بالعبادة لزيادة التحذير والتنفير عنها ولوقوعها في مقابلة عبادته عز وجل، وجوز أن يراد بها عبادة غير الله تعالى من الآلهة الباطل وإضافتها إلى الشيطان لأنه الآمر بها والمزين لها فالتجوز في النسبة ، وقرأ طلحة . والهذيل بنشر حبيل الـكوفى (إعهد) بكسر الهمزة قاله صاحب اللوامح وقال هي لغة تميم، وهذا الكسر في النون والتا. اكثر من بين أحرف المضارعة ، وقال ابن عطية قرأ الهذيل و ابن و ثاب (ألم إعمد) بكسر الميم والهمزة و فتح الها. وهيمن كسرحرف المضارعة سوى اليا. ، وروى عن ابنو ثاب (ألمأعهد) بكسر الها. ويقال عهدوعهد أه ه ولعله اراد أن كسر الميم يدل على كسر الهمزة لأن حركة الميم هي الحركه التي نقلت اليها من الهمزة وحذفت الهمزة بعد نقل حركتها لاان الميم مكسورة والهمزة بعدها مكسورة أيضا فتلفظ بها ، وقال الزمخشرى: قرىء (إعهد) بكسر الهمزة وباب فعل ثله يجوزفى حروف مضارعته الـكسر الاق الياء و(أعهد) بكسرالها. وقد جوز الزجاج أن يكون من باب نعم يزمم وضرب يضرب و (احهد) بابدال اله بن وحدها حاء مهملة و (احد) بابدالهامع ابدال الهاء وادغامها وهي لغة تميم ومنه قولهم دحا محا أىدعها معها وماذكره منقوله: الافى الياء مبنىعلى بعض اللغات وعن بعض كلب أنهم يكسرون الياً. أيضا فيقولون يعلم مثلا وقوله في أحمد وأحد لغة بني تميم هو المشهور، وقيل: أحهد لغة هذيلوأحد لغة بني تميم وقولهمدحامحا إما يريدوا به دع هذه القربةمع هذه المرأة أودع هذه المرأة مع هذه القربة ﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوَّ مُبِينَ • ٢ ﴾ أي ظاهر العداوة وهو تعليل لوجو ب الانتهاء ، وقيل: تعليل للنهى وعداوة اللعين جارت من قبل عدارته لآدم عليه السلام والنداء بوصف النبوة لآدم كالتمهيد لهذا التعليل والتأكيد لعدم جريهم على مقتضى العلم فهم والمنكرون سوا. ﴿ وَأَنْ اعْبِدُونَى ﴾ عطف على (أن لا تعبدوا الشيطان) على أن (أن) فيها مفسرة للعهد الذي فيه معنى القول دون حروفه أو مصدرية حذف عنها الجار أي ألم اعهد اليكم فى ترك عبادة الشيطان وفى عبادتى وتقديم النهى على الامر لما أن حق التخلية التقدم علىالتحلية قيل: وليتصل به قوله تعالى : ﴿ هَٰذَا صَرَاطٌ مُسْتَقَيِّم ٣ ﴾ بناء على أن الاشارة إلى عبادته تعالى لأنه المعروف في الصراط المستقيم، وجعل بعضهم الاشارة إلى ماعهد اليهم من ترك عبادة الشيطان وفعل عبادة الله عز وجل، ورجح بأن عبادته تعالى إذا لم تنفرد عن عبادة غيره سبحانه لاتسمى صراطا مستقيما فتأمل والجملة استثنافية جيء بها لبيان المقتضى للعهد بعبادته تعالى أو للعهدد بشقيه والتنكير للمبالغة والتعظيم أى هذا صراط بليغ فى استقاءته جامع لكل مايجب أن يكون عليه واصل لمرتبة يقصر عنها التوصيف والتربيف ولذا لم يقل هذا الصراط المستقيم أو هذا هو الصراط المستقيم وإن كان مفيدا للحصر ، وجوز أن يكون التذكير للتبعيض على معنى هذا بعض الصرط المستقيمة وهو للهضم من حقه على الكلام المنصف، وفيه ادماج التوابيخ على معنى أنه لو كان بعض الصرط الموصوفة بالاستقامة لكنى ذلك في انتهاجه كيف وهو الاصل والعدة كاقيل: واقرل بعض الناس عنك كناية خوف الوشاة وأنت كل الناس

وفيه أن المطلوب الاستقامة والامر دائر معها وقليلها كثير ﴿ وَلقَدْ أَضَلَّ مَنْكُمْ جَبلاً كَثيراً ﴾ استئناف مسوق لتشديد التوبيخ وتاً كيد التقريع ببيان عدم اتعاظهم بغيرهم اثر بيان نقضهم العهد فالخطاب لمتأخرهم الدين منجملتهم كهار خصوا بزيادة التوبيخ والتقريع لتضاعف جناياتهم، وأسناد الاضلال إلى ضمير الشيطان لأنه الماشر للاغواء \*

والجبل ـ قال الراغب ـ الجماعة العظيمة أطلق عليهم تشبيها بالجبل فى العظم، وعن الضحاك أقل الجبل وهى الأمة العظيمة عشرة آلاف ، وفسره بعضهم بالجماعة و بعض بالامة بدون الوصف و قيل هو الطبع المخلوق عليه الذى لا ينتقل كأنه جبل و هو هذا خلاف الظاهر ،

وقرأ العربيان والهذيل (جبلا) بضم الجيم واسكان الباء . وقرأ ابن كثير . وحمزة . والـكسائي بضمتين مع تخفيف اللام . والحسن . وابن أبى إسحق . والزهرى . وابن هرمز . وعبدالله بن عبيدبن عمير . وخف ابن حميد بضمتين و تشديد اللام ، والاشهب العقيلي . واليماني . وحماد بن سلمة عن عاصم بكسر الجيم وسكون الباء ، والاعمش بكسر تين و تخفيف اللام جمع جبلة نحر فطرة و فطر ، وقرأ أمير المؤمنين على كرم الله تعالى وجهه ، وبعض الخر اسانيين (جيلا) بكسر الجيم بعدها يا . آخر الحروف و احد الاجيال وهو الصنف من الناس كالعرب و الروم ه الخر اسانيين (جيلا) بكسر الجيم عطف على مقدر يقتضيه المقام أى أكنتم تشاهدون آثار عقو با تهم فلم تكونوا تعقلون أنها لضلاحي ترتدعوا عما كانو اعليه كيلا يحيق بكم العذاب الاليم هو قرأ طاحة . وعيسى . و عاصم في رواية عبد بن حميد عنه بيا . الفيبة فالضمير للجبل هو قرأ طاحة . وعيسى . و عاصم في رواية عبد بن حميد عنه بيا . الفيبة فالضمير للجبل هو قرأ طاحة . وعيسى . و عاصم في رواية عبد بن حميد عنه بيا . الفيبة فالضمير للجبل هو قرأ طاحة . وعيسى . و عاصم في رواية عبد بن حميد عنه بيا . الفيبة فالضمير للجبل ها

وقوله تعالى: ﴿ هَٰذَهُ جَهُمُ اللَّى كُنْهُ اللَّهِ عَدُونَ ٣٤ ﴾ استثناف يخاطبون به بعد تمامالتوبيخ والتقريع والالزام والتبكيت عند إشرافهم على شفير جهنم أى هذه التي ترونها جهنم التي لم تزالوا توعدون بدخولها على ألسنة الرسل عليهم السلام والمبلغين عنهم بمقابلة عبادة الشيطان ﴿ إصَّاوْهَا الْيُومَ ﴾ أمر تحة ير وإهانة كقوله تعالى (ذق إنك أنت) النح أى قاسوا حرها في هذا اليومالذي لم تستعدوا له، وقال أبو مسلم: أي صبروا صلاها أي وقردهاه وقال الطبرسي : الزمو اللعذاب بها وأصل الصلا اللزوم ومنه المصلى الذي يجيء في أثر السابق للزومه أثره ه ﴿ بِمَا كُنْتُم تَكُفُرُونَ عَ ٢ ﴾ كذركم المستمر في الدنيا فالباء للسببية و مامصدريه واحتمال كونها، وصولة بعيد ه ﴿ الْيُومَ مَنْتُم عَلَى أَفُواههم ما نعة من التكلم، ولا مانع من أن يكون هناك ختم على افواههم حقيقة ه وجوز أن يكون الختم مستعاراً لمعنى المنع بأن يشبه احداث حالة في أفواههم ما نعة من التكلم بالختم الحقيقي شم يستعار له الختم ويشتق منه نختم فالاستعارة تبعية أي اليوم بمنع أفواههم من السكلام ونعا الحقيقي أم يستعار له الحقيق مناه الحداث حالة في أفواههم من السكلام والحتم ، والأول ولاماني

أولى فى نظرى ﴿ وَتَكُلُّمُنَا أَيْدِيمِمْ وَتَشْهَدَارْجُلُهُمْ بَمَا كَانُوا يَكْسَبُونَ ٩٥ ﴾ أى بالذى استمروا على كسبه فى الدنيا وكأن الجار والمجرور قد تنازع فيه تـكلم وتشهد، ولعل المعنى والله تعالى أعلم تـكلمنا أيديهم بالذى استمروا على عمله ولم يتوبوا عنه وتخبرنا به وتقول انهم فعلوا بنا وبواسطتنا كذا وكذا وتشهد عليهم ارجلهم بذلك ه ونسبة التكليم إلىالايدى دونالشهادة ازيد اختصاصها بماشرة الاعمالحتىأنها كثر نسبة العمل اليمابطريق الفاعلية كافى قوله تعالى (يوم ينظر المرم ماقدمت يداه) وقوله سبحانه (وماعملت أيديهم) وقوله عزوجل (بماكسبت ا يدى الناس) وقوله جل وعلا( فبما كسبت ايديكم) إلى غير ذلك ولا كذلك الارجل فكانت الشهادة أنسب بما لما أنها لم تضف اليها الاعمال فكانت كالاجنبية، وكان التكليم انسب بالايدى لكثرة مباشرتها الاعمال واضافتها اليها فكأنها هي العاملة ، هذا مع ما في جمع التكليم مع الختم على الافواه المراد منه المنع من التكلم من الحسن يه وكأنه سبحانه لما صدر آية النور وهي قوله تعالى (يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم) بالشهادة وذكر جل وعلا الاعضاء من الاعالى إلى الاسافل أسندها إلى الجميع ولم يخص سبحانه الايدى بالتكليم لوقوعها بين الشهود مع أن ما يصدر منها شهادة أيضا في الحقيقة فان كونها عاملة ليس على الحقيقة بل هي آلةوالعامل هو الانسان حقيقة وكان اعتبار الشهادة من المصدر هناك أوفق بالمقام لسبق قصة الافك ومايتعلق بهاولذا نص فيهاعلى الالسنة ولم ينص مهناعليها بلالآية ساكتة عن الافصاح بامرها هن الشهادة وعدمها، والحتم على الافواه ليس بعدم شهادتها إذ المراد منه منع المحدث عنهم عن النكلم بألسنتهم وهو أمرورا. تـكلم الالسنة انفسهاوشهادتها بأن يجمل فيها علم وارادة وقدرة على التكلم فتتكلم هي وتشهد عاتشهد وأصحابها مختوم على افواههم لا يتكلمون ومنه يعلم أنآيةالنور ليسفيهاماهو نصفىءدم الختم على الافواه، نعم الظاهرهناك أن لاختم وهناأن لاشهادة من الالسنة ، وعلى هذا الظاهر يجوز أن يكون المحدث عنه في الآيتين واحدا بأن يختم على افو اههم و تنطق أيديهم وأرجلهم أولاثم يرفع الحتم وتشهدالسنتهم امامع تجدد مايكون من الايدى والارجل أومع عدمه والاكتفاء بما كان قبل منهما وذلك امافى مقام واحد من مقامات يومالقيامة أوفى مقامين، وليس فى كل من الآيتين ما يدل على الحصر ونفي شهادة غير ماذكر من الاعضاء فلامنافاة بينهما و بينقوله تعالى (حتى إذا ماجاؤهاشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بماكانوا يعملون)فيجوز أن يكون هناك شهادةالسمعو الابصار والالسنةوالايدى والارجل وسائر الاعضاء كما يشعر بهذا ظاهر قوله تعالى والجلود فى آية السجدة لكن لم يذكر بعض منذلك فى بعض من الآيات اكتفاء بذكره فى البعض الآخر منها أو دلالته عليه بوجه، وبجوز أن يكون المحدث عنه فى كل طائمة منالناس، وقد جعل بعضهم المحدث عنه فى آية السجدة قوم ثمود، وحمل أعداء الله عليهم بقوله تعالى بعد (وحق عليهم القول في أمم قدخات من قبلهم من الجن والانس)ولا يبعد أن يكون المحدث عنه في آية النور أصحاب الافاك من المنافقين والذين يرمون المحصنات مم ان آية السجدة ظاهرة في ان الشهادة عند المجيء إلى النار وآية النور ليس فيها ما يدل علىذلك، وأما هذه الآية فيشعر كلامالبعض بأن الحتم والشهادة فيهابعد خطاب المحدث عنهم بقوله تعالى (هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تـكفرون)فيكون ذلك عند المجي ولى النار أيضاً، قال في ارشاد العقل السليم: إن قوله تعالى (اليوم نختم) الخ النفات إلى الغيبة للايذان بأن ذكر احوالهم القبيحة استدعى أن يعرض عنهم وتحكى أحوالهم الفظيعة لغيرهم مع مافيهمن الإيماء إلىأن

ذلك من مقتضيات الختم لأن الخطاب لتلقى الجواب وقد انقطع بالـكلية، لـكنقال فى موضع آخر: إن الشهادة تتحقق فى موقف الحساب لابعد تمام السؤال والجواب وسوقهم إلى النار، والاخبار ظاهرة فى ذلك ه

أخرج ابن جرير. و ابن أبى حاتم . عن أبى وسى الاشعرى من حديث « يدعى الكافر و المنافق للحساب فيعرض ربه عليه عمله فيجحد ويقول أى رب وعز تك لقد كتب على هذا الملك مالم أعمل فيقول له الملك أماعمات كذا فى يوم كذا فى مكان كذا فيقول لا وعزتك أى رب ماعملته فاذا فعل ذلك ختم على فيه فانى أحسب أول ما تنطق منه فخذه اليمني ثم تلا اليوم تختم على أفواههم الآية» و فى حديث أخرجه مسلم. والترمذي. والبيهةي عن أبى سعيد . وأبى هريرة مرفوعا « إنه يلقى العبد ربه فيقول الله تعالى له أى فل ألم أكر ، ك إلى أن قال عليالية فيقول آمنت بك و بكتابك و برسولك وصليت وصمتو تصدقت و يثني بخير مااستطاع فيقول: ألانبعث شاهدنا عليك فيفكر فى نفسه من الذى يشهد على فيختم على فيه. و يقال لفخذها نطقى فتنطق فخذه و لحمه وعظامه بعمله» وفى بعض الاخبارما يدل على أز العبد يطلب شاهدا منه فيختم على فيه، أخرج أحمد. ومسلم و ابن أبر الدنيا والله ظ له عن أنس فى قوله تعالى (اليوم نختم على أفواههم) قال كنا عند الذي عَلَيْكُ في فضحك حتى بدت أو اجذه قال: أتدرون ممضحكت ؛ قلنا: لا يارسولالله قال:من مخاطبة العبد ربه يقول: يارب المتجرنو من الظلم؟فيقول: بلى فيقول: إنى لاأجيز على الا شاهدا منى فيقول كنى بنفسك عليك شهيدا وبالكرام الـكاتبين شهودا فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقى فتنطق باعماله ثم يخلى بينه و بيزالكلام فيقول: بعدا لـكن وسحةًا فعنكن كنت أناضل » والجمع بالتزامالقولبالتعدد فتارة يكون ذلكءندالحساب وأخرى عند النار والقول باختلاف احوال الناس فيما ذكره وماتقدم فىحديث أبى،وسىمن أن الفخذ اليمني أول ماتنطق على مايحسب جزم به الحسن، وأخرج احمد وجماعة عن عقبة ب عامر أنه سمع رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ يقول ﴿ إِنْ أُولَ عَظْمُ مِنَ الْانْسَانَ يَتَكُلُّم يُومُ يَخْتُم عَلَى الْافُواه فخذه من الرجل الشمال» ثم الظاهر أن التكام و الشهادة بنطق حقيقة وذلك بعد اعطا. الله تعالى الاعضاء حياة وعلما وقدرة فيرد بذلك على من زعم أن البينة المخصوصة شرط فيما ذكر واسناد الحتم اليه تعالى دون مابعد قيل لئلا يحتمل الجبر على الشهادة والـكلام فدل على أن ذلك باختيار الاعضاء المذكورة بعد اقدار الله تعالى فانه أدل على تفضيح المحدث عنهم، وهل يشهدكل عضو بمافعل به أويشهد بذلك وبما فعل بغيره فيه خلاف والثانى أباغ فى التفظيع، والعلم بالمشهودبه يحتمل أن يكون حصوله بخلق الله تعالى إياه فى ذلك الوقت ولا يكون حاصلا فى الدنيا ويحتمل أن يكون حصوله فى الدنيا بأن تكون الاعضاء قد خلقالله تعالى فيها الادراك فهى تدرك الافعال كما يدركها الفاعل فاذا كان يوم القيامة ردالله تعالى لها ماكان وجعلها مستحضرة لماعماته أولا و أنطقها نطقاً يفقهه المشهود عليه، وهذا نحو ماقالوا من تسبيح جميع الأشياء باسان القال والله تعالى على كل شيء قدير والعقل لابحيل ذلك وليسهو بابعد منخلق الله تعالى فيها العلم والارادة والقدرة حتى تنطق يومالقيامة فمن يؤهن بهذا فليؤمن بذلك، والتشبث بذيل الاستبعاد يجر إلى إنكار الحشر بالكلية والعياذ بالله تعالى أو تأويله بما أوله به الباطنية الذين قتل واحد منهم ـ قالحجة الاسلام الغز الىـأفضل من قتل ما ئة كافر، وعلى هذا تـكون الاتية من مؤيدات القول بالتسبيح القالى للجمادات ونحوها ، وعلىالاحتمال الأول يؤيدالقول بجوازشهادة الشاهد إذا حصل عنده العلمالذي يقطع به بأي وجه حصل و إن لم يشهد ذلك ولاحضره.وقد أفادالشيخ الاكبر قدس سره فى تفسيرهالمسمى بايجاز البيان فى ترجمة القرآن ان قوله تعالى (وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس) يفيد جواز ذلك، وذكر فيه أن الشاهد يأثم ان لم يشهد بعلمه، ولا يخفى عليك مالفقها ، في المسئلة من الدكلام، وكأن الشهادة على الاحتمال الثانى بعد الاستشهاد بأن يقال للاركان ألم يفعل كذا فتقول بلى فعل هو ميكن أن تكون بعد أن تقوم الاركان بالشهادة بأن يقال لها اشهدى بما فعلوا فتشهد معددة افعالهم ، وهذا إما بأن تذكر جميع افعالهم من المعاصى وغيرها غير بميزة المعصية عن غيرها ، وكون ذلك شهادة عليهم باعتبار الواقع لتضمنها ضررهم بذكر ما هو معصية فى نفس الامر ، وإما بأن تذكر المعاصى فقط ، وهذا يحتاج إلى التزام القول بأن الاركان تميز فى الدنيا ماكان معصية من الافعال عالم يكن كذلك ولا أظنك تقول به ولم أسمع أن أحدا يدعيه . وذهب بعضهم إلى أن تدكليم الاركان وشهادتها دلالتها على أفعالها وظهور الآثار الماصى عليها بأن يبدل الله تعالى هم آتها بأخرى يفهم منها أهل الحشر و يستدلون بها على ماصدر منهم فجعلت الدلالة على أن يبدل الله تعالى هم أن أحدا يقول المجازا ، وفيه أنه لا يصاد إلى المجاز مع امكان الحقيقة لاسيا وما يأتى فى سورة السجدة من قوله تعالى ( قالوا أنطقنا القه الذي أن عكلي المجاز بها الفاو اهر العلماء الابجاد ، هذا و الآية كالظاهرة فى تمكيف على هذا القول أمر الاستبعاد ولا يكاد يترك لآجله الظواهر العلماء الابحاد ، هذا و الآية كالظاهرة فى تمكيف المكفر بنا دعى أنه من أفعال القلب دون الاعضاء الى تشهدد لكن الذى يترجح فى نظرى العموم ه الكموم ه الكمور بناء على أنه من أفعال القلب دون الاعضاء التى تشهد لكن الذى يترجح فى نظرى العموم ه الكموم ه

وشهادتها به إما بشهاتها بما يدل عليه من الأفعال البدنية والآقرال اللسانية أو بالعلم الضرورى الذى يخلقه الله تمالى لها ذلك اليوم أو بالعلم الحاصل لها بخلق لله تعالى فى الدنيا فتعلمه بواسطة الأفعال والآقوال الدالة عليه أو بطريق آخر يعلمه الله تعالى، وهى ظاهرة فى أن الحشر يكون بأجزاه البدن الأصلية لاببدن آخر ليس فيه الآجراء الإحسلية للبدن الذى كان فى الدنيا إذ أركان ذلك البدن لم تمن الاعمال السيئة معمولة بها فلا يحسن الشهادة بها منها فليحفظ وقرى (و اتتكلم أيديهم) بناه بن، وقرى (و اتتكلمنا أيديهم ولتشهد أرجلهم) بلام الأمر على أن الله تعالى يأمر الأعضاء بالكلام والشهادة . و روى عبدالرحمن بن محمد ابن طلحة عن أبيه عن جده طلحة أنه قرأ (و لتكلمنا أيديهم ولتشهد) بلام كى والنصب على معنى لتكليم الأيدى وامستحقون العذاب إلا أنه عز وجل لم يشأ ذلك لحكمته جل وعلا الباهرة ، والطمس إز الة الأثر بالمحوى والمعنى وجوز أن يراد بالطمس اذهاب الضوء من غير اذهاب العضو وأثره أى ولو نشاء لاعميناهم، وإيثار صيغة وجوز أن يراد بالطمس اذهاب الضى لافادة أن عدم الطمس على اعينهم لاستمرار عدم المشيئة فان المضارع المنفى الاستقبال وإن كان المعنى على المضى لافادة أن عدم الطمس على اعينهم لاستمرار اعدم المشيئة فان المضارع المنفى الوقع موقع المضى ليس بنص فى إفادة انتفاء استمرار الفعل بل قد يفيد استمرار انتفائه ه

وقوله تعالى ؛ ﴿ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ ﴾ عطف على (لطمسنا) على الفرض والصراط منصوب بنزع الخافض أى فارادواالاستباق الى الطريق الواضح المألوف لهم ﴿ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ٩٦ ﴾ أى فكيف يبصرون ذلك الطريق

وجهة السلوك والمقصود إنكارا أبصارهم، وحاصله لو نشاء لاذهبنا أحداقهم وأبصارهم فلو أرادوا الاستبقاق وسلوك الطريق الذي اعتادوا سلوكه لا يقدرون عليه ولا يبصر ونه، و تأويل استبقوا بارادوا الاستباق بمحا ذهب اليه البعض، وقيل لاحاجة لتأويله فان الاعمى يجو زشر وعه في السباق، و نصب (الصراط) بنزع الحافض ولم ينصب على الظرفية و ووز كونه مفعولا به لا ينصب على الظرفية و ووز كونه مفعولا به لمتضمين استبقوا معنى ابتدروه، قال في الاساس في قسم الحقيقة (استبقوا الصراط) ابتدروه، قال في الكشف: فعليه لا تضمين، وادعى بعضهم توهم دعوى أن ذلك معنى حقيقى وصاحب الاساس إنما ذكره في آخر قسم الحجاز والمعنى لو شدتنا لفعلنا ما فعلنا في أعينهم فلو أرادوا الاستباق متبدرين الطريق لا يبصرون، وقيل يجوز كونه مفعولا به على أن استبقوا بمعنى سبقوا و بجول الطريق مسبوقا على التجوز في النسبة أو الاستعارة المكنية أوعلى أنه بمعنى جاوزوا، قال في القاموس: استبق الصراط جاوزه وظاهره أنه حقيقة في ذلك، وقال غير واحد: هو مجاز والعلاقة اللزوم، والمعنى ولو نشا، لفعلنا مافعلنا في أعينهم فلو طلبوا أن يخلفوا الصراط الذي واحد: هو مجاز والعلاقة اللزوم، والمعنى ولو نشا، لفعلنا مافعلنا في أعينهم فلو طلبوا أن يخلفوا الصراط الذي ماوراء من سائر الطرق والمسالك كما ترى العميان يهتدون فيما الفوا وضربوا به من المقاصد دون غيرها وذهب ابن الطراوة إلى أن الصراط والطريق وما أشبههما من الظروف المكانية ليست مختصة فيجوز انتصابها على الظرفية، وهذا خلاف ماصرح به سيبو يه وجعل انتصابها على الظرفية من الشذوذ وأنشد وانشما الطريق الثملب

والمعنى فى الآية لو انتصب على الظرفية لو نشاء لفعلنا مافعلنا فى أعينهم فلو أرادوا أن يمشوا مستبقين فى الطريق المألوف كما كان ذلك هجيراهم لم يستطيعوا ، وحمل الأعين على ماهو الظاهر منها أعنى الاعضاء المعروفة والصراط على الطريق المحسوس هو المروى عن الحسن ، وقتادة، وعن ابن عباس حمل الاعين على البصائر والصراط على الطريق المحقول ،

أخرج ابن جرير و جماعة عنه انه قال: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم أعميناهم وأضللناهم عن الهدى فانى يبصرون فكميف يهتدون وهو خلاف الظاهر و قرأ عيسى (فاستبقوا) على الأمر وهو على إضهار القول أى فيقال لهم استبقوا وهو أمر تعجيز إذ لا يمكنهم الاستباق مع طمس الأعين ﴿ وَلَوْ نَشَاءُلُسَخْنَاهُم ﴾ أى لحولناصورهم إلى صور أخرى قبيحة . عن ابن عباس أى لمسخناهم قردة وخنازير ، وقيل : لمسخناهم حجارة وروى ذلك عن أبي صالح، ويعلم من هذا الخلاف أن فى مسخ الحيوان المخصوص لا يشترط بقاء الصورة الحيوانية، وسمى بعضهم قلب الحيوان جهاداً رسخا وقلبه نباتا فسخا وخص المسخ بقلبه حيوانا أخر ، ومفعول المشيئة على تياس السابق أى ولو نشاء مسخهم على مكانتهم لمسخناهم ﴿ عَلَى مَكَانَتُهم ﴾ أى مكانهم كالمقامة والمقام وأخرج ابن جرير . وابن أبى حاتم عن ابن عباس أنه قال فى معنى الآية لو نشاء لاهلكناهم فى مساكنهم وقال الحسن وقتادة و جهاعة المعنى لو نشاء لا قدماهم وأزمناهم وجملناهم كسحالا يقو ون وقر أالحسن وأبو بكر وقال الحسن و وتادة و وكا أستَطَاعُوا ﴾ لذلك ﴿ مُضيّاً ﴾ أى ذها با إلى مقاصدهم ﴿ وَلاَ يَرْجعُونَ كه ؟ )

قيل هو عطف على (مضيا) المفعول به لاستطاعوا وهو من باب ـ تسمع بالمعيدى خير من أن تراه فيكون التقدير فما استطاعوا مضيا ولا رجوعا و إلا فمفعول استطاعوا لا يكون جملة ، والتعبير بذلك دون الاسم الصريح قيل للفواصل مع الايماء إلى مغايرة الرجوع للمضى بناء على ما قال الامام من أنه أهون من المضى لأنه ينبى عن سلوك الطريق من قبل والمضى لا ينبى عنه ، وقيل لذلك مع الايماء إلى استمرار النفي نظراً إلى ظاهر اللفظ ويكون هناك ترق من جهتين إذا لوحظ ما أوما اليه الامام ، وقيل له مع الايماء إلى أن الرجوع المننى ماكان عن إرادة واختيار فان اعتبارهما في الفعل المسند إلى الفاعل أقرب إلى التبادر من اعتبارهما في المصدر \*

واقتصر بعضهم فى النكتة على رعاية الفواصل، والامام بعد الاقتصار على رعاية الفواصل في بيان نكتة العدول عن الظاهر تقصيراً، وقيل هو عطف على جملة ما استطاعوا، والمراد ولا يرجعون عن تكذيبهم لما أنه قد طبع على قلو بهم، وقيل هو عطف على ماذكر إلا أن المعنى ولا يرجعون إلى ماكانوا عليه قبل المسخوليس بالبعيد، وعلى القولين المراد بالمضى الذهاب عن المكان و ننى استطاعته مفن عن ننى استطاعة الرجوع، وأياما كان فالظاهر أن هذا وكذا ماقبله لوكان لكان فى الدنيا، وقال ابن سلام: هذا التوعد كله يوم القيامة وهو خلاف الظاهر ولا يكاد يصح على بعض الأقوال ه

وأصل (مضياً) مضوى اجتمعت الواوساكنة مع الياء فقلبت ياء كما هو القاعدة وأدغمت الياء في الياء وقلبت ضمة الضاد كسرة لتخف وتناسب الياء وقرأ أبوحيوة وأحمد بن جبير الانطاكى عن الكسائى (مضيا) بكسر الميم إتباعا لحركة الضاد كالعتى بضم العين والعتى بكسرها وقرى ومضيا) بفتح الميم فيكون من المصادر التي جاءت على فعيل كالرسيم والوجيف والصئى بفتح الصاد المهملة بعدها همزة مكسورة ثم ياء مشددة مصدر صأى الديك أو الفرخ إذا صاح ﴿ وَمَن نُعمّره ﴾ أى نطل عمره ،

﴿ نُنكَّسُه فَى الْخَاقَ ﴾ نقلبه فيه فلا يزال يتزايد ضعفه وانتقاص بنيته وقواه عكس ما كان عليه بد. أمره، وفيه تشبيه اللتنكيس المعنوى بالتنكيس الحسى واستعارة الحسى له، وعن سفيان أن التنكيس فى سن ثمانين سنة ، والحقان زمان ابتداء الضعف وانتقاص البنية مختلف لاختلاف الأمزجة والعوارض كما لا يخنى عوالكلام عطف على قوله تعالى (ولونشاء لطمسنا) الخ عطف العلة على المعلول لانه كالشاهد لذلك ،

وقرأ جمع من السبعة (ننكسه) مخففا من الانكاس ﴿ أَفَلَا يَدْقَلُونَ ٨ ﴾ أى أيرون ذلك فلا يعقلون أن من قدر على خلف المسلخ وأن عدم ايقاعهما لعدم تعلق مشيئته تعالى بهما ،

وقرأ نافع، وابن ذكوان. وأبو عمرو في رواية عياش (تعقلون) بتاء الخطاب لجرى الخطاب قبله و وَمَاعَلَىٰنَاهُ بِتعليم الكتاب المشتمل على هذا البيان والتلخيص في أمر المبدأ والمعاد (الشّعر) إذ لا يخنى على من به أدنى مسكة أن هذا الكتاب الحكيم المتضمن لجميع المنافع الدينية والدنيوية على أسلوب أفحم كل منطيق يبابن الشعر ولا مثل الثريا للثرى، أما لفظا فلعدم وزنه و تقفيته ، وأما معنى فلا أن الشعر تخيلات مرغبة أو منفرة أو نحوذلك وهو مقر الأكاذيب، ولذا قيل أعذبه أكذبه ، والقرآن حكم وعقائد وشرائع ، والمراد من ننى تعليمه و المناية الكتاب الشعر ننى أن يكون القرآن شعرا على سبيل الكناية الأن

ماعلمه الله تعالى هو القرآن وإذا لم يكن المعلم شعرا لم يكن القرآن شعرا البتة، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام ليس بشاعر ادماجا وليس هناك كناية تلويحية كا قيل، وجندا رد لما كانوا يقولونه من القرآن افتراء القرآن شعر والنبي والماء النبي والماء القرار والنبي والنبي والماء من ذلك (وَمَا يَنْبَغي لَهُ ) اعتراض لتقرير ماأد مج أي لا يليق ولا يصلحه والنبي المعنى لمراعاة اللفظ والوزن ولان أحسنه المبالغة والمجازفة والاغراق في الوصف وأكثره تحدين ما ليس بحسن وتقبيح ماليس بقبيح وكل ذلك يستدعى الكذب أو يحاكيه الكذب وجل جناب الشارع عن ذلك كذا قيل والمناه المناه المنا

رقال ابن الحاجب: أي لا يستقيم عقلا أن يقول عَلَيْكُ الشعر لانه لو كان بمن يقوله لتطرقت التهمة عند كثير من الناس في أن ماجاء به من قبل نفسه وأنه من تلك القوة الشعرية ولذا عقب هذا بقوله تعالى (و يحق القول على الكافرين) لآنه إذا انتفت الريبة لم يـق إلا المعاندة فيحق القول عليهم. وتعقب بأن الايجاز يرفع التهمة وإلا فكونه عليه الصلاة والسلام فى المرتبة العليا من الفصاحة والبلاغة فىالنثرليس بأضعف من قول الشعر في كونه مظنة تطرق النهمة بل ربما يتخيل أنه أعظم من قول الشعر في ذلك فلوكانت علة منعــه عليه الصلاة والسلام من الشعر ما ذكر لزم أن يمنع من المكلام الفصيح البليغ سدا لباب الريبة ودحضا للشبهة وإعظاماً للحجة فحيث لم يكن ذلك اكتفاء بالاعجاز وأن التهمة والريب معه مهالا ينبغي أن يصدر من عاقل ولذا نني الريب مع أنه وقع علم أن العلة في أنه عليه الصلاة والسلام لا ينبغي له الشعر شي. آخر، و اختار هذا ابن عطية وجعل العلة مافي قول الشعر من التخييل والتزويق للقول وهو قريب ماسمعت أولا،وهو الذي ينبغي أن يعول عليه، وفي الآية عليه دلالة على غضاضة الشعر وهي ظاهرة في أنه عليه الصـلاة والسـلام لم يعط طبيءة شعرية اعتناء بشأنه ورفعا لقدرهو تبعيدا له ﷺ منأن يكونفيه مبدأ لمايخل بمنصبه فى الجملة ه وإنما لم يعط عَيْنِيكُ القدرة على الشعر مع حفظه عن إنشائه لأن ذلك سلب القدرة عليه فى الابعاد عما يخل بمنصبه الجليل ﷺ ونظير ما ذكرنا العصمة والحفظ، ويفهم من كلام المواهب اللدنية أن من الناس مرب ذهب إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان له قدرة على الشعر إلا أنه يحرم عليه أن يشمر وليس بذاك، ذمم القول بحرمة إنشاءالشعر مقبول ومعناه علىالقول السابق على ماقيل حرمة التوصل إليه، وقد يقال: لاحاجة إلىالتأويل وحرمة الشيء تجامع عدم القدرة عليه، وهل عدم الشعر خاص به عليه الصلاة والسلام أو عام لنوع الانبياء قال بعضهم هو عام لهذه الآية إذ لايظهر للخصوص نكمتة ، وقيل بحوز أن يكون خاصاو النكتة زيادةالتكريم لما أن مقامه عِيْنَاتِيْةِ فوق مقام الأنبياء عليهم السلام ويكون الثابت لهم الحفظ عن الانشاء مع ثبوت القدرة عليه وإن صح خبر إنشاء آدم عليه السلام يوم قتل ولده :

تغيرت البلاد ومن عليها ووجه الأرض مغبر قبيح تفير تليح تفير كل ننى طعم ولون وقل بشاشة الوجه الصبيح

اتضح أمر الخصوص وعلم أن لاحفظ من الانشاء أيضا، ولعل الحفظ حينة مافيه مايشين ويخل بمنصب النبوة مطلقا، والندكتة في الخصوص ظاهرة على ما نقل عن ابن الحاجب لآن أعظم معجزاته عليــه الصلاة

والسلام القرآن فربما تحصل التهمة فيه لوقال علياته الشعر وكذلك معجزات الأنبياء عليهم السلام فتأمل وأياما كان لايردأنه عليه الصلاة والسلام قال يوم حنين وهو على بغلته البيضا. وأبو سفيان بن الحرث آخذ بزمامها ولم يبق معه عليه الصلاة والسلام من الناس إلاقايل(١)- أنا الني لا كذب (٢) أنا ابن عبدالمطلب-لآنا لانسلم أنه شعر فقد عرفوه بأنه الـكلام المقفى الموزون على سبيل القصد وهذا مها اتفق له عليه الصلاة والسلام من غير قصد لوزنه ومثله يقع كثيرًا في الـكلام المنثور ولا يسمى شعرا ولاقائله شاعراً ولا يتوهم من انتسابه ﷺ فيه إلى جده دون أبيه دايل القصد لأن النسبة إلى الجد شائعة ولأنه هو الذي قام بتربيتـــه حيث توفى أبوه عليه الصلاة والسلام وهو حمل نحين ولد قام بامره فوق مايقوم الوالدبامر الولد ولآنه كان مشهورا بينهم بالصدق والشرف والعزة فلذا خصه بالذكرليكون كالدليل على ماقبل أو كانع آخر من الانهزام ولأن كثيرًا من الناس كانوا يدعونه عليه الصلاة والسلام بابن عبد المطلب. ومنه حديث ضمام بن تُعلبـة أيكم ابن عبد المطلب على أن منهم من لم يعد الرجز مطلقا وأصـــــله ما كان على مستفعلن ست مراتشعرا ولذا يسمى قائله راجزا لاشاعرآه وعنالخليل أن المشطور منه وهو ماحذف نصفه فبقى وزنه مستفعلن ثلاث مرات، والمنهوك وهو ماحذف ثلثاه فبقى وزنه مستفعلن مرتين ليسا بشعر ، وفى رواية أخرى عنهأن المجزو وهو ماحذف من كل مصراع منه جز فبقى وزنه مستفعلن أربع مرات كذلك فقوله عَلَيْكُ أنا النبي لاكذب إن كان نصف بيت فهو مجزو فليس بشمر على هذه الرواية وأن فرض أن هناك قصــدا وإن كان بيتا تاما فهو فليس منهوك بشعر أيضا على الرواية الأولى وكونه ليس بشعر على قول من لا يرى الرجز مطلقا شعرا ظاهر ه وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام حرك الباء من كذب والمطلب فلا يكون ذلك موزونا فـكونه ليس بشعر أظهر وأظهر، والقول بان ضمير (له) للقرآن المعلوم من السياق أيو ما يصح للقرآن أن يكون شعرا فيجوز صدور الشعر عنه ﷺ ولا يحتاج إلى توجيه ليس بشيء فانه يكفى فى نفى الشعر عنه عليـــه الصلاة والسلام قوله سبحانه ( وماعلمنــاه الشعر ) مع أن الظاهر عود الضمير عليه عليه الصــلاة والسلام، وأولى

أنشد بيت ابن رواحة: يحـــافى جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع

التوجيهات إخراج ذلك من الشعر بانتفاء القصد وبذلك يخرج ماوقع فى القرآ نمن نظائره منه،وقد ذكرنا

لك فيها مركثيراً منها، وليس في الآية ما يدل على أن النبي عَيَالِيَّةٍ لا ينبغي له الله كلم بشعر قاله بعض الشعراء

والتمثل به ، وفى الاخبـار مايدل على وقوع التـكلم بالبيت متزنا نادراً كما روى أنه عليه الصلاة والسلام

و إنشاده اياه كذلك مذكور في البحر، وروى أنه عليه أصاب أصبعه الشريفة حجر في بعض غزواته فدميت فتمثل بقول الوليد بن المغيرة: على ماقاله ابن هشام في السيرة أو ابن رواحة على ماصححه ابن الجوزي

<sup>(</sup>۱) نحو مائة او اثنى عشر او عشرة اه منه

<sup>(</sup>٧) فيه اشارةالى استحالة الكذب على النبي فكا به قال أنا النبي و النبي لا يكذب فلست بكاذب فيما اقرل حتى أنهزم و أنامتية ن ان الذي وعدنى الله تعالى من النصر حق فلا يجوز على الفرار ثم اشار عليه الصلاة و السلام الى انه لا يليق به من حيث نسبه الجليل الفراز أيضا تدبر أه منه

ما أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت

وقيل: هو له عليه الصلاة والسلام والكلام فيه كالكلام في قوله والنبي النبي النب

ستبدى لك الآيام ما كنت جاهلا ويأنيك من لمتزود بالآخبار

فقال أبو بكر. رضى الله تعالى عنه ليس هكذا يارسول الله فقال عليه الصلاة والسلام و إنى والله واأنابشاعر ولا ينبغى لى » وفى خبر أخرجه أحمد و ابن أبى شديبة عن عائشة قالت ؛ كان رسول الله وليسيس إذا استراث الخبر تمثل ببيت طرفة و يأتيك من لم تزود بالاخبار ه

وأخرج ابن سعد . وابن أبى حاتم عن الحسن أنه وكالته كان يتمثل مذا البيت وكنى بالاسلام والشيب للمرد ناهيا ، فقال أبو بكر : أشهد أنك رسول الله ماعلمك الشعر وما ينبغى لك، وأخرج ابن سعيد عرب عبدالرحمن بن أبى الزناد أن النبى وكالته قال للعباس بن مرداس : أرأيت قولك :

أتجعل نهي ونهب العبيه ه د بين الأقرع وعيينة

فقال له أبو بكر : رضى الله تعالى عنه بأبى أنت وأمى يارسول الله ما أنت بشاعر ولا راوية ولا ينبغى الك إنما قال بين عيينة والأفرع ، وروى أنه قيل له عليه الصلاة والسلام: من أشعر الناس؟ فقال: الذي يقول :

ألم ترياني كلماجئت طارقا وجدت بهـا وإن لم تطيب طيبا

وأخرح البيهتي فىسننه بسند فيه مجهول عن عائشة قالت ماجمع رسول الله والمسلمة بيت شعر قط إلابيتا واحدا تفاءل بما تهوى يكن فلقلما يقال لشيء كان إلا تحة ق

قالت عائشة ولم يقل تحققا لثلايمر به فيصير شعراً ، ثم أنه عليه الصلاة والسلام مع هذا لم يكن يحب الشعر فني مسند أحمد بن حنبل عن عائشة قالت: كان أبغض الحديث اليه وسيحالي الشعر، وفي الصحيحين وغيرهما عن أبيه مريرة أن رسول الله والمحلكية قال ولان يمتلي، جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلي، شعراً وهذا ظاهر في ذم الاكثار منه ، وما روى عن الخليل أنه قال كان الشعر أحب الى رسول الله والمحلكية من كثير من الكلام مناف لما سمعت عن المسند، ولعل الجمع بالتفصيل بين شعر وشعر، وقد تقدم الكلام في الشعر مفصلا في سورة الشعرا، فئذ كره

(إنْ هُوَ) أى ما القرآن (إلاَّ ذكُرُ) أى عظة من الله عزوجل وإرشاد للثقلين فإقال سبحانه : (إن هُوَ) أَن هُوَ الله وَمُورُآن مُبين ٩٩) أى كتاب سماوى ظاهر أنه ليسمن كلام البشر لما فيه من الاعجاز الذى ألقم من تصدى للمعارضة الحجر (ليُنْدرَ) أى القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام ، ويؤيده قراءة نافع . وابن عام (لتنذر) بتاء الخطاب وقرأ اليماني (لينذر) مبنياللمفعول ونقلها ابن خالويه عن الجحدرى وقال: عن أبي السمال واليماني أنهما قرما (لينذر) بفتح الياء والذال مضارع نذر بالشي بكسر الذال إذا علم به يه وقال: عن أبي السمال واليماني أخرج ذلك ابن جرير . والبيمق في شعب الايمان عن الضحاك، وفيه استمارة (م - ٧ - - ٣٠ - تفسير روح المعاني)

مصرحة بتشبيه العقل بالحياة أو مؤمنا بقرينة مقابلته بالكافرين، وفيه أيضا استعارة مصرحة لتشبيه الايمان بالحياة، ويجوزكونه مجازاً مرسلالانه سبب للحياة الحقيقية الآبدية، والمضى فى (كان) باعتبار مافى علمه عزوجل لتحققه، وقيل كان بمعنى يكون، وقيل فى الكلام مجاز المشارفة و نزلت منزلة المضى وهو كما ترى، وتخصيص الاندار به لأنه المنتفع بذلك ﴿ وَيَحَوَّالقَوْلُ ﴾ أى تجب كلمة العذاب ﴿ عَلَى الْكَافرينَ . ٧ ﴾ الموسو مين بهذا الوسم المصرين على الـكفر، وفي إيرادهم بمقابلة من كان حيا إشعار بأنهم لخلوهم عن آثار الحياة وأحكامها كالمعرفة أموات فىالحقيقة، وجوزأن يكون فىالكلام استعارة مكنية قرينتها استعارة أخرى. وكأنه جي. بقوله سبحانه: (لينذر) الخ رجوعا إلى ما بدى. به السورة من قوله عز وجل : (لتنذر قوما ما أنذر آ باؤهم) ولو نظرت الى هذا التخلص من حديث المعاد إلى حديث القرآن و الانذار لقضيت العجب من حسن موقعه ﴿ أَوْ لَمْ يُرُوا ﴾ الهمزة للانكار والتعجيب والواو للعطف على جملة منفية مقدرة مستتبعة للمعطوفأى ألم يتفكروا أو ألم يلاحظواأوالم يعلموا علما يقينيا مشابها للمعاينة زعم بعضهمأنهذاعطفعلى قوله تعالى: (ألم يرواكم أهلكنا) الخ و الأول للحث على التوحيد بالتحذير من النقم وهذا بالتذكير بالنعم المشار اليها بقوله تعالى: ﴿ أَنَا خُلُقْنَا لَهُمْ ﴾ أى لاجلهم وانتفاعهم ﴿ مُمَّا عَمَلَتَ أَيْدِينًا ﴾ أي مما تولينا إحداثه بالذات من غير مدخل لغيرنا فيه لاخلقا ولاكسبا والكلام استعارة تمثيلية فيها ذكر ، وجوز أن يكون قد كني عن الايجاد بعمل الآيدي فيمن له ذلك ثم بعد الشيوع أريد به ما أريد مجازاً متفرعا علىالكناية ، وقال بعضهم : المراد بالعمل الاحداث و بالأيدى القدرة مجازاً ، وأو ثرت صيفة التعظيم والآيدى بحموعة تعظيما لشأن الآثر وانه أمر عجيب وصنع غريب وليس بذاك، وقيل الآيدى مجاز عن الملائكة المأمورين بمباشرة الاعمال حسباً يريده عز وجل في عالم الكون والفساد كملائكة التصويروملائكة نفخ الأرواح فى الأبدان بعد إيال تصويرهاو نحوهم، و لا يخفى مافيه • ونحوه ما قيل الآيدى مجاز عن الاسماء فان كل أثر فى العالم بواسطة اسم خاص من أسمائه عز وجل ، وأنت تملم أن الآية من المتشابه عند السلف وهم لايجملون اليد مضافة اليه تعالى بمعنىالقدرة أفردت ـ كيد الله فوق أيديهم \_ أو ثنيت كخلقت بيدى أوجمعت كاهنا بل يثبتون البد له عز وجل كاأ ثبتها لنفسه معالتنزيه الناطق به قوله سبحانه : «ليس كمثله شيء» وارتضاه كثير بمن وفقه الله تعـالى منالخلق، ولا أ. ي الطاعنين عليهم إلا جهلة ﴿ أَنْعَامًا ﴾ مفعول (خلقنا) وأخر عن الجارين المتعلقين به اعتناء بالمقدم وتشويقا إلى المؤخر وجمعا بينه وبين ما يتعلق به من أحكامه المتفرعة عليه ، والمراد بالانعام الازواج الثمانية وخصها بالذكر لمـــا فيها من بدائع الفطرة وكثرة المنافع ، وهذا كقوله تعالى: أفلا ينظر ون إلى الابل كيف خلقت ﴿ فَهُمْ لَهَا مَا لَكُونَ ٧ ﴾ أى متملكون لهـا بتمليكنا إياها لهم ، والفاء قيل للتفريع على مقدر أى خاقنا لهم أنعاما وملـكناها لهم فهم بسبب ذلك مالـكون لها ، وقيل للتفريع علىخلقها لهم وفيه خفاء . وجوز أن يكون الملك بمعنى القدرةوالقهر من ملكت العجين إذا أجدت عجنه ، ومنه قول الربيع بنمنيع الفزارى وقد سئل عن حاله بعد إذ كبر : أصبحت لا أحمل السلاح و لا أملك رأس البعير ان نفرا

والأول أظهر ليكون مابعد تأسيسا لاتأكيدا، وأياماكان فلها متماق بمـالـكون واللام مقوية للعمـل وقدم لرعاية الفواصلمع الاهتمام ، وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على استقرار مالكيتهم لهــا واستمرارها ه ﴿ وَذَلْنَاهَا لَهُمْ ﴾ أى وصير ناها سهلة غير مستمصية عليهم فى شيء بما يريدون بهاحتى الذبح حسما ينطق به قوله تعالى ﴿ فَنَهَا رَكُوبِهُم ﴾ فان الفاء فيه لتفريع أحكام التذليل عليه وتفصيلها أى فبعض منهـا مركوبهم فركوب فعول بمعنى مفعول كحصور وحلوب وقزوع وهومها لاينقاس. وقرأ أبى. وعائشة (ركوبتهم) بالتا. وهي فعولة بمعنى مفعولة كحلوبة ، وقيل جمع ركوب، وتعقب بأنه لم يسمع فعولة بفتح الفاء في الجموع ولا في أسمائها . وقرأ الحسن . والأعمش وأبوالبرهسم (ركوبهم)بضم الراء وبفيرتاء وهومصدر كالقمو دوالدخول فاما أن يؤول بالمفعول أو يقدر مضاف فى السكلام إما فى جانب المسند إليه أى ذو ركوبهم أو فى جانب المسند أى فن منافعها ركوبهم ﴿ وَمنهَا يَأْكُلُونَ ٧٧﴾ أى وبعض منها يأكلون لحمه، والتبعيض هنا باعتبار الاجزاء وفيها قيل باعتبار الجزئيات والجملة معطوفة على ماقبلها ، وغير الأسلوب لأن الأكل عام فى الأنعام جميعها وكثير مستمر بخلاف الركوب كذا قيل، وقيل الفعل موضوع موضع المصدر وهو بمعنى المفعول للفاصلة، ﴿ وَلَهُمْ فَيُهَا ﴾ أى فى الأنعام بكلا قسميها ﴿ مَنَافَع ﴾ غير الركوب والأكل كالجلود والأصواف والأوبار وغيرها وكالحراثة بالثيران ﴿ وَمُشَارِبُ ﴾ جمع مشرب مصدر بمعنى المفهول والمراد به اللبن ، وخص مع دخوله فى المنافع لشرفه واعتناء المرب به، وجمع باعتبار أصنافه ولاريب فى تمددها، و تعميمالمشارب لاز بد والسمن والجبن والأقط لا يصمح إلا بالتفليب أو التجوز لأنها غير مشروبة ولاحاجة إليه مع دخولها في المنافع، وجوز أن تـكون المشارب جمع مشرب موضع الشرب ه

قال الامام: وهو الآنية فان من الجلود يتخذ أوانى الشرب من القرب ونحوها ، وقال الخفاجى: إذا كان موضعافا لمشارب هى نفسهالقوله سبحانه (فيها) فانهامقرة ، ولعله أظهر من قول الامام (أفلاً يَشكُرُ ونَ ١٧٧) أى يشاهدون هذه النعم فلا يشكرون المنعم بهاويخصو نه سبحانه بالعبادة (وَاتَّخَذُوا مَنْ دُونَ الله المحمدة الله تعالى الذى رأوا منه تلك القدرة الباهرة والنعم الظاهرة وعلموا أنه سبحانه المتفرد بها (مالهـة عنه من الشدائد ولَعَلَهُمْ يُنصَرُونَ ٤٧٤ ورجاء أن ينصروا أو لاجلأن ينصروا من جهتهم فيها نزل بهم وأصابهم من الشدائد أو يشفعوا لهم فى الآخرة ، وقوله تعالى :

﴿ لاَ يَستَطيعُونَ نَصْرَهُم ﴾ النح استئاف سيق لبيان بطلان رأيهم وخيبة رجائهم وانه كاس تدبيرهم أى لاتقدر آلهتهم على نصرهم ، وقول ابن عطية ، يحتمل أن يكون ضمير (يستطيعون) للشركين وضمير (نصرهم) للا صنام ليس بشيء أصلا ﴿ وَهُم ﴾ أى أولئك المتخذون المشركون ﴿ لَهُم ﴾ أى لآله تهم ﴿ جُنْدُ مُحضَرُونَ ﴿ كَا الله عنهم في الدنيا ه

أخرجه ابن أبى حاتم . وابن المنذر . عن الحسن . وقتادة ، وقيل: المهنى أن المشركين جند لآلهتهم فى الدنيا محضرون للنار فى الآخرة ، وجاه بذلك فى رواية أخرجها ابن أبى حاتم عن الحسن، واختار بعض الآجلة

أنالمعنى والمشركون لآلهتهم جند محضرون يوم القيامة اثرهم فىالناروجعلهم جندامن باب التهكموالاستهزاءه وكذلك لام لهم الدالة على النفع، وقيل (هم) للالهة وضمير (لهم) للمشركين أى و إن الآلهة معدون محضرون لعذاب أولئك المشركين يوم القيامة لأنهم يجعلون وقود النار أو محضرون عند حساب الـكمفرة إظهـارا لعجزهم واقناطا للمشركين عن شفاعتهم وجعلهم جندا، والتعبير باللام فىالوجهين علىمامر آنفاً،واختلاف مراجع الضمائر في الآية ليس من التفكيك المحظور، والواو في قوله سبحانه (وهم) النح على جميع مامر إما عاطفة أو حالية إلا أن الحال مقدرة في بعض الأوجه كما لا يخنى. والفاء في قوله تعالى ﴿ فَلَا يَحْزُنْكُ قُولُهُمْ ﴾ فصيحة أى إذا كان هذا حالهم مع ربهم عز وجل فلا تحزن بسبب قولهم عليك هو شاعر أو إذا كان حالهم يوم القيامة ماسمعت فلاتحزن بسبب قولهم على الله سبحانه إن له شركا. تعـالى الله عن ذلك علواً كبيرا أو عليك هو شاعر أو على الله تعالى وعليك ما لايايق بشأنه عز وجلوشأنك ، والاقتصار فى بيان قولهم عليــه عليه و حاشاه شاعر لأنه الأوفق بما تقدم من قوله تعالى (وماعلمناه الشعروما ينبغي له)وقد يعمم فيشمل جميع مالايليق بشأنه عليه الصلاة والسلام منالاً قوال، وتفسير الشرط الذي أفصحت عنه الفاء بما ذكرنا أو لا هو المناسب لما روى عن الحسن . وقتادة . في معنى قوله تعـالى (وهم لهم جند محضرون) وبمـا ذكرنا ثانيا هو المناسب لما ذكر بعد في معنىذلك، وقيل التقدير على الأول إذا كانوا في هذه المرتبة من سخافة العقول حيث اتخذوا رجاً. النصر آلهة من دون الله عز وجل لايقدرون على نصرهم والذب عنهم بل هم يذبون عن تلك الآلهة فلاتحزن بسبب قولهم عليك ما قالوا ولعل الأول أولى، وأياماكان فالنهى وإن كان بحسب الظاهر متوجها إلى قولهم لكنه في الحقيقة كما أشرنا إليه متوجه إلى رسول الله ﷺ والمراد نهيه عليه الصلاة والسلام عن التأثر من الحزن بطريق الـكـناية على أبلغ وجه وأكده كما لا يخفى •

وقرأ نافع (فلايحزنك) بضم الياء وكسر الزاى من أحزن المنقول من حزن اللازم وجاء حزنه وأحزنه ه وقرأ نافع (فلايحزنك) بضم الياء وكسر الزاى من أحزن المنقول مد تعليلة بطريق الاشعار بناء على التقدير الثانى فى الشرط فان العلم بماذكر مجاز عن مجازاتهم عليه أوكناية عنها للزومها إياه إذ علم الملك القادر الحكيم بماجرى من عدوه الذى تقتضى الحكمة الانتقام منه مقتض لمجازاته والانتقام منه، وهو على التقدير الأول قبل استثناف بيانى وقع جواب سؤال مقدركانه قبل: يارب فاذا كان حالهم معك ومع نبيك ذلك فماذا تصنع بهم؟ فقبل: (انا نعلم) النجى نجازيهم بحميع جناياتهم، وقبل هو تعليل لتر تيب النهى على الشرط فتأمل، ومامو صلة والعائد محذوف أى نعلم الذى يسرونه من العقائد الزائغة والعداوة لك ونحو ذلك والذى يعلنونه من ظات الاشراك والتكذيب ونحوها ، وجوز أن تكون مصدرية أى نعلم اسرارهم واعلانهم والمفعول محذوف أو الفعلان منزلان منزلة اللازم والمتبادر الأولى وهو الأولى ه

وتقديم السرعلى العلن لبيان احاطة علمه سبحانه بحيث ان علم السر عنده تعالى كأنه أقدم من علم العلن، وقيل: لأن مرتبة السر متقدمة على مرتبة العلن إذ مامن شيء يعان الا وهو او مباديه مضمر فى القلب قبل ذلك فتعلق علمه تعالى بحالته الأولى متقدم على تعلقه بحالته الثانية حقيقة ، وقيل: للاشارة إلى الاهتمام باصلاح الباطن فانه ملاك الامرولانه محل الاشتباه المحتاج للبيان، وشاع أن الوقف على (قرلهم) متعين، وقيل: ليس به

لانه جوز في (انا نعلم) النح كونه مقول القول على أن ذلك من باب الالهاب والتعريض كقوله تعالى (ولا تكونن من المشركين) أوَّعلى أن المراد فلا يحز نك قولهم على سبيل السخرية و الاستهزاء إنا نعلم الخ، ومنه يعلم أنه لو قرأ قارى أنا نعلم بالفِتح وجعل ذلك بدلا من (قولهم) لاتنتقضصلاته ولايكفر لواعتقد مايعطيه من المعنى كما لوجعله تعليلا على حذف حرف التعليل، والحقأن مثل هذا التوجيه لابأس بقبوله في در. الـكفر، وأما أمر الوقف فالذي ينبغي أن يقالفيه أنه على قولهم كالمتعين ﴿ أُولَمْ يَرَ الانْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مَنْ نُطْفَة ﴾ كلام مستأنف مسوق لبيان بطلان إنكارهم البعث بعد ماشاهدوا في أنفسهم مايوجب التصديق به كما أن اسبق مسوق لبيان بطلان اشراكهم بألله عز وجل بعد ما عاينوا فيما بايديهم ما يوجب التوحيد والاسلام، وقيل: إنه تسلية له عليه الصلاة والسلام كقوله تعالى (فلا يحزنك قولهم) وذلك بتهوين ما يقولونه بالنسبة إلى إنكارهم الحشر و ليسبشيه ه والهمزة للائنكار والتعجب والواو للعطف على جملة مقدرة هي مستتبعة للمعطوف يما مر في قوله تعالى (أولم يروا) الخ أى ألم يتفكر الانسان ولم يعلم أنا خلقناه من نطفة أوهى، ين تلك الجملة أعيدت تأكيدا للنكير السابق وتمهيدا لانكار ما هو أحق منه بالانكار لما أن المنكر عين علمهم بما يتعلق بخلقأنفسهم، ولاريب في أن علم الانسان باحوال نفسه أهم وإحاطته بها اسهل واتم فالانكار والتعجيب من الاخلال بذلك كأن قيل ألم يعلموا خلقه تعالى لأسباب معايشهم ولم يعلموا خلقه تعالى لانفسهم أيضامع كون العلم بذلك فى غاية الظهور ونهاية الاهمية ، ويشير كلام بعض الاجلة إلى أن العطف على (أو لم يروا) السابق و الجامع ابتنا. كل منهما على التعكيس فانه تعالى خلق للإنسان ماخلق ليشكر فكفر وجحد المنعم والنعم وخلقه سبحانه مزنطفة قذرةليكون منقادا متذللافطغي وتكبرُ وخاصم، وايراد الانسان مورد الضمير لأن مدار الانكار متعلق باحواله من حيث هو انسان ه و قوله تعالى ﴿ فَاذَا هُوَ خَصيم ﴾ أي مبالغ في الخصومة والجدال الباطل ﴿ مَّبِينَ ٧٧ ﴾ ظاهر متجاهر في ذلك عطف على الجلة المنفية داخل في حيز الانكار والتعجيب كأنه قيل: أو لم ير انا خلقناه من أخس الاشياء وأمهنها ففاجأ خصومتنا فىأمر يشهد بصحته مبدأ فطرته شهادة بينة، وإيراد الجملة اسمية للدلالةعلى استقراره في الخصومة واستمراره عليها. و في الحواشي الخفاجية أن تعقيب الانكار بالفاه وإذا الفجائية على ما يقتضي خلافه مقو للتعجيب، والمراد بالانسان الجنس، والخصيم إنما هوالكافر المنكرللبعث مطاقاً، نعم نزلت الآية في كافر مخصوص، أخرج جماعة منهم الضياء في المختارة عن أبن عباس قال: جا. العاصبن و اثل إلى رسول الله عليالية بعظم حائل ففته بيده فقال: يامحمد أيحيي الله تعالى هذا بعد ماأرم؟ قال: نعم يبعث الله تعالى هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نارجهنم فنزلت الآيات (أو لم ير الانسان) إلى آخر السورة، وفى رواية ابن مردويه عنه أن الجائى القائل ذلك أبى بنخلف وهو الذى قتلة رسول الله عَلَيْكُ يوم أحد بالحربة، وروى ذلك عن أبى مالك ومجاهد. وقتادة والسدى. وعكرمة. وغيرهم يما في الدر المنثور، وفي رواية أخرى عن الحبر أنه أبو جهل بن هشام ، و في اخرى عنه أيضا أنه عبد الله بن أبي، و تعقب ذلك أبو حيان بأن نسبة ذلك إلى ا بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهم لأنالسورة والآية مكية باجماع ولأنعبداللهبن أبىلم يجاهر قط هذه المجاهرة، وحكى عن مجاهد. وقتادة أنه امية بن خلف، والذى اختاره وادعى أنه اصح الاقرال أنه أبى بن خلف ثم قال: ويحتمل أن كلامن هؤلا. الكفرة وقع منه ذلك، وقيلمعنى قوله تعالى (فاذاهو خصيم مبين) فاذا هو بعدما كان ما. مهينا رجل ميز

منطيق قادر علىالخصام مبيزمعرب عما فىضميره فصيح فهو حينئذ معطوفءلى دخلقناه هوالتعقيب والمفاجاة ناظر ان إلى خلقه ، و (مبين) متعد والكلام من تممات شو اهد صحة البعث فقوله تعالى ﴿ وَضَرَّبَ لَنَا مَثَلًا ﴾ معطوف حينتذ على الجملة المنفية داخل في حيز الانكار، وأما على الأول فهو عطف على الجملة الفجائية، والمعنى ففاجاً خصومتنا وضرب لنا مثلاأى أورد فىشانناقصة عجيبة فى نفس الامر هى فى الفرابة كالمثلوهىإنـكار احيا تناالعظام أوتصة عجيبة فحزعمه واستبعدها وعدهامن قبيل المثل وانكرها أشدالا نكاروهي احياؤ ناإياها أوجعل لنا مثلا ونظيرا من الخاق وقاس قدر تنا على قدرتهم ونفي السكل على العموم، وقوله تعالى ﴿ وَنَسَى خُلْقُهُ ﴾ أى خلقنا اياه على الوجه المذكور الدال على بطلانماضر به اما عطف على «ضرب» داخل فى حير الانكار والتعجيب او حال من فاعله باضمار قد أو بدونه، ونسيان خلقه بان لم يتذكره علىماقيلوفيه دغدغة أوترك تذكره لكفره وعناده او هو كالناسي لهدم جريه على مقتضى التذكر وقوله سبحانه ﴿ قَالَ ﴾ استثناف وقع جوابا عن سؤال نشأ مر حكاية ضربه المثل كأنه قيــــل: أى مثل ضرب أو ماذا قال؟ فقيــل: قال ﴿ مَنْ يُحْيَى الْمَظَامَ وَهِيَ رَمِّيم ٧٨ ﴾ منكرا ذلك ناكرا من أحوال المظام ماتبعد معه من الحياة غاية البعد وهو كونها رميما أى بالية أشد البليء والظاهرأن «رميم»صفة لااسمجامد فان كانمزرم اللازم بمعنى بليفهو فعيل بمعنى فاعل، وإنما لم يؤنث لأنه غلب استماله غير جار على موصوف فالحق بالاسماء الجامدة أوحمل على فعيل بمعنى مفعول وهو يستوى فيه المذكر والمؤنث، وقال محيى السنة: لم يقل رميمة لأنه معدول من فاعلة فكل ماكان معدولا عن وجهه ووزنه كان مصروفاعن أخواته، ومثله «بغيا» فى قوله تعالى «ماكانت أمك بغيا» أسقط الهاء منها لأنها كانت مصروفة عن باغية، وقال الازهرى: إن عظامالكونه بوزن المفرد ككتاب وقراب عو مل مماملته فقيل رميم دون رميمة وذكر له شواهد وهو غريب، وإن كان،من رم المتمدى بمعنى ابلي يقال رمه أى أبلاه، وأصل معناه الاكل كماذكره الازهرى نرمت الابل الحشيش فكانما بلي أكلته الارض فهو فعيل بمعني مفعول، وتذكيره على هذا ظاهر للاجماع على أن فعيلا بمعنى مفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث وفى المطلع الرميم اسم غير صفة كالرمة والرفات لا فعيل بمعنى فاعل أومفعول ولاجل أنه اسم لاصفة لايقال لم لم يؤنث وقد وقع خبرا لمؤنث؟ ولا يخنى أن له فملا وهو رم يما ذكره أهل اللغة وهو وزن من أوزان الصفة فـكونه جامدا غير ظاهر ﴿ قُلْ ﴾ تبكيتاله بتذكير مانسيه منفطرته الدالة على حقيقة الحال وارشاده إلى طريقةالاستشهادبها ﴿ يُحْيِيها الَّذِي أَنْشَأُهَا ﴾ أي أوجدها ورباها ﴿ أُولَ مَرْهَ ﴾ أي في أول مرة إذ لم يسبق لها إيجاد ولاشك أن الاحياء بمد أهون من الانشاء قبل فمن قدر على الانشاء كان على الاحياء أقدر واقدر، ولااحتمال لعروض المجز فان قدرته عز وجل ذاتية أزلية لاتقبل الزوال ولاالتغير بوجه من الوجوه. وفي الحواشي الحفاجية كان الفارابي يقول وددت لو أن ارسطو و قف على القياس الجلى في قوله تعالى وقل يحييها، الخ و هوالله تعالى أنشأ المظام واحياها اول مرة وكل من انشأ شيئا اولا قادر على انشائه واحيائه ثانيا فيازم أن الله عز وجل قادر على انشائها واحيائها بقراها ثانيا، والآية ظاهرة فيماذهباليه الامام الشافعي قيل ومالك.وأحمد منأنالعظم تحله الحياة فيؤثر فيه المرت كسائر الاعضا. وبنوا على ذلك الحسكم بنجاسة عظم الميتة ومسئلة حلول الحياة فى العظم وعدمه بما اختلف فيه الفقهاء والحسكماء ، واستدل من قال منهما بعدم حلولها فيه بان الحياة تستلزم الحس والعظم لااحساس له فانه لا يتألم بقطعه في يشاهد فى القرن ، وماقد يحصل فى قطع العظم من التألم إنما هو لما يجاوره ، وقال ابن زهر فى كتاب التيسير: اضطرب كلام جالينوس فى العظام هل لها احساس أم لا والذى ظهر لى أن لها حسا بطيئا وليت شعرى ما يمنعها من التعفن والتفتت فى الحياة غير حلول الروح الحيوانى فيها انتهى ه

وبعض من ذهب من الفقها، إلى أن العظام لاحياة فيها بنى عليه الحكم بطهارتها من الميتة إذ الموت ذوال الحياة فحيث لم تحلها الحياة لم يحلها الموت فلم تمكن نجسة. وأوردعليهم هذه الآية فقيل المراد بالعظام فيها صاحبها بتقدير أو تجرز أو المراد باحيائها ردها لما كانت عليه غضة رطبة فى بدن حى حساس، ورجح هذا على إرادة صاحبها بان سبب النزول لابد من دخوله وعلى تلك الارادة لا يدخل، و يدخل على تاويل إحيائها باعادتها لما كانت عليه، ولا يخفى ان حمل الآية على ذلك خلاف الظاهر ، والظاهر مع الشافعية ومن الفقها القائلين بعدم نجاسة عظام الميتة من رأى قوة الاستدلال بالآية على أن العظام تحلها الحياة فعلل الطهارة بغير ما محمت فقال: ان نجاسة الميتة ليست لعينها بل لما فيها من الرطوبة والدم السائل والعظم ليس فيه ذلك فلذا لم يكن نجسا، ومنع الشافعية كون النجاسة للرطوبة و تمام الكلام فى الفروع ﴿ وَهُو ﴾ عزوجل ﴿ بكلُّ خَلْق ﴾ أى مخلوق ﴿ عَلَيْم هِ مِه اللهِ عَلَيْم على والمنافق المنافق مع الفعي مقرر لمضمون ما تقدم أو معطوفة على الصلة ، والعدول إلى الاسمية التي كات قبل، والجملة إما اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما تقدم أو معطوفة على الصلة ، والعدول إلى الاسمية للتنبيه على أن علمه تعالى بماذكرام مستمر ليس كانشائه للمنشآت .

وقوله تعالى ﴿ الَّذَى جَعَلَ لَـكُمْ مَنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَر نَارًا ﴾ بدل من الموصول الاول وعدم الا كتفاء بعطف صلته على صلته للتأكيد ولتفاوتهما في كيفية الدلالة، والظرفان متعلقان بجعل قدما على (نارا) مفعوله الصريح للاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ، و (الآخضر) صفة الشجر وقرى، الخضراء، وأهل الحجاز يؤنثون الجنس المميز واحده بالتاء مثل الشجر إذ يقال في واحده شجرة ، وأهل نجد يذكرونه إلا ألفاظا استثنيت في كتب النحو، وذكر بعضهم أن التذكير لرعاية اللفظ والتأنيث لرعاية المعنى لانه في معنى الأشجار والجمع تؤنث صفته يؤنث ضميره كما في قوله تعالى ( من شجر ما زقوم فالثون منها البطون) والمشهود أن المراد ببذا الشجر المرخ والعفار يتخذ من المرخ وهو ذكر الزند الأعلى ومن العفار بفتح العين وهو أثى الزندة السفلي ويسحق الأول على الثانى وهما خضر اوان يقطر منهما الماء فتنقدح الناد باذن الله تعالى، وكون المرخ بمنزلة الذكر والعفار بمنزله الآثى هو ماذكره الزخشرى وغيره واللفظ كالشاهد له، وعكس الجوهرى ، وعن ابن عباس ، والكلي في كل شجر نار الاالعناب قيل ولذا يتخذ منه مدق القصارين، وأنشد الخفاجي لنفسه :

أياشجر العناب نارك أوقدت بقلبي وماالمناب منشجر النار واشتهر العموم وعدم الاستثناء فني المثل في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار أي استكثرا مرب النار من مجدت الابل إذا وقومت فى مرعى واسع كثير ، و منه رجل ماجداًى و فضال ، و اختار بعضهم حمل الشجر الاخضر على الجنس وما يذكر من المرخ والعفار من باب التمثيل ، وخصا لكونهما أسرع وديا وأكثر ناراً كما يرشد إليه المثل، ومن إرسال المثل المرخ والعفار لا يلدان غير النار ،

﴿ فَاذَا أَنَّتُمْ مَنْهُ تُوقَدُونَ • ٨ ﴾ كالتأكيد لما قبله والتحقيق له أىفاذا أنتم من ذلك الشجر الاخضر توقدون النار لا تشكون فى أنها نار حقيقة تخرج منه وليست كنار الحباحب، وأشار سبحانه بقوله تعالى (الذي) النح إلى أن من قدر على إحداث النار من الشجر الاخضر مع مافيه من المائية المضادة لها بكيفيته فان الماء بارد رطب والنار حارة يابسة كان جل وعلا أقدر على إعادة الغضاضة إلى ماكان غضا فيبس وبلى، ثمم إن هذه النار يخلقها الله تعالى عند سحق إحدى الشجر تين على الاخرى لاأن هناك ناراً كامنة تخرج بالسحق و (من) الشجر) لا يصلح دليلا لذلك، وفي كل شجر نار من مسامحات العرب فلا تغفل، وإياك واعتقاد الكمون ه

وقوله تعالى ﴿ أُوَلِيْسَ الَّذَى خَلَقَ السَّمُوات وَالْأَرْضَ﴾ النح استئناف مسوق من جهته تعالى التحقيق مضمون الجواب الذى أمر و المعطف على مقدر الجواب الذى أمر و المعطف على مقدر يقتضيه المقام أى اليس الذى أنشاها أول مرة وليس الذى جعل لهم من الشجر الاخضر نارا وليس الذى خلق السموات والارض مع كبر جرمهما وعظم شانهما ﴿ بِقَادر عَلَى أَنْ يَخُلُقُ مَنْلُهُم ﴾ فى الصغر والحقارة بالنسبة اليهما على أن المراد بمثلهم هم وأمثالهم أو على أن المراد به هم أنفسهم بطريق الكناية كما فى مثلك يفعل كذا ، وقال بعضهم : مثلهم فى أصول الذات وصفاتها وهو المعاد ، وسسياتي إن شاء الله تعالى تفصيل الكلام فى هذا المقام ، وزعم جماعة من المفسرين عود ضمير (مثلهم) للسموات والارض لشمولهما لمن فيهما من العقلاء فلذا كان ضمير العقلا، تغليبا والمقصود بالكلام دفع توهم قدم العالم المقتضى لعدم امكان اعادته وهو تكلف ومخالف للظاهر والمشر كون لا يقولون بقدم العالم فيها يظهر. وتعقب أيضا بان قدم العالم لوفرض مع قدم النوع الانساني وعدم تناهي أفراده في جانب المبدأ لا يأبي الحشر الجسماني اذ هو بالنسبة الى المكلفين مع قدم النوع الانساني وعدم تناهي أفراده في جانب المبدأ لا يأبي الحشر الجسماني اذ هو بالنسبة الى المكلفين مع قدم النوع الانساني وودم أن ماثبت قدمه استحال عدمه غيرتام كا قرد في محله فلا تغفل ، وقرأ المجدرى . وابن اسحاق . والاعرج ، وسلام . ويعقوب في رواية (يقدر ) بفتح الياء وسكون القاف فعلامضارعا \*

﴿ الله جواب من جهته تعالى و تصريح بما أفاده الاستفهام الانكارى من تقرير ما بعد النفى من القدرة على الخلق وايذان بتميينه للجواب نطقوا به أو تلعثموا فيه مخافة الالتزام، وقوله تعالى ﴿ وَهُوَ الْحَلَّاقُ الْعَلَيْمُ ٨٨ ﴾ عطف على ما يفيده الايجاب أى بلى هو سبحانه قادر على ذلك وهو جل و علا المبالغ فى الخلق والعلم كيفا و كا ،

وقرأالحسن. والجحدى. وزيدبن على ومالك بن دينار (الخالق) بزنة الفاعل ﴿ أَمَّا أَمْرُهُ ﴾ أى شأنه تعالى شانه في الايجاد، وجوز فيه أن يراد الآمر القولى فيو افق قوله تعالى (انما قولنا لشيء) ويراد به القول النافذ ه

﴿ اذَا أَرَادَ شَيْئًا ﴾ أى ايجاد شيء من الاشياء ﴿ أَنْ يَقُولَكُهُ كُنْ ﴾ أى اوجد ﴿ فَيَكُونُ ٨٣ ﴾ أى فهو يكون و يوجد، والظاهر أن هناك قو لا لفظيا هو لفظ كن واليه ذهب معظم السلف وشؤن الله تعالى وراء ما تصل اليه الافهام فدع عنك السكلام والحصام، وقيل ليس هناك قول لفظى لئلا يلزم التسلسل، و يجوز أن يكون

هناك قول نفسى وقوله الشيء تعلقه به، وفيه ماياً باه السلف غاية الاباء، وذهب غير واحد الى أنه لاقول أصلاً و انمــا المراد تمثيل لتأثير قدر ته تعالى في مراده بامر الآمر المطاع للمأمور المطيع في سرعة حصول المأمور به

من غير امتناع و تو قف على شي. 🔹

وقرأ ابن عامر . والكسائى (فيكون) بالنصب عطفًا على (يقول)وجوز كونه منصوبًا في جواب الآمر، وأباه بعضهم لعدم كو نه أمرا حقيقة، و فيه بحث ﴿ فَسَبْحَانَ الَّذِي بَيْدِهُ مَلَّـ كُوتَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ تنزيه له عز وجــل بمــا وصفوه به تعالى و تعجيب عما قالوا في شأنه عز شأنه، والفاء جزائية أى اذا علم ذلك فسبحان أو سببية لأن ماقبل سبب لتنزيه سبحانه، والملكوب مبالغة في الملك كالرحموت والرهبوت فهو الملك التام، وفي تعايق سبحان بما في حيزه أيماء الى أن كونه تدالى مالبكا للملك كله قادرا على كلشيء مقتض للتسبيح، وفسر الملكوت أيضا بعالم الأمر والغيب فتخصيصه بالذكر قيل لاختصاص التصرف فيهبه تعالى من غير واسطة بخلاف عالم الشهادة ، وقرأ طلحة · والاعمش (ملكة) على وزن شجرة أي بيده ضبط كل شيء، وقرى، (مملكة) على وزن مفعلة وقرى ( ملك) ﴿ وَاليَّهِ تَرْجُعُونَ ١٧٨ ﴾ لا إلى غيره تعالى و هذا وعدالمقرين و عيد المنكرين فالخطاب عام المؤمنين والمشركين، وقيل هو وعيد فقط على أن الخطاب للمشركين لاغير توبيخا لهم ولذا عدل عن مقتضى الظاهر وهوواليه يرجع الأمركله ففيه دلالة على أنهم استحقوا غضبا عظيها . وقرأ زيدبن على (ترجعون) مبنياللفاعل، هذا مالخص من كلامهم فيهذه الآيات الكريمة وفيها دلالة واضحة على المعاد الجسمانى وايما. إلى دفع بعض الشبه عنه ، وهذه المسئلة من مهمات مسائل الدين وحيث ان هذه السورة الـكريمة قد تضمنت من أص ماله كانت عند أجلة العلماء الصدور قلب القرآن لابأس بأن يذكر في إتمام الكلام فيها ما للعلماء في تحقيق أمر ذلك فأقول طالبًا من الله عز وجل التوفيق إلى القول المقبول: اعلم أولا أن المسلمين اختلفوا فىأن الانسان ماهو فقيل هو هذا الهيكل المحسوس. ع أجزاء سارية فيه سريان ماءالورد فى الورد و النار فى الفحم وهى جسم لطيف نوراني مخالف الحقيقة والماهية الاجسام التيمنها ائتلف هذا الهيكل وإن كان لسريانه فيه بشبهه صورة ولا نعلم حقيقة هذا الجسم وهو الروح المشار اليها بقوله تعالى : (قل الروح من أمر ربى) عندمعظم السلف الصالح وبينه وبين البدن علاقة يعبر عنها بالروح الحيوانى وهو بخار لطيف إذا فسد وخرج عن الصلاحية لأن يكون علاقة تخرج الروح عن البدن خروجا اضطراريا وتزول الحياة ، ومادام باقيا على الوجه الذي يصلح به لأن يكون علاقة تبتى الروح والحياة ، وهذا الجسم المعبر عنه بالروح على ما قال الامام القرطبي فى التذكرة مما له أول وليس له آخر بمعنى أنه لايفنى وان فارق البدن المحسوس، وذكر فيها أن من قال إنه يفنى فهو ملحد، وقيل هو هذا الهيكل المحسوس مع النفس الناطقة التي هي جوهر مجرد بل هو الانسان حقيقة على ماصر ح به بعضهم ، والى إثبات هذا الجوهر ذهب الحليمي . والفزالي. والراغب . وأبو زيد الدبوسي ومعمر من قدمًا. المعتزلة · وجمهور متأخرى الإمامية · وكثير من الصوفية وهو الروح الأمرية وليست داخلة البدن ولا خارجة عنه فنسبتها اليه نسبة الله سبحانه وتعالى إلى العالم وهي بعد حدوثها الزماني عندهم لاتفني أيضا ، ورد هذا المذهب ابنالقيم في كتاب الروح بما لا مزيدعليه، وكما اختلفوا في ذلك اختلفوا في أن البدن ها يتفرق هد الموت فقط أم يتفرق و تعدم ذا ته بكل قال بعض ، و لعل من قال بالثاني استشى عجب الذنب لصحة خبر ( n - 1 - 77 - imme ( o - 1 lalis)

استثنائه من البلى ، وكل هؤلاء المختلفين اتفقوا على القول بالحشر الجسماني إلاأن منهم من قال بالحشر الجسماني فقط بمعنى أنه لايحشر إلا جسم إذ ليس وراء الجسم عندهم جوهر مجرد يسمى بالنفس الناطقة، ومنهم من قال بالحشر الجسماني والحشر الروحاني معاً بمعنى أنه يحشر الجسم متعلقاً به أمر ليس بحسم هو النفس الناطقة وكل من أصحاب هذين القولين منهم من يقول بأن البدن إذا تفرق تجمع أجزاؤه يوم القيامة للحشر وتقوم فيها الروح أو تتعلق كما في الدليا بل القيام أو التعلق هذاك أتم إذلا انقطاع له أصلا بعد تحققه فالحشر عنده ولا بجمع الاجزاء المتفرقة وعود قيام الروح أو تعلقها اليها، والمراد بالأجزاء الأجزاء الأصلية وهي أجزاء البدن حالنفخ الروح فيه فىالدنيا لاالذرة التي أخذ عليها العهد يوم (ألست بربكم) كما قيل: والله تعالى قادر على حفظها من التحلل والتبدل وكذا على حفظها من أن تـكون أجزاء بدن آخر وإن تفرقت فى أقطار الأرض واختلطت بالعناصر ، وقيل : يجوز أن تكون الأجزا. الأصلية يقبضها الملك باذن الله تعالى عند حضور الموت فلا يتعلق بها الأكل ولا تختاط بالتراب ولا يحصل منها نماء نبات أو حيوان؛ وهو مجرد احتمال لادليل عليه بل مخالف لقوله سبحانه: (قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة) فأنه ظاهر في أن المحشور أجزا. رميمة مخلوطة بالتراب، ويجوز أن تكون الاجزاء الاصـلية هي الاجزاء الترابية التي ينثرها الملك في الرحم على المنى كما ورد فى الحديث الصحيح وهو لاينثر ترابا واحداً مرتين ويحشر البدن بعد الجمع على أكمل حالاته كما يشير إليه قوله عليه الصلاة والسلام « يحشر الناس حفاة عراة غرلا) ثم يزاد في أجساد أهل الجنة فيكون أحدهم كآدم عليه الســـلام طولا وعرضا، وكذا يزاد في أجساد أهل النارخلافا للمعتزلة حتى أن سن أحدهم لتـكون كجبل أحد، وجا. كل من الزيادتين في الحديث فالمقطوع أو المجذوع مثلاً لا يحشر إلا كاملا كما كان قبل القطع أو الجذع ومن خلق في الدنيا بأربع أيد مثلا يحشر على ماهو المعتاد المعروف في بني نوعه وكذا منخلق بلا يد أو رجل مثلا، والقول بانه يلزمتعذيب جسد لم يعص وترك تعذيب جسد عصى ناشي. عن غفلة عظيمة إذ المعذب إنما هو الروح وهو الذي عصى ولايعقل العصيان والتعذيب لنفس الجسدوحرقه بالنار ليس تعذيباً له نفسه و إلا لكان حرق الخشب تعذيباً له بل هو وسيلة إلى تعذيب الروح وهذا كالوجعل شخص في صندوق حديد مثلا ووضع في النار أو لف في ثوب وضرب بالسياط حتى تخرق الثوب فالروح بمنزلة هذا الشخص والجسد بمنزلة الصندوق أو الثوب، وعلى القول بأن لكلشي. حياة لائقة به لايلزم التعذيب أيضاً إذ ليس كلحي تؤلمه النار، واعتبر ذلك بالسمند و بالنعامة وكذا بخزنة جهنم وحياتها وعقاربها والعياذ بالله عزوجل. ومنهم من يقول:إن البدن يعدم لا انه تتفرقأجزاؤه فقط ثم يعاد للحشر بعينه، ومنهممن يقول يعدم ثم يخلق يوم القيامة مثله فتقوم فيه الروح أو تتعلق به. و استدل للقول الأول بقوله تعالى : «قال من يحيى العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة» فانه ظاهر في أن العظام لا تعدم ذو اتها في الخارج و لا يكاد يفهم من الرميم أكثر من تفرق الاجزاء وكأن المنكرين استبعدوا جمعها فاشير إلى دفع استبعادهم بان الانشاء أبعد وقدوقع ثم دفع ما عسى يتوهم من أن اختلاط الأجزاء بعد تفرقها وعودها إلى عناصرها يوجب عدم تميزها فلا يتيسر جمعها بقوله سبحانه : (وهو بكل خلق عليم ) ثم أشير إلى دفع مايتوهم من أن الانشا. كان تدريجياً نقلت فيه الاجزاءمن حالة إلى حالة حتى حصل استعدادها للحياة ومناسبتها للروح ولاكذلك ما يكون

يوم القيامة فلا مناسبة بين الأجزاء التي تجمع وبين الروح والحياة فلايلزم من صحة الانشا. صحة الحشر بقوله تعالى: (الذي جمل لكم من الشجر الأخضر نارا ) وحيث كان هذا ممروفا بينهم يشاهده الـكبير والصفير منهم إشار سبحانه إلى الدفع به والا فانشاؤه تعالى لما يكون بالتولد من الحيوان كالفار والذباب دافع لذلك، ومن الناس مززعم أن ما يكون قبيل الساعة من الزلازل و إنزال مطركهني الرجال ونحو ذلك لتحصيل استعداد للروح في تلك الأجزاء، وهو ما لا يحتاج إلى التزامه، وكذا استدل لذلك القول بما أرشد اليه إبراهيم عليه السلام حين قال (رب أرنى كيف تحيي الموتى) و بقوله تعالى . (أيحسب الانسان أن ان نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوى بنانه ) إلى غير ذلك من الآيات وفى الآخبار ما يقتضيه أيضاً، واستدل لدعوىأن البدن يمدم ذاتا في القول الثاني بقوله سبحانه • (كل شيء هالك إلا وجهه) وقوله تمالى : (كل من عليها فان) ورد بأنه يجوز أن يكون التفرق هلاكا بل قال بهض المحققين . إن معنى الآية كل شيء ليس بموجود في الحال في حد نفسه إلا ذات الواجب تعـالى بناء على أن وجود الممكن مستفاد من الفير فلا وجود فيـه مع قطع النظر عن الفير بخلاف وجود الواجب تمالى فانه من ذاته سبحانه بل عينذاته، ويقال نظير ذلك فى الآية الثانية لوسلم دخول البدن في عموم من، واستدللدعوى أنه يخاق يوم القيامة هذله في القول الثالث بقوله تعالى : ﴿ أَوَ البُّسِ الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلي) وأجيب بأنالمراد مثلهم فىالصفر والقهاة على اسمعت فيما تقدم، ولا يراد أنه تعالى قادر على أن يخاق يوم القيامة مثل أبدانهم التي كانت في الدنيا ويعيد أرواحهم إليها إذ لا يكاديفهم هذا من الآية و لا داعي لالتزام القول بأن الحشر بخلق مثل البدن السابق و إن قيل بأن ذلك البدن تمدم ذاته في الخارج. ومنالناس من توهم وجوب التزامه اذقيل بذلك لاستحالة إعادة المعدوم ٥ واستدل على الاستحالة بأنه لوأعيد ازم تخلل المدم بين الشي. و نفسه و هو محال ه

ورد بناء على أن الوقت ليس من المشخصات الممتبرة فى الوجود بانا لانسلم أن التخلل ههنا محال لآن معناه أنه كان موجودا زمانا ثم زال عنه الوجود فى زمان آخر ثم اتصف بالوجود فى الزمان الثالث وهو فى الحقيقة تخلل العدم وقطع الاتصال بين زمانى الوجود ولا استحالة فيه لوجود الطرفين المتفايرين بالذات إبما لمحال تخلل العدم بين ذات الشيء و وفسه بمعنى قطع الاتصال بين الشيء و بغده بأن يكون الشيء و جودا و لم يكن نفسه موجودا ثم يوجد نفسه وههنا ليس كذلك فان الشيء وجد مع نفسه فى الزمان الآول ثم اتصف مع نفسه بالعدم فى الزمان الآخر ثم اتصف بالوجود مع نفسه فى الزمان الثالث فلم يتحقق قطع الاتصال بين الشيء و نفسه فى زمان من الازمنة و هل هذا الاكلبس شخص ثوبا معينا ثم خلعه ثم ابسه . واستدل أيضا بانه لوجاز إعادة المعدوم بعينه لجاز اعادته مع مثله من قل وجه واللازم باطل لآن المتماثلين اما أن يكون احدهما معادا دون الآخر وذلك باطل مستلزم للتحكم والترجيح بلا مرجح، وأما أن يكونا معادين وهو أيضا باطل مستلزم لاتحاد الاثنين، وإما أن لا يكون أو لا بأطل مستلزم الاتحاد الاثنين، وإما أن لا يكون المدهن واللاجن فانه لا يحاد الوقل المناز المؤية فيا بين الوجودين السابق واللاحق فانه أحدهما معادا ، وفيه أنه لا يتم الا بائبات فقدان الذات وبطلان الحوية فيا بين الوجودين السابق واللاحق فانه مدار لزوم التحكم ، و بحوز أن يقال:الشي، إذا عدم فى الخارج بقى فى نفس الامر بحسب وجوده الذهني فيحفظ مدار لزوم التحكم ، و بحوز أن يقال:الشي، إذا عدم فى الخارج بقى فى نفس الامر بحسب وجوده الذهني فيحفظ وحدته الشخصية بحسب ذلك الوجود كما لوكان مته برا ثابتا فى العدم ثبو تا منف كما عن الوجود الخارج بى كالم تحدية الشخصية بحسب ذلك الوجود كما لوكان مته برا ثابتا فى العدم ثبو تا منف كما عن الوجود الخارج به كلاف المدم ثبو تا منف كما عن الوجود الخارج بكلام كالم تحديث المدورة عن الوجود الخارج بكالم كالم تحديد المؤل المدة بوقا منف كما عن الوجود الخار عدل كالورك من الوجود الخار حديث المراكز المتارك المراكز المعاد الخارد الخارد الخارد الخارد الخارد الخارد الميارك المرحد الخارد المعاد المورد الخارد المراك المراك المورد الخارد المراك المرحد الخ

ذهب اليه المعتزلة وموافقوهم، وزعم أن وحدته الشخصية غير محفوظة فى الذهن إذ لاوحدة بدون الوجود ولاوجود بدون التشخص سواء كان وجودا خارجياأوذهنيا، والهوية الذهنية إنما تكون موجودة فى الذهن بمشخصاتها الذهنية وهي بتلك المشخصات ليست هوية خارجية والالزماتصاف الهوية الخارجية بالعوارض المختصة بالوجود الذهني وهو ضرورى البطلان بل بشرط تجريدها عنهاء وقولهم باتحادها معها بمعني أنها بعد التجريد عينها فليست إياها مطلقا بالفعل يتجه عليه أنه ليس معنى تجريد الهوية عن مشخصاتها جعلها خالية عنها فى الواقع بلمعناه قطع النظرعنها وعدم اعتبارها ولا يلزممن عدم اعتبارها اعتبار عدمها فضلاعن عدمها فى الواقع وقطع النظر لايمنع من الاتحاد فى الواقع ، والقول بأنقولنا: هذا معاد وهذا مبدأ قضية شخصية خارجية يتوقف صدقها على وجود الموضوع فى الخارج لاذهنية يكنى فى صدقها وجود الموضوع فى الذهن فقط فلا بد من انحفاظ الوحدة فى الخارج و لا يكنى انحفاظها فى الذهن يتجه عليه أن صدق الحـكم الذهنى كاف فى اندفاع التحكم فتدبر ، وقيل: كما أن الممدوم موجود فى الذهن كذلك المبتدأ المفروض موجود فيه أيضا فليست نسبة الموجود الثانى إلىالمعدوم السابق أولىمننسبته إلى المبتدأ المفروض وتعقب بأذفيه بحثاء اماعلى مذهب الفلاسفة فلائن صورة المعدوم السابق مرتسمة فىالقوىالمنطبعة اللافلاك عندهم بناء على أنصور جميع الحوادث الجسمانية منطبعة فيها بزعمهم فله صورة خيالية جزئية محفوظة الوحدة الشخصية بعد عدمه بخلاف المستأنف فانه ليس له تلك الصورة قبلوجوده بصورته الجزئية فاذا وجد بتلك الصورة الجزئية كانمعادا وإذا وجد بالصورة الكلية كان مستأنفا ، وأماعلى مذهب الاشاعرة من المتكلمين فلا أن للمعدوم أيضا صورة جزئية حاصلة بتعلق صفة البصر من الموجد تعالى شأنه وليس تلك الصورة للمستأنف وجوده فانها وإنكانت جزئية حقيقية أيضا إلا أنها لم تترتب على تعلق صفة البصر، ولاشك أن المترتب على تعلق صفة البصر أكمل من غير المترتب عليه فبينالصور تين تمايز واضح، وإذا انحفظ وحدة الموجود الخارجي بالصورة الجزئية الخيالية لنا فانحفاظها بالصورة الجزئية الحاصلة له سبحانه بواسطة تعلق البصر بالطريقالأولى،والقول باننسبة الصورة الخيالية وماهو بمنزلتها إلى كل منالمعاد والمستأنف سواء أيضا فتكون الوحدة المحفوظةنوعية لاشخصية يلزم عليه أن لاتـكون الصورة الخيالية جزئية بلكلية وهو خلاف ماصر حواه

واستدل أبضا بأنه لوجاز إعادة المعدوم بعينه لما حصل القطع بحدوث شيء إذ يجوز أن يكون لكل ما نعتقده حادثا وجود سابق يعدم تارة ويعاد أخرى واللازم باطل باتفاق العقلاء. وتعقب بأن التجويز العقلى لاينكر إلا أن الاصل عدم الوجود السابق وبه يحصل نوع من العلم، ولعل ذلك من قبيل علمنا بأن جبل أحد لا ينقلب ذهبا مع تجويز العقل انقلابه وبالجملة أدلة استحالة إعادة المعدوم غير سليمة من القوادح كما لايخنى على من راجع المطولات من كتب السكلام، وقد أشير فيما تقدم من الآيات إلى دفع شبهة عدم انحفاظ الوحدة الشخصية بقوله تعالى (وهو بكل خلق عليم) والذي يترجح من هذه المذاهب أن الحشر بجمع الاجزاء الاصلية الباقية من أول العمر إلى آخره وهي إما أجزاء عنصرية أكثرها ترجع إلى التراب وتختلط به كما تختلط سائر الاجزاء بمناصرها أو أجزاء ترابية فقط على ماسمحت فيما تقدم غير بعيد، وهدا هو الذي ينبغي أن يعول عليه إذ حديث العناصر الاربعة وتركب البدن منها لاسها حديث عنصر النار لم يصح فيه

شى. من الشارع ﷺ ولم يذكر في كتب السلف بل هو شي. ولع فيه الفلاسـفة، على أن أصحاب الفلسفة الجديدة نسمتهم ينكرون كرة النار التي قال بها المتقدمون فالآجزاء الاصلية بعد أن تتفرق و تصير ترابا يجمعها الله تعالى حيث كانت و هو سبحانه بها عليم (ألا يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير) وهذا إن ضم إليه القول باعادة الصورة التي هي جزء جوهري من الجسم عند القائلين بتركبه منها ومن الهيولي أو العوارض المختصة بالأنواع التي هي جزء من أفرادا النوع كالصورة النوعية الجوهرية كما هومذهب النافين لتركب الجسم من الهيولى والصورة من المتكلمين يتوقف القول به على جواز اعادة المعدوم وإذا لم يضم إليــه ذلك بل اكتفى باللقول بجمع الأجزاء الاصلية العنصرية وتشكليها بشكل مثل الشكل الأول رتحايتها بعوارض مشابهة للعوارض السابقة لم يتوقف القول به على ذلك أصـ لا والمغايرة فى الشكل وعـدم اتحاد العوارض بالذات عما لايضر في كون المحشور هو المبدأ شرعا وعرفا، ولا يلزم علىذلك التناسخ المصطلح يما لا يخفى وفي ابكار الأفكار للا مدى بعدد التفصيل المشبع بذكر الآيات والاحاديث الدالة على وقوع المعداد الجسمانى والأدلة السمعية في ذلك لايحويها كتاب ولايحصرها خطاب وكلها ظاهرة في الدلالة على حشر الاجساد ونشرهامع إمكان ذلك في نفسه فلا يجوز تركها من غير دليل الحن هل الاعادة الله جسام بايجادها بعدعد، ما أو بتأليف أجزائها بعد تفرقها فقد اختلف فيه ، والحق امكان كلواحد من الأمرين والسمع موجب لاحدهما من غمير تعيين. وبتقدير أن تكون الاعادة للا جسام بتأليف أجزائها بمد تفرقها فهل تجب إعادة عين ما تقضي و مضى من التأليفات في الدنيا أو ان الله تعالى يجوز أن يؤلفها بتأليف آخر فذهب أبوهاشم إلى المنع من إعادتها بتأليف آخر مصيراً منه إلى أن جواهر الاشخاص متماثلة وإنما يتميز كل واحد من الاجزاء بتعيينه وتأليفه الخاص فاذا لم يعد ذلك التأليف الخاص به فذلك الشخص لا يكون هو الدائد بل غيره و هو مخالف حينئذ لما ورد به السمع من حشر أجساد الناس على صورهم، ومذهب من عداه منأهل الحق أن كل و احد مر. الأمرين جائز عقلا ولادليل على التعيين من سمع وغيره، وماقيل منأن تعين كل شخص إنما هو بخصوص تأليفه غير مسلم بل جاز أن يكون بلونه أو بعض آخر مع التأليف. ومذهب أبدهاشم أنه لاتجب إعادة غير التأليف من الاعراض فما هو جوابه عن غير التأليف فهو جواب لنا فى التأليف وما ورد من حشر الناس على صورهم ليس فيه ما يدل على إعادة عين ما تقضى من التأليف ولامانع أرب يكون الإعادة بمثـل ذلك التآليف لاعينه ام

وزعم الامام إجماع المسلمين على المعاد بجمع الاجزائية بعد افتر اقها وليس بذاك لما سمعت من الخلاف في كيفيته وهو مذكور في المواقف وغيره. ومسئلة إعادة الاعراض أكثر خلافا من مسئلة اعادة الجواهر فذهب معظم أهل الحق الى جواز اعادتها مطلقا حتى ان منهم من جوز اعادتها في غير محالها. والمعتزلة اتفقرا على جواز اعادة ماكان منها على أصولهم باقيا غير متولد واختلفوا في جواز اعادة مالا بقاء له كالحرارة والاصوات والارادات فذهب الاكثرون منهم إلى المنع من اعادتها وجوزها الاقلون كالبلخي وغيره. وذهب الى عدم جواز اعادة المعدوم مطلقا من المسلمين أبو الحسن البصري وبعض الـكرامية، ومن الناس من خص المنع فيا عدم وجوداً والى القول بالمعاد الجسماني ذهب اليهود والنصاري على مانص عدم ذاتا ووجودا وجوز فيا عدم وجوداً والى القول بالمعاد الجسماني ذهب اليهود والنصاري على مانص

عليه الدواني لكن ذكر الامام في المحصل أن سائر الانبياء سوى نبينا وكان لم يقولوا إلا بالماد الروحاني ه وقال المحقق الطوسي في تاخيصه : أما الانبياء المتقدمون على نبينا وكان في كتب الانبياء الدين ولاأنزل عليه في التوراة لكرجاء ذلك في كتب الانبياء الدين جاؤ ابعده كحزقيل وشعيا عليهما السلام ولذا أفر الميهود به وأما الانجيل فالاظهر أن المذكور فيه المماد الروحاني وهو مخالف لما سعمت عن الامام، ويخالفهما ماقاله حجة الاسلام الذوالي في كتابه الموسوم بالمفننون به على غير أهله من أن في التوراة أن أهل الجنة يمكنون في النهيم خسة عشر ألف سنة ثم يصيرون ملائكة وأن أهل النار يمكنون بها كذا وأزيد ثم يصيرون شياطين فانه ظاهر في أن دوسي عليه السلام ذكر المعاد الجسماني ونزل عليه في التوراة ، والحق أن الاناجيل بملوأة بما يدل ظاهراً على أن الانسان يحشر نفسا وجسما وأما التوراة فليس ماذكر فيها على سبيل التصريح على مانقل لي بعض الماهدين من مسلمي أهل الكتاب على ذلك وأنكره فليس ماذكر فيها على سبيل التصريح على مانقل لي بعض الماهدين من مسلمي أهل الكتاب على ذلك وأنكره ما فيه أو على استحالة عدم تناهي الابعاد فان منهم من قال: الانسان قديم بالنوع والنفوس الناطقة غير متناهية في المجود إذ لابد لكل نفس من بدن طالا بدان فلو قبل بالحشر الجسماني يازم اجتماع الابدان الغير المتناهية في الوجود إذ لابد لكل نفس من بدن مستقل فيلرم بعد غير متناه لتجتمع فيه تلك الابدان الغير المتناهية في الوجود إذ لابد لكل نفس من بدن متناهية والمناصر متناهية فاجزاؤها لا تني بتلك الابدان فكيف تحشر و تعقب بأن القدم النوعي للانسان وعدم التناهي لافراده مما لايتم لهم عليه برهان ه

وقال ابن الكمال: بناء استحالة الحشر الجسماني على استحالة عدم تناهى الابعاد وهم سبق اليه وهم بعض أجلة الناظرين وليس الامر يما توهم فان حشر الاجساد اللازم على تقدير وقوع المعاد الجسماني هو حشر المكاهين من المطيع المستحق للثواب والعاصى المستحق للعقاب لاحشر جميع أفراد البشر مكلفا كان أو غيره فانه ليس من ضروريات الدين لان الاخبار فيه لم تصل إلى حد الثواتر ولم ينعقد عليه الاجماع وقد نبه عليه المحقق الطوسي في التجريد حيث قال: والسمع دل عليه ويتاول في المكلف بالتفريق، وقال الشارح: يمني لا إشكال في غير المكلفين فانه يجوز أن ينعدم بالكلية و لا يعاد وأما بالنسبة إلى المكلفين فانه يتأول العدم بتفريق الاجزاء في غير المكلفين فانه يتأول العدم بتفريق الاجزاء وفي تلخيص المحصل أيضا حيث قال: وقال القاتلون بإمكان إعادة المعدوم ان الله تعالى يعدم المكلفين ثم يعيدهم ونبه على ذلك أيضا الآمدي في ابكار الافكار حبث قرر الخلاف في اعادة المكلف و لاخفاه في أن عدم تناهى جميع أفراد البشر لا يستلزم عدم تناهى المكلفين منهم ليحتاج أمر حشرهم الى الابعاد الغير المتناهية اه ه

والحق الطمن في قرلهم بالقدم النوعي وعدم تناهي أفراد الانسان وبرهان التطبيق متكفل عندنا بابطال الفير المتناهي اجتمعت أجزاؤه في الوجود أم لم تجتمع ترتبت أم لم تترتب، وأما قصر الحشر على المكلفين دون غيرهم من المجانين والصفار والذين لم تبانهم الدعوة ونحوهم فليس بشيء، والاخبار فى ذلك كثيرة ولعلها من قبيل المتواتر المعنوي على أنها لو لم تمكن كذلك لاداعي إلى عدم اعتبارها والقول بخلاف ما تدل عليه كا لا يخفى ، وذهب القدماء من الفلاسفة الطبيعيين إلى عدم ثبوت شيء من الحشر الجسماني والحشر الروحاني ، ويحكى ذلك عن التناسخية ما عدا اليهود والتناسخ عندهم غير مستمر بل يقع للنفس الواحدة ثلاث مرات على ماقيل ه

وحكى عن جالينوس التوقف في أمر الجشر فانه قال: لم يتبين ليأن النفس هل هي المزاج الذي ينعدم عند الموت فيستحيل اعادتها أو هي جوهر باق بعد فساد البنية فيمكن المعاد، والمشركون في شك منه مريب ولذا ترى كلامهم مضطربا فيه، والمسلمون مجمعون على رقوعه إلا أنهم مختلفون كما سمعت في كيفيته وكذا هم مختلفون في وجوبه سمماأو عقلا، فاهلاالسنة على وجوبه سمما مطلقا ،والممتزلة على أنه للمكلفين واجبعقلا لوجوب الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية عندهم وكل هن الاهرين يتوقف على الحشر ، وفيــه نظر والله تعالى أعلم . ﴿ وقد اشتملت ﴾ هذه السورة الـكريمة على تقرير مطالب علية و تضمنت أدلة جليلة جلية ألاترى أنه تعالى أقسم على كونه صلى الله تعالى عليه وسلم أكمل الرسل وأن طريقه أوضح السبل وأشار سبحانه إلىأن المقصود ماذكر بقوله تعالى (لتنذر) الخثم بينه اجمالاأنه اتباع الذكر وخشية الرحمن بالغيبوتممه بضرب المثل مدمجا فيه التحريض على التمسك بحبل الكمةاب والمنزل عليه وتفضيلهما على الكةب والرسل والتنبيه عليه ثأنيا بانه عبادة من اليه الرجعي وحده ثم أخذ في بيان المقدمات بذكر الآيات وأوثر منها الواضحات الدالة على العلم والقدرة والحـكمة والرحمة وضمن فيه أن العبادة شكر المنعمو تلقى النعمة بالصرف فىرضاه والحذر من الركون إلى من سواه ثم فى بيان المتمم بذكر الوعد والوعيد بما ينال فى المعاد وادرج فيه حديث من سلك ومن ترك وذكر غايتهما ولخص فيه أن الصراط المستقيم هو عبادة الله تعالى بالاخلاص عن شائبتي الهوى والرياء حيث قدم على الامر بعبادته تعالى التجنب عن عبادة الشيطان وضمن فيه أن أساسها التوحيد وكما أنه ذكر الآيات لئلا يكون الـكلام خطابيا في المقدمات ختم بالبرهان على الاعادة ليكون على منواله في المتمات وجعل سبحانه ختام الخاتمة أنه عز وجل لايتعاظمه شيء ولاينقص خزائنه عطاء وأنه لايخرج عن ملكته من قربه قبولأو بعده ابا. تحقيقا لـكلماسلفعلى الوحه الاتم، و لماكان كلاما صادرا عن مقاماً العظمة والجلال وجب أن يراعىفيه نكتة الالتفات فى قوله تعالى ( واليه ترجعون) ايكون اجمالا لتوضيح التفصيل كذا قرره صاحب الـكشف والله تعالى يقول الحق وهو يهدى السبيل ،

( ومن باب الاشارة ) قيل إن قوله سبحانه ( يس ) اشارة إلى سيادته عليه الصلاة والسلام على جميع المخلوقات فالسيد المتولى للسواد أى الجماعة الكثيرة وهي همنا جميع الحالق فكأنه قيل: ياسيد الحلق و ترليته عليه الصلاة والسلام عليهم لانه الواسطة العظمى في الافاضة و الامداد ، وفي الحبر الله تعالى المعطى وأنا القاسم فنزلته صلى الله تعالى عليه وسلم من العالم بأسره بمنزلة القلب من البدن فما ألطف افتتاح قلب القرآن بقلب الاكوان وفي السين بيناتها وزبرها اسرار لاتحصى وكذا في مجموع ( يس والقرآن ) قد يكون اشارة اليه صلى الله تعالى عليه وسلم فقد ذكر الصوفية أنه يشار به إلى الانسان الكامل وكذا الكتاب المبين وعلى ذلك جاء قول الشيخ الاكبر قدس سره:

انا القرآن والسبع المثانى وروح الروح لازوحالاوانى

ولاأحد أكمل من النبي عليه الصلاة والسلام، وطبق بعضهم قصة اهل انطاكية على ما في الانفس بجمل القرية اشارة إلى القلب وأصحابها اشارة إلى النفس وصفاتها والاثنين اشارة إلى الخاطر الرحماني والالهام الرباني والثالث المعزز به اشارة إلى الجذبة والرجل الجائي من أقصى المدينة اشارة إلى الروح، وطبق كثيرا من آيات هذه السورة

على هذا الطرز ، وقيل : فى قوله سبحانه (طائركم معكم) إنه اشارة إلى استمدادهم السى، الذى طار بهم عنقاء مغربة و إلى حيث القت رحلها أم قشمم و وقيل : فى (أصحاب الجنة) فى قوله تعالى : (إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون هم وأزواجهم فى ظلال على الارائك متكون) إنه اشارة إلى طائفة من المؤمنين كان الغالب عليهم فى الدنيا طاب الجنة ولذا اصيفوا اليها وهم دون أهل الله تعالى وخاصته الذين لم يلتفتوا إلى شى سواه عز وجل فاولئك مشغولون بلذائذ ما طلوه وهؤلاء جلساء الحضرة المشغولون بمولاهم جل شأنه المتنعمون بوصاله ومشاهدة جماله وفرق بين الحالين وشتان ما بين الفريقين ، ولذا قيل: أكثر أهل الجنة البله فافهم الاشارة والشيطان فى قوله تعالى (ألم أعهد اليكم يابني آدم أن لا تعبدوا الشيطان) اشارة إلى كل ما يطاع و يذل له غير الله وجل كائنا ماكان وعداوته لماأنه سبب الحجاب عن رب الارباب، وفى قوله تعالى (فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون) إشارة إلى أنه لا ينبغى الاكتراث باذى الاعداء والالتفات اليه فان الله تعالى سيجازيهم عليه إذا أوقفهم بين يديه ، هذا ونسأل الله تعالى أن يحفظنا من شر الاشرار وأن ينور قلوبنا بمعرفته كانور قلوب عباده الابرار ونصلى ونسلم على حبيه قلب جسد الاعيان وعلى الله وصحبه ما دامت سورة يس قلب القرات عباده الابرار ونصلى ونسلم على حبيه قلب جسد الاعيان وعلى اله وصحبه ما دامت سورة يس قلب القرات و

## ﴿ سورة الصافات ٧٦٠ ﴾

مكية ولم يحكوا فى ذلك خلافا وهى مائة واحدى وثمانون آية عند البصريين ومائة واثنتان وثمانون عند غيرهم، وفيها تفصيل احوال القرون المشار إلى اهلاكما فى قوله تعالى فى السورة المتقدمة (ألم يرواكم أهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون) وفيها من تفصيل أحوال المؤمنين وأحوال أعدائهم الكافرين يوم القيامة ماهو كالايضاح لمافى تلك السورة من ذلك، وذكر فيها شى مما يتعلق بالكواكب لم يذكر فيها تقدم، ولمجموع ما ذكر ذكرت بعدها. وفى البحر مناسبة أول هذه السورة لآخر سورة يس أنه تعالى لماذكر المعادوقدر ته سبحانه على احياء الموتى وأنه هو منشئهم وأنه إذا تعلقت ارادته بشىء كان ذكر عز وجل هنا وحدانيته سبحانه إذ لا يتم ما تعلقت به الارادة إيجادا واعداما الا بكون المريد واحدا فا يشير اليه قوله تعالى (لوكان فيهما آلهة الاسدتا) ه

(بسم الله الرّحمَن الرّحيم وَالصَّافات صَفاً ﴿ ﴾ اقسام من الله نعلى بالملائكة عليهم السلام كما روى عن ابن عباس . وابن مسعود ومسروق . ومجاهد . وعكرمة . وقتادة . والسدى ، وأبى أبو مسلم ذلك وقال الايحوز حل هذا اللفظ وكذا مابعد على الملائكة لآن اللفظ مشعر بالتأنيث و الملائكة مبرؤن عن هذه الصفة ، وفيه أن هذا في معنى جمع الجمع فهو جمع صافة أى طائفة أو جهاعة صافة ، ويجوز أن يكون تأنيث المفرد باعتبار أنه ذات ونفس و التأنيث المعنوى هو الذى لا يحسن أن يطلق عليهم وأما اللفظى فلا مانع منه كيف وهم المسمون بالملائكة ، والوصف المذكور منزل منزلة اللازم على أن المراد إيقاع نفس الفعل من غير قصد إلى المفعول أى الفاعلات للصفوف أو المفعول محذوف أى الصافات أنفسها أى الناظهات لها في سلك الصفوف بقيامها في مقاماتها المعلومة حسما ينطق به قوله تعالى (وما منا الاله مقام معلوم) وذلك باعتبار تقدم الرتبة والقرب في مقاماتها المعلومة حسما ينطق به قوله تعالى (وما منا الاله مقام معلوم) وذلك باعتبار تقدم الرتبة والقرب

من حظيرة القدس او الصافات انفسها القائمات صفو فاللعبادة ، وقيل: الصافات أقدامها للصلاة ، وقيل: الصافات الجنحتها في الهوا، منتظر ات أمر الله تعالى، وقيل: المراد بالصافات الطير من قوله تعالى (والطير صافات) و لا يعول على ذلك، و (صفا) مصدر مق كدوكذا (زجرا) في قوله تعالى ﴿ فَالزَّاجِرَ ات زَجْراً ٣ ﴾ وقيل: صفامفعول به وهو مفرد اريد به الجمع أى الصافات صفوفها وليس بذاك ، و المراد بالزاجر ات الملائكة عليهم السلام أيضا عند الجمهور، والزجر في الاصل الدفع عن الشيء بتسلط وصياح وأنشدوا :

زجر أبى عروة السباع إذا أشفق أن يختلطن بالغنم

ويستعمل بمعنى السوق والحث وبمعنى المنع ، والنهى وان لم يكن صياح والوصف منزل منزلة اللازمأو مفعوله محذوف أي الفاءلات للزجر أو الزاجرات ما نيط بها زجره من الاجرام العلوية والسفلية وغيرها على وجه يليق بالمزجور، ومنجملة ذلك زجر العباد عن المعاصى بالهام الحير وزجر الشياطين عن الوسوسة والاغواء وعن استراق السمع كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعــالى ، وعنقتادة المراد بالزاجرات آيات القرآن لتضمنها النواهي الشرعية ، و قيل كل مازجر عن معاصى الله عزوجل ، والمعول عليه ما تقدم، وكذا المراد كما روى عن ابن عباس . وابن مسعود . وغيرهما في قوله تعالى : ﴿ فَالتَّاليَاتِ ذَكَّرًامُ ﴾ الملائكة عليهم السلام ه و(ذكرا) نصب على أنه مفعول و تنوينه للتفخيم ، وهو بمعنىالمذكور المتلوو فسر بكتابالله عز وجل، قال أبو صالح : هم الملائكة يجيئون بالـكتاب والقرآن من عند الله عز وجل إلى الناس فالمراد بتلاو ته تلاوته على الغير ، وفسره بعضهمبالآيات والمعارفالالهية والملائكة يتلونهماعلىالانبيا. والأوليا.، وسيأتى إنشاءالله تعالى في باب الاشارة ما يتعلق بتلاوة الملائكة ذلك على الاولياء قدس الله تعالى أسرارهم، وقال بعض: أي فالتاليات آيات الله تعالى وكتبه المنزلة على الآنبياء عليهم السلام وغيرها من التسبيح والتقديس والتحميد والتمجيد، ولعلَّ التلاوة علىهذا أعممنالتلاوة علىالغير وغيرها، وقيل (ذكراً) نصب على أنه مصدر مؤكد على غير اللفظ لتـكون المنصو بات على نسق واحد، وقال قتادة ؛ التاليات ذكرا بنو آدم يتلون كتابه تعـالى المنزل وتسبيحه وتـكبيره، وجوز أن يكونالله تعالى أقسم بنفوس العلماء العال الصافات أنفسها فىصفوف الجماعات أو أقدامها في الصلوات الزاجر اتبالمواعظ والنصائح التاليات آيات الله تعالى الدارسات شرائعه وأحكامه أو بطوائف قواد الغزاة في سـبيل الله تعالى التي تصـف الصفوف في مواطن الحروب الزاجرات الخيل للجهاد سوقا أو العدو في الممارك طردا التاليات آيات الله سبحانه وذكره وتسبيحه في تضاعيف ذلك ه وجوزأيضا أن يكون أقسم سبحانه بطوائف الاجرام الفلكية المرتبة كالصفوف المرصوصة بعضها فوق بعض والنفوس المدبرة لتلك الاجرام بالتحريك ونحوه والجواهر القدسية المستفرقة في بحار القدس يسبحون الليل والنهار لايفترون وهم الملائكة الـكروبيون و نحوهم؛ وهذا بعيد بمراحل عن مذهب الساف الصالح بل عن مذهب أهل السنة مطلقا يما لا يخني ، والفاء العاطفة للصفات قد تكون لترتيب معانيها الوصفية في الوجود الخارجي إذا كانت الذات المتصفة بها واحدة كما في قوله :

یالهف زیابة للحادث السه ابع فالفانم فالآیب (م – ۹ – ج – ۳۲ – تفسیر روح المعانی) أى الذي صبح فغنم فآب ورجع أو لترتيب معانيها في الرتبة إذا كانت الذات واحدة أيضاً كما في قولك : أتم العقل فيك إذا كنت شابا فكملا أو انترتيب الموصوفات بها في الوجود يما في قولك: وففت كذا على بني بطنا فبطنا أو في الرتبة نحو رحم الله تعالى المحلقين فالمقصرين، وكلاهما مع تعدد الموصوف والترتيب الرتبي اما باعتبار النرقي أو باعتبار التدلى، وهي إذا كانت الذات المتصفة بالصفات هنا واحدة وهم الملائكة عليهم السلام بأسرهم تحتمل أن تـكون للترتيب الرتبي باعتبار الترقي فالصف في الرتبة الأولى لأنه عمل قاصرو الزجر أعلى منه لمـا فيه من نفع الغير والتلاوة أعلى وأعلى لمـا فيها من نفع الخاصة السارى إلى نفع العامة بمـا فيه صلاح المعاش والمعاد أو للترتيب الخارجي من حيث وجود ذوات الصـفات فالصف يوجد أولا لانه كمال للملائكة في نفسها تم يوجد بعده الزجر للغير لأنه تكميل للغير يستعد به الشخص مالم يكمل في نفسه لايتأهل لآن يكمل غيره ثم توجد التلاوة بناء على أنها إفاضة على الغير المستعد لهــا وذا لايتحقق الا بعد حصول الاستعداد الذي هو منآ ثار الزجر، وإذا كانتالذات المتصفة بها من الملائكة عليهم السلام متعددة بمعنى أن صــنفا منهم كذا وصنفا آخر كذا فالظاهر أنها للترتيب الرتبي باعتبار الترقى كما في الشق الأول فالجماعات الصافات كاملون والزاجرات أكمل منها والتاليات أكمل وأكمل كما يعلم بما سبق، وقيل يجوز ان يكون بعكس ذلك بأن يراد بالصافات جماعات من الملائكة صافات من حول العرش قائمات في مقام العبودية وهم الـكروبيون المقربون أو ملائـكة آخرون يقال لهم كما ذكر الشيخ الأكبر قدس الله سره المهيمون مستفرقون بحبه تعالى لا يدرى أحدهم أنالله عز وجل خلق غيره وذكر أنهم لم يؤمروا بالسجود لآدم عليه السلام لعدم شعورهم باستفراقهم به تعالى وأنهم المعنيون بالعالين في فوله تمالى : ( أستكبرت أم كنت من العالين) و بالزاجرات جماعات آخر أمرت بتسخير العلويات والسفليات وتدبيرها لما خلقت له وهي في الفضل على مالها منالنفع للمباد دونالصافات وبالتاليات ذكرا جماعات أخر أمرت بتلاوةالمعارف على خواص الحلق وهي لخصوص نفعها دون الزاجرات أوالمراد بالزاجراتالزاجرات الناس عن القبيح بالهام جهة قبحه وماينفر عن ارتكابه وبالتاليات ذكرا المهمات للخير والجهات المرغبة فيه ، ولـكوندفع الضر أولىمن جلب الخير ودرءالمفاسد أهم من جلب المصالح ولذا قيل التخلية بالخاء مقدمة على التحلية كانت التاليات دون الزاجرات، وحال الفاء على سائر الأقوال السابقة في الصفات لا يخني على من له أدنى تأمل و يجوز عندى والله تعالى أعلم أن يراد بالصافات المصطفون للعبادة من صدلاة ومحاربة كفرة مثلا ملائكة كانوا أم أناسي أم غيرهماو بالزاجرات الزاجرون عن ارتكاب المعاصى بأقوالهم أو أفعالهم كائنين من كانوا وبالتاليات ذكرا التانون لآيات الله تعالى على الغير للتعليم أو نحوه كذلك، ولا عناد بينهذه الصفات فتجتمع في بعضالاشخاص، ولعلالترتيب علىسبيل النزقى باعتبار نفس الصفات فالاصطفاف للعبادة كمال والزجرعن ارتكابالمعاصي أكملوالتلاوة لآيات الله تعالى للتعليم لتضمنه الأمر بالطاعات والنهى عن المعاصى والتخلى عن الرذائل والتحلي بالمعارف إلي أمور أخر أكمل وأكمل ؛ وجعل الصفات المذكورة لموصـوف وأحد من الملائـكة على مامر بأن تـكون جماعات منهم صافات بمعنى صافات أنفسها في سلك الصفوف بالقيام في مقاماتها المعلومة أو القائمات صفوفا للعبادة وقاليات ذكرا بمعنى تاليات الآيات بطريق الوحى على الأنبياء عليهم السلام لايخلو عن بعد فيما أرى على أن تعدد الملائكة التالين للوحى سواء كان صنفا مستقلا أملا بما يشكل عليه واذكره غير واحد أن الامين على الوحى التالى للذكر على الانبياء هو جبريل عليه السلام لاغير ، نعم من الآيات واينزل مشيعا بجمع من الملائكة عليهم السلام ونطق الكتاب الكريم بالرصد عند إبلاغ الوحى وهذا أمر والتلاوة على الانبياء عليهم السلام أمر آخر فتأمل جميع ذلك ، وفى المراد بالصفات المتناسقة احتمالات غير ماذكر فلا تغفل واياما كان فالقسم بتلك الجماعات أنفسها و لاحجر على الله عزوجل فله سبحانه أن يقسم بما شاء فلاحاجة إلى القول بأن الكلام على حذف مضاف أى ورب الصافات وثلا، والآية ظاهرة الدلالة على مذهب سيبويه. والخليل في مثل ( والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلى ) من أن الواو الثانية وما بعدها للعطف خلافا لمذهب غيرهما من أنها للقسم لوقوع الفا فيها موقع الواو إلا أنها تفيد الترتيب وأدغم ابن مسعود . ومسروق . والآعش وأبو عمرو . وحزة التاآت الثلاث فيما يليها للتقارب فانها من طرف اللسان وأصول الثنايا ه

﴿ إِنْ إِلْهُ لَمُ لُو احدًى ﴾ جو اب للقسم وقد جرت عادتهم على تأكيد ما يهتم به بتقديم القسم ولذا قدم همنا فلايقال: إنه كلام مع منـكر مـكذب فلا فائدة في القسم ، وماقيل من أن وحدة الصانع قد ثبتت بالدليل النقلي بعد ثبوتها بالعقل ففائدته ظاهرة هنا غير تام لأن الكلام مع من لا يعترف بالتوحيد، وقد أشير إلى البرهان في قرله سبحانه ﴿ رَبِّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبِّ الْمُشَارِقِ ﴾ فان وجودها على هذا النمط البديع أوضح دليل على وحدته عزوجل بل فى كل ذرة من ذرات العالم دايل على ذلك ، وفى كل شيء له آية ، تدل على أنه واحد ، وربخبر ثان لأن على فذهب مزيجوز تعددالاخبار أوخبر مبتدأ محذوف أو هورب السموات المجه وجوز أبو البقاء. وغيره كونه بدلاهن (واحد)نهو المقصود بالنسبة أى خالق السهوات والأرض ومابينهما من الموجودات ويدخل في عموم الموصول أفعالالعباد فتدل الآية على أنها مخلوقة له تعالى و لاينافي ذلك كون قدرة العبد مؤثرة باذنه عز وجل كما ذهب اليه معظم السلف حتى الاشعرى فسه فى اخر الامر على ماصر ح به بعض الآجلة، وفسر بعضهم الرب هنا بالمالك وبالمربى، ولعل الأول أظهر. وفي دلالة الآية على كون افعال العباد مخلوقة له علىذلك بحث، والمراد بالمشارق عند جمع مشارق الشمس لأنها المعروفة الشائعة فيما بينهم وهي بعدد أيام السنة فانها في كل يوم تشرق من مشرق وتغرب في مغرب فالمغارب متعددة تعدد المشارق، وكأن الاكتفاء بها لاستلزامها ذلك مع أن الشروق أدل على القدرة وأباغ فى النعمة. ولهذا استدل به ابراهيم عليه السلام عند محاجة النمروذ ، وعن ابن عطية أن مشارقالشمس مائة وثمانون ، ووفق بعضهم بين هذا وما يقتضيه ماتقدم من ،ضاعفة العدد بأن مشارقها ،ن رأس السرطان و هو أول بروج الصيف إلى رأس الجدى و هو أولبروج الشتاء متحدة معها من رأس الجدى إلى رأس السرطان فان اعتبر مآكانت عليه وماعادت اليهو احداكانت مائة وثمانين وإن نظر إلى تغايرهما كانت ثلثهائة وستين، وفي هذا اسقاط الكسر فان السنة الشمسية تزيد علىذلك العدد بنحوستة أيام علىمابين في موضعه، و فسرت المشارق أيضا بمشارق الكواكب، ورجح بأنه المناسب لقوله تعالى بعد (انازينا) الخ. وهي للسيارات منهامتفاوتة في العدد، وأكثرهامشارق على ماهو المعروف عندالمتقدمين زحل ومشارقه إلى أن يتم دورته أكثر منمشارق الشمس إلى أن تتم دورتها بألوف، ومشارق الثوابت إلى أن تتم الدورة أكثر وأكثر فلا تففل وتبصر، وتثنية المشرق والمغرب في قوله تعالى ( رب المشرقين ورب

المغربين) على ارادة مشرق الصيف ومشرق الشتاء ومغربيهما، واعادة (رب) هنا مع المشارق لغاية ظهور آثار الربوبية فيها وتجددها كل يوم ﴿ انَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنيَا ﴾ أى أقرب السموات من أهل الأرض فالدنياهنا مؤنث أدنى بمعنى أقرب أفعل تفضيل ﴿ بزينة ﴾ عجبية بديعة ﴿ الدَّكُواكِ ٣ ﴾ بالجر بدل من (زينة ) بدل كل على أن المراد بها الاسم أى مايزان به لاالمصدر فان الدكواكب بأنفسها وأوضاع بعضها من بعض زينة وأى زينة :

فكأن أجرامالنجوم لوامعا درد نثرن على بساط أزرق

وجوز أن تكون عطف بيان. وقرأ الاكثرون( بزينة الكواكب) بالاضافة على أنهابيانية لماأن الزينة مبهمة صادقة على كل ما يزان به فتقع الـكواكب بيانا لها ، ويجوزان تكون لامية على أن الزينة للـكواكب أضواؤها أو أوضاعها ، وتفسيرها بالإضواء منقول عنابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، وجوز أن تـكون الزينة مصدراكالنسبة واضافتها من اضافة المصدر إلى مفعوله أي زينا السياء الدنيا بتزييننا الكواكب فيها أومن اضافة المصدر إلىفاعله أيزيناها بأنزينتها الـكواكب. وقرأ ابنوثاب. ومسروق بخلاف عنهما. والاعمش. وطلحة . وأبو بكر ( بزينة ) منونا ( الـكواكب )نصبا فاحتمل أن يكون زينة مصدرا والـكواكب مفعول به كقوله تعالى ( أو اطعام في يوم ذي مسقبة يتما ) وليس هذا من المصدر المحدود كالضربة حتى يقال لا يصمح اعماله كما نص عليه ابن مالك لأنه وضع مع التا. كالـكمتابة والاصابة وليس كل تا. في المصدر للوحدة ، وأيضا ليست هذه الصيغةصيغة الوحدة ، واحتمل أن يكون ( الـكواكب ) بدلا من ( السماء ) بدل اشتمال و اشتراط الضمير معه للمبدلمنه إذا لم يظهر اتصال أحدهما بالآخركا قرروه في قوله تعالى ( قتل أصحاب الاخدو دالنار )\* وقيل: اللام بدلمنه ، وجوزكونه بدلامن محل الجارو المجرور أو المجرور وحده على القو لين، وكونه منصوبا بتقدير أعنى . وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما ( بزينة ) منو نا ( الـكواكب ) رفعا على أنها خبرسبتدا محذوف أى هي الـكواكب أو فاعل المصدر ورفعه الفاعلقد أجازه البصريون على قلة ، وزعمالفرا. أنه ليس بمسموع • وظاهر الآية أن الكواكب في السهاء الدنيا ولامانع من ذلك وإن اختلفت حركاتها وتفاو تتسرعة وبطأ لجُواز أن تـكون فى أفلاكها وأفلا كها فى السماء الدنيا وهى ساكنة ولها من الثخن ما يمـكن معه نضد تلك الافلاك المتحركة بالحركات المتفاوتة وارتفاع بعضها فوق بعض . وحكى النيسابوري في تفسير سورة التكوير عن الـكلبي أنالكواكبفيقناديلمعلقة بين السهاء والأرض بسلاسل من نور وتلكالسلاسلبأيدي الملائكة عليهم السلام ، وهو مما يكذبه الظاهر ولاأراه الاحديث خرافة . وأما ماذهب اليه جل الفلاسفة من أن القمر وحده في السماء الدنيا وعطارد في السماء الثانية و الزهرة في الثالثة والشمس في الرابعة والمريخ في الخامسة والمشترى في السادسة و زحل في السابعة والثوابت في فلك فوق السابعة هو الكرسي بلسان الشرع فمما لا يقوم عليه برهان يفيد اليقين ، وعلى فرض صحته لا يقدح فى الآية لأنه يكنى لصحة كون السهاء الدنيا مزينة بالكواكب كونها كذلك في رأى العين ﴿ وَحَفْظًا ﴾ نصب على أنه مفعول مطلق لفعل معطوف على ( زينا ) أي وحفظناها حفظا أوعطف على ( زينة ) باعتبار المعنى فانه معنى مفعول له كأنه قيل : إنا خلقنا الكواكب زينة للسهاء وحفظالها ، والعطف على المعنى كثير وهو غير العطف على الموضع وغير عطف التوهم

وجرز كونه مفعولا له بزيادة الواو أو على تأخير العامل أى ولحفظها زيناها . وقوله تعالى :

﴿ مَنْ كُلِّ شَيْطُن مَارِد ٧ ﴾ متعلق بحفظنا المحذوف وبحفظا ، والمارد كالمريدالمتعرى عن الحيرات من قوطم شجر أمرد اذا تعرى من الورق ، ومنه قيل رملة مرداء إذا لم تنبت شيئا ، ومنه الامرد لتجرده عن الشعر، وفسر هنا أيضا بالخارج عن الطاعة وهو في معني التعرى عنها ، وقوله تعالى : ﴿ لاَ يَسَّمَّونَ إِلَى الْمَلاَ الْأَعْلَى ﴾ أى لا يتسمعون وهذا أصله فادغمت التاء في السين ، وضمير الجمع لكل شيطان لأنه بمعني الشياطين ، وقر أالجمهور (لا يسمعون) بالتخفيف، والملا في الاصل جماعة يجتمعون على رأى فيملؤن العيون روا. والنفوس جلالة وبها ، ويطلق على مطلق الجماعة وعلى الاشراف مطلقا ، والمراد بالملا الاعلى الملائدكة عليهم السلام كاروى عن السدى لأنهم في جهة العلو ويقابله الملا الاسفل وهم الانس والجن لأنهم في جهة السفل وقال ابن عباس ؛ هم أشراف الملائدكة عليهم السلام ، وفي رواية أخرى عنه أنهم كتابهم ، وفسر العلو على الروايتين بالعلو المعنوى ه

و تعدية الفعل على قراءة الجهور بإلى لتضمينه معنى الاصغاء أي لايسمعون مصغين إلى الملا ُ الأعلى ، والمراد نني سماعهم مع كونهم مصغين ، وفيه دلالة على مانع عظيم ودهشة تذهلهم عن الادراك ، وكذا على القراءة الآخرى وهي قراءة ابن عباس بخلاف عنه · وابن و ثاب . وعبدالله بن مسلم . وطلحة . والأعمش. وحمزة . والـكسائى . وحفص بناء على ما هو الظاهر من أن التفعل لا يخالف ثلاثيه فى التعدية ، و استعال تسمع مع إلى لايقتضى كونه غير مضمن ، وقبل لا يحتاج إلى اعتبار التضمين عليها والتفعل مؤذن بالطلب فتسمع بمه في طلب السياع ، قيل: ويشعر ذلك بالاصغاء لأن طلب السياع يكون بالاصـغاء فتذر افق القراءتان وإن لم يقل بالتضمين في قراءة التشديد، ولعل الأولى القرل بالتضمين و نني طلبهم السماع مع وقوعه منهم حتى قبل: إنه يركب بعضهم بعضا لذلك اما ادعائى للمبالغة فى ننى سماعهم أو هو على ماقيل بعد وصولهم إلى محل الخطر لخوفهم من الرجم حتى يدهشوا عن طلب السماع ، وقال أبو حيان : إن نفي التسمع لانتما. ثمر ته وهو السمع، وقال ابن كال: عدى الفعل في القراء تين بالل لتضمنه معنى الانتهاء أى لا ينتهون بالسمع أو التسمع إلى الملا الاعلى وليس بذاك كما لايخني على المتأمل الصادق ، والجملة في المشهور مستأنفة استثنافا بحرياً ولم يجرز كونها صفة لشيطان قالوا إذ لامعني للحفظ من شياطين لا تسمع أو لا تسمع مع إيهامه لعدم الحفظ عمن عداءا . وكذا لم يجوزكونها استثنافا بيانيا واقعا جواب سؤال مقدر إذ المتبادر أن يؤخذ السؤال من فحرى اقبله فتقديره حينئذ لمتحفظ فيعود محذور الوصفية ، وكذا كونها حالا مقدرة لأن الحال كذلك يقدرها صاحبها والشياطين لايقدرون عدم السماع أو عدم التسمع ولايريدونه ، وجوز ابن المنير كونها صفة والمراد حفظ السموات بمن لايسمع أولا يسمع بسبب هذا الحفظ ،وهو نظير ( ثم أرسلنا رسلنا . وسخر لـكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره) ومنهنا لم يجعل بعض الأجلة قوله عليه الصلاة والسلام « من قتل قتيلا فله سلبه » من مجاز الأول. وتعقب بأن ذلك خلاف المتبادر ولايكاد يفهم من اضرب الرجل المضروب كونهمضرو با بهذا الضرب المأمور به لابضرب آخر قبله ، وكذا جوز صاحب الـكشف كونها صفة وكونها مستأنفة استئنافا بيانيا أيضا ودفع المحذور وأبعد في ذلك المغزى كعادته في سائر تحقيقاته فقال: المعنى لا يمكنون منالسماع

مع الاصفاء أولا يمكنون من التسمع مبالغة فى نفى السماع كأنهم مع مبالغتهم فى الطلب لا يمكنهم ذلك بولا بد من ذلك جعلت الجملة وصفا اولا جمعا بين القراء تين و توفية لحق الاصغاء المدلول عليه با لى وحينئذ يكون الوصف شديد الطباق ؛ ورد الاستئناف البيانى واردعلى تقدير السؤال لم تحفظ؟ (١) وليس كذلك بل السؤال عما يكون عند الحفظ وعن كيفيته لأن قوله سبحانه ( وحفظا من كل شيطان مارد ) بما يحرك الذهن له فقيل ( لا يسمعون ) جو اباعما يكون عنده ( و يقذفون ) لـكيفية الحفظ، وهذا أولى من جعلها مبدأ اقتصاص مستطرد لئلا ينقطع ماليس بمنقطع معنى انتهى ه

واستدقه الخماجي واستحسنه و ذكر أن حاصله أنه ليس المنني هنا السماع المطلق حتى يلزم ماظنوه من فساد المعنى لأنه لما تعدى بالى وتضمن معنى الاصغاء صار المعنى حفظناها من شياطين لاتنصت لما فيها انصاتاتاما تضبط به ما تقوله الملائكة عليهم السلام ، ومآله حفظناها من شياطين مسترقة للسمع ، وقوله سبحانه : (إلا من خطف) النح ينادى على صحته ، والمناقشة بحديث الأوصاف قبل العلم بها أخبار ان جاءت لاتتم فالحديث غير مطرد ، وقيل : إن الأصللان لا يسمعوا على أن الجار متعلق بحفظا فحذفت اللام في في جئتك أن تمكر منى ثم خذفت أن ورفع الفعل كما في قوله .

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغي وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي

وفيه أن حذف اللام وحذف أن ورفع الفعل وإن كان كل منهما واتعا فى الفصيح إلا أن اجتماع الحذفين منكر يصان كلام الله تعالى عنه . وأبوالبقاء يجوز كون الجلة صفة وكونها استئنافا وكونها حالا فلا تغفل \* ﴿ وَيُقَذَّفُونَ ﴾ أى يرمون ويرجمون ﴿ من كُلِّجانب ٨ ﴾ منجو انبالسماء إذا قصدواالصعود اليها، وليس المراد أن كل واحد يرمى من كل جانب بل هو على التوزيع أى كل من صعد من جانب رمى منه ، وقرامحبوب عن أبي عمرو (يقذفون) بالبناء للفاعل ولعل الفاعل الملائكة ، وجوز أن يكون الكواكب، وأمر ضمير العقلاء سهل، وقوله تعالى ﴿ دُحُورًا ﴾ مفعول له وعلة للقذف أى للدحور وهو الطرد والابعاد أو مفعول مطلق ليقذفون كقعدت جلوسا لتنزيل المتلازمين منزلة المتحدين فيقام دحورا مقام قذفا أو (يقذفون) مقام يدحرون ، وعلى التقديرين هو مصدر مؤكد أو حال من ض.ير ( يقذفون ) على أنه مصدر باسم المفعول على القراءة الشائعة وهو في معنى الجمع لشموله للـكثير أي مدحورين، وجوز كونه جمع داحر بمعنى مدحور كقاعد وقعود، وكونه جمع داحر من غير تأويل بناء على القراءة الأخرى، وجوز أن يكون منصوبا بنزع الخافين وهو الباء على أنه جمع دحر كدهر وذهوروهومايدحر به أي يقذفون بدحور . وقرأ السلمي. وابن أبى عبلة . والطبراني عن أبى جعفر ( دحورا) بفتح الدال فاحتمل كونه نصباً بنزع الخافض أيضاوهو علىهذهالقراءة أظهر لأن فعولا بالفتح بمعنى مايفعل به كثير كطهور وغسول لمايتطهر ويغسل به ، واحتمل أن يكون صفة كصبور لموصوف مقدر أى قذفا دحورا طارداً لهم، وأن يكون مصدر اكالقبول وفعول في المصادر نادر ولم يأت في كتب التصريف منه إلا خمسة أحرف الوضوء والطهور والولوع والوقودوالقبول كما حكى عن سيبويه وزيدعليه الوزوع بالزاى المعجمة والهوى بفتح ألها. بمعنى السقوطو الرسول بمعنى الرسالة،

<sup>(</sup>١) هكذا الاصل فليحرر

﴿ وَلَهُمْ ﴾ أى فى الآخرة ﴿ عَذَابٌ ﴾ آخر غير مافى الدنيا من عذاب الرجم بالشهب ﴿ وَاصبُ ٩ ﴾ أى دائم كما قال قتادة . وعكرمة . وابن عباس ، وأنشدوا لابى الاسود ،

لاأشتري الحمد القليل بقاؤه يوما بذم الدهر أجمع واصبا

و فسره بعضهم بالشديد، قيل والاول حقيقة معناه وهذا تفسير له بلازمه. والآية على ماسمعت كـقوله تعالى: (وأعتدنا لهم عذاب السعير) وجوز أبو حيان أن يكون هذا العذاب في الدنيا وهو رجمهم دائمًا وعدم بلوغهم ما يقصدون من استراق السمع ﴿ إِلَّا مَن خَطَفَ الْخَطَفَةُ ﴾ استثناء متصل من واو (يسمعون) و (من) بدل منه على ماذكره الزمخشري ومتابعوه ، وقال ابن مالك ؛ إذا فصل بين المستثنى و المستثنى منه فالمختار النصب لأن الابدال للتشاكل وقد فاتبالتراخي ، وذكره في البحر هنا وجهاً ثانيا ، وقيل : هو منقطع على أن (من) شرطية جوابها الجملة المقرونة بالها. بعد وليس بذاك ، والحفطف الاختلاس والأخذ بخفة وسرعة على غفلة المأخوذ منه ، والمراداختلاس كلام الملائكة مسارقة كما يعرب عنه تعريف الخطفة بلام العهد لأنالمرادبها أمر معين معهود فهي نصب على المصدرية ، وجوز أن تـكون مفعولاً به على إرادة الكلمة . وقرأ الحسن وقتادة (خطف) بكسر الخا والطاء مشددة ، قال أبوحاتم : ويقال هي لغة بكر بن وائل . وتميم بن مر والأصل اختطف فسكنت التاء للادغام وقبلها خاءساكنة فالتقىساكنان فحركت الخاء بالكسر على الأصلوكسرت الطاء للاتباع وحذفت ألفالوصل للاستغناء عنها . وقرئ (خطف) بفتح الخاء وكسر الطاء مشددة ونسبها ابن خالویه إلى الحسن. وقتادة . وعيسى ، واستشكلت بأن فتح الخاء سديد لالقاء حركة الناء عليها ، وأما كسر الطاء فلا وجه له ، وقيل في توجيهها : إنهم نقلوا حركة الطا. إلى الخاء وحذفت ألف الوصل ثم قلبوا التاء وأدغموا وحركوا الطاء بالكسر على أصـل التقاء الساكنين وهو كما ترى ، وعن اس عباس (خطف) بكسر الخاء والطاء مخففة أتبع على مافى البحر حركة الخاء لحركة الطاء كما قالوا نعم ﴿ فَأَنْبَعَهُ ﴾ أى تبعه ولحقه على أن أتبع من الافعال بمعنى تبع الثلاثى فيتعدى لواحد ﴿شَمَابٌ ﴾ هو فى الأصل الشعلة الساطعة من النار الموقدة ، والمراد به العارض المعروف في الجو الذي يرى كأنه كو كب منقض من السماء ﴿ ثَاقَبُ • ٩ ﴾ مضيء كما قال الحسن. وقتادة كأنه ثقب الجو بضوئه، وأخرج ابن أبى شيبة. وعبد بن حميـد. وابن المنذر. وابن أبي حاتم عن يزيد الرقاشي أنه قال: يثقب الشيطان حتى يخرج من الجانب الآخر فذكر ذلك لأبي مجلز فقال؛ ليس ذاك والكن ثقو بهضوؤه ، وأخرج ابن أبي حاتم عنا بن زيد (الثاقب) المتوقد وهو قريب ما تقدم ه وأخرج عنالسدى (الثاقب) المحرق، وليست الشهب نفس الكواكب التي زينت بها السماء فانها لاتنقض وإلا لانتقصت زينة السماء بل لم تبق ، على أن المنقض إن كان نفس الـ كمواكب بمعنى أنه ينقلع عن مركزه و يرمى به الخاطف فيرى لسرعة الحركة كرمح من نار لزم أن يقع على الأرض وهو إن لم يكن أعظم منها فلا أقل من أن ما انقض من الكواكب من حين حدث الرمي إلى اليوم أعظم منها بكثير فيلزم أن تكون الأرض اليوم مفشية باجرام الـكواكب والمشاهدة تكذب ذلك بل لم نسمع بوقوع جرم كوكب أصلاه وأصغر الكواكب عند الاسلاميين كالجبل العظيم ، وعند الفلاسفة أعظم وأعظم بل صفار الثوابت عندهم

أعظم من الأرض وإرب التزم أنه يرمى به حتىإذا تم الفرض رجع إلى •كمانه قيل عليه : إنه حينئذ يلزم أن يسمع لهو يه صوت ها تل فان الشهب تصل إلى محل قريب من الأرض ، وأيضا عدم ، هماهدة جرم كوكب هابطا أو صاعداً يأبى احتمال انقلاع الـكوكب والرمى به نفسه ، وإن كان المنقض نوره فالنور لا أذى فيه فالأرض مملوءة من نور الشمس وحشوها الشياطين ، على أنه إن كانالمنقض جميع نوره يلزم انتقاصالزينة أو ذهابها بالـكلية ، وإن كان بهض نوزه يازم أن تتغير أضواء الـكواكب ولم يشاهد في شيء منهـا ذلك، وأمر انقضاضه نفسه أو انفصال ضوئه على تقدير كون الـكواكب الثوابت في الفلك الثامن المسمى بالـكرسي عند بعض الاسلاميين وانه لاشيء في السهاء الدنيا سوى القمر أبعد وأبعد. والفلاسفة يزعمون استحالة ذلك لزعمهم عدم قبول الهلك الخرق والالتئام إلى أمور أخر ، ويزعمون فى الشهبأنها أجزاء بخارية دخانية لطيفة وصات كرة النار فاشتعلت وانقلبت نارأ ملتهبة فقد ترى ممتدة إلى طرف الدخان ثم ترىكأنها طهئت وقد تمكث زمانا كذوات الأذاب وربما تتعلق بها نفس على ما فصلوه ، وهم مع هذا لا يقولون بكونها ترمى بها الشياطين بل هم ينكرون حديث الرمى مطلقاً ، وفي النصوص الا لِحمية رجوم لهم ، ولعل أقرب الاحتمالات في أمر الشهب أن الـ كموكب يقذف بشعاع من نوره فيصل أثره إلى هواء متـكيف بكيفية مخصوصة يقبل بها الاشتعال بمـا يقع عليه من شعاع الكوكب بالخاصية فيشـتعل فيحصل ما يشاهد من الشهب، وإن شتت قلت: إن ذلك الهواء المتكيف بالكيفية المخصوصة إذا وصل إلى محل مخصوص من الجو أثرت فيه أشعة الـكواكب بما أودعه الله تعالى فيها من الخاصية فيشتعل فيحصل مايحصل، وتأثيرالأشعة الحرق في القابل له بما لا يشكر فانا نرى شماع الشمس إذا قوبل ببعض المناظر على كيفية مخصوصة أحرق قابل الا حراق ولو توسط بين المنظرة وبين القابل إناء بلور مملوء ماء ، ويقال : إن الله تعالى يصرف ذلك الحاصل إلى الشيطان المسترق للسمع وقد يحدث ذلك وايس هناك مسترق، ويمكن أن يقال: إنه سبحانه يخلق الكيفية التي بها يقبل الهواء الإحراق في الهواء الذي في جهة الشيطان ، ولعل قربالشيطان من بعض أجزاء مخصوصة من الهوا. معد بخاصية أحدثها الله تعالى فيه لخلقه عز وجل تلك الكيفية فى ذلك الهواء القريب منه مع أنه عز وجل يخلق تلك الـكيفية في بعض أجزاء الهواء الجوية حيث لاشيطان هناك أيضا ، و إن شتت قلت : إنه يخرج شؤ بوب من شعاع الـ كمو كب فيتأذى به المارد أو يحترق، والله عز وجل قادر على أن يحرق بالماء ويروى بالنار والمسببات عند الاسباب لابها وظل الأشياء مسندة اليه تعـالى ابتداء عند الإشاعرة ، ولايلزم على شيء بمـا ذكر انتقاص ضوء الـكوكب ، ولو سلم أنه يلزم انتقاص على بعض الاحتمالات قلنا: إنه عز وجل يخلق بلا فصل فى الـكوكب بعل ما نقص منه وأمره سبحانه إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ه

ولا ينافى ماذكرنا قوله تعالى: (ولقد زينا السهاء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين) لأن جعلها رجوما يجوز أن يكون لأنه بواسطة وقوع أشع اعلى ما ذكرنا من الهواء تحدث الشهب فهى رجوم بذلك الاعتبار ولا يتوقف جعلها رجوما على أن تدكون نفسها كذلك بأن تنقلع عن مراكزها ويرجم بها، وهذا كا تقول : جعل الله تعالى الشمس يحرق بها بعض الإجسام فانه صادق فيما إذا أحرق بها بتوسيط بعض المناظر وانعكاس شعاعها على قابل الاحراق . وزعم بعض الناس أن الشهب شعل فارية تحدث من أجزاء متصاعدة

إلى كرة النار وهي الرجوم و لـكونها بو اسطة تسخين الـكواكب للارض قال سبحانه : (وجعلناها رجوماً) على التجوز في إسناد الجعل اليها أو في لفظها ، ولا يخني أن كرة النار بمــا لم تثبت في كلام السلف ولا ورد فيها عنالصادق عليه الصلاة والسلام خبر ، وقيل : يجوز أن تـكون المصابيح هيالشهب وهي غيرالـكواكب وزينة السها. بالمصابيح لايقتضى كونها فيها حقيقة إذ يكنى كونها فى رأى المين كذلك، وقيل: يجوز أن يراد بالسياء جهة العلو وهي مزينة بالمصابيح والشهب كما هي مزينة بالـكواكب. وتعقب هذا بأن وصف السياء بالدنيا يبعد إرادة الجهة منها . وتعقب ماقبله بأن المتبادر أن المصابيح هي الـكمواكب ولا يكاد يفهم من قوله تعالى: ( إنا زينا السماء الدنيا بزينة الـكواكب ) وقوله سبحانه : ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ) إلا شيء واحد، وأن كون الشهب المعروفة زينة السها. مع سرعة تقضيها وذوالها وربما دهش من بعضها بمــا لايسلم، و القول بانه يجوز اطلاق الـكوكب على الشهاب للشابهة فيجوز أن يراد بالـكواكب ما يشمل الشهب وزينة السهاء على ما مرآنفا زيد فيه علىماتقدم ما لا يخنى ما فيه ، نعم يجوز أن يقال: إن السكوكب ينفصل هنه نور اذا وصل إلى محل مخصوص من الجو انقلب نار اورؤى منقضا ولا يعجز الله عز وجلشي. ، وقد يقال: إن في السهاء كواكب صغارا جدا غير هرئية ولو بالأرصاد لغاية الصغر وهي التي يرمي بها أنفسها ، وقوله تعالى: (ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعاناها رجوما للشياطين) من باب عندى درهمو نصفه و ( إنا زينا السماء الدنيا بزينة الـكواكب وحفظا) الآية انكان علىمعنى وحفظا بها فهو منذلك الباب أيضا وإلا فالأمر أهون فتدبر ه واختلف في أن المرجوم هل يهلك بالشهاب إذا أصابه أو يتأذى به من غيرهلاك فعن ابن عباس أنِ الشياطين لاتقتل بالشهاب ولاتموت ولكنها تحرقو تخبل أى يفسد منها بعض أعضائها ، وقيل تملكو تموت ومتى أصاب الشهاب من اختطف منهم كلمة قال للذي يليه كان كذا وكذا قبل أن يهلك ، ولا يأبر تأثير الشهاب فيهم كونهم مخلوقين من النار لأنهم ليسوا من النار الصرفة كما أن الانسان ليس من التراب الحالص مع أن النار القوية إذا استولت على الضميفة استهلكتها ، وأياما كانلايقال ؛ إن الشياطين ذووفطنة فـكيف يعقل منهم العود إلى استراق السمع مرة بعد مرة مع أن المسترق يهلك أويتأذى الأذى الشديد و استمر ار انقضاض الشهب دليل استمرار هذا الفعل منهم لأنا نقول: لانسلم استمرار هذا الفعل منهم واستمرار الانقضاض ليس دليلا عليه لأن الانقضاض يكون للاستراق ويكون لغيره فقد أشرنا فيما سبق أنالهوا. قد يتكيف بكيفية مخصوصة فيحترق بسبب أشعة الـكوا كب و إن لم يكن هناك مسترق ، وقيل : يجوز أن ترى الشهب لتعارض في الاهوية واصطكاك يحصل منه ما ترى يما يحصل البرق باصطكاك السحاب على ماروى عن بعض السلف وحوادث الجو لايعلمها إلا الله تعـالى فيجوز أن يكونوا قد اسـترقوا أولا فشاهدوا ماشاهدوا فتركوا واستمرت الشهب تحدث لما ذكر لالاستراق الشياطين، وبجوزأن يقع أحيانا بمن حدث منهم ولم يعلم بما جرى على رءوس المسترقين قبله أو بمن لايبالي بالآذي و لا بالموت حبا لأن يقال ،ا أجسره أوما أشجعه مثلا كما يشاهد في كثير من الناس يقدمون في المعارك على ما يتيقنون هلاكهم به حبا لمثل ذلك، ولعل في وصف الشيطان بالمارد ما يستأنس به لهذا الاحتمال ، وأما ماقيل : إن الشهاب قد يصيب الصاعد مرة وقد لا يصيب كالموج لواكب السفينة ولذلك لا يرتدعون عنه رأسا فخلاف المأثور، فقد أخرج ابن أبي حاتم . وأبو الشيخ (م-١٠- - - ١٠٠ - تنسيرروح المعانى)

في العظمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إذا رمي بالشهاب لم يخطي من رمي به يتم ان ماذكر من احتمال أنهم قد تركوا بعد أن صحت عندهم التجربة لا يتم إلا على ماروى عن الشعبي من أنه لم يقذف بالنجوم حتى ولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلما قذف بها جعل الناس يسيبون أنعامهم ويعتقون رقيقهم يظنون أنه القيامة فأتوا عبد ياليل الـكاهن وقد عمى وأخبروه بذلكفقال: انظروا إن كانت النجوم المعروفة من السيارة والثوابت فهو قيام الساعة وإلا فهو أمر حادث فنظروا فاذا هي غير معروفة فلم بمض زمن حتى أتى خبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ووافق على عدم حدوثه قبل ابن الجوزى في المنتظم لـكمنه قال: إنه حدث بعد عشرين يوماً من مبعثه ، والصحيح أن القذف كان قبل ميلاده عليه الصلاة والسلام، وهو كثير في أشعار الجاهلية إلا انه يحتمل انه لم يكن طاردا للشياطين وأن يكون طارداً لهم لـكن لابالكلية وان يكون طارداً لهم بالكلية، وعلى هذا لايتأتى الاحتمال السابق، وعلى الاحتمال الأول من هذه الاحتمالات يكون الحادث يوم الميلاد طردهم بذلك، وعلى الثاني طردهم بالـكلية وتشديد الأمرعليهم لينحسم أمرهم وتخليطهم ويصحالوحي فتكون الحجة أقطع، والذي يترجح أنه كان قبل الميلاد طارداً لكن لا بالكلية فكان يوجداستراقء لى الندرة وشدد في بدء البعثة ، وعليه يراد بخبر لم يقذف بالنجوم حتى ولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه لم يكثر القذف بها ، وعلى هذا يخرج غيره إذا صح كالخبر المنقول في السير أن ابليس كان يخترق السموات قبل عيسى عليه السلام فلما بعث أو ولد حجب عن ثلاث سموات ولما ولد النبي صلى الله تعالى عليه و سلم حجب عنها كلها وقذفت الشياطين بالنجوم فقالت قريش: قامت الساعة فقال عتبة بن ربيعة انظروا إلى العيوقفان كان رمى به فقد آن قيام الساعة و إلا فلا ، وقال بعضهم : اتفق المحدثون على أنه كان قبل لكن كثر وشدد لما جا. الاسلام ولذا قال تعالى ( ملئت حرساً شديداً وشهباً ) ولم يقل حرست ، وبالجملة لا جزم عندنا بان ما يقع من الشهب في هذه الاعصار و نحوها رجو ملشياطين و الجزم بذلك رجم بالغيب ﴿ هذا وقد استشكل ﴾ أمر الاستراق بامور، منها ان الملائكة في السيا. مشغولون بانواع العبادة أطت السيا. وحق لها أن تنط مافيها موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أو را كع أو ساجد فماذا تسترق الشياطين منهم ؟ وإذا قيل: إن منهم من يتكلم بالحوادث الكونية فهم على (محدبها) والشياطين تسترق تحت مقعرها وبينهما كما صح في الأخبار خمسها تُفعام فكيف يتأتى السماع لاسيما والظاهر أنهم لايرفعون أصواتهم إذا تكلموا بالحوادث إذ لايظهرغرض برفعها ، وعلى تقدير أن يكون هناك رفع صوت فالظاهر أنه ليس بحيث يسمع من مسيرة خمسهائة عام . وعلى تقدير أن يكون بهذه الحيثية فكرة الهواء تنقطع عندكرة النار ولايسمع صوت بدون هواء ،

وأجيب بأن الاستراق من ملائك العنان وهم يتحدثون فيما بينهم بماأمروا به من السهاء من الحوادث السهاء و(لمسنا السهاء) طلبنا خبرها أومن الملائك النازلين من السهاء بالامر فان ملائك على ابواب السهاء ومن حيث ينزلون يسألونهم بماذا تذهبون ؟ فيخبرونهم ، وليس الاستراق من الملائك الذين على محدب السهاء وأمركرة النار لايصح ، والهواء غير منقطع وهو كلمارق ولطف كان أعون على السهاع ، على أن وجود الهواء مما لا يتوقف عليه السهاع على أصول الاشاعرة ومثله عدم البعد المفرط ، وظاهر خبر أخرجه ابن أبى حاتم، عن عكرمة أن الاستراق من الملائكة في السهاء قال : « إذا قضى الله تعالى أمرا تكلم تبارك و تعالى فتخر

الملائكة كام محدا فتحسب الجزأنأمرا يةضي فتسترق فاذا فزع عن قلوب الملائكة عليهم السلام ورفعوا رؤسهم قالوا : ماذا قال ربكم؟ قالوا جميعاً : الحق وهو العلى الكبير » وجا. في خبر اخرجه ابن أبي شيبة . وعبد بن حميد . وابن المنذر عن ابراهيم التيمي « إذا أراد ذو العرش أمر اسمعت الملائدكة كجر السلسلة على الصفا فيغشى عليهم فاذا قاموا قالوا : ماذا قالر بكم؟ قال من شا. الله : الحقوهو العلى الـكبير » ولعله بعد هذا الجواب يذكر الامر بخصوصه فيما بين الملائكة عليهم السلام، وظاهر ماجا. في بهض الروا يات عن ابن عباس من تفسير الملا الاعلى بكتبة الملائكة عايهم السلام أيضا أن الاستراق من ولائكة في السماء إذ الظاهر أن الكتبة في السماء ، ولعله يتلى عايهم من اللوح ما يتلى فيكتبونه لأمر مافتط ع الشياطين باستراق شيء منه ، وأمر البعد كأمر الهوا. لايضر فحذلك على الاصول الاشعرية ، ويمكن أن يدعى أن جرمالسما. لايحجب الصوت وإن كثف ، وكم خاصية اثبتها الفلاسفة للافلاك ليس عدم الحجب أغرب منها ، ومنها أنه يغني عن الحفظ ەن استراق الشياطين عدم تمكيهم من الصعود إلى حيث يسترق السمع ، أو أمر الملائدكة عليهم السلام باخفا. كلامهم بحيث لايسمعونه ، أوجعل لغتهم مخالفة للغتهم بحيث لايفهمون كلامهم . وأجيب بأن وقوع الامر على الوقع من باب الابتلاء ، وفيه أيضا مز الحـكم،افيه ، ولايخنى أن مثل هذا الاشكال يحرى في أشياء كثيرة إلاأن كونالصانع حكيمًا وأنه جلشأنه قدراعي الحـكمة فيما خاقواً هر على أتم وجه حتى قيل: ليس في الا.كمان أبدع مماكان يحل ذلك ولايبقى معه سوى تطاب وجه الحـ كمة وهو بما يتفضل الله تعالى به على من يشاء من عباده، والكلام في هذا المقام قدمر شي منه فارجع اليه، و مماهنا و ماهناك يحصل ما يسر الناظرين ويرضي العلّماء المحقة بن ه ﴿ فَاسْتَفْتُهُمْ ﴾ أي فاستخبرهم ، وأصل الاستفتاء الاستخبار غن أمر حدث ، وهنه الفتي لحداثة سنه ، والضهير لمشركي مكة ، قيل : والآية نزات في أبي الاشد بن كلدة الجحي وكني بذلك لشدة بطشهو قو ته و اسمه أسيد ، والفاء فصيحة أى إذاكان لنا من المخلوقات ماسمعت أو إذا عرفت مامر فاستخبر مشركي. كمة واسألهم على سبيل التبكيت ﴿ أَهُمْ أَشَدْ خَلْقًا ﴾ أى أقوى خلقة وأه تن بنية أو أصعب خلقاً واشق ايجاداً ﴿ أَم مَنْ خَلَقَناً ﴾ من الملائدكة والسموات والارض ومابينهما والمشارق والكواكب والشياطين والشهب الثواقب، وتعريف الموصول عهدى أشير به إلى ما تقدم صراحة و دلالة وغلب العقلاء على غيرهم والاستفهام تقريري ، وجوز أن يكونانـكاريا، وفي مصحف عبدالله (أم من عددنا) وهو مؤيد لدعوى العهد بل قاطع بها. وقرأ الاعش

فلا تحسبون الخير لاشر بعده ولاتحسبون الشر ضربة لازب

أخرى بلفظ ملتزق وبه اجاب ابن الازرق وأنشد له قول النابغه :

( أمن ) بتخفيف الميم دون أم جعله استفهاما ثانيا تقريريا فمر. مبتدأ خبره محذوف أي أمن خالهنا أشد

﴿ إِنَّا خُلَقْنَاهُمْ مِنْ طَيِنَ لَازِبِ ١١ ﴾ أي ملتصق كما أخرج ذاك ابنجرير . وجماعة عن ابن عباس ، و في رواية

قيل: والمراد ملتزق بعضه ببعض، وبذلك فسره ابن مسعود كما أخرجه أبن أبى حاتم و يرجع إلى حسن العجن جيد التخمير، وأخرج ابن المنذر. وغيره عن قتادة أنه يلزق باليد إذا مس بها، وقال الطبرى: خلق آدم من تراب وماء وهواء ونار وهذا كله إذا خلط صار طينا لازبا يازم ماجاوره، واللازب عليه بمعنى اللازم وهو قريب مما تقدم، وقد قرى (لازم) بالميم بدل الباء و(لانب) بالتاء بدل الزاى والمعنى واحد. وحكى في

البحر عن ابن عباس أنه عبر عن اللازب بالحر أى السكريم الجيد ، وفى رواية أنه قال: اللازب الجيد ، وأخرج عبد بن حميد . وابن المنذر عن مجاهد أنه قال: لازب أى لازم منتن ، ولعل وصفه بمنتن مأخوذمن قوله تعالى ( هن حماً مسنون ) لـكن أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس أنه قال: اللازب والحما والطين واحد كان أوله ترابا ثم صار حماً منتنا ثم صار طينا لازبا فخلق الله تعالى منه آدم عليه السلام ،

وأياما كان فخلقهم من طين لازب إما شهادة عليهم بالضعف والرخاوة لأن مايصنع من الطين غير موصوف بالصلابة والقوة أو احتجاج عليهم فى أمر البعث بأن الطين اللازب الذى خلقوا منه فى ضمن خلق أبيهم آدم عليه السلام تراب فمن أين استنكروا أن يخلقوا منه مرة ثانية حيث قالوا ( أثذا متنا وكنا ترابا وعظاماً آننا لمبعوثون ) ويعضد هذا على مافى الـكشاف ما يتلوه من ذكر إنكارهم البعث. وقوله تعالى : ﴿ بَلْ عَجبت ﴾ خطاب للرسول صلى الله تمالى عليه وسلم وجوزأن يكون لـكلمن يقبله . (و بل) الاضراب إما عن مقدر يشعر به ( فاستفتهم ) الخ أى هم لايقرون ولا يجيبون بما هو الحق بل مثلك بمن يذعن ويتعجب من تلك الدلائل أو عن الآمر بالاستفتاء أى لاتستفتهم فانهم معاندون لا ينفع فيهم الاستفتاء ولا يتعجبون من تلك الدلائل بل مثلك بمن يتعجب منها ﴿ و يَسْخَرُونَ ١٣ ﴾ أى وهم يسخرون منك و من تعجبك و مما ترجم من الآيات، وجوز أن يكون المعنى بل عجبت من إنكارهم البعث مع هذه الآيات وهم يسخرون من أمر البعث ، واختير أن يكون المعنى بل عجبت من قدرة الله تعالى على هذه الحلائق العظيمة وإنـكارهم البعثوهم يسخرون من تعجبك وتقريرك للبعث ، وزعم بعضهم أن المراد بمن خلقنا الامم الماضية وليسبش اذلم يسبق لهذه الامم ذكر وإنماسبقالذكر للملائه كةعليهم السلام وللسموات والأرض وماسمعت مع انحرفالتعقيب مما يدل على خلافه ، ومن قال كصاحب الفرائد عليه جمهور المفسرين سوى الامام ووجهه بأنه لمااحتج عليهم بما هم مقرون به منكونه ربالسمواتوالأرضوربالمشارق والزمهم بذلك وقابلوه بالعناد قيل لهم: فانتطروا الاهلاك كمن قبلكم لآنكم لستم أشد خلقا منهم فوضع موضعه ( فاستفتهم أهم أشد خلقا ) وقوله تعالى : ( انا خلقناهم ) تعليللانهم ليسوا أشد خلقا او دليل لاستكبارهم المنتج للعناد . وأيده بدلالة الاضراب واستبعاد البعث بعده لدلالته على أنه غير متملق بما قبل الاضراب فقد ذهب عليه أن اللفظ خني الدلالة على ماذكر من العناد واستحقاق الاهلاك كسالف الامم؛ وتعليل نفى الاشدية بما علل ليس بشى لوضوح أن السابقين أشدفى ذلك ، وكم من ذلك فى الكتاب العزيز ، وأما الاضراب فعن الاستفتاء إلى أن مثلك بمن يذعن ويتعجب من تلك الدلائل ولذا عطف عليه ( و يسخرون ) وجعل ماأنكروه من البعث من بعض مساخرهم قاله صاحب الـكشف فلا تغفل. وقرأ حمزة. والـكسائى. وابن سعدان. وابن مقسم (عجبت ) بتاء المتكلمورويت عن على كرمالله تعالى وجهه . وابن عباس · وابن مسعود . والنخمى . وابن و ثاب . وطلحة . وشقيق . والأعمش وأنكر شريح القاضي هذه القراءة وقال: إن الله تعالى لا يعجب من شيُّ وإنما يعجب من لا يعلم، وانكار هذا القاضي مهاأفتي بعدم قبوله لأنه في مقابل بينة متواترة ، وقد جاء أيضا في الخبر عجب ربكم من الـكم وقنوط كم، واولت القراءة بأن ذلك من باب الفرض أى لوكان العجب مهايجوز على لعجبت من هذه الحال أو التخييل فيجعل تعالى كأنه لانكاره لحالهم يعدها أمراغريبا ثم يثبت لهسبحانه العجب منها، فعلى الأول تكون الاستعارة

تخييلية تمثيلية كما في قوطم: قال الحائط للو تدلم تشقني فقال سلمن يدقني ، وعلى الثانى تكون مكنية وتخييلية كما في نحو لسان الحال ناطق بكذا والمشهور في أمثاله الحمل على اللازم فيكون مجازا مرسلا فيحمل العجب على الاستعظام وهو رؤية الشيء عظيما أي بالغا الغاية في الحسن أو القبح ، والمراد هنا رؤية ماهم عليه بالغا الغاية في العسم في القبح ، وليس استعظام الشيء مسبوقا بانفعال يحصل في الروع عن مشاهدة أمر غريب كما توهم ليقال : إن التأويل المذكور لا يحسم مادة الاشكال ه

وقال أبو حيان : يؤول على أنه صفة فعل يظهرها الله تعالى في صفة المتعجب منه من تعظيم أو تحقير حتى يصير الناس متعجبين منه فالمعنى بل عجبت من ضلالتهم وسوء نحلتهم وجعلتما للناظرين فيها وفيها اقترن والكلام بتقدير القول أي قل بل عجبت ، وعندي لو قدر القول بعد بلكان أحسن أي بل قل عجبت ،والذي يقتضيه كلام السلف أن العجب فينا أنفعال يحصل للنفس عند الجهل بالسبب ولذا قيل ؛ إذ ظهر السبب بطل العجب وهو فى الله تعالى بمعنى يليق لذاته عز وجل هو سبحانه أعلم به فلا يعينون المراد والحلف يعينون، ﴿ وَإِذَا ذَكُرُوا لَا يَذَكُّرُونَ ١٢ ﴾ أي ودأجم أنهم إذا وعظوا بشي. لا يتعظون به أو أنهم إذا ذكر لهم ما يدل على صحة الحشر لا ينتفعون به لبلادتهم وقلة فكرهم ، واستفادة الاستمرار من مق\_ام الذم ، ولعل في إذا و العطف على الماضي ما يؤيده ، وقرأ ابن حبيش ( ذكروا) بتخفيف الـكاف ﴿ وَإِذَا رَاوَا ءَايَةً ﴾ أي معجزة تدل على صدق من يعظهم ويدعوهم إلى ترك ماهم فيه إلى ماهو خير أو معجزة تدل على صدقالقائل بالحشر ﴿ يَسْتَسْخُرُونَ ١٤ ﴾ أي يبالغون في السخرية ويقولون إنه سحر أو يطلب بعضهم من بعض أن يسخر منها ، روى أن ركانة رجلا من المشركين من أهل مكة لقيه الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في جبل خال يرعى غنما له وكان من أقوى الناس فقال له: ياركانة أرأيت أن صرعتك أتؤ من بي و قال: نعم فصرعه ثلاثا ثم عرض له بعض الآيات دعاً عليه الصلاة والسلام شجرة فاقبلت فلم يؤ من وجا. إلى مكة فقال: يا بني هاشم ساحروا بصاحبكم أهل الارض فنزلت فيه وفى اضرابه . وقرى ( يستسحرون) بالحاء المهملة أى يعدونها سحراً ﴿ وَقَالُوا إِنْ هَذَا ﴾ ما يرونه من الآيات الباهرة ﴿ إِلَّا سَحْرَ مُبِينَ هِ ١ ﴾ ظاهر سحريته في نفســـه • ﴿ أَذَا مَتَنَا وَكُنَا تُرَابًا وَعَظَامًا ﴾ أى كان بعض أجزائنا ترابا وبعضها عظاما وتقديم التراب لانه منقلب عن الاجزاء البادية ، واذا إما شرطية وجوابها محذوف دل عليه قوله تعالى ؛ ﴿ إِنَّا لَمْعُونُونَ ٢٦﴾ اي نبعث وفي عاملها الـكلام المشهور ، وإما متمحضة للظرفية فلا جواب لها ومتعلقها محذوف يدل عليه ذلك أيضاً لاهو لأن مابعد إن واللام لايعمل فيها قبله أي أنبعث إذا متناءوانشئت فقدره مؤخر أفتقديم الظرف لتقوية الانكار للبعث بتوجيمه إلى حالة منافية له غاية المنافاة ، و كذا تكرير الهمزة للمبالغة والتشديدفي ذلك وكذا تحلية الجملة بان، واللام لتأ كيد الانكار لا لانكار التأكيدكما يوهمه ظاهر النظم الـكريم فان تقديم الهمزة لاقتضائها الصدارة. وقرأ ابن عامر بطرح الهمزة الأولى. وقرأ نافع. والكسائي. ويعقوب بطرح الثانية ﴿ أَوَ مَا بَاوُناَ الْأُولُونَ ١٧﴾ مبتدأ حذف خبره لدلالة خبر إن عليه أي أو آباؤنا الإولون مبعوثون

أيضاً والجملة معطوفة على الجملة قبلها . وهذا أحد مذاهب في نحو هذا التركيب . وظاهر كلام أبى حيان في شرح التسهيل أن حذف الخبر واجب فقد قال : قال من نحا إلى هذا المذهب الاصل في هذه المسئلة عطف الجمل إلا أنهم لما حذفوا الخبر لدلالة ما قبل عليه أنابوا حرف العطف مكانه ولم يقدروا إذ ذاك الخبر انحذوف في اللفظ لئلا يكون جمعاً بين العوض و المعوض عنه فأشبه عطف المفردات من جهة انحرف العطف ليس بعده في الله ظ إلا مفرد. وثاني المذاهب أن يكون معطوفاً على الضمير المستتر في خبر إز إن كان بما يتحمل الضمير وكان الضمير وتكدأ أو كان بينه وبين المعطوف فاصل ماو الاضعف العطف.ونسب أبن هشام هذا المذهب والذي قبله إلى المحققين من البصريين. وفي تأتيه هنا من غير ضعف للفصل بالهمزة بحث فقد قال أبو حيان: إن همزة الاستفهام لاتدخل على المعطوف إلا إذا كان جملة لئلا يازم عمل وأقبل الهمزة فيما بعدها وهو غير جائز لصدارتها . والجواب بأن الهمزة هنا مؤكدة للاستبعاد فهي في النية مقدمةداخلة على الجملة في الحقيقة لكن فصل بينهما بما فصل قدبحث فيه بأن الحرف لا يكررللتو كيدبدون مدخوله والمذكور في النحوأن الاستفهام له الصدر من غير فرق بين و كد و وسس مع أن كون الهمزة في نية التقديم يضعف أمر الاعتداد بالفصلها لاسيما وهي حرف واحد فلايقاس الفصل بها على الفصل بلا في قوله تعالى (مااشركنا ولاآباؤنا). وثالثهاأن يكونعطفا على محل إن مع ماعملت فيه ، والظاهر أنه حينتذ من عطف الجمل فى الحقيقة ، ورابعها أن يكون عطفا على محل اسم إن لأنه كان قبل دخولها في موضع رفع ، والظاهر أنه حينيَّذ ونعطف المفردات ، و اعترض بأن الرفع كان بالابتداء وهو عامل معنوى ، وقد بطل بالعامل اللفظى. وأجيب بأن وجوده كلا و جود لشبهه بالزائد من حيث أنه لا يغير معنى الجملة و إنما يفيد التاكيد فقط. واعترض أيضا بأن الخبر المذكور كمبعو ثون في الآية يكون حينئذ خبرا عنهما وخبر المبتدا رافعه الابتدا. أو المبتدأ أوهمًا وخبر إن رافعه إن فيتوارد عاملان على معمول واحد . وأجيب بأن العواه ل النحوية ايست ، وُثر ات حقيقية بل هي بمنز لة العلامات فلا يضر تواردها على معمول واحد وهو يما ترى ، وتمام الـكلام فى محله ، وعلى كل حال الأولى ما تقدم من كونه مبتدأ حذف خبره ؛ وقد قال أبو حيان : إن أرباب الاقوال الثلاثة الاخيرة متفقون على جواز القول الأول وهو يؤيد القول باولويته ، وأياما كان فراد الكفرة زيادة استبعاد بعث آباتهم بناء على أنهم أقدم فبعثهم أبعد على عقولهم القاصرة . وقرأ أبو جعفر . وشيبة . وابن عامر . ونافع فى رواية . وقالون ( او )بالسكون على أنها حرف عطف وفيه الاحتمالات الاربعة إلا أن العطف على الضمير على هذه القراءة ضعيف لعدم الفصل بشيء أصلا ﴿ قُلْ نَعُمُ ﴾ أي تبعثون أنتم و آباؤكم الاولون و الخطاب في قوله سبحانه : ﴿ وَأَنْتُمْ دَأَخُرُ وَنَ ١٨ ﴾ لهم ولآبائهم بطريق التفايب ، والجملة في موضع الحال من فاعل مادل عليه ( نعم ) أي تبعثون كلـكم والحال إنكم صاغرون أذلاء، وهذه الحالزيادة فى الجواب نظير ماوقع فى جوابه عليه الصلاةوالسلام لأبر بن خلف حين جاء بعظم قد رم و جعل يفته بيده و يقول : يامحمد أترى الله ي يهذا بعد ما رم فقال على لله على مافى بعض الروايات « نعم ويبعثك ويدخلك جهنم » وقال غير واحد : إن ذلك من الاسلوب الحكيم . وتعقب بأن عد الزيادة منه لاتوافق ماقرر فى المعانى وإن كان ذلك اصطلاحا جديدا فلا مشاحة فى الاصطلاح واكتنى فى الجوابعن إنكارهم البعث على هذا المقدار ولم يقم دليل عليه اكتفاء بسبق ما يدل على جوازه فى قوله سبحانه

(فاستفتهم) النع مع أن المخبر قد علم صدقه بمعجز اته الواقعة في الحارج التي دل عليها قوله سبحانه (وإذا راوا آية) لآية . وهزؤهم و تسميتهم لها سحرا لايضر طالب الحق ، والقول بأن ذلك الاكتفاء بقيام الحجة عليهم فى لقيامة ليس بشي . وقرأ ابن و ثاب . والكسائي ( نعم ) بكسر الدين و هي لغة فيه . وقرى . (قال ) أى الله تعالى أو رسوله ويتاليق ( فائماً هي زَجْرَةُ وَاحدَةً ﴾ الضمير راجع إلى البعثة المفهومة مها قبل ، وقبل للبعث والتأنيث باعتبار الخبر . والزجرة الصيحة من زجر الراعي غنمه صاح عليها . والمراد بها النفخة الثانية في الصور ملاكانت بعثتهم ناشئة عن الزجرة جعلت إياها مجازاً . والفاء واقعمة في جواب شرط مقدر أو تعليلية لنهي مقدر أي إذا كان كذلك فائما البعثة زجرة واحدة أو لا تستصعبوها فائما هي زجرة . وجوز الزجاج أن تكون للتفسير والتفصيل وما بعدها مفسر للبعث وتعقب بأن تفسير البعث الذي في كلامهم لاوجه له والذي في الجواب غير ، صرح به . وتفسير ما كني عنه بنعم مما لم يعهد . والظاهر أنه تفسير لما كني عنه بنعم مما لم يعهد . والظاهر أنه تفسير لما كني عنه بنعم وهو بمنزلة المذكور لا سيما وقد ذكر ما يقوى إحضاره من الجلة الحالية . وعدم عهد التفسير في مثل ذلك مما لاجزم لى به ه

وأبو حيان نازع فى تقدير الشرط فقال: لا ضرورة تدعو اليه ولا يحذف الشرط ويبقى جوابه إلا إذا أنجزم الفعل فى الذى يطلق عليه أنه جو اب الأمر والنهبى و ما ذكر معهما على قول بعضهم أما ابتداء فلا بجوزحذفه والجمهور علىخلافه والحقمعهم ، وهذه الجملة اما هنتتمة المةول وإما ابتداء كلام من قبله عزوجل ه ﴿ فَاذَا هُم يَنْظُرُونَ ١٩ ﴾ أى فاذا هم قيام من مراقدهم أحياء يبصرون كما كانوا فى الدنيا أو ينتظرون ما يفعل بهم وما يؤمرون به ﴿ وَقَالُوا ﴾ أى المبعوثون، وصيغة الماضى لتحقق الوقوع ﴿ يَاوَيْلُنَا ﴾ أى ياهلاكنا احضر فهذا أوان حضـــورك ﴿ هَذَا يُومُ الدّين • ٧ ﴾ استثناف منهم لتعليل دعائهم الويل ، والدين بمعنى الجزاء كمافي كاتدين تدان أى هذا اليوم الذى نجازى فيه بأعمالنا ، وإنماعا و اذلك لأنهم كانو ايسمعون فى الدنيا أنهم يبعثون ويحاسبون ويجزون بأعمالهم فلما شاهدوا البعث أيقنوا بما بعده أيضا ، وقوله تعالى: ﴿ هَذَا يُومُ الْفُصِّلِ الَّذِي كَنْتُمْ بِهِ تَكَذَّبُونَ ٢٦ ﴾ كلام الملائكة جوابًا لهم بطريق التوبيخ والتقريع، وقيل: هو من كلام بعضهم لبعض أيضا ، ووقف أبو حاتم على ( ياويلنا ) وجعل مابعده كلام الله تعالى أو كلام الملائكة عليهم السلام لهم كأنهم أجابوهم بانه لا تنفع الولولة والتامف، والفصل القضاء أو الفرق بين المحسن والمسىء وتمييز كلءن الآخر بدونقضاء ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظُلَّهُوا ﴾ خطاب من الله تعالى للملائكة أو من الملائكة بعضهم لبعض \* أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما تقول الملائكة للزبانية : احشروا الخ وهو أمر بحشر الظالمين من أما كنهم المختلفة إلى هو قف الحساب ، وقيل من الموقف إلى الجحيم، والسباق والسياق يؤيدان الأول ﴿ وَأَزْوَاجَهُمْ ﴾ أخرج عبد الرزاق. وابن أبي شيبة. وابن منيع في مسنده. والحاكم وصححه . وجهاعة من طريق النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه انه قال : أزواجهم أمثالهم الذين هم مثلهم يحشر أصحاب الربا مع أصحاب الربا وأصحاب الزنا مع أصحاب الزنا وأصحاب المربا وأصحاب الخر مع أصحاب الخر . وأخرج جماعة عن ابن عباس فى لفظ أشباههم وفى آخر نظراءهم . وروى تفسير

الإزواج بذلك أيضا عن ابن جبير. ومجاهد. وعكرمة ، وأصل الزوج القارن كزوجي النعل فاطلق على لازمه وهو المماثل . وجاء في رواية عن ابن عباس أنه قال: أي نساءهم الكافرات ورجحه الرماني. وقيل قرناءهم من الشياطيزوروى هذا عن الضحاك. والواو للعطف وجوزأن تكونالمدية .وقرأ عيسى ابن سليمان الحجازي (وأزواجهم) بالرفع عطفاً على ضمير (ظلوا )على مافى البحرأي وظلم أزواجهم ، و أنت تعلم ضعف العطف على الضمير المرفوع في مثله ، و القراءة شاذة ﴿ وَمَا كَانُوا يَعْبَدُونَ ٢٣ مَنْ دُونَاللَّ من الأصنام ونحوها ، وحشرهم معهم لزيادة التحسير والتخجيل ، و(ما ) قيل عام فى كل معبود حتى الملائكة والمسيح وعزير عليهم السلام لـكن خص منه البعض بقوله تعالى ( أن الذين سبقت لهم منا الحسني) الآية \* وقيل (ما) كناية عنالاصنام والاوثان فهي لما لا يعقل فقط لأن الكلام في المشركين عبدة ذلك، وقيل (ما) على عمومها والأصنام ونحوها غير داخلة لأن جميع المشركين إنما عبدوا الشياطين التي حملتهم على عبادتها ، ولا يناسب هذا تفسير ( أزواجهم ) بقرنائهم من الشياطين ، ومع هذا التخصيص أقرب ، وفى هــذا العطف دلالة على ان الذين ظلمو االمشركون وهم الأحقاء بهذا الوصف فان الشرك لظلم عظيم ﴿ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صر اطالجَ حيم ٣٣٠ ﴾؛ فعرفوهم طريقها وأروهم إياه ، والمراد بالجحيم النار ويطلق على طبقة من طبقاتها وهو من الجحمة شدة تأجيج النار، والتعبير بالصراط والهداية للتهكم بهم ﴿ وَقَفُوهُمْ ﴾ أى احبسوهم فى الموقف ﴿ إِنَّهُم مَسْتُولُونَ ٤٣ ﴾ عن عقائدهم وأعمالهم ، وفي الحديث ( لا تزول قدما عبد حتى يسئل عن خمس عن شبابه فيما أبلاه وعن لاإله إلا الله ، وعنه أيضاً يسئلون عن شرب المهاء البارد على طريق الهزء بهم . وروى بعض الأماميـة عن ابن جبیر عن ابن عباس بسئلون عن ولایة علی کرم الله تعالی وجهه ، ورووه أیضاً عن أبی سعید الخدری وأولى هذه الأقوال ان السؤال عن العقائد والأعمال، ورأس ذلك لا إله إلا أنه، ومن أجـله ولاية على كرم الله تعالى وجهه وكذا ولاية إخوانه الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين ه

وظاهر الآية أن الحبس للسؤال بعد هدايتهم إلى صراط الجحيم بمعنى تعريفهم إياه ودلالتهم عليه لا بمعنى ادخالهم فيه وايصالهم اليه ، وجوز أن يكون صراط الجحيم طريقهم له من قبورهم إلى مقرهم وهو متد فيجوز كون الوقف في بعض منه ، وفرا عن بعض ، وفيه من البعد ما فيه ، وقيل :إن الوقف للسؤال قبل الأمر المذكور والواو لا تقتضى الترتيب ، وقبل الوقف بعد الأمر عند بحيثهم النار والسؤال عماينطق به قوله تعالى ﴿ مَالَكُم لا تَنَاصَرُونَ ٢٥ ﴾ أى لا ينصر بعضكم بعضا ، والخطاب لهم وآلهتهم أو لهم فقط أى مالمكم لا ينصر بعضكم بعضاكم كنتم تزعمون في الدنيا ، فقد روى أن أبا جهل قال يوم بدر: نحن جميع منتصر ، وتأخير هذا السؤال إلى ذلك الوقت لانه وقت تنجيزالمذاب وشدة الحاجة إلى النصرة و حالة انقطاع الرجاء والتقريع والتوبيخ حينئذ أشد وقما وتأثيراً ، وقيل : السؤال عن هذا في موقف المحاسبة بعداستيفاء الرجاء والتقريع والتوبيخ حينئذ أشد وقما وتأثيراً ، وقيل : السؤال عن هذا في موقف المحاسبة بعداستيفاء سارعوا إلى ماأمروا به فقيل لهم قفوهم انهم مسؤلون ، والذى يترجح عندى أن الأمر بهدايتهم إلى الجحيم سارعوا إلى ماأمروا به فقيل لهم قفوهم انهم مسؤلون ، والذى يترجح عندى أن الأمر بهدايتهم إلى الجحيم الماهم و بعد إقامة الحجة عليهم وقطع أعذارهم وذلك بعد محاسبتهم ، وعطف (اهدوهم) على (احشروا) بالفاء

إشارة إلى سرعة وقوع حسابهم ، وسؤالهم مالـكم لاتناصرون الأليق أن يكون بعد تحقق ما يقتضى التناصر وليس ذلك إلا بعد الحساب والأمر بهم إلى النار فلعل الوقف لهذا السؤال فى ابتداء توجههم إلى النار والله تعالى أعلم. وقرأ عيسى (أنهم) بفتح الهمزة شقـدير لأنهم ، وقرأ البزى عن ابنكثير (لاتتناصرون) بتاءين بلاإدغام، وقرى. بادغام إحداهما في الآخرى ﴿ بَلْ هُمُ الْيُومُ مُسْتَسْلَمُونَ ٣٦ ﴾ .نقادون لعجزهم وانسداد الحيل عليهم ، وأصل الاستسلام طلب السلامة والانقياد لازم لذلك عرفا فلذا استعمل فيه أو متسالمون كأنه يسلم بعضهم بعضاً للهلاك ويخذله ، وجوز فى الاضراب أن يكون عن مضمون ماقبله أى لاينازعون فى الوقوف وغيره بل ينقادون أو يخذلون أو عن قوله سبحانه (لاتناصرون) أى لايقدر بعضهم على نصر بعض بل هم منقادون للعذاب أو مخذولون ﴿ وَأَقْبِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضَ ﴾ هم الاتباع والرؤساء المضلون أو الـكفرة من الانس وقرناؤهم من الجن، وروى هذاعن مجاهد. وقتادة. وابن زيد ﴿يَتَسَامَلُونَ٣٧﴾ يسأل بعضهم بعضا سؤال تقريع بطريق الخصومة والجدال ﴿ قَالُوا ﴾ استثناف بيانى كأنه قيل : كيف يتساءلون ؟ فقيل: قالوا أي الاتباع للرؤساء أو الكفرة مطاقاً للقرنا. ﴿ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا ﴾ في الدنيا ﴿ عَن الْيَدِينَ ٢٨ ﴾ أى من جهة الخير وناحيته فتنهونا عنه وتصدونا قاله قتادة، ولشرف اليمين جاهلية وإسـلاما دنيا وأخرى استعيرت لجهة الخير استعارة تصريحية تحقيقية ، وجعلت اليمين مجازاً عن جهة الحير مع أنه مجاز في نفسه فيكون ذلك مجازأ على المجاز لآن جهة الحير لشهرة استعماله التحق بالحقيقة فيجوز فيه المجاز علىالمجاز كإقالوا فى المسافة فانها موضع الشم فى الأصل لأنه من ساف التراب إذا شمه فان الدليل إذا اشتبه عليه الطريق أخذ ترابا فشمه ليعرف أنه مسلوك أو لا ثم جعل عبارة عن البعد بين المكانين ثم استعير لفرق ما بين الـكلامين ولا بعد هناك، واستظهر بعضهم حمل الـكلام على الاستعارة التمثيلية واعتبار التجوز في مجموع ( تأتوننا عن اليمين) لمعنى تمنعوننا وتصدوننا عن الخير فيسلم الـكلام من دعوى المجاز على المجاز ؛ وكأن المراد بالخير الايمان بما يجب الايمان به ، وجوز أن يكون المراد به الخير الذي يزعمه المضلون خبراً وأن المعنى تأتو ننا مزجمة الحبير وتزعمون ما أنتم عليه خيرا ودين حق فتخدعو ننا وتضلوننا وحكى هذا عن الزجاج،

وقال الجبائى: المعنى كنتم تأتوننا من جهة النصيحة واليمن والبركة فترغبوننا بما أنتم عليه فتضلوننا وهو قريب بما قبله ، وجوزوا أن تكون اليمين بجازا مرسلا عن القرة والقهر فانها موصوفة بالقوة وبهايقع البطش فكأنه أطلق المحل على الحال أو السبب على المسبب ، و يمكن أن يكون ذلك بطريق الاستعارة وتشبيه القوة بالجانب الايمن في التقدم و نحوه ، والمعنى إنه كم كنتم تأتوننا عن القوة والقهر وتقصدوننا عن السلطان والعلبة حتى تحملونا على الضلال وتقسرونا عليه واليه ذهب الفراء ، وأن يكون اليمين حقيقة بمعنى القسم ومعنى اتيانهم عنه أنهم يأتونهم مقسمين لهم على حقية ماهم عليه من الباطل ، والجار والمجرور في موضع الحال ، وعن بمعنى الباء كما في قوله تعالى ( وما ينطق عن الهوى ) او هوظرف لغو ، وفيه بعد ، وأبعد منه أن يفسر اليمين بالشهوة والهوى لان جهة اليمين موضع المكبد ، وهو مخالف لما حكى عن بعض من أن من أتاه الشيطان من جهة

(م - 11 - ج - ۲۳ - تفسیر روح المعانی)

اليمين أتاه من قبل الدين فلبس عليه الحق ومن أتاه من جهة الشمال أتاه من قبل الشهوات ومن أتاه من بين يديه اتاه من قبل التكذيب بالقيامة والثواب والعقاب ومن أتاه من خلفه خوفه الفقر على نفسه وعلى من يخلف بعده فلم يصل رحماً ولم يؤد زكاة ﴿ قَالُوا ﴾ استثناف على طرز السابق أى قال الرؤساء أوقال القرناء فى جواجم بطريق الاضراب عما قالوه لهم ﴿ بِلَ لَمْ تَـكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٣٩ ﴾ وهو إنـكار لإضلالهم إياهمأى أنتم اضللتم أنفسكم بالكفر ولم تـكونوا مؤمنين في حد ذاتكم لا أنا نحن أضللناكم ، وقولهم: ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مَنْ سَلَطَنَ ﴾ أى من قهر وتسلط نسلبكم به اختياركم ﴿ بِلَ كُنْتُمْ قُوْماً طَاغينَ • ٣ ﴾ مجاوزين الحد في العصيان مختارين له مصرين عليه جواب آخر تسليمي على فرض اضلالهم بأنهم لم يحبروهم عليه وإنما دعوهم له فأجابوا باختيارهم لموافقة ما دعوا له هواهم، وقيل: الـكل جواب واحد محصلهإنـكم اتصفتم بالكفر من غير جبر عليه ، وقولهم : ﴿ فَيَ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَا تُقُونَ ١٣ ﴾ تفريع على صريح ما تقدم من عدم إيمان اولئك المخاصمين لهم وكونهم قوما طاغين فى حد ذاتهم وعلى مااقتضاه وأشعر بهخصامهم من عدم إيمان اولئك المخاصمين لهم وكونهم قوما طاغين وغوايتهم فى أنفسهم ، وضمائر الجمع للفريقين ف كما نهم قالوا : ولاجل أنا جميعاً في حد ذاتنا لم نكن مؤمنين وكنا قوما طاغين لزمنا قول ربنا وخالقنا العالم بما نحن عليه وبما يقتضيه استعدادنا وثبتعلينا وعيده سبحانه بأنا ذائقون لامحالة لعذابه عز وجلى ومرادهم أن منشأ الخصام فى الحقيقة الذي هو العذاب أمر مقضي لا محيص عنه وأنه قد ترتب على كل منا بسبب أمر هو عليه في نفسه وقداقتضاه استعداده وفعله باختياره فلايلومن بعضنا بعضا ولكن ليلم كلءنا نفسه، ونظموا أنفسهم معهم في ذلك للمبالغة فى سد باباللوم والخصام من اولئك القوم ، والفا. فى قولهم : ﴿ فَأَغُو يَنَاكُمُ ﴾ أى فدعونا كم إلى الغي لتفريع الدعاء المذكور على حقية الوعيد عليهم لالمجرد التعقيب كاقيل ، وعلية ذلك للدعاءباعتبار أن وجوده الخارجي متعلقاً بهم كان متفرعاً عن ذلك في نفس الامر لاباعتبار أن اصداره وإيقاعه منهم على المخاطبين كان بملاحظة ذلك يَا تلاحظ العلل الغائية في الافعال الاختيارية لأن الظاهر أن رؤساء الـكفر لم يكونوا عالمين في الدنيا حقية الوعيد عليهم ، نعم لا يبعد أن يكون القرناء من الشياطين عالمين بذلك من أبيهم ، وكذا تسمية دعائهم إياهم إلى ما دعوهم أليه اغواء أي دعاء إلى الغي بناء على أن السكلام المذكور من الرؤساء باعتبار نفس الامرالتي ظهرت لهم يوم القيامة ، ومثل هذا يقال فيقولهم: ﴿ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ٣٣ ﴾ بنا. على أنهم إنما علمو اذلك يوم التساؤل والخصام ، والجملة مستأنفة لتعليل ماقبلها ، وكأن ماأشعر به التفريع باعتبار تعلق الاغواء بالمخاطبين وهذا باعتبار صدور الاغواه نفسه منهم ، وهو تصريح بما يستفاد من التفريع السابق،

و يجوز أن يكون إشارة إلى وجه ترتب إغوائهم إياهم على حقية الوعيد عليهم وهو حب أن يتصف أولئك المخاطبون بنحو مااتصفوا به من الغى و يكونوا مثلهم فيه و ملخص كلامهم أنه ليس منافى حقكم على الحقيقة سوى حب أن تكونوا مثلنا وهو غير ضار لكم وإنما الضار سوء اختياركم وقبح استعدادكم فذلك المخقيقة سوى حب أن تكونوا مثلنا وهو غير ضار لكم وإنما الضار سوء اختياركم وقبح استعدادكم فذلك الذى ترتب عليه حقية الوعيد عليكم وثبوت هذا العذاب لكم ، وجوز أن يقال ؛ انهم نفوا عنهم الإيمان والاعتقاد الحق وأثبتوا لهم الطغيان ومجاوزة الحد في العصيان حيث لم يلتفتوا إلى ما يوجب الاعتقاد

الصحيح مع كثرته وظهوره ورتبوا على ذلك مع مايقتضيه البحث حقية الوعيد وفرعوا على مجموع الأمرين أنهم دعوهم إلى الغي مرادا به السكفر لاعتقاد أمر فاسد لامجرد عدم الايمان أي عدم التصديق بما يجب التصديق به بدون اعتقاد أمر آخر يكفر باعتقاده ، وأشاروا إلى وجه ترتب ذلك على ماذكروهو محبة أن يكونوا مثلهم فيكأنهم قالوا : كنتم تاركين الاعتقاد الحق غير ملتفتين اليه مع ظهور أدلته وكثرتها وكنا جميماً قد حق علينا الوعيد فدعوناكم إلى ما نحن عليه من الاعتقاد الفاسد حباً لأن تكونوا أسوة أنفسناوهذا كقولهم (ربنا هؤلاء الذين أغوينا ألم الى ما نحن عليه من الاعتقاد الفاسد حباً لأن تكونوا أسوة أنفسنا وعلى ماكان في وسع الانسان أن يفعل بصديقه ما يريد بنفسه أي أفدناهم ما كان لنا وجملناهم أسوة أنفسنا وعلى هذا فأغويناكم إناكنا غاوين انتهى ، وجوز على هذا التقدير أن يكون (فأغويناكم) مفرعاعلى شرح حال المخاطبين من انتفاء كونهم ، ومنين و ثبوت كونهم طاذين وعن الآيات معرضين ، وقولهم (فحق علينا) النخ اعتراض لتعجيل بيان أن ما الفريقان فيه أمر ، قضى لا ينفع فيه القيل والقال والحصام والجدال ، و يجوز على هذا أن ما هم فيه يكدفي عن اللوم ويومى إلى زيادة عذابهم ، ولا يخنى أن تجويز الاحتراض لايخلو عن اعتراض ، وتجويز كون الضمير في ( علينا ) الخ للرؤساء أو القرناء يجرى على غير هذا الاحتمال فند بمن اعتراض ، وتجويز كون الضمير في ( علينا ) الخ للرؤساء أو القرناء يجرى على غير هذا الاحتمال فند بمن اعتراض ، وتجويز كون الضمير في ( علينا ) الخ للرؤساء أو القرناء يجرى على غير هذا الاحتمال فند بمن اعتراض ، وتجويز كون الضمير في ( علينا ) الخ للرؤساء أو القرناء يحرى على غير هذا الاحتمال فند بر وأياء الماكن فقولهم (إنا لذا الذا العمل عن وجل ووعيده سبحانه إياهم ، ولو حكى كما قبل الهار الناد المناد المناد الله المناد المناد المناد الهاء المناد المن

إنكم لذائقون ولكنه عدل إلى لفظ المتكلم لأنهم متكلمون بذلك من أنفسهم. ونحوه قول القائل: للم لذائقون ولكنه عدل إلى لفظ المتكلم لأنهم متكلمون بذلك من أنفقت مال لقد زعمت هوازن قل مالى وهل لى غير ما أنفقت مال

ولو حكى قولها لقال قل مالك ومنه قول المحاف للحالف احاف لآخر جن و اتخر جن اله و و له سبحانه و تمالى: الحالف والتا . لا قبال المحلف على المحلف . وقال بهض الاجلة : قول الرب عز وجل هو قوله سبحانه و تمالى: ( لا ملان جهنم منك و بمن تبعك منهم أجمعين ) والربط على ما تقصد م أظهر ﴿ فَأَنّهُمْ ﴾ أى الفرية بن المتسائلين ، والد كلام تفريع على ما شرح من حالهم ﴿ يَوْمَنُو ﴾ أى يوم إذ يتساءلون والمراد به يوم القيامة ﴿ فَ اللّمَذَاب مُشْتَر كُونَ ١٩٣٣ ﴾ كا كانوا مشتر كين فى الغواية . واستظهر أن المغوين أشد عذا با وذلك فى مقابلة أو ذارهم وأو ذار و مثل أو زارهم فالشركة لا تقتضى المساواة ﴿ إنّا كَذٰلك ﴾ أى مثل ذلك العمل البديع الذي تقتضيه الحكمة التشريعية ﴿ نَفْعَلُ بالجُرْمِينَ عَهُم ﴾ أى بالمشركين لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنّهُم كَانُوا إِذَا قَيلَ لَهُم ﴾ بطريق الدعوة والتلقين ﴿ لَا إِنّه إلّا الله يَستَكْبرُونَ هُم ﴾ عن القبول • وفي اعراب هذه الكلمة الطبية أقوال. الاولان يكون الاسم الجليل مرفوعا على البدلية من اسم لا باعتبار المحل وهو الرفع على الابتداء بدل بعض من كل و إلا مغنية عن الربط بالضمير . واذا قلنا ان البدل فى الاستثناء قسم على حدة مغاير لغيرة من الابدال اندفع عن هذا الوجه كثير من القيل والقال وهو الجارى على السنة المعربين والخبر عليه عند الا كثرين مقدر والمشهور تقديره موجود، والدكلمة الطبية فى مقابلة المشركين وهم إنما يزعمون وجود آلهة متعددة ولا يقولون بمجرد الامكان ، على أن ننى الوجود فى هذا المشركين وهم إنما يزعمون وجود آلهة متعددة ولا يقولون بمجرد الامكان ، على أن ننى الوجود فى هذا

المقام يستازم ننى الامكان وكذا ننى الامكان عمن عداه عز وجل يستازم ثبوت الوجود بالفعل له تعالى ه وجوز تقديره مستحق للعبادة و ننى استحقاقها يستلزم نفى التعدد لكن لايتم هذا التقدير على تفسير الاله بالمستحق بالعبادة كما لا يخفى ه

واختار البازلى تقدير الحبر مؤخرا عن الاالله بناء على أن تقدديره مقدما يوهم كون الاسم مستثنى مفرغا من ضمير الخبر وهو لا يجوز عنــد المحققين وأجازه بعض وهو القول الثانى، والثالث ونسب إلى الـكوفيين أن إلا عاطفة والاسم الجليل معطوف على الاله باعتبار المحل وهي عندهم بمنزلة لا العاطفة في أن ما بعدها يخالف ماقبلها إلا أن لالنفي الايجاب و إلا لايجاب النفي ، والرابع أن الاسم الكريم هو الخـبر و لا عمل لها فيه على رأى سيبويه من أن الخبر مرفوع بما كان مرفوعاً به قبل دخولها فلا يلزم عملهافى المعارف على رأيه وهو لازم على رأى غيره ، وضعف هذا القول به وكذا بلزوم كون الخاص خـبرا عن العـام ، وكونالكلام مسوقا لنفي العموم والتخصيص بواحد منأفراد مادل عليه العام لايجدى نفعا ضرورة أن لا هذه عند الجمهور من نواسخ المبتدأ والخبر ، والخامس أن إلا بمعنى غير وهي معاسمه عز اسمهصفة لاسملا باعتبار المحل أى لا اله غير الله تعالى فى الوجود ، ولاخلل فيه صناعة و أنما الخلل فيه كما قيل معنى لان المقصود نفىالالوهية عنغيره تعالى واثباتها لهسبحانه وعلىالاستثناء يستفادكلمن المنطوق وعلىهذا لايفيد المنطوق الانفي الالوهية من غيره تعالى دون اثباتها لهعز وجل ، واعتبار المفهوم غير مجمع عليه لاسيامفهوم اللقب فانه لم يقل به الاالدقاق و بعض الحنا بلة ، و السادس و نسب إلى الزمخشرى أن لااله فى موضع الخبروالا الله في موضع المبتدا والاصلاللهاله فلماأريد قصرالصفة على الموصوف قدم الخبر وقرن المبتدأ بالاإذ المقصور عليه هو الذي يلى الا والمقصور هو الواقع في سياق النفي والمبتدأ إذا قرن بإلا وجب تقديم الخبر عليه كما هو مقرر فى موضعه ، وفيه تمحل مع أنه يلزمعليه أن يكون الخبر مبنيا مع لاوهىلا يبنى معها الاالمبتدأ وانه لو كان الامركما ذكر لم يكن لنصب الاسم الواقع بعد الاوجه وقد جوزه جماعة فىهذا الترتيب وترك كلامهم لواحد إن التزمَّة لاتجدُّ لك ثانيا فيه ، والسابع أن الاسم المعظم مرفوع با له يما هو حال المبتدا إذا كان وصفا فان إلها بمعنى مألوه من أله اذا عبد فيكون قائمامقام الفاعل وسادا مسد الخبر كما في ما مضروب العمران 🗴 و تعقب بمنع أن يكون إله وصفا و إلالوجب إعرابه و تنوينه ولا قائل به . ثممان هذه الـكامة الطيبة يندرج فيها معظم عقائد الايمان لـكن المقصود الآهم منها التوحيدولذا كان المشركون اذا لقنوها أولايستكبرون وينفرون ﴿ وَيَقُولُونَ أَتُنَّا لَتَأْرَكُوا ءَالْهَتَنَا لَشَاعِرِ مَجْنُونِ ٢٠٩ ﴾ يعنون بذلك قاتلهم الله تعالى النبيصلى الله تعالى عليه وسلم . وقدجمموا بين انكار الوحدانية وإنكار الرسالة . ووصفهم الشاعر بالمجنون قيـل تخليط وهذيان لأن الشعر يقتضى عقلا تاما به تنظم المعانى الغريبة وتصاغ فى قو الب الألفاظ البديعة.وفيه نظروكم رأينا شعراء ناقصي العقول ومنهم من يزعم انه لايحسن شعره حتى يشرب المسكر فيسكر ثم يقول ، نعم كل من الوصفين هذيان في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ بلجا. بالحق وصدق المرسلين ٣٧ ﴾ رد عليهم وتـكـذيب لهم ببيان ان ما جاء به عليه الصلاة والسلام من التوحيد هو الحق الثابت الذي قام عليه البرهان وأجمع عليه كافة المرسلين فأين الشعر والجنون من ساحته صلى الله تعالى عليه وسلم الرفيعة الشأن ه

وقرأ عبدالله (وَصَدَق) بتخفيف الدال (ألمُرْسَلُونَ) بالواو رفعاً أى وصدق المرسلون فى التبشدير به وفى أنه يأتى آخرهم ( إنَّكُمْ ) بما فعلتم من الاشراك وتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام والاستكبار ( لَذَا تُقُوا العَّذَاب الآليم ٣٨ ) والالتمات لاظهار كال الغضب عليهم بمشافه تهم بهذا الوعيد وعدم الاكتراث بهم وهو اللائق بالمستكبرين . وقرأ أبو السمال . وأبان رواية عن عاصم ( لذا تقوا العذاب ) بالنصب على أن حذف النون للتخفيف كما حذف التنوين لذلك فى قول أبو الاسود :

فالفيته غير مستعتب ولاذاكر الله إلا قليلا

بجر ذا كر بلا تنوين ونصب الاسم الجليل. وهذا الحذف قليل فى غير ما كان صلة لأل. أما فيما كان صلة طال . أما فيما كان صلة لها فـكثير الورود لاستطالة الصلة الداعية للتخفيف نحو قوله :

الحافظو عورة العشيرة لا يأتيهم من ورائهم نطف

ونقل ابن عطية عن أبى السمال أنه قرأ (لذائق) بالأفرادوالتنوين (العذاب) بالنصب، وخرج الافراد على ان التقدير لجمع ذائق، وقيل: على تقدير إن جمع لذائق، وقرى (لذائقون) بالنون (العذاب) بالنصب على الأصل ﴿ وَمَا نُجْزُونَ إِلَّامَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ ٩٩﴾ أى الاجزاء ما كنتم تعملونه من السيآت أو بالا بما كنتم تعملونه منها ﴿ إِلَّا عباد الله المُخْلُصينَ ٥٤﴾ استثناء منقطع من ضمير ذائقوا وما بينهما اعتراض جيء به مسارعة إلى تحقيق الحق ببيان أن ذوقهم العذاب ليس إلا من جهتهم لامن جهة غيرهم أصلا فالا مؤولة بلكن وما بعد كخبرها فيصير التقدير لكن عباد الله المخاصين أولئك لهم رزق وفوا كه النح هالا مؤولة بلكن وما بعد كخبرها فيصير التقدير لكن عباد الله المخاصين أولئك لهم رزق وفوا كه النح ها

ويجوز إن يكون المعنى لكن عباد الله المخلصين ليسوا كذلك، وقيل استشاء منقطع من ضمير (تجزون) على ان المعنى تجزون بمثل ما عملتم لكن عباد الله المخلصين يجزون أصفافا مضاعة بالنسبة الى ما عملوا ، ولا يخفي بعده ، وأبعد منه جعل الاستشاء من ذلك متصلا بتعميم الخطاب فى (تجزون) لجميع المدكاه بين لما فيه ، مع احتياجه إلى التكلف الذي فى سابقه من تفكيك الضائر ، و (المخلصين) صفة مدح حيث كانت الاضافة المنشريف (أوائلك) أى المهاد الملذ كورون ، وفيه إشارة إلى أنهم ممتازون بما اتصفوا به من الاخلاص فى عبادته تعالى عمن عداهم الممتاز أبالغا ، وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار اليه للاشعار بعلوطبقتهم وبعد منزلتهم فى الفضل وهو مبتدأ وقوله تعالى : ﴿ مُعْلَق ﴾ مرتفع على الفاعلية للظرف وإما خبر مقدم و (رزق) مبتدأ مؤخر والجلة خبر المبتدأ والمجدوع كالخبر المستثنى المنقطع على ما أشرنا اليه أو خبر مقدم و (رزق) مبتدأ مؤخر والجلة خبر المبتدأ وقوله تعالى : ﴿ مُعلُومٌ ٩ ٤ ﴾ أى معلوم الخسائس ككونه أن الرزق لا يكون معلوما إلا إذا كان مقدرا بمقدار وقد جاء فى آية أخرى ( يرزقون فيها بغير حساب ) غير مقطوع و لا ممنوع حسن المنظر لذيذ الطعم طيب الرائحة الى غير ذلك من الصفات المرغوبة ، فلايقال: إن الرزق لا يكون معلوما إلا إذا كان مقدرا بمقدار وقد جاء فى آية أخرى ( يرزقون فيها بغير حساب ) وعن قتادة الرزق المعلوم الجنة ، وتعقب بأن ( فى جنات ) بعد يأباه . واعترض وزقهم فيها بكرة وعشيا ) وعن قتادة الرزق المعلوم الجنة ، وتعقب بأن ( فى جنات ) بعد يأباه . واعترض بأنه إذا كان المدنى وهم مكرمون فيها لم يكن به بأس . وأجيب بأن جعلها مقر المرزوقين لايلائم جعلها رزقهم فيها المرزة وعشيا ) وعن قتادة الرزق المعلوم الجنة ، وتعقب بأن جعلها مقر المرزوقين لايلائم جعلها رزقهم فيها بكرة وعشيا ) وعن قتادة الرزق المعلوم الجنة ، وتعقب بأن راق جنات ) بعد يأباه . واعترض بأنه إذا كان المدنى وهم مكرمون فيها لم يكن به بأس . وأجيب بأن جعلها مقر المرزوقين لايلائم جعلها رأن معلوم المرزوقين لايلائم جعلها رأنه باس . وأجيب بأن جعلها مقر المرزوقين لايلائم جعلها رأن المؤمل المؤملة المورد فيها بكرون فيها بكور بكور بالمورد فيها بكرون فيها بكورون فيها بكورون ف

وأما إذا كان قيدا للرزق فهو ظاهر الاباء ، وكون المساكن رزقا للساكن فاذا اختلف العنوان لم يكن به بأس لا يدفع ماقرركما لايخفي على المنصف ، وقوله تعالى : ﴿ فَوَاكُهُ ﴾ بدل من ( رزق) بدلكل من كل ، وفيه تنبيه على أنه مع تميزه بخواصه كله فواكه أو خبر مبتدأ محذوف والجلة مستأنفة أى ذلك الرزق فواكه والمراد بها ما يؤكل لمجرد التلذذ دون الاقتيات وجميع ما يأكله أهل الجنة كذلك حتى اللحم لكونهم مستغنين عن القوت لاحكام خاقتهم وعدم تحلل شيء من أبدانهم بالحرارة الغريزية ليحتاجوا إلى بدل يحصل من القوت ، فالمراد بالفاكهة هنا غير ماأريد بها في قوله تعالى ( وفاكهة بما يتخيرون ولحم طير بما يشتهون) وهي هناك بالمعنى المعروف فلا منافاة . وجوز أن يكون عطف بيان للرزق المعلوم قوجه الاختصاص ماعلم به من بين الارزق أنه فواكه ، وقيل هو بدل بعض من كل ، وتخصيصها بالذكر لانها من أتباع سائر وأليقها بأولى الهمم ، ولعل هذا إشارة إلى النديم الروحاني بعد النعيم الجسيساني الذي هو بواسطة الاكل وقيل مكرمون في نيل الرزق حيث يصل اليهم من غير كسب وكد وسؤال كما هو شان أرزاق الدنيا ، وقيل مكرمون في نيل الرزق حيث يصل اليهم من غير كسب وكد وسؤال كما هو شان أرزاق الدنيا ،

وقرى. (مكرهون) بالتشديد ﴿ فَجَنَّاتَ النَّعْيَمْ ﴾ أي في جنات ليس فيها إلاالنعيم على ان الاضافة على معنى (مكرمون) أوخبر ثان لأولئك أو (لهم) وقوله تعالى : ﴿ عَلَى سُرَر ﴾ يحتمل أن يكون حالا من المستكن في (مكرمون) أو فى الظرف قبله وأن يكون خبراً فيكون قوله سبحانه ﴿ مُتَقَا بِلَينَ ٤٤﴾ حالاً من المستكل فيه أو في (مكرمون) أو في الظرف أعنى (في جنات) وأن يتعلق بمتقابلين فيكون حالا من المستكن في غيره م وأشير بتقابلهم إلى استئناس بعضهم ببعض فبعضهم يقابل بعضا للاستئناس والمحادثة. وفي بعض الاحاديث أنه ترفع عنهم الســـتور أحياناً فينظر بعضهم إلى بعض، وقرأ أبر السمال ( سرر ) بفتح الراء وهي لغة بعض تميم وكلب يفتحون ماكان جمعا على فعل من المضعف إذا كان اسما ، واختلف النحويون فى الصفة فمنهم من قاسها على الاسم ففتح فيقول ذلل بفتح اللام على تلك اللغـة . و منهم من خص ذلك بالاسموهو مورد السماع. رقوله تعالى: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ ﴾ إما استثناف لبيان مايكون لهم في مجالس أنسهم أو حال من الضمير في ( متقابلين ) أو في أحد الجارين: وجوز كونه صفة لمـكرمون. وفاعل الطواف على ما قيل من مات من أولاد المشركين قبل التكليف. فني الصحيح أنهم خدم أهل الجنة. وقد صرح به في موضع آخر وهو قوله تعالى ( يطوف عليهم ولدان مخلدون ) وقوله سبحانه ( يطوف عليهم غلمان لهم ) ﴿ بِكَأْسُ ﴾ أى بخمر كا روى عن ابن عبـ اس . وأخرج ابن أبي شيبة . وابن جرير . وغـيرهماع الضحاك قال: كل كأس ذكره الله تعالى فى القرآن إنما عنى به الخر . و نقل ذلك أيضا عن الحبر . والآخفش و هو مجاز مشهور بمنزلة الحقيقة . وعليه قول الأعشى:

وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها

ويدل على أنه أو ادبها الخر إطلاقاً للمحل على الحال قوله شربت. وتقدير شربت مافيها تكلف, والقرينة ههنا

ما يأتى بعد . وجوز تفسيره بمعناه الحقيقى وهو إناء فيه خمر، وأكثر اللغويين على ان إناء الخبر لايسمى كأساً حقيقة إلا وفيه خمر فان خلا منه فهو قدح ، والخر ليس بمتعين ، قال فى البحر الكأس ماكان من الزجاج فيه خمر أو نحوه من الانبذة ولا يسمى كأساً إلا وفيه ذلك ، وقال الراغب ؛ الكأس الاناء بما فيه من الشراب ويسمى كل واحد منهما بانفراده كاساً يقال كأس خالويقال شربت كاساً وكاس طيبة، ولعل خلامه أظهر فى أن تسمية الخالى كاساً بجاز ، وحكى عن بعضهم أنهقال : الكاس من الاوانى كل مااتسع فمه ولم يكن له مقبض ولا يراعى كونه لخر أو لغيره فو من معين ٥ كي فى موضع الصفة لكاس أى كائنة من شراب معين أو نهر معين أى ظاهر للعيون جار على وجه الارض كما تجرى الانهار أو خارج من العيون والمنابع. وأصله معيون من عان الماء إذا ظهر أو نبع على أن ميمه زائدة أو هو من معن فهو فعيل على أن الميم أصلية و وصف به خمر الجنة تشبيها لها بالماء لك شرتها حتى تكون أنهاراً جارية فى الجنان . ويؤذن ذلك برقتها ولطافتها وأنها لم تدس بالاقدام كخمر الدنيا كما ينبئ عن دوسها بها قوله :

بنت كرم يتموها أمها ثم هانوها بدوس بالقدم ثم عادوا حكموها فيهم ويلهم من جور مظلوم حكم وشمولة من عهد عاد قد غدت صرعى تداس بار جل العصار

وقول الآخر:

منهم فصاحت فيهم بالثار

لانت لهم حتى انتشو افتمكنت

وهذا مبنى على انها خمر فى الحقيقة ، وجوز أن تكون ما منه لذة الخر ونشأته فالوصف بذلك ظاهر ، وتفيد الآية وصف ما تهم باللذة والنشاة ، وما ذكر أو لا هو الظاهر نعم قال غير واحد : لااشتراك بين ما فى الجنة إلا بالاسما فحقيقة خر الجنة غير حقيقة خمر الدنيا وكذا سائر مافيهما ﴿ يَيْضاً مَ أَوْ وصف آخر للكاس يدل على انها مؤنثة . وعن الحسن ان خمر الجنة أشد بياضاً من اللبن. وأخرج ابن جرير عن السدى ان عبدالله قرأ (صفرا م) وقد جا ، وصف خمر الدنيا بذلك فا فى قول أبنى نواس :

صفراء لا تنزل الاحزان ساحتما لو مسها حجر مســــــــــ سراء

والمشهور أن هذا بعد المزج وإلا فهي قبله حمرا. كما قال الشاعر:

وحمراً قبل المزج صفراء بعده أتت فى ثيبابى نرجس وشقائق حكت وجنة المحبوب صرفا فسلطوا عليها مزاجا فاكتست لون عاشق

﴿ لَذَهَ للشَّارِ بِينَ ٣٩﴾ وصفت بالمصدر للمبالغة بجملها نفس اللذة ، وجوز أن تكون لذة تأنيث لذ بمعنى لذيذ كطب بمعنى طبيب حاذق ، وأنشدوا قوله :

ولذ كطعم الصرخدى تركته بارض العدا من خشـية الحدثان يريدوعيش لذيذ كطمم الخر المنسوب لصرخد بلد بالشام، وفسره الزمخشرى بالنوم وأراد أنه بمعنى لذيذ غلب على النوم لا أنه اسم جامد، وقوله:

بحديثك اللذ الذي لو كلمت أسد الفلاة به أتين سراعا

وفى قوله تعالى (للشاربين) دون لهم إشارة إلى أنها يلتذبها الشارب كائنا منكان ﴿لَافِيهَا غَوْلُ ﴾ أى غائلة كما فى خمر الدنيا من غاله يغوله إذا أفسده ، وقال الراغب: الغول إهلاك الشيء من حيث لا يحسبه يقال غاله يغوله غولا واغتاله اغتيالا ، ومنه سمى السعلاة غولا ، والمراد هنا نفى أن يكون فيهاضرر أصلا ،

وروى البيهقى. وجماعة عن ابن عباس أنه قال في ذلك ليس فيها صداع ؛ وفى رواية ابن أبي حاتم عنه لا تغول عقو لهم من السكر ، وأخرج الطستى عنه ان نافع بن الأزرق قال : اخبرنى عن قوله تعالى (لافيها غول) فقال : ليس فيها نتن ولا كراهية كخمر الدنيا قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ فقال : نعم أما سمعت قول امرىء القيس :

رب كأس شربت لاغول فيها وسقيت النديم منها مزاجا

وفى رواية أخرى عنه أنه فسر ذلك بوجع البطن ، وروى ذلك عن مجاهد . وابن زيد . وابن جبير ه واختير التعميم وان التنصيص على بخصوص ، ن باب التمثيل، وتقديم الظرف على ماقيل للتخصيص، والمهى ليس فيها مافى خمور الدنيا من الغول ، وفيه كلام فى كتب المعانى ﴿ وَلاَ هُمْ عَنْها َ يُنزَفُونَ كَ اللهِ وَفِها له لايسكرون فا روى عن ابن عباس وغيره ، وهو بيان لحاصل المهنى ، وأصل النزف نزع الشي ، وإذها به بالتدريج يقال نزفت المناه من البشر إذا نزحته ونزعته كله منها شيئا بعد شيء ، ونزف الهم دمه نزعه كله ، ويقال شارب نزيف أى نزفت الحنر عقله بالسكر وأذهبته كا ينزف الرجل البشروينزعما مها فكأن الشارب ظرف للمقل فنزع منه ، فلا ينزفون مبنياً للمفعول فا قرأ الحر بيان ، والعربيان معناه لا تنزع عقولهم أى ظرف للمقل فنزع منه ، فلا ينزفون مبنياً للمفعول فا قرأ الحر بيان ، والعربيان معناه لا تنزع عقولهم أى وقيل عن للتعليل والسببية ، وأفرد هذا الفساد بالني وعطف على ما يعمه لانه من عظم فساده كأنه جنس رأسه ، وله سميت الحر أم الحبات ، والمراد استمرار الني لاننى الاستمرار وقرأ حزة . والكسائى (ينزفون) بضم اليا وكسر الواى و تابعهما عاصم فى الواقعة على أنه من أنزف الشارب إذا صار ذا نزف أى عقل أو شراب نافد ذاهب فالهمزة فيه الصيرورة ، وقيل للدخول فى الشيء ولذا صار لازما فهو مثل أى عقل أو شراب نافد ذاهب فالهمزة فيه الصيرورة ، وقيل للدخول فى الشيء ولذا صار لازما فهو مثل أى عقل أو شراب نافد ذاهب فالهمزة عنه السكر لنفاد عقل السكران أو نفاد شرابه لكثرة شربه فيلزمه عليهما السكر ثم صار حقيقة فيه ، قال الآبيرد اليربوعى :

لعمرى لئن أنزفتم أو صحوتم لئس الندامي كنتم آل أبجرا

وفى البحران انزف مشترك بين سكر و نفد فيقال أنزف الرجل إذا سكر وانزف إذا نفد شرابه ، وتعدية الفعل للتضمين كما سبق ، وجوز إرادة معنى النفاد من غير إرادة معنى السكر أى لا ينفد ولا يفنى شرابهم حتى ينفص عيشهم وليس بذاك . وقرأ ابن أبى اسحاق (ينزفون) بفتح اليا، وكسر الزاى ، وطلحة بفتح الياء وضم الزاى ، والمراد فى جميع ذلك ننى السكر على ماهو المأثور عن الجهور . ومن الغريب ما أخرج ابر أبى حاتم . وابن مردويه عن ابن عباس قال : فى الخر أربع خصال السكر والصداع والقى، والبول فنزه الله تعالى خمر الجنة عنها لافيها غول لاتفول عقولهم من السكر ولاهم عنها ينزفون لا يقيئون عنها كما يقى، صاحب خمر الدنيا عنها ، وهو أقرب لا ستمال النزف فى الأمور الحسية كنزف البئر والركية وما أشبه القى عمر الدنيا عنها ، وهو أقرب لا ستمال النزف فى الأمور الحسية كنزف البئر والركية وما أشبه القى عمر الدنيا عنها ، وهو أقرب لا ستمال النزف فى الأمور الحسية كنزف البئر والركية وما أشبه القى على المرب المستمال النزف فى الأمور الحسية كنزف البئر والركية وما أشبه القى عمر الدنيا عنها ، وهو أقرب لا ستمال النزف فى الأمور الحسية كنزف البئر والركية وما أشبه القى على المرب المنابق المرب المنابق المرب المنابق المرب المنابق المرب المرب

واخراج الفضلات من الجوف بنزف البئر واخراج مائها عند نزحها ، ولو لا أن الجهور على ماسمعت أو لا حتى ابن عباس فى أكثر الروايات عنه لقلت: إن هذا التفسير هوالأولى ﴿ وَعُنْدُهُمْ قَاصَرَ التَّالُطُوفَ ﴾ قصرن أبصارهن على أزواجهن لا يمددن طرفا إلى غيرهم قاله ابن عباس . ومجاهد . وابن زيد فمتعلق القصر محذوف للعلم به ، والكلام إما على ظاهره أو كناية عنفرط محبتهن لازواجهن وعدم ميلهن إلى سواهم ، وقيل المراد لا يفتحن أعينهن دلالا وغنجا ، والوصف على القولين متعد ، وجوز كونه قاصراً على أن المعنى ذا بلات الجفن مراضه ، وما أحيل ذبول الاجفان فى الغوانى الحسان ، ولذا كثر التغزل بذلك قديما وحديثا ، ومنه قول ابن الازدى :

مرضت سلوتي وصح غرامي من لحاظ هي المراض الصحاح

والطرف فى كلذلك طرفهن ، وجوز أن يكون الوصف متعديا والطرف طرف غيرهن ، والمعنى قاصرات طرف غيرهن عن التجاوز إلى سواهن لغاية حسنهن فلا يتجاوزهن طرف الناظر اليهن كقول المتنبى :

وخصر تثبت الأبصار فيه كأن عليه من حدق نطاقا

وقد ذكر هذا المعنى أيضا ابن رشيق في قول امرى القيس:

من القاصرات الطرف لو دب محول من النر فوق الأنف منها لأثرا

وهر لعمرى رشيق بيد أنى أقرل: الظاهر هنا أن العندية فى بحالس الشرب اتماما المذة فلعل الأوفق للغيرة وإن كانت الحظيرة حظيرة قدس المعنى الأول ، والجهور قد قصروا الطرف عليه ولا يظن بهم أنهم من القاصرين، والجملة قيل عطف على ماقبلها، وقيل: فى موضع الحال أى يطاف عليهم بكأس والحال عندهم نساء قاصر ات الطرف (عين ٤٨) جمع عيناء وهى الواسعة العين فى جمال، ومنه قيل للبقر الوحشى عين، وقيل: العيناء واسعة العين أى كثيرة محاسن عينها، والحق أن السعة اتساع الشق و التقييد بالجمال يدفع ما عسى أن يقال، وما ألطف وأظرف ذكر عين بعد قاصر ات الطرف (كَأَنْهن بَيْضَ مَكُنُونُ ٩٤) البيض معروف وهو اسم جنس الواحدة بيضة و يجمع على بيوض كما فى قوله:

بتيهاء قفر والمطى كأنها قطا الحزن قد كانت فراخا بيوضها

والمراد تشبیههن بالبیض الذی کنه الریش فی الهش أو غیره فی غیره فلم تمسه الآیدی ولم یصبه الغبار فی الصفاء وشوب البیاض بقلیل صفرة مع لمعان كا فی الدر، والا كثرون علی تخصیصه بیبض النعام فی الاداحی لكونه أحسن منظرا من سائر البیض وأبعد عن مس الایدی ووصول ما یغیرلونه الیه، والعرب تشبه النساه بالبیض و یقولون لهن بیضات الخدور، ومنه قول امری القیس:

وبيضة خدر لايرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجل

والبياض المشوب بقليل صفرة فى النساء مرغوب فيه جداً؛ قيل وكذا البياض المشوب بقايل حمرة فى الرجال وأما البياض الصرف فغير محمود ولذا ورد فى الحلية الشريفة أبيض ليس بالأمهق، وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس وهو وغيره عن ابن جبير. وابن أبى حاتم. وابن جرير عن السدى

(م - ١٧ - ج - ٢٣ - تفسير روح المعاني)

أن البيض المكنون ما تحت القشر الصلب بينه و بين اللباب الأصفر والمراد تشبيههن بذلك بعد الطبخ ف النعومة والطراوة فالبيضة إذا طبخت وقشرت ظهر ما تحت القشرة على أتم نعومة وأكل طراوة ومن هنا تسمع العامة يقولون فى مدح المرأة : كأنها بيضة مقشرة و رجح ذلك الطبرى بأن الوصف بمكنون يقتضيه دون المشهور لأن خارج قشر البيضة ليس بمكنون ، وفيه أن المتبادر من البيض بحموع القشر وما فيه وأكلت كذا بيضة الآكل فيه قرينة إرادة ما فى القشر دون المجموع إذ لا يؤكل عادة وحين لا يتم ماقاله الطبرى فالأول هو المقبول ، ومعنى المدنون فيه ظاهر على ماسمعت ، وقد نقل الحفاجى هذا المعنى عن بعض المتأخرين وتعقبه بانه ناشى من عدم معرفة كلام العرب وكأنه لم يقف على روايته عن الحبر ومن معه و الالايتسنى له ماقال ، ولعل الرواية المذكورة غير ثابتة وكذا ماحكاه أبوحيان عن الحبر من أن البيض المكنون الجوهر المصون لنبو ظاهر اللفظ عن ذلك ، وقالت فرقة : المراد تشبيههن بالبيض فى تناسب الأجزاء والبيضة أشد الأشياء تناسب المواد والتناسب عدوح ، ومن هنا قال بعض الأدباء متفزلا :

تناسبت الأعضاء فيه فلا ترى بهن اختلافا بل أتين على قدر

وأنت تعلم بعد فرض تسليم أن تناسب الاجراء في البيضة معروف بينهم أن الوصف بالمكنون بما لا يظهر له دخل في التشبيه ، واستشكل النشبية على ما تقدم بآية عروس القرآن (كا نهن الياقوت والمرجان) فانها ظاهرة في أن في ألو انهن حرة وأين هذا من التشبيه بالبيض المكنون على ماسممت قبل فيتمين أن يراد التشبيه من حيث النمومة والطراوة كا روى ثانيا أو من حيث تناسب الاجراء كا قبل أخيراً. وأجيب بأنه يجوز أن يكون المشبهات بالبيض الممكنون غير المشبهات بالياقوت والمرجان ، وكون البياض المشوب بالصفرة أحسن الالوان في النساء غير مسلم بل هو حسن وه ثله في الحسن البياض المشوب بحمرة على أن الاحسنية تختلف باختلاف طباع الرائين و ولذاس فيا يعشقون مذاهب ه والجنة فيها ما تشتهيه الانفس و تلذ الاعين وقيل بحوز أن يكون تشبيهين بالبيص المكنون بالنظر إلى بياض أبدانهن المشوب بصفرة ماعدا وجوههن وتشبيهين بالياقوت والمرجان المنافرة وقيل تشبيهين بهذا ليس منجهة أن بياضهن مشوب بحمرة بل تشبيهين بالياقوت من حيث الصفاء وبالمرجان من حيث الاملاس و جال المنظرة وإذا أريد بالمرجان الدرر الصفار كي ذهب اليه جمع دون الخرز الاحمر المعروف بحوز أن يكون التشبيه من وإذا أريد بالمرجان الدرر الصفار كي ذهب اليه جمع دون الخرز الاحمر المعروف بحوز أن يكون التشبيه من حيث الصفاء وبالمرجان من حيث الاملاس و عادة المجتمعين عليه حيث البياض المشوب بصفرة فلا إشكال أصلا (و أقبل بعث بيتمادثون على الشرب كا هو عادة المجتمعين عليه وما بينهما معترض أو من متعلقات الاول أى يشربون فيتحادثون على الشرب كا هو عادة المجتمعين عليه وال محدين فياض:

وما بقيت من اللذات إلا محادثة الـكرام على الشراب ولثم لك وجنتي قدر مدير يجول بوجهه ماء الشــــاب

وعبر بالماضى مع ان المعطوف عليه مضارع للاشعار بالاعتناء بهذا المعطوف بالنسبة إلى المعطوف عليه فكيف لا يقبلون على الحديث وهو أعظم لذاتهم التى يتماطونها مع مافى ذلك من الاشارة إلى تحقق الوقوع حتما وتساؤلهم عن المعارف والفضائل وما جرى لهم وعليهم فى الدنيا، وما أحلى تذكر مافات عند رفاهية

الحال و فراغ البال ﴿ قَالَ قَائلَ مَنْهُمْ ﴾ في تضاعيف محاورتهم ﴿ إِنَّى كَازَلَى ﴾ في الدنيا ﴿ قَرين ٥١ ﴾ وصاحب ﴿ يَقُولُ ﴾ لى على طريق التوبيخ بما كنت عليه من الإيمان والتصديق بالبعث المفضى إلى اأناعا \_\_\_ ه اليوم ﴿ ﴿ إِنَّكَ لَمْنَ ٱلْمُصَّدَّقِينَ ؟ ٥ ﴾ أى بالبعث كما يذي عنه قوله سبحانه ﴿ ﴿ إِذَا مَتْنَا وَكُنَا تُرَا إَ وَعَظَامًا مَإِنَا لَمُدِينُونَ ٥ ﴾ أى ابه وثون و مجازون من الدين بمعنى الجزاء ، وقيل لمسوسون مربوبون من دانه إذا ساسه و منه الحديث «العاقل من دان نفسه». وقرى و المصدقين) بتشديد الصاد من التصدق، و اعترضت هذه القراءة بأن الكلام عليها لايلائم قوله سبحانه (أثذا متنا) الخ، و تعقب بأن فيه غفلة عن سببالنزول، أخرج عبدالرزاق. وابنالمنذر عن عطاء الخراساني قال: كان رجلان شريكان وكان لهما ثمانية آلاف دينار فاقتسماها فعمد أكبرهمافائه ترى بالف دينار أرضاً نقال صاحبه : اللهم إن فلاناً اشترى بألف دينار أرضاً وانى أشترى منك بألف دينار أرضاً فى الجنة فتصدق بالفدينار ثم ابتنى صاحبه دار ابالف دينار فقال:اللهم ان فلانا قدا بتنى دار ابالف دينار و انى الثنرى منك في الجنة داراً بالف دينار فتصدق بألف دينارثم تزوج امراة فانفق عليها ألف دينار فقال اللهم ان فلاناً تزوج امرأة فانفق عليها ألف دينار وانى أخطب إليك ،ن نساء الجنة بالف دينار فتصدق بالف دينار ثم اشـ ترى خدماً ومتاعاً بالف دينار فقال: اللهم ان فلاناً اشترى خدماًومتاعاً بالف دينار وانى اشترى منك خدماً ومتاعاً في الجنة بالف دينار فتصدق بالف دينار ثم أصابته حاجة شديدة فقال لو أتيت صاحبي هـ ذا لهله ينالني منه معروف فجاس على طريقه حتى مر به في حشمه وأهله فقام إليه فنظر الآخر فعرنه فقال: فلان قال: نعم فقال: واشأنك؟ فقال:أصابتني بعدك حاجة فاتيتك لتصيبني بخير قال: فما فعلت بمالك؟ فقص عليه القصة فقال: أنكان المصدقين بهذا اذهب فوالله لا أعطيك شيئاً فرده فقضى لهما أن توفيا فـكان ،آل المتصـــدق الجنة وما ل الآخر النار وفيهما نزلت الآية ، وقيل هما اخوان ورثا ثمانية آلاف دينار واقتسماها فيكارب من خبر مها ما كان ، وكان الاثنان من بني، إسرائيل وهذا السبب يدل على أن أحدها كان .صدقا وه:صدقا أيضاً والآخر وهو القرين أنكر عليه أنه أنفق ليجازى على انفاقه بما هو أعظم وأبقى فقد ضيع بزعمه ماله فيما لاأصل له وهو الجزاء الأخروي ولا يكون هذا بدون البعث فلذا أنكره، وليت شعري كيف يتوهم عدم الملاءهة مع قوله تعالى (أثنا لمدينون) ولعله أنسب بتلك القراءة ، وحاصل المعنى أنت المتصدق طلباً للجزاء في الآخرة فهل نحن بعد مانفني نبعث ونجازى، وذكر العظام مع التراب مع ان ذكر التراب يكفي و يغنيءز ذلك لتصوير حال ما يشاهده ذلك الشخص من الأجساد البالية من مصير اللحم وغيره ترابا عليـــه عظام نخرة ليذكره ويخطر بباله ماينافي مدعاه، وكونه للتنزل في الانكار أو للتأ كيد لايرجحه بل يجوزه ﴿ قَالَ ﴾ أي ذلك القائل الذي كان قرين لجلسائه بعد ماحكي لهم مقالة قرينه له في الدنيا ﴿ هَلْ أَنْتُمْ ، طَّلْعُونَ ٤٥ ﴾ على أهل النار لاريكم ذلك القرين الذي قال لى ماحكيت الـكم، والمراد من الاستفهام للعرض أو الأمر على ماقيل، والغرض مر. ذلك إراءتهم سوء حال القرين ليؤنسهم نوع إيناس وقيل يريد بذلك بيان صدقه فيها حكاه ، ولا يخفى ان بعيد بأن يخلق الله تعالى فيهم حدة نظر ويعرفهم من أرادوا الاطلاع عليــه، ولعاهم إذا أرادوا ذلك وقفوا

على الأعراف فاطلعوا على من أرادوا من أهل النار ؛ وقيل ان لهم طاقات في الجنة ينظرون منهامن علو الى أهل النار وعلم القائل بأن القرين من أهل النار لعلمه بانه كان ينكر البعث ومنكره منهم قطعاً و الأصل بقاؤه على الكفر وقيل علم ذلك باخبار الملائكة عليهم السلام إياه، وقيل قائل (هل أنتم) الخهو الله تعالى أو بعض الملائكة عليهم السلام يقول للمتحادثين من أهل الجنة هل تحبون أن تطلعوا علىأهل النارلاريكم ذلك القرين فتعلموا أين منزلتكم من منزلتهم، وقيل القائل من كان له قرين والمخاطبون بانتم الملائكة عليهم السلام وفى الـكلام حـذفكا نه قيل: فقال لهذا القائل حاضروه من الملائكة قرينك هذا يعذب فى النار فقال للملائكة الذين أخبروه : هل أنتم مطلعون ولا يخفي مافيه ﴿ فَأَطْلَعَ ﴾ أي على أهل النار ﴿ فَرَاهُ ﴾ أي فرأى قرينه ﴿ في سُوَاء ٱلجُحيم ٥٠ ﴾ أى فى وسطها ، ومنه قول عيسى بن عمر لأبى عبيدة كنت أكتب حتى ينقطع سوائى، وسمى الوسـط سواء لاستواء المسافة منه إلىالجوانب وقرأأبوعمرو في رواية حسين الجعفي (مطلعون) باسكان الطا. وفتح النون (فاطلع) بضم الهمزة وسكون الطاء وكسر اللام فعلاما ضيأمبنياً لله فعول، وهي قراءة ابن عباس. وابن محيصن وعمار ابن الى عمار. وأبي سراج، وقرى (مطلعون)مشدداً (فاطلع) مشددا ايضامضار عامنصو بأعلى جو اب الاستفهام، و قرى، مطلعون بالتخفيف (فأطلع) مخففا فعلاماضياو (فأطلع) مخففامضار عامنصو با. وقرأا بو البرهسم. وعمار ابن أبى عمار فيما ذكره خلف عنه (مطلعون) بتخفيف الطاء وكسرالنون (فاطلع) ماضيامبنياللمفمول. ورد هذه القراءة أبوحاتم وغيره لجمعها بيننون الجمع وياءالمة كلم والوجه مطلعي كما قال عليه الصلاة والسلام «أو مخرجي هم» ووجهها أبو الفتح على تنزيل اسم الفاعل منزلة المضارع فيقال عنده ضاربونه مثلا كما يقال يضربونه وعليه قوله:

هم الآمرون الخير والفاعلونه إذا ماخشوا من محدث الدهر معظما وأنشد الطبرى قول الشاعر:

وما أدرى وظنى كل ظن أمسلنى إلى قومى شراحى (١)

ومثله قول الآخر:

فهل فتى من سراة الحي يحملني وليس حاملني إلا ابن حمال

وهذه النون عند جمع نون الوقاية ألحقت مع الوصف حملا له على الفعل وليست مثل النون في القراءة وفي البيت وإن كان الحاق كل للحمل. وقال بعضهم: إنها نون التنوين وحركت لالتقاء الساكنين، ورد بأنه سمع الحاقها مع ألى كقوله و وليس الموافيني ومع أفعل التفضيل فا وقع في الحديث غير الدجال أخو في عليكم ويعلم من هذا عدم اختصاص الحاقها بالشعر نعم هو في غيره قليل، وضعف بعضهم ماوجه به أبو الفتح وقال: إن ذلك لا يقع إلا في الشعر و خرجت أيضا على أنها من وضع المتصل موضع المنفصل وأريد بذلك أن الأصل مطلعون إياى ثم جعل المنفصل متصلا فقيل مطلعوني ثم حذفت الياء واكتني عنها بالكسرة فا في قوله تعالى (فكيف فان نكير) ومثله يقال في الفاعلونه في البيت السابق، ورد ذلك أبو حيان بأن ماذكر ليس من محال المنفصل حتى يدعى أن المتصل وقعمو قعه وادعى أو لوية تخريج أبي الفتح، والبيت قيل مصنوع لا يصح الاستشهاد

<sup>(</sup>١) قال الفراء يريد شراحيل اهمنه

به ، وقيل إن الهاء ها. السكت حركت للضرورة وهو فرار منضرورة لأخرى إذ تحريكها وإثباتها فيالوصل غير جائز ، وللنحاة في مسئلة اثبات النون مع اضافة الوصف إلى الضـمير كلام طويل، حاصله ان نحوضار بك وضارباك وضاربوك ذهب سيبويه الى أن الضمير فيه في محل جر بالاضافة ولذا حذف الننوين ونون التثنية والجمع، وذهب الاخفش وهشام الى أن الضمير في محل نصب وحذفهما للتخفيف حتى وردتا ثابتين كما في الفاعلونه وأمسلمني فالنون عندهما فى الآخير ونحوه تنوين حرك لالتقاء الساكنين وقد سمعت مافيه يوحديث الحمل على الفعل على العلات أحسن ماقيل فى التوجيه، هذا وطلع واطلع بالتشديد وأطلع بالتخفيف بمعنى واحد و الكل لازم و يجي. الاطلاع متعديا يقال أطلعه على كذا فاطلع، و (مطلعون) في قراءة أبي عمرو بمعنى مطاءون بالتشديد ونائب فاعل أطلع ضمير القائل والفاءل هم المخاطبون واطلاعهم اياه باعتبار التسبب كاتعلما أراد الاطلاع وأحب أن لايستبد به أدبا عرض عليهم أن يطلعوا فرغبوا واطلعوا فكان ذلك وسيلة الىاطلاعه فكأنهم هم الذين أطلعوه ففا. (فاطلع) فصيحة والعطف على مقدر، والمعنى على القراءة التي بعدها هل أنتم مطلعون حتى أطلع أنا أيضا فاطلعوا وأطلع هو بعد ذلك فرآه فى سوا. الجحيم ولا بد من تقدير اطلع بعد ذلك ليصلح ترتب (فرآه) على ماقبله و(هل أنتم مطلعون)عليه بمعنى الأمر تأدباو مبالغة وعلى القراءة الثانية وهي قراءة التخفيف في الكلمتين والثانية فعلماض المعنى كما في قراءة الجمهور ، وكذا علىالقراءة التي بعدها، وعلى قراءة أبى البرهسم ومن معه هل أنتم مطلعي فاطلعوه فرآه الخ، و اطلاعهم إياه إذا كان الخطاب للجلساء بطريق التسبب كأنه طالب أن يطلعوا ليوافقهم فيطلع وهو إذا كان (١) الخطاب للملائكة عليهم السلام على ما يتبادر إلى الذهن، وعنصاحب اللوامح انطلع واطلع اطلاعا بمعنى أقبل وجا. والقائم مقام الفاعل على قرا.ةأطلع مبنيا للمفعول ضمير المصدر أوجار ومجرور محذوفان أىأطلع به لأن أطلع لازم كأقبل وقدعلت أنأطلع يجى. متعديا كأطلعت زيداً . ورد أبو حيان الاحتمال الثانى بأن نائب الفاعل لا يجوز حذفه كالفاعل فتأمل جميع ماذكرنا ولا تغفل ﴿ قَالَ ﴾ أى القائل لقرينه ﴿ تَالله إِنْ كَدْتَ لَتُرْدِين ٥٩ ﴾ أى لنها كمني، وفي قراءة عبدالله (لتغوين)، و(إن) مخففة منالثقيلة واللام هي الفارقة . وفي البحر أن القسم فيه التعجب من سلامته منه إذ كان قرينه قاربأن يرديه ﴿ وَلُولًا نَعْمَةُ رَبِّى ﴾ على وهي التوفيق والعصمة ﴿ الْكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ٧ ٥ ﴾ للعذاب كما أحضرته أنتوأضرابك ﴿ أَفُمَا نَحْنُ بَمِّيتينَ ٨ ٥﴾ الخ رجوع إلى محاورة جلسائه بعد اتمام الكلام معقرينه تبجحاً وابتهاجاً بمـا أتاح الله تعـالى له من الفضل العظيم والنعيم المقيم و تعريضاً للقرين بالتوييخ، وجوز أن يكون من كلام المتسائلين جميعا وأن يكون من تتمة كلام القائل يسمع قرينه على جهة التوبيخ له ۽ واختير الأول، والهمزة للتقرير وفيها معنى التعجب والفاء للعطف على مقدر يقتضيه نظم الكلام على ماذهب اليه الزمخشري ومتبعوه أي أنحن مخلدون فمـا نحن بميتين أي من شأنه الموت كما يؤذن به الصـفة المشبهة ه وقرى، (بماثتين) ﴿ إِلاَّ مَوْ تَتَنَا الْاَّولَى ﴾ التي كانت في الدنياو هي متناولة عند أهل السنة لما في القبر بعد الاحياء للسؤال لعدم الاعتداد بالحياة فيه لـكونها غير تامة ولاقارة وزمانها قليل جداً، والاستثناء مفرغ من مصدر مقدركانه

<sup>(</sup>١) قوله وهو اذا كان الخطاب النح كذا في أصله وانظر اه

قيل أفا نحن بميتين موتة إلا موتتنا الأولى، وجوز أن يكون منقطعا أى لـكن الموتة الأولى كانت لنا في الدنيا وعلمهم بأنهم لا يموتون ناشىء من إخبار أنبيائهم لهم في الدنيا واعلامهما ياهم بان أهل الجنة لا يمرتون أو من قول الملائكة عليهم السلام لهم حين دخول الجنة (طبتم فادخلوها محالدين) وقولهم (ادخلوها بسلام آمنين) وقيل إن أهل الجنة أول مادخلوا لا يعلمون أنهم لا يموتون فاذا جيء بالموت على صورة كبش أملح وذبح فنودى ياأهل الجنة خلود بلا موت وياأهل النار خلود بلا موت فحينئذ يعلمونه فيقولون ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى واغتباطابها، ولا يخفي أن كون هذا القول المحكيه عند علمهم بعدم الموت من ذبحه بعيد في هذا المقام والظاهر وانحذا بدد الإطلاع والكلام مع القرين ﴿ وَمَا نَحْنُ بُمُعَدَّبِينَ ٩ ٤ كا كالنار، والمراداستمر ارالنفي و تأكيده و كذا فيما تقدم واستمر ار هذا النفي فعمة جليلة وهو متضمن نفي زوال نعيمهم المحكى في قوله تعالى: (أولئك لهم رزق معلوم) الآيات فان زوال النعيم نوع من العذاب بل هو من أعظم أنواعه بل تصور الزوال عذاب أيضا لا يلذ معه عيش، ولذا قيل :

إذا شـــ أن تحيا حياة هنية فلا تتخذ شــيتًا تخاف له فقدا

وكذا يتضمن نفى الهرم واختلال القرى الذى يوهمه نفى الموت فان ذلك نوع من العذاب أيضا ، وأنه إنما اختير التعرض لاستمرار نفى العذاب دون اثبات استمرار النعيم لآن نفى العذاب أسرع خطورا ببال مزلم يعذب عند مشاهدة من يعذب وقيل إن ذاك لآن در الضرراهم من جلب المنفعة ﴿ إِن هذا لَمُو الفُورُ الْعَظْيِمُ و ﴾ يعذب عند مشاهدة من يعذب و وقيل إن ذاك لآن لا ناد لا الشارة الى ماهم فيه من النعيم مع استمرار النفيين فاذا كان الكلام من تتمة كلام القائل (أفما نحن بميتين) الخفهو اشارة الى ماهم فيه من النعيم مع استمرار النفيين فاذا كان الكلام من تتمة كلام القائل (أفما نحن بميتين) الخفهو وجوز أن يكون هذا كلامه تعالى قاله سبحانه تقريراً لقول ذلك القائل و تصديقا له مخاطبا جل و علابه حبيبه عليه الصلاة والسلام وأمته والتأكيد للاعتناء بشأن الخبر وقرى ولمو الرزق العظيم) وهو مارزقوه من السعادة العظيم السيمة الأنفر أما المؤون الآلام فتقديم الجار والمجرور للحصر وهذا ان كان اشارة الى مشخص من السريعة الانصرام المشوبة بفنون الآلام فتقديم الجار والمجرور للحصر وهذا ان كان اشارة الى مشخص من السريعة الانصرام المشوبة بفنون الآلام فتقديم الجار والمجرور للحصر وهذا ان كان اشارة الى مشخص من عيث تشخصه فئل غير مقحمة وان كان اشارة الى الجنس فهى مقحمة كافي مثلك لا يبخل و والكلام يحتمل أن يكون من كلامه عز وجل و وعتمل أن يكون من كلامه عز وجل و وعتمل أن يكون من كلامه عز وجل و

وأما قوله سبحانه ﴿ أَذَلكَ حَير بَوْلاً أَمْشَجَرَةُ الزَّقُوم ٣٣﴾ فن كلامه جلوعلا عند الأكثرين وهو متعلق بقوله تعالى: (أولئك لهم رزق معلوم) والقصة بينهما ذكرت بطريق الاستطراد فالاشارة إلى الرزق المعلوم، وزعم بعضهم جوازكونه من كلام القائل السابق وماهو من كلامه عزوجل قطعاً هو ما يأتى إن شاءالله تعالى، وأصل النزل الفضل والربع فى الطعام و يستعمل (١) فى الحاصل من الشي و ومنه العسل ليس من انزال الارض

<sup>(</sup>١) وهو اما استمارة لفظية اذا رجعت فيها الىالتشبيه يأتيك عفواً نحور أيت أسداً برمي واما استمارة معنوية اذا

أى مما يحصل منها ، وقول الشافعي لا يجب في العسل العشر لانه نزل طائر ويقال لما يعد للنازل من الرزق • والزقوم اسم شجرة صغيرة الورق مرة كريهة الرائحة ذات لبن إذا أصاب جســـد إنــان تورم تكون في تهامة وفي البلاد المجدبة المجاورة للصحراء سميت بها الشجرة الموصوفة بمافى الآية وكلاالمهنيين للنزل محتمل هنا بيد أنه يتعين على الأول انتصابه على التمييز أى أذلك الرزق المعلوم الذى حاصــــــله اللذة والسرورخير نزلا وحاصلاً أم شجرة الزقوم التي حاصلها الآلم والغم، ومعنى التفاضل بين النزلينالتوبيخ والتهكم وهو أسلوب كثير الورود في القرآن ، والحمل على المشاكلة جائز ، وعلى الثاني الظاهر انتصابه على الحال ، والمعنى ان الرزق المعلوم نزل أهل الجنــة وأهل النار نزلهم شجرة الزقوم فأيهما خير حالكونه نزلا ، وفيهمام منالتهكم ه والحمل علىالتمييزلامانع منه لفظاً يما فى نحوهم أكفاهم ناصراً ولـكن المعنى على الحال أسدلان المعنى المفاضلة بين تلك الفواكه وهذا الطعام فهذه الحال لاالتفاضل بينهما فىالوصفوان ذلك فىالنزلية أدخل من الآخر فافهمه ﴿ إِنَّا جَمَّلْنَاهَا فَتَنَّهَ لَلظَّالمِينَ ٣٣ ﴾ محنة وعذا بالهم في الآخرة وابتلا. في الدنيا فانهم سمموا انها في النار قالوا كيف يمكن ذلك والنار تحرق الشجر وكذاقال أبوجهل ثم قال استخفافا بأمرها لاإنكاراً للـــدلول اللغوى: والله ما نعلم الزقوم إلا التمر والزبد فتزقموا ولم يعلموا أن من قدر على خلق حيوان يعيش فى النار ويتْلَذِذُ بها أقدر على خلق الشجر فىالنار وحفظه من الاحراق فالنار لاتحرق إلا باذنه أو ان الاحراق عندها لابها، ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةً تَخْرَجُ فَي أَصُلِ الْجَحْمِ عِ ﴾ منبتها في قعر النار وأغصانها تر تفع إلى دركاتها . وقرى (نابتة) فى أصل الجحيم ﴿ طُلُّعُهَا ﴾ أى حملها ، وأصله طلع النخل وهو أول ما يبدو وقبل أن تخرج شماريخه أبيض التشبيه بعد فيكون استعارة تصريحية أولاستعاله بمعنى مايطلع مطلقاً فيكون كالمرسل للانف فهومجازه رسل ﴿ كَانَهُ رُوسُ الشَّيَاطَينَ ٩٥ ﴾ أي في تناهي الـكراهة وقبح المنظر والعرب تشبه القبيح الصورة بالشيطان فيقولون كأنه وجه شيطان أو رأس شيطان وانلم يروه لما أنهمستقبح جدا فى طباعهم لاعتقادهم أنه شرمحض لا يخلطه خير فيرتسم في خيالهم باقبح صورة ، ومن ذلك قول امرى. القيس:

أتقتلني والمشرفى مضاجعي ومسنونةزرق كانيابأغوال

فشبه بأنياب الاغوالوهى نوع من الشياطين ولم يرها لما ارتسم فى خياله ، وعلى عكس هذا تشبيههم الصورة الحسنة بالملك وذلك أنهم اعتقدوا فيه أنه خير محض لاشرفيه فارتسم فى خيالهم بأحسن صورة ، وعليه قوله تعالى ( ماهذا بشرا إن هذا الاملك كريم ) وجذا يرد على بعض الملاحدة حيث طعن فى هذا التشبيه بأنه تشبيه بما لا يعرف ، وحاصله أنه لا يشترط أن يكون معروفا فى الخارج بل يكنى كونه مركوزا فى النهن والخيال ه وحمل التشبيه فى الآية على ماذكر هو المروى عن ابن عباس . ومحمد بن كعب الفرظى ، وغيرهما ، وزعم الجبائى أن الشياطين حين يدخلون النار تشوه صورهم جدا و تستبشع اعضاؤهم فالمراد كأنه رؤس الشياطين

رجعت فيها الىالتشييه لم يو اتك تلك المواتاة نحواذ اصبحت بيد الشهال زمامها كذاةال نور الدين الحكيم وتمامـــه في حواشي الطيبي أه منه

الذين فى النار، وفيه أن التشبيه عليه أيضاغير معروف فى الخارج عند النزول، وقيل: رؤس الشياطين شجرة معروفة تكون بناحية البمن منكرة الصورة يقال لها الاستن وإياها عنى النابغة بقوله: تحيد عن استن سود أسافله مثل الاماء الغوادى تحمل الحزما

قال الاصمعي: ويقال لها الصوم وأنشد:

موكل بشدوف الصوم يرقبه. من المغارب مهضوم الحشا زرم (١)

وقيل: الشياطين جنس من الحيات ذوات أعراف، وأنشد الفراء:

عجيز تحلف حين أحلف كمثل شيطان الحماط أعرف

أي له عرف ، وأنشد المبرد:

وفى البقل إن لم يدفع الله شره شياطين يعدو بعضهن على بعض

﴿ فَأَنِّهُمْ لَا كُلُونَ مَنْهَا ﴾ تفريع على جعلها فتنة أى محنة وعذا با للظالمين، وضمير المؤنث للشجرة، ومن ابتدائية أو تبعيضية وهناك مضاف مقدر أى من طلعها ، وقيل : من تبعيضية والضمير للطلع وأنث لاضافته إلى المؤنث أولتأويله بالثمرة أوللشجرة على التجوز ، ولا يخلوكل عن بعدما ﴿ فَمَـالْتُمُونَ مَنْهَا الْبُطُونَ ٦٦ ﴾ لغلبة الجوع وإن كرهوها أو للقسر على أكلها ﴿ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا ﴾ أى على الشجرة التي ملؤا منها بطونهم ﴿ لَشُوبًا مَنْ حَمِيم ٧٧ ﴾ أي لشرابًا ممزوجًا بماء شديد الحرارة وهذا الشراب هو الغساق أي مايقطر من جراح أهل النار وجلودهم ، وقيل : هذا هو الصديد وأما الغساق فعين فى النار تسيل اليهاسموم الحيات و العقارب او دموع الكفرة فيها ، وشربهم ذلك لغابة عطشهم بما أكلوا من الشجرة فاذا شربوا تقطعت أمعاؤهم \* وقرى (لشوبا) بضم الشين و هو اسم لما يشاب به، وعلى الاول هو ، صدر سمى به ، وكلمة شم قيل للتراخى الزماني و ذلك أنه بعد أن يملؤ االبطون من تلك الشجرة يعطشون ويؤخر سقيهم زمانا ليز دادعطشهم فيز داد عذا بهم • واعترض بأنه يأباه عطف الشرب بالماء فى قوله تعالى (فمالؤن منها البطون فشار بون عليه من الحميم) فلابد من عدم توسط زمان . وأجيب بانه يجوز أن يكون شرب الشراب الممزوج بالحميم متأخرا بزمان عنملتهم البطون دون شرب الحميم وحده ، وكذا يجوز أن يكون الحال مختلفا فتارة يتآخر الشرب مطلقا زماناواخري لا يتأخر كذلك، وقال بعضهم : ملؤهم البطون أمر ممتد فباعتبار ابتدائه يعطف بثم وباعتبار انتهائه بالفاء ، وجوزكون ثم للتراخى الرتبي لانشرابهم أشنع من مأكو لهم بكثير، وعطف ملئهم البطون بالفاء لأنه يعقب ماقبله ، ولا يحسن فيه اعتبار التفاوت الرتبي حسنه في شرب الشر اب المشوب الحميم مع الاكل ﴿ ثُمُّ إِنَّ مُرجَّعُهُمْ ﴾ أى مصيرهم ، وقد قرى. كذلك ، و فرى. أيضا ( ثم إن منفذهم ) ﴿ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ٦٨ ﴾ أى إلى مقرهم من النار فان في جهنم مواضع أعد في كل موضع منها نوع من البلاء فالقوم يخرجون من محل قرارهم حيث تأجج النار ويساقون إلى موضع آخر بمادارت عليه جهنم فيه ذلك الشراب ليردوه ويسقوا منه ثم يردون إلى محلهم كاتخرج الدواب إلى مواضع الماء فى البلدمثلا لترده ثم ترد إلى محلها ، وإلى هذا المعنى أشار قتادة ثم تلاقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) يصف وعلا يظن هذا الشجر قناصا فهو يرقبه والشدوف الشخرص واحدها شدف اه منه

(هذه جهنم التى يكذب بها المجرمون يطوفون ينهاو بين حيم آن) ويؤيده قراءة ابن مسعود (ثم إن منقلهم) إذ الانقلاب أظهر فى الرد أو المراد ثم إن مرجعهم إلى دركات الجحيم فهم يرددون فى الجحيم من مكان إلى آخر أدنى منه ، وقيل ؛ إن الشراب يقدم اليهم قبل دخول النار فيشر بون ويصير ون إلى الجحيم ، وهذا يحتاج إلى توقيف والافهو خلاف الظاهر ، وكأن بين خروج القوم للشرب وعودهم إلى مساكنهم زمانا غير يسير يتجرعون فيه ذلك الشراب ولذا جى، بثم ، وهذا الشراب فى مقابلة مالأهل الجنة من الشراب المدلول عليه بقوله تعالى : (يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين) النح كما أن الزقوم فى قابلة ما لهم من الفواكدة وقد جاء عن ابن عباس وضى الله تعالى عنهما لو أن قطرة من زقوم جهنم أنزلت إلى الأرض لأفسدت على الناس معايشهم أخرجه ابن أبى شيبة فكيف بمن هو طعامه وشرابه الفساق والصديد مع الحيم ، نسأل الله تعالى رضاه والجنة و نعوذ به عز وجل من غضبه والنار ، وقرله سبحانه :

(الله الآباء في أصول الدين من غير أن يكون لهم و لا لآبائهم شيء يتمسك به أصلا أي وجدوهم ضالين في بقليد الآباء في أصول الدين من غير أن يكون لهم و لا لآبائهم شيء يتمسك به أصلا أي وجدوهم ضالين في نفس الامر ليس لهم ما يصلح شبهة فضلا عن صلاحية كونه دليلا فهم (١) من غير أن يتدبروا أنهم على الحق نفس الامر ليس لهم ما يصلح شبهة فضلا عن صلاحية كونه دليلا فهم (١) من غير أن يتدبروا أنهم على الولا معظهور كونهم على الباطل بادني تأمل ، والاهراع الاسراع الشديد ، وقيل ، هو اسراع فيه شبه رعدة وفي بناء الفعر للمفعول الشارة إلى وزيد رغبتهم في الاسراع على آثارهم كأنهم يزعجون و يحثون حثاء ليه في بناء الفعر المفعول الشارة إلى وزيد رغبتهم في الاسراع التحريق الزهم عقريش (أَ كُثُرُ الأوَّلينَ ٧٧) في المناهم السابقة ، وهو جواب قسم محذوف ، وكذا قوله تعالى ( وَلَقَدُ ارْسَلْنَا فيهم مُنْذُرينَ ٧٧) أنبياء أنذ روهم سوء عاقبة ماهم عليه من الباطل ، وتكرير القسم لابراز كال الاعتناء بتحقيق ، ضمون كل من الجملايين أنذروهم سوء عاقبة ماهم عليه من الباطل ، وتكرير القسم لابراز كال الاعتناء بتحقيق ، ضمون كل من الجملاي والمولى عائبة أو لكل من يتأتي منه مشاهدة آثارهم ، وحيث كان المعني انهم أهلكوا والحظاب إما لسيد المخاطبين عنهم المخلصين بي في القراء عز و جل ( إلاعبَاد الله المنقمين كا ٧ ) أي الذين أخلصهم الله سبحانه وتعالى ، والاعمل بموجب الانذار . وقرى و ( المخاصين ) بكسر اللام أي الذين أخلصوا دينهم تعالى بتوفيقهم للايمان والعمل بموجب الانذار . وقرى و ( المخاصين ) بكسر اللام أي الذين أخلصوا دينهم تعالى بوقيقهم للايمان والعمل بموجب الانذار . وقرى و ( المخاصين ) بكسر اللام أي الذين أخلصوا دينهم تعالى بوقية وتعالى ، والاستثناء على القراء تين الها منقطع إن خصص المنذرين وامامتصل أن عمم ه

﴿ وَلَقَدْ نَادَنَا نُوحَ ﴾ نوع تفصيل لما أجمل فيها قبل ببيان أحو ال بعض المرسلين و حسن عاقبتهم متضمن لبيان سوء عاقبة بعض المنذرين كقوم نوح عليه السلام ولبيان حسن عاقبة بعضهم الذين أخلصهم الله تعالى أوأخلصوا دينهم على القرءاتين كقوم يونس عليه السلام ، وتقديم قصة نوح عليه السلام على سائر القصص غى عن البيان ، و نداؤه عليه السلام يتضمن الدعاء على كفار قومه وسؤاله النجاة وطلب النصرة ، واللام واقعة فى جواب قسم محذوف ، وكذا ما في قوله تعالى ؛ ﴿ فَلَنَعْمَ المُجيبُونَ ٧٥ ﴾ والمخصوص بالمدح فيه محذوف والفاء

<sup>(</sup>۱) قرله فهم من غیر آن یتدبروا النح کذا فی اصله ولعله سقط من قلمه خبر قرله فهم نحو • قلدون لهم (م – ۱۳ – ج – ۲۳ – تفسیر روح المعانی)

فصيحة أي وتالله لقد دعانًا نوح حين أيس من ايمان قومه بعد أن دعاهم أحقابا ودهورا فلم يزدهم:عاؤه إلا فرارا ونفورا فأجبناه أحسن الاجابة فوالله لنعم المجيبيرن نحن فحذف ماحذف ثقة بدلالة ماذكر عليه ، والجمع للعظمة والكبريا. وفيه من تعظيم أمرالاجابة ما فيه ؛ وأخرج ابن مردويه عن عائشةرضي الله تعالى عنها قالت: «كان النبي مَتَطَالِلُهُ إذا صلى في بيتي فمر بهذه الآية (ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون) قال: صدقت ربنا أنت أقرب من دعى وأقرب من بغى فنعم المدعو و نعم المعطى و نعم المسؤل و نعم المولىأنت ربنا و نعم النصير»، ﴿ وَنَجَيْنَاهُ وَاهْلُهُ مِنَ الْكُرُبِ الْعَظِيمِ ٧٦ ﴾ من الغرق على ماروى عن السدى ، وقيل: اذى قومه ولامانع من الجمع ، والـكرب على ماقال الراغب: الفم الشديد ، وأصل ذلك من كرب الأرض وهو قلبها بالحفر فالفم يثير النفس اثارة ذلك ، و يصم أن يكون من كربت الشمس إذا دنت للمغيب وقولهم إنا. كربان نحو قربان أى قريب من المل. أو من الـكرب وهو عقد غليظ في رشاء الدلو ، وقد يوصف الغم بأنه عقدة على القلب ، ﴿ وَجَعَلْنَا ذَرَيْتُهُ هُمُ ٱلْبَاقِينَ ٧٧﴾ فحسب حيث أهلكنا الكفرة بموجب دعائه ( رب لا تذر على الارض من الـكافرين ديارا ) وقد روى أنه مات كل من في السفينة ولم يعقبوا عقبا باقيا غير أبنائه الثلاث سام وحام

ويافث وأزواجهم فانهم بقوا متناسلين إلى يوم القيامة \*

والحاكم وصححه عن سمرة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «سام أبر العرب و حام أبو الحبش ويافث أبو الروم » وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعا نحوه ، نعم أخرج البزار . وابن أبي حاتم والخطيب فولد سام العرب وفارس والروم والخير فيهم وولد يافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة ولاخير فيهم وولد حام القبط والسودان » ولا أعرف حال الخبر ، والاكثرون على أن الناسكلهم فى مشارق الارض ومفاربها من ذرية نوح عايه السلام ولذا قيل له آدم الثاني . وان صح ان لـكنهـان المفرق ولدا في السفينة لا يبعد إدراجه فىالذرية فلا يقتصر على الأولاد الثلاثة ، وعلى كون الناس كلهم من ذريته عليه السلام استدل بعضهم بالآية . وقالت فرقة : أبقى الله تعالى ذرية نوح عليه السلام ومد فى نسله و ليس الناس منحصرين فى نسله إنما دعا على الـكفار وهو لم سرل إلى أهل الأرض كافة فان عموم البعثة ابتداء من خواص خاتم المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم و و صوَّل خبر دعر ته و هو فى جزير ة العرب إلى جميع الأقطار كقطر الصين و غيره غير معلوم ه والحصر في الآية بالنسبة إلى من في السفينة بمن عدا أولاده وأزواجهم فكأنه قيل. وجملناذريته هم الباقين

لا ذرية من ممه في السفينة وهو لا يستلزم عدم بقاء ذرية من لم يكن معهوكان في بعض الأفطار الشاسعة التي لم تصل اليها الدعوة ولم يستو جب أهلها الفرق كأهل الصين فيما يزعمون ، ويجوز ان تكون قائلة بالعدوم وتجعل الحصر بالنسبة إلى المغرقين وتلتزم القول بانه لم يبق عقب لاحدمن أهل السفينة هومن ذرية أحد من المغرقين أى وجعلنا ذريته هم الباقين لاذرية أحد غيرهمن المغرقين، وولدكنعان انصحوصح بقا نسله داخل فى ذريته والله تعالى أعلم ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فَى ٱلْآخرينَ ٧٨﴾ في الباةين غابر الدهر ﴿ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ ﴾ مبتدأ وخبر

وجاز الابتداء بالنكرة لما فيه من معنى الدعاء، والكلام وارد على الحـكاية كقولك: قرأت (سورة أنزلناها) وهو على ما قال الفراء وغيره من الكوفيين محكى ـ بترك ـ في موضع نصب بها أي تركنا عليه هذا الكلام بعينه ، وقال آخرون: هو محكى بقول مقدر أى تركنا عليه فى الآخرين قولهم سلام على نوح، والمراد أبقينا له دعاء الناس وتسليمهم عليه أمة بعــد أمة ، وقيل : هذا سلام منه عزوجللامن الآخرين ،و مفعول (تركنا) محذوف أي تركنا عليه الثناء الحسن وأبقيناه له فيمن بعده إلى آخر الدهر ، و نسب هذا إلى ابن عباس. و مجاهد. آبوحيان: مستأنفة سلم الله تعالى عليه عليه السلام ليقتدى بذلك البشر فلا يذكره أحد بسو. ، وقرأ عبد الله (سلاما) بالنصب على أنه مفعول (تركنا) وقوله تعالى: ﴿ فَي الْعَالَمِينَ ٧٩ ﴾ متعاق بالظرف لنيابته عن عامله أو بمـا تعلق الظرف به . وجوزكونه حالاً من الضمير المستتر فيه ، وأيا. اكان فهو من تتمة الجلة السابقة وجئ به للدلالة على الاعتنا التام بشأن السلام من حيث أنه أفاد الكلام عليه ثبوته في العالمين من الملائكة والثقلين أو أنه حال كونه فى العالمين على نوح. وهـذا كما تقول سلام على زيد فى جميع الامكنة وفى جميع الآزمنة . وزعم بعضهم جواز جعله بدلا من قوله تعالى (فى الآخرين)و يوشك ان يكون غاطاً كالايخفى ه وقوله تعالى ﴿ إِنَا كَذَالُكَ بَجْزَى الْحُسنايَن • ٨ ﴾ تعليل لما فعل به عاقصه الله عزوجل بكونه عليه السلام من زمرة المعروفين بالاحسان الراسخينفيه فيكونماوقع من قبيل مجازاة الاحسان بالاحسان، وإحسانه مجاهدته أعداء الله تعالى بالدعوة إلى دينه والصـبر الطويل على أذاهم ونحو ما ذكر وذلك إشارة إلى ماذكر مر. الـكرامات السنية التي وقعت جزاء له عليه السلام ، وما فيه من معنى البعد الايذان بعلو رتبته وبعد منزلته فى الفضل والشرف ، والـكاف متعلقة بما بعدها أى مثل ذلك الجزاء الـكامل نجزى الـكامليز فى الاحسان لاجزاء أدنى منه، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ مَنْ عَبَادَنَا الْمُؤْمِّنينَ ٨ ﴾ تعايل لكونه عليه السلام محسناً المفهوم من الكلام بخلوص عبو ديته وكمال إيمانه ، وفيه من الدلالة على جلالة قدرهما ما لا يخفى وألا فمنصب الرسالة منصب عظيم والرسول لا ينفك عن الخلوص بالعبودية وكمال الايمان فالمقصود بالصفة مدحما نفسهالامدح موصوفها ﴿ ثُمَّ أَغْرَقُنَا ٱلآخَرِينَ ٨٧﴾ أى المغايرين لنوح عليه السلام وأهله وهم كفار قومه أجمهين ، وثمم لانتراخي الذكري إذ بقاؤه عليه السلام ومن معه متأخر عن الاغراق ﴿ وَإِنَّ مَنْ شَيْعَتُه ﴾ أي بمن شايع نوحا و تابعه فى أصول الدين ﴿ لَا بْرَاهِيمَ ٨٣﴾ وان اختلفت فروع شريعتيهما أو بمن شايعه فى التصلب فى دينالله تعالى ومصابرة المـكذبين ونقل هذا عن ابن عباس ، وجوز أن يكون بين شريعتيهما اتفاق كلى أو أكثرى وللا كثر حكم الكل، ورأيت في بعض الـكتب ولا أدرى الآن أي كتاب هو أن نوحا عليه السلام لم يرسل إلابالتوحيد ونحوه من أصول العقائد ولم يرسل بفروع ، قيل : وكأن بين ابراهيم و بينه عليهما السلام نبيان هود وصالح لا غير ، ولعله أريد بالنبي الرسول لاما هو أعم منه ، وهذا بناء على أن ساما كان نبيا وكان بينهما على ما فى جامع الأصول ألف سنة ومائة واثنتان وأربعون سنة ، وقيل ألفان وستمائة وأربعونسنة ، وذهب الفراء الىأن ضمير (شيعته) لنبينا محمد والنفاه والظاهر ما أشرنا اليه وهو المروى عن ابن عباس.

و مجاهد . وقتادة . والسدى ، وقلما يقال للمتقدم هو شيعة للمتأخر ، ومنه قول الـكميت الاصغر بن زيد : وما لى إلا آل أحمد شـيعة ومالى الا مشعب الحق مشعب

وذكر قصة إبراهيم عليه السلام بعد قصة نوح لانه كا دم الثالث بالنسبة الحالانبياء والمرسلين بعده لانهم من ذريته الالوطا وهو بمنزلة ولده عليهما السلام، ويزيد حسن الارداف أن نوحا بجاه الله تعالى من الغرق وابراهيم نجاه الله تعالى من الحرق (إذْ جَاء رَبه عنه منصوب باذكركا هو المعهود فى نظائره، وجوز تعلقه بفعل مقدر يدل عليه قوله تعالى: (وان من شيعته) كأنه قيل: متى شايعه ؟ فقيل: شايعه إذ جاء ربه، وقيل: هو متعلق بشيعة كما فيه من معنى المشايعة . ورد بانه يلزم عمل ماقبل لام الابتداء فيما بعدها وهم لا يجوزون ذلك للصدارة فلا يقال: إن ضاربا لقادم علينا زيدا ، وكذا يلزم الفصل بين العامل والمعمول باجنبي وهو لا يجوزه

وأجيب بأنه لا مانع من كل إذا كان المعمول ظرفا لتوسعهم فيه ﴿ بِقُلْبِ سَلِيم ١٤٨ ﴾ أى سالم مرب جميع الآفات كفساد العقائد والنيات السيئة والصفات القبيحة كالحسد والغل وغير ذلك ، وعن قتادة تخصيص السلامة بالسلامة من الشرك، والتعميم الذي ذكرناه أولى أو سالم من العلائق الدنيرية بمعنى انه ليس فيه شيء من محبتها و الركون اليها و الى أهلها ، وقيل سليم أى حزين وهو مجاز من السليم بمعنى اللديغ من حية أوعقرب فان العرب تسميه سليما تفاؤلا بسلامته وصارحقيقة فيه، وما تقدم أنسب بالمقام، والبا قيل للتعدية ، والمراد بمجيئه ربه بقلبه اخلاصه قلبه له تعالى على سبيل الاستعارة التبعية التصريحية ، و مبناها تشبيه اخلاصه قلبه له عز وجل بمجيئه اليه تعالى بتحفة في أنه سبب للفوز بالرضا ، ويكتفى بامتناع الحقيقة مع كون المقام مقام المدح قرينة ، فحاصل معنى التركيب اذ أخلص عليه السلام لله تعالى قلبه السليم من الآفات أو المنقطع عن العلائق أو الحزين المنكسر . وتعقب بأن سلامة القلب عن الآفات لا تـكون بدون الاخلاص وكذا الانقطاع عن العلائق لا يكون بدونه . وأجيب بانهما قديكونان بدون ذلك كما فى القلوب البله . وفى المطلع معنى مجيئه ربه بقلبه أنه أخلص قلبه لله تدالى وعلم سبحانه ذلكمنه كما يعلم الغائب وأحواله بمجيئه وحضوره فضرب المجيء مثلا لذلك اه ، وجعل فىالكلام عليه استعارة تمثيلية بأن تشبه الهيئة المنتزعة من اخلاص ابراهيم عليهالسلامقلبه لربه تعالى وعلمه سبحانه دلك الاخلاص منه موجودا بالهيئة المنتزعة من المجيء بالغائب بمحضر شخص ومعرفته آياه وعلمه باحواله ثم يستعار مايستعار ، ولتأدية هذاالمعنىعدل عن جا، ربه سليم القلبالى ما في النظم الجليل، وقيل الباء للملابسة و لعله المتبادر، والمراد بمجيئه ربه حلوله في مقام الامتثال و نحوه، وذكر أن نكتة العدول عما سمعت الى ما فى النظم سلامته من توهم أن الحال منتقلة لما أن الانتقال أغلب حاليهامع أنه أظهر في أن سلامة القلب كانت له عليه السلام قبل المجيء أيضا فليتدبر ه

و بجوزأن يكون (افكا) مفعولابه بمعنى أتريدون (افكا) و تكون آلهة بدلامنه بدلكل منكل، وجعلها عين الإفك على المبالغة أو الكلام على تقدير مضاف أى عبادة آلهة وهي صرف للعبادة عن وجهها . وجوز كونه حالاً من ضمير تريدون أى أفا كين أو مفعوله أى مأفو كة. وتعقب بأن جعل المصدر حالاً لا يطرد إلا مع أما نحو أماعلما فعالم ﴿ فَمَا ظُنَّكُمْ بِرَبِّ الْمَالَمِينَ ٨٧﴾ أيأى شي ظنكم بمن هو حقيق بالعبادة لـكونه رباً للعالمين أشككتم فيه حتى تركتم عبادته سبحانه بالكلية أو أعلمتم أى شيء هو حتى جعلتم الاصنام شركاءه سبحانه و تعالى أو أى شيء ظنكم بعقابه عز وجل حتى اجترأتم على الافك عليه تعالى ولم تحافوا، وكان قومه عليمه السلام يعظمون الكواكب المعروفة ويعتقدون السعود والنحوس والخير والشرفى العالم منها ويتخذون لكل كوكب منها هيكلا وبجهلون فيها أصناماً تناسب ذلك الكوكب بزعمهم ويجعلون عبادتهــــا وتعظيمها ذريعة إلى عبادة تلك الـكوا كب واستنزال روجانياتها وكانوا يستدلون باوضاعها على الحوادث الـكونية عامة أوخاصة فاتفق ان دنا يوم عيد لهم يخرجون فيه فارسل ملكهم إلى إبراهيم عليه السلام أن غداً عيدنا فاحضر معنا فاستشعر حصول الفرصة لحصول ماعسى أن يكون سببآ لتوحيدهم فأرادأن يعتذرعن الحضور على وجه لا ينكرونه عليه ﴿ فَنَظْرُ نَظْرُةً فَالنَّجُومُ ٨٨﴾ أى فتأمل نوعامن التأمل فى أحوالها وهو فى نفس الامر على طرز تأمل الـكاملين فى خلق السموات والارض وتفكرهم فى ذلك إذهر اللائق به عليه السلام لـكمنه أوهمهم أنه تفكر في أحرالها من الاتصال والتقابل ونحوهما من الأوضاع التي تدل بزعمهم على الحوادث ليرتب عليه مايتوصل به إلى غرضه الذى يكون وسيلة إلى إنقاذهم مماهم فيه ، والظاهر بعد اعتبار الايهام أنه إيهام التفكر في أحكام طالع ولادته عليه السلام وما يدل عليه بزعمهم ماتجدد له من الأوضاع في ذلك الوقت، وهذا من معاريض الأفعال نظير ماوقع فى قصة يوسف عليه السلام من تفتيش أوعية اخوته بنىعلاته قبل وعاء شقيقه فان المفتش بدأ باوعيتهم مع علمه ان الصاع ليس فيها وأخر تفتيش وعاء أخيه مع علمه بانه فيها تعريضاً بانه لا يعرف فيأى وعاء هو ونفيا للتهمة عنه لو بدأ بوعاء الآخ ﴿ فقال ﴾ أى لهم ﴿ إنَّى سقيم ٨٩ ﴾ أراد أنه سيسقم ولقد صدق عليه السلام فانكل انسان لابدأن يسقمو كفي باعتلال المزاج أول سريان الموت في البدن سقاماً ، وقيل أراد مستعد للسقم الآنأو خارج المزاج عن الاعتدال خروجا قلمن يخلوعنه أو سقيم القلب لـكفركم والقوم توهموا أنه أراد قرب اتصافه بسقم لا يستطيع معه الخروج معهم إلى معيدهم ، وهو على ماروى عن سفيان و ابن جبير سقم الطاعون فأسما فسرا (سقيم) بمطمون وكانكاقيل أغلب الاسقام عليهم وكانوا شديدى الخوف منه لاعتقادهم المدوى فيه هو هذا وكذا قوله عليه السلام (بل فعله كبير هم هذا) وقوله في زوجته سارة هي أختى من معاريض الأقوال كقول نبينا صلى الله تعالى عليه وســـــــــلم لمن قال له في طريق الهجرة : بمن الرجل؟منماه-حيث أراد عايه الصلاة والسلام ذكر مبدأ خلقه ففهمالسائل أنه بيان قبيلته وكقول صاحبه الصديق وقد سئل عنه عليه الصلاة والسلام فيذاك ايضا: هو هاد يهديني حيث اراد شيئا وفهم السائل آخر ولا يعد ذلك كذبا في الحقيقة ،

و تسميته به فى بعض الاحاديث الصحيحة بالنظر لمافهم الغير منه لابالنسبة إلى اقصده المتكلم وجعله ذنبا فى حديث الشفاعة قيل لانه ينكشف لابراهيم عليه السلام أنه كان منه خلاف الاولى لاأن كل تعريض هو

كذلك فانه قد يجب والامام انضيق محرابه ومجاله ينكر الحديت الوارد في ذلك وهو في الصحيحين ويقول: اسناد الكذب إلى راويه أهون من اسناده إلى الخليل عليه السلام، وقد مرالـكلام في ذلك ، وقيل : كانت له عليه السلام حمى لها نوبة معينة في بعض ساعات الليل فنظر ليعرف هل هي تلك الساءة فاذ, هي قد حضرت فقال لهم إنى سقيم، وايس شيء منذلك من المعاريض، ونحوه ماأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال: أرسل اليه عليه السلام ملكمم فقال: إن غدا عيدنا فاخرج مفنا فنظر إلى نجم فقال إنذا النجم لم يطلع قط الاطلع بسقم لي وأنت تعلم أن النظر المعدى بني بمعنى التأمل والتفكر والنظر المشار اليه لايحتاج إلى تفكر، وعن أبى مسلم أن المعنى نظر و تفكر فى النجوم ايستدل باحوالها على حدوثها رأنها لا تصلح أن تـكون آلهة فقال إنى سقيم أى سقيم النظر حيث لم يحصل له كمال اليقين انتهى، وهذا لعمرى يسلب فيما أرى عن أبى مسلم الاسلام وفيه من الجهل بمقام الانبياء لاسيما الخليل عليه وعليهم السلام مايدلعلى سقم نظره نعوذ بالله تعالى منخذلانه ومكره ي وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة أن (نظر نظرة في النجوم) كلمة •نكلام العرب تقول إذا تفكر الشخص: نظر فى النجوم وعليه فايس هو من المعاريض بل قوله (إلى سقيم) فقط منها وهذا ان أيده نقل من الهاللغة حسن جداً ، وقبل : المعنى نظر فى أحوال النجوم أو فى علمها أو فى كتبها واحكامها ليستدل على مايحدث له والنظر فيها للاستدلال على بعض الامور ليس بممنوع شرعاإذا كان باعتقاد أن الله تعالى جعلهاعلامة عليه والممنوع الاستدلال باعتقاد أنها و ثرة بنفسها والجزم بكلية أحكامها ، وقد ذكر الكرمانى فى مناسكه على ماقال الحفاجي أن النبي ويتلاقية قال لرجل اراد السفر في آخر الشهر أتر بدأن تخسر صفقتك و يخيب سعيك اصبر حتى يهل الهلال انتهى ه وهذا البحث من أهم المباحث فانه لم يزل معترك العلماء والفلاسفة الحركماء، وقد وعدنا بتحقيق الحق فيه وبيان كدره وصافيه فنقول وبالله تعالى التوفيق إلى سلوك اقوم طريق ه

اعلم أن بعض الناس انكروا أن يكون المكوا كب تأثير في هذا العالم غير وجود الضياء في المراضع التي تطلع عليها الشمس والقمر وعدمه فيها غابا عنه وماجري هذا المجرى، وهذا خروج عن الانصاف وسلوك في مسألك الجور والاعتساف، وبعضهم قالوا. إن لها تأثيرا مايحرى على الامر الطبيعي مثل ان يكور البلدالقايل العرض ذا مزاج ماثل عن الاعتدال إلى الحر واليبس وكذا مزاج أهله وتدكون أجسامهم ضعيفة وألوانهم سود وصفر كالنوبة والحبشة، وأن يكون البلدالكثير العرض ذا مزاج ماثل عن الاعتدال إلى البرد والرطوبة وكذا مزاج أهله وتدكون أجسامهم عبلة وألوانهم بيض وشعور همشقر مثل الترك والصقالبة، ومثل نمو النبات وكذا مزاج أهله وتدكون أجسامهم عبلة وألوانهم بيض وشعور همشقر مثل الترك والصقالبة، ومثل نمو النبات واشتداده ونضج ثمره بالشهس والقمر ونحو ذلك عا يدرك بالحس، ولابأس في نسبته إلى الكوكب على معنى واشتداده ونضج ثمره بالشهس والقمر ونحو ذلك عا يدرك بالحس، ولابأس في نسبته إلى الماء مثلا على معنى أن الله تعالى أودع فيه قوة مؤثرة مطلقا على ما يقوله الاشاعرة في كل سبب ومسبب ذلك وهو مذهب السلف على ماقال الشيخابراهيم المكوراني في جميع الاسباب والمسببات وصرحه بعض الماتريدية، ولم غلى معى أن الله والنار مثلا عندهم في أنه ليس في كل قوة يترتب عليها ما يترتب وإنما الفرق في أنه جرت عادة الله وعلى بأن يخلق الاحراق عند الماء دون النار والماء مدخل في الاثر من الاحراق والري سوى أن كلا مقاد ن لخلق الله تعالى الاثر بلا واسطة، ونهس للنار والماء مدخل في الاثر من الاحراق والري سوى أن كلا مقاد ن لخلق الله تعالى الاثر بلا واسطة،

وظواهر الادلة مع الاولين ولاينافى مذهبهم توحيدالافعال وأنه عزوجل خالق كل شيء كما حققفى وضعه وبعضهم زعم أن لها تأثيرا يعرفه المنجم غيرذلك كالسعادة والنحوسة وطولالعمر وقصره وسعة العيش وضيقه إلى غير ذلك ممالا يخفى على من راجع كتب أحكام طوالع المواايد وطوالع السنين والـكسوف والحسوف والاعمال ونحوها، وهر بما لاينبغي أن يعول عليه أو يلتفت اليه فليس له دليل عقلي أو نقلي بل الادلة قائمة على بطلانه متكفلة بهدم أركانه، والقائلون به بعد اتفاقهم على أن الخير والشرو الاعطاء والمنع وماأشبه ذلك يكون فى العالم بالكواكب علىجسبالسعود والنحوس وكونها فىالبروج المنافرة لها أوالموافقة وحسب نظر بعضها إلى بعض بالتسديس والتربيع والتثليث والمقابلة وحسب كونها فى شرفها وهبوطها ووبالها ورجعتها واستقامتها واقامتها اختلفوا فى كثير من الاصول وتـكلموا بكلام يضحك منه أرباب العقول، وذلك أنهم اختلفوا فى أنه على أى وجه يكون ذلك؟ فزعم قوم منهم أن فعلها بطباء مها ، وزعم آخرون أن ذلك ليس فعلا لهالـكمنها تدل عايه بطبائعها ، وزعم آخرون أنها تفعل في البعض بالعرض وفي البعض بالذات ، وزعم آخرون أنها تفعل بالاختيار لا بالطبع إلا أن السعد منها لايختار الاالخير والنحسلايختار الا الشر وهذا مع قولهم انهاقد تتفق على الخيروقدة تفق على الشرىما يتعجب منه، وذعم آخرون أنها لا تفعل بالاختيار بل تدل به وهو كلام لا يمقل معناه ، واختلفوا أيضا فقالت فرقة: من الـكواكبماهو سعد ومنها ماهو نحس وهي تسعد غيرها وتنحسه ه وقالتأخرى: هي في أنفسها طبيعة واحدة وإنما تختلف دلالتها على السعود والنحوس، وهذا قولمن يقول منهم إن للملك طبيعة مخالعة لطبيعة الاستقصات الكائنة الفاسدة وأنها لاحارة ولاباردة ولايابسة ولارطبة ولاسمد ولانحس فيها وإنما يدل بعض أجرامها وبعضأجزائها على الخير والبعض علىااشر وارتباطالخير والشر والسمد والنحس بها ارتباط المدلولات بادلتها لاارتباطالمعلولات بمللها وهو أعقل منأصحابالقول بالاقتضاء الطبيعي والعلية وإنكان قوله أيضا عندبعض الاجلة ليسبشي لأن الدلالة الحسية لاتختلف ولاتتناقض واختلفوا أيضافقالت فرقة تفعل في الابدان و الانفسجيما وهو قول بطليموس وأتباعه ، وقال الاكثرون: تفعل في الانفس دونالابدان، ولعل الخلاف لفظي، واختلف رؤساؤهم بطليموس ودوروسوس وانطيقوس وريمس وغيرهم من علماء الروم والهند وبابل فى الحدود وغيرها وتضادوا فى المواضع التى يأخذون منها دليلهم ، ومن ذلك اختلافهم فيأمر سهم السعادة فزعم بطليموس أنه يعلم بأن يؤخذ أبدا العدد الذي يحصل من موضع الشمس إلى موضع القمر ويبتدى من الطالع فيرصد منه مثل ذلك العدد على التوالى فمنتهى العدد موضع السهم، وزعم بعضهمأنه يبتدى. من الطالع فيعد مثل ذلك على خلاف التوالى ، وزعم بعض الفرس أن سهم السعادة يؤخذ بالليل من القمر إلى الشمس وبالنهار منالشمس إلىالقمر، وزعم أهل مصر فى الحدود أنها تؤخذ من أرباب البيوت وزعمال كلدانيون انها تؤخذ من مدبرى المثلثات،واختالهو اأيضا فرتبت طائفة البروج المذكرة والمؤنثة منالطالع فعدوا واحدا مذكرا وآخر مؤنثا وصيروا الابتداء بالمذكر، وقسمت طائفة أخرى البروج أربعة أجزاء وجملوا المذكرة هي التي من الطالع إلى وسط السما. والتي تقابلها من الغارب إلى و تد الارض وجملوا الربعينالباقيين مؤنثين، ومها يضحك العقلاء أنهم جملوا البروج قسمين حار المزاج وبارده وجملوا الحار منها ذكرا والبارد أنثى وابتدؤا بالحمل فقالوا: هو ذكر حار والذى بعده مؤنث باردوهكذاإلى آخرها فصارت ستة ذكورا وستة إناثا ه

وقال بعضهم ؛ الأول ذكر والثلاثة بعدهاناث والخامس ذكر والثلاثة بعده اناث والتاسع ذكر ومابعده إناث فالذكور ثلاثة وبعد كلذكر إناث ثلاث مخالفة له في الطبيعة ، ثم ان هذه القسمة للذكر و المؤنث ذاتية للبروج ولها قسمة ثانية بالمرض وهيأنهم يبدؤن نالطالع الىالثانى عشر فيأخذون واحدا ذكرا وآخرأنى وبعضهم يقول هي أربعة أقسام فمن وتد المشرق الى وتد العاشر ذكر شرقى مجفف سريع ، ومن وتد العاشر الى وتد الغـــارب مؤنث جنوبى محرق وسط ، ومر. وتد الغارب الى وتد الرابع ذكر معتـل رطب غربى بطى. ، ومن و تد الرابع الى الطالع ، و نثذليل مبر دشمالى و سط، و بعض الأوائل منهم لم يقتصرعلى ذلك بلابتدأ بالدرجة الأولىمن الحمل فقال هيذكر والدرجة الثانية أشي وهكذاالى آخر الحوت، ولبطليموس هذيان آخرفانه ابتدأ باول درجة كلبرجذ كرفنسب نهاالي تمام اثنتي عشرة درجة ونصف الح الذكورية ومنه الى تمام خمس وعشرين درجة الى الأنوثية ثم قسم باقى البروج الى قسه بين فنسب النصف الأول الى الذكرو الآخر الى الأنثى وفعل مثل ذلك فى كل برج أنثى، ولدوروسوس هذيان آخر أيضا فانه يقسم البروج كل برج تمانية وخمسين دقيقة ومائة وخمسين دقيقة ثم ينظر الى الطالع فانكان برجا ذكرا أعطى القسمة الأولى للذكر ثمم الثانية اللانثى الى أن يأتى على البروج كلها وان كان آنثى أعطى القسمة الأولى اللانثى ثم الثانية للذكر الى أن ياتي على آخرها، وما لهم فى شيء من ذلك دليل مع أن قولهم ببساطة الفلك يابى اختلاف أجزائة بالحرارة والبرودة والذكورة والأنوثة ، ومثل هذيانهم فىقسمة الأجزاء العلكية الى ماذ كر قسمتهم الكواكبالى ذلك فزعموا أن القمر والزهرة مؤنثان وأن الشمس وزحل والمشترى والمريخ مذكرة وان عطارد ذكر أنثى وان سائر الـكواكب تذكر وتؤنث بسبب الاشكال التى تـكون لهـا بالقياس الى الشمس وذلك أنهــا اذا كانت مشرقة متقدمة على الشمس فهي مذكرة وان كانت مفربة تابعة كانت مؤنثة وان ذلك يكون لهـــا بالقياس الى أشكالها من الأفق، وذلك أنها اذا كانت في الاشكال التي من المشرق الى وسط السهاء عما تحت الأرضفهي مذكرة و اذا كانت في الربعين الباقيين فهي مؤنثة ، و يلزم عليه انقلاب المذكر مؤنثا و المؤنث مذكرا « وأجاب بعضهم عن هذا الهذيان أنه لا مانع من اتصاف شيء بامر بالقياس الى شيء وبضده بالقياس الى آخر وهو فى نفسه غير متصـف بشيء منهما كالأدكن فانه يقال فيه أبيض بالقياس الى الاسود وأسود بالقياس الى الأبيض وهو فى نفسه لا أسود ولا أبيض فكذا الـكواكب يقال انها ذكران وإناث بالقياس الى الاشكال أعنى الجهات والجهات الى الرياح كالصبا والدبور والرياح الى الـكيفيات لا انها ذكران وإناث فى أنفسها ، وهو تلبيس فان الآدكن فيه شائبة بياض وسواد فمقتضى التشبيه يلزم أن يكون فى الـكوكب شائبة ذكورة وأنوثة، وأيضا الظاهر أنالانقسام المذكور بحسب الطبيعة والتأثير والتأثر ولا يكاد بعرف انقلاب الحقيقة والطبيعة بحسب الموضع والقرب والبعد، ومنه يعلم فساد ماقالوا : إن القمر من أول مايهل الىوقت انتصافه الأول في الضوء يكون فاعلا للرطوبة خاصة ومن ذلك الى وقت الامتلاء يكون فاعلا للحرارة ومنه الى وقت الانتصاف الثانى فىالضوء يكون فاعلالليبس ومن ذلك الى وقت خفائه يكون فاعلا للبرودة وقاسوا ذلك على تاثيرات الشمس في الفصول والفرق مثل الشمس ظاهر ، ويلزم عليه كون الشهر الواحدذافصول والحس يدفعه ، وأيضا كلامهم هذا يخالف ماقالوه من أن قوة القمر الترطيب لقرب فلكه من الأرض وقبوله للبخارات الرطبة التي ترتفع منها اليه ، ثم انهذا القول باطل فينفسه لما أنه يلزم عليه ازدياد رطوبة القمر

فى كل يوم لو سلم تصاعد البخار ات الرطبة اليه وتأثره منها ، وكذا القول بأن قوة زحل أن يبرد ويجفف تجفيفا يسيراً لبعده عن حرارة الشمس والبخارات الرطبة ، وان قوة المريخ مجففة محرقة لمشاكلة لونه لون النار ولقربه من الشمس، وكوكب الدب الأكبر كالمربخ، وأن عطاردا ممتدل في التجفيف والترطيب لأنه لا يبعد عن الشمس بعدا كثيراً ولا وضعه فوق كرة القمر . ومن العجائب استدلال فضلائهم على اختلاف طبائع الكواكب باختلاف ألوانها حيث قالوا : لما كان لون زحل الفبرة والكمودة حكمنا بانه على طبع السودا. وهو البرد واليبس فان لها من الآلوان الغبرة ، ولما كان لون المريخ كلون النار قلنا طبعه حار يابس والحرارة واليبس في الشمس ظاهرتان ، ولماكان لون الزهرة كالمركب من البياض والصفرة والبياض أظهر فيها قلنا طبعها البرودة والرطوبة كالبلغم ، ولما كانصفرة المشترى أكثر بما في الزهرة كانت سخو نته أكثر من سخونة الزهرة وكان في غاية الاعتبدال ، وأما القمر فهو أبيض وفيه كمودة فيدل بياضه على البرودة ه وأما عطارد فتختلف ألوانه فربما رأيناه أخضرور بمارأيناه أغبروربما رأيناه علىخلاف هذيناللو نينوذلك فى أوقات مختلفة مع كونه من الأفق على ارتفاع واحد فلا جرم يكون له طبائع مختلفة الا انا لما وجدناه فى الإغلب أغبر كالارض قلنا هو مثلها في الطبع ، و يرد عليه أن المشاركة في بعض الصفات لاتقتضى المشاركة في الطبيعة ولا في صفة أخرى، وأن دلالة مجرد اللون على الطبيعة ضعيفة جدا لاشتراك الـكثير في لون مع اختلاف الطبائع ، وأيضا الزرقة أظهر في الزهرة واختلاف ألوان عطارد لأنا نرأه قريب الأفق فيكون بيننا وبينه بخارات مختلفة ، وقال أبو معشر : إن القمر لا ينسب لو نه الى البياض الا •ن عدم قوة الحس البصرى وفيه بعد ما فيه ولو سلم جميع ما قالوه من اختلاف طبائع البروج والـكوا كب بالحيرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة فقصارى مايترتب على ذلك مانجده من اختلاف الأقاليم حرارة وبرودة مثلا واختلاف أشجارها وأثمارها واختلاف أجسام أهلها وألوانهم واختلاف حيواناتها الىغير ذلك من الاختلافات ، ومع هذا نقول: إن الكواكب جزء السبب في ذلك لـكن من أين لهم القول بأن جميع الحوادث في هذا العالم خيرها وشرها وصلاحها وفسادها وجميع أشخاصه وأنواعه وصوره وقواه ومدد بقاء أشخاصه وجميع أحوالها العارضة لها و تـكون الجنين ومدة لبثه في بطن أمه وخروجه الى الدنيا وعمره ورزقه وشقاوته وحسنه وقبحه وأخلاقه وحذقه وبلادته وجهله وعلمه الى ما لا يحصى من أحواله وانقسام الحيوان الى الطير وأصنافه والى الحيوان البحرى وأنواعه والبرى وأقسامه واختلاف صور الحيوانات وأفعالها وأخلاقها وثبوت العداوة بين أفراد نوع وأفراد نوع آخر منها كالذئاب والغنم وثبوتالصداقة كذلك وكذا ثبوت العداوةأوالصداقة بين أفراد النوع الواحد الى غير ذلك بمـا يكون فى العالم لا يكون الا بتأثير الكواكب وهو بما لا يكاد يصح لإن طريق صحته إما الخبر الصادق أو الحس الذي يشترك فيه الناس أو ضرورة العقل أو نظره وشيء من هذا كله غير موجود ، ولا يمكن الاحكاميين أن يدعوا واخدا من الثلاثة الأول وغايتهم أن يدعوا أن التجربة قادتهم الىذلك، ولا شكأنأة لهما لابد منه فيها أن يحصل ذلك الشيء على حالة واحدة مرتين والوضع المعين لمجمرع الكواكب لا يشكرر أصلا أو يتـكرر بعد ألوف ألوف من السنين وعمر الانسان الواحد (م - 18 - ج - 77 - تفسير روح المعاني)

بل عمر البشر لا تنى به . وزعم بعضهم لذلك أن بجهوع الاتصالات ونسب المكوا كب بعضها الى بعض غير شرط فى التأثير لتتوقف النجربة على تدكراه بل يكفي بعض الاتصالات وقد يكنى واحد منها وذلك يتكرر فى أزمنة قليلة فتتأتى التجربة ، مثلا رداء السفر وقد نزل القمر برج العقرب يستند الى هذا النزول بالتجربة فانا وجدنا تكرر ذلك و تر تب الرداء عليه كل مرة وهذا هو التجربة وكذا يقال فى فظائره . وأنت تعلم أن التجارب التى دلت على كذب ما يقولون بوقوع خلافه أضعاف التجارب التى دلت على صدقه ، فقد أجمع حذاقهم سنة سبع وثلاثين عام خروج على كرم الله تعالى وجهه المي صفين على أنه يقتل ويقهر جيشه فانتصر على أهل الشام ولم يقدروا على التخلص إلا بالحيلة ، وان لم يسلم هذا الاجماع فاجماعهم على مثله فى خروجه كرم الله تعالى وجهه لحرب الخوارج حيث كان القمر فى المقرب وقوله رضى الله تعالى عنه: نخرج ثقة بالله تعالى وجهه لحرب الخوارج حيث كان القمر فى المقرب وقوله رضى الله تعالى عنه: نخرج ثقة بالله بتواتره لم يبعد ه وأجمعوا سنة ست و ستين على غلبة عبيدالله بن زياد وقد سار بنحو من ثمانين ألف مقاتل بتواتره لم يبعد ه وأجمعوا سنة ست و ستين على غلبة عبيدالله بن زياد وقد سار بنحو من ثمانين ألف مقاتل على المختار بن أبى عبيد فلقيه ابراهيم بن الاشتر صاحب المختار بارض نصيين فيا دون سبعة آلاف مقاتل فقتل من عسكره نحوا من ثلاثة وسبعين ألفا وضربه وهو لا يعرفه فقتله ولم يقتل من أصحابه أكثر من مائة هو وأجمعوا يوم أسست بغداد سنة ست وأربعين ومائة على أن طالعها يقضى بانه لا يموت فيها خليفة وشاع ذلك حتى قال بعض شعراء المنصور مهنا له :

كان ادعاها فى بنا بغدان قتل الأمين بهـا لعمرى يقتضى تمكذيبهم فى سائر الحسبان

ثم مات فيها جماعة من الخلفاء كالواثق و المتوكل و المعتضد. والناصر وغيرهم إلى أمور أخر لا تكاد تحصى أجموا فيها على حكم و تبين كذبهم فيه ، على أنه قد يقال لهم : المؤثر في السعود والنحوس ونحوهما هل هو الكوكبوحده أوالبرج وحده أوالبكوكب بشرط حصوله في البرج ؟ فان قالوا بأحد الامرين الاولين لزمهم الكوكب فيم الاثر لدوام المؤثر ، وإن قالوا بالثالث لزمهم القول باختلاف البروج في الطبيعة والا لاتحدت الثمار البكوكب فيها وكلهم مجموعون على أن الفلك بسيط لاتركيب فيه ، والتزام التركيب من طبائع مختلفة ينافي قولهم بامتناع الانحلال . وزعم بعضهم أنها تفعل ما تفعل بالاختيار يستدعى الغاء أمر الاتصال والانفصال والمقارنة والهبوط ونحو ذلك ، وكون ماذكر شرطا للاختيار لايخني حاله ، والقول بأنها تستدعى من حيث طبيعة أشعتها التسخين والتبريد وهمايو جبان اختلاف أمزجة الابدان واختلافها يوجب اختلاف أفعال النفس يرد عليه أنا نرى التسخين مثلا يقتضى حرارة وحدة في المزاج يفعل بها شخص غاية الخير والافعال الحميدة وآخر غاية الشر والافعال الخبيثة فلابد لهذا الاختلاف م موجب غير التسخين ، وأيضا هم يقولون: جميع الحوادث المكونية مستند إلى الكواكب وحديث التسخين والتبريد واستلزامهما اختلاف أفعال النفس لا يتم به الحوادث المكونية مستند إلى الكواكب وحديث التسخين والتبريد واستلزامهما اختلاف أفعال النفس لا يتم به

هذا الغرض ، وذكر الامام الرازى عليه الرحمة أنالمثبتين لعلم الاحكام والتأثيرات أىمنالاسلامييناحتجوا من كتاب الله تعالى بآيات وهي أنواع ، الأول الآيات الدالة على تعظيم الـكواكب فه: ها قوله تعالى ( فلاأقسم بالخنس الجواري الكنس) وأكثر المفسرين على أن المراد هو الـكواكب التي تصير راجعة تارة ومستقيمة أخرى ، ومنها قوله تعالى ( فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لوتعدون عظيم ) وقد صرح سبحانه بتعظيم هذا القسموذلك يدلعلى غاية جلالةمو اقع النجوم و نهاية شرفها ، ومنها قوله تعالى (والسماء والطارق و،اادراك ما الطارق النجم الثاقب)قال اس عباس: الثاقب هو زحل لأنه يثقب بنوره سمك السمو ات السبع، ومنهاقوله تعالى ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ألاله الخاق والامر تبارك الله رب العالمين) فقد بين سبحانه إله يته بكون هذه الـكواكب تحت تدبيره وتسخيره ، النوع الثاني ما يدل على وصفه تعالى بعض الآيام بالنحوسة كقوله سبحانه ( فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات ) النوع الثالث الآيات الدالة على أن لها تأثيرا في هـذا العالم كقوله تعالى ( فالمدبرات أمرا) وقوله تعالى (فالمقسمات أمرا) قال بعضهم المراده ذه الكواكب ه الرابع الآيات الدالة على انه تعالى جعل حركات هذه الاجرام وخلقها على وجه ينتفع بها في مصالح هذا العالم كقوله تعالى (هو الذي جعل الشهس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ماخاق الله ذلك إلا بالحق) وقوله تعالى ( تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقهرا هنيرا) النوع الخامس انه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه تمسك بعلم النجوم فقال سبحانه ( فنظر نظرة في النجوم فقال انى سقيم) السادس أنه تعالى قال (لحاق السموات والأرض أكبر من خاق الناس ولـكن أكثر الناس لايعلمون ) ولا يكون المراد كبر الجثة لأن كل أحد يعلمه فوجب أن يكون المراد كبر القدر والشرف، وقال سبحانه (ويتفكرون فيخلقالسمواتوالارضربنا ماخلقتهذا باطلا) ولابجوزان يكون المراد انه تعالى خلقها ليستدل بتركيبها وتأليفها على وجود الصانع لأن هذا القدر حاصل فرتركيب البعوضة ودلالة حصول الحياة في بنية الحيوانات على وجود الصانع أقوى من دلالة تركيب الاجرام العلكية عليه لأن الحياة لا يقدر عليها غيره تعالى وجنس التركيب يقدر عليه الغير فلما خصها سبحانه وتعالى بهــذا التشريف المستفاد من قوله تعالى ( ربنا ،اخلقت هذا باطلا ) علمنا أن في تخليقها أسراراً عالية وحـكما بالغة تتقاصر عقول البشر عن ادراكها ، ويقرب من هذه الآية قوله تعالى (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفرا ) ولا يمكن أن يكون المراد انه تعالى خلقها على وجه يمكن الاستدلال بهاعلى وجود الصانع الحكيم لأن كونها دالة على الافتقار إلى الصانع أمر ثابت لها لذاتها لأن كل متحيز محدث وكل محدث مفتقر الى الفاعل فثبت ان دلالة المتحيزات على وجود الفاعل أمر ثابت لها لذواتها وأعيانهاوما كان كذلك لم يكن سبب الفمل والجعل فلم يمكن حمل الآية على هذا الوجه فوجب حملها على الوجه الذي ذكر ، النوع السابع روىأن عمر بن الخيام كان يقرأ كتاب المجسطى على أستاذه فدخل عليهم واحد من المتفقمة فقال: ما تقرءون؟ فقال عمر: نحن في تفسير آية من كتاب الله تعالى ( أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ) فنحن ننظر كيف خلق السهاء وكيف بناها وكيف صانها عن الفروج ه الثامن أن إبراهيم عليه السلام لما استدل على اثبات الصانع تعالى بقوله (ربى الذي يحيى و يميت) قال له نمروذ .

أتدعى أنه يحيى ويميت بواسطة الطبائع والعناصر أولابواسطتها فان ادعيت الأول فذلك بما لاتجده البتةلان كل ما يحدث في هذا العالم فهو بواسطة العناصر والحركات الفلكية وان ادعيت الثاني فمثل هذا الاحياء والاماتة حاصل منى ومن كل أحد وهو المراد بقوله (أنا أحيى وأميت) ثم اذ إبراهيم عايه السلام لم يناذع فى كون هذه الحوادث السفلية مرتبطة بالحركات الفلكية بل أجاب بان الله تعالى هو البدأ لتلك الحركات فيكون الفعل منه سبحانه حقيقة والواحد منا لايقدر على تحريك الافلاك علىخلافالتحريك الإلهىوهذا هو المراد بقوله ( فان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المفرب ) وإذا عرفت نهج الـكلام في هــذا الباب عرفت ان القرآن العظيم مملو. من تعظيم الآجرام الفلكية وتشريف الكرات الكوكبية ، وأما الآخبار فكشيرة منها ما روى أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال الشمس والقمر واستدبارهما عند قضاه الحاجة ، ومنها أنه لما مات ولده صلى الله تعالى عليه وســـــــلم إبراهيم انكسفت الشمس فقال: الناس إنمــا انكسفت لموت إبراهيم فقال عليه الصلاة والسلام: ﴿ أَنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمْرُ آبْنَانِ مِنْ آيَاتِ الله تعالى النبي ﷺ قال، إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر اصحابر فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فامسكوا ،ومنالناس من يروى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «لاتسافروا والقمر فى العقرب » ومنهم من يرويه عن على كرم الله تعالى وجهه و إن كان المحدثون لا يقبلونه ، وأما الآثار فكثيرة أيضا فعن على كرم الله تعالى وجهه أن رجلااتاه آخر الشهر فقال:أريد الخروج في تجارة فقال: تريد أن يمحق الله تعالى تجارتك استقبل هلال الشهر بالخروج وعن عكرمة أن يهود يا منجما قال له ابن عباس : ويحك تخبر الناس بما لا تدرى فقال : إن لك ابنا في المكتب يحم غدا و يموت في اليوم العاشر فقال ابن عباس ، ومتى تموت أنت ؟ قال : على رأس السنة ثم قال له : و لا تموت أنت حتى تعمى فكان كل ذلك . وعن الشعبي قال : «قال أبو الدرداء لقد فارق رسول الله عليه وتركنا ولا طائر يطير بحناحيه الاونحن ندعى فيه علماء وليست الكواكب موكلة بالفساد والصلاح ولكن فيها دليل بعض الحوادث عرف ذلك بالتجربة ، وجا. في الآثار أن أول من أعطى هذا العــلم آدم عليه السلام وذلك أنه عاش حتى أدرك من ذريته أربعين ألف أهل بيت وتفرقوا عنه فى الأرض وكان يغتم لحفا. خبرهم فأكرمه الله تعمالي بهذا العلم فكان إذا أراد أن يعرف حال أحدهم نظر في النجوم فعرفه ،

وعن ميمون بنمهرانانه قال: إياكم والتكذيب بالنجوم فانه منعلمالنبوة ، وروىءنالشافعيأنه كان عالما بالنجوم ، وجاء لبعض جيرانه ولد فحكم له بأن هذا الولد ينبغي أن يكون على عضوه الفلاني خال صـفته كذا وكذا فوجد الأمريخ قال، وروى ابن اسحاق أن المنجمين أخبر وافرعون أنه سيجي. ولد من بني إسرائيل يكون هلاكه على يده . وكذاكان كما قص الله تعالى (يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم) وأما المعةول فهو أنهذا العلم ما خلت عنه ملة من الملل و لا أمة من الأمم ولم يزالوا مشتغلين به معولين عليه فى معرفة المصالح ، ولو كان فاسدا بالكلية لاستحال اطباق أهل المشرق والمفرب من أول بناء العالم الى آخره عليه ، والتجارب فيهذا

الباب أكثر من أن تحصى اله كلامه ،

ولعمرى لقد نثرالكنانة ونفض الجعبة واستفرغ الوسع وبذل الجهد وروج وبهرج وقعقع وفرقع ومنغير

طحن جمجع وجمع بين ما يعلم بالضرورة أنه كذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم وعلى أصحابه وما يعلم بالضرورة انه خطأ فى تأويل كلام الله تعالى ومعرفة مراده سبحانه، ولا يروج ماذكره إلاعلى مفرط فى الجهل أو ،قلد لأهل الباطل من المنجمين ﴿ وانأردت الايضاح وأحببت الاتضاح ﴾ فاسمع لمانقول: ماذكره ( فلا أقسم بالخنس الجوارى الكنس ) ففيه انا لانسلم ان هناك قسما بالنجوم فقد روى عن ابن مسعودأن المراد بالخنس بقر الوحش وهي رواية عز ابن عباس واختاره ابنجبير ، وحكى الماوردي أنهاالملائكة ، وإذا سلم ذلك بنا. على أنه الذى ذهب اليه الجهور فأى دلالة فيه على التأثير وقد أقسم سبحانه بالليل والنهارو الضحى ومكة والوالد وما ولد والفجر وليال عشر والشفع والوتر والسهاءوالارضواليوم الموعود وشاهدوهشهود والمرسلات والعاصفات والناشرات والمارقات والنازعات والناشطات والسابحات والسابقات والتين والزيتون وطور سينين إلى غير ذلك فلوكان الاقسام بشيء دايلا على تأثيره ازم أن يكورب جميع ما أقسم به تعـالى ( فلا أقسم بمواقع النجوم) وقد فسر غير واحد هواقع النجوم بمناذل القرآن ونجومه التي نزلت على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مدة ثلاث وعشر ينسنة ، وكذا الاستدلال بقوله سبحانه و تعالى • ( والسمام والطارق) وأما قوله تعنالى (فالمدبراتأمرا) فلم يقل أحد مزالصحابة والتابعين وعلماء التفسير انهاقسام بالنجوم فهذا ابن عباس. وعطاء وعبدالرحمن بنسابط. وابن قتيبة وغيرهم قالوا: ان المراد بالمدبرات أمرا الملائكة حتى قال ابن عطية : لاأحفظ خلافا فى ذلك ، و كذلك ( المقسمات أمرا )فتفسير هما بالنجوم تفسير المنجمين ومن سلك سبيلهم وهو تفسير بالرأى والعياذ بالله تعالى ، وأما وصفه تعالى بـ ض الآيام بالنحوسة يما في الآية التي ذ كرها فليس ذلك لتأثير الـكواكب ونحوستها بحسب ما يزعم المنجم بل لأن الله تعالى عذب أعداءه فيهــا فهي أيام مشائيم على الأعداء فوصف تلك الآيام بنحسات كوصف يوم القيامة بانه عدير على الـكافرين، وكذا يقال في قرله تعالى (في يوم نحسمستمر) وليس (مستمر) فيه صفة (يوم) بلهو صفة (نحس) أي نحس دائم لايقلع عنهم كما تقلع مصائب الدنيا عن أهلما، والقول بانه صفة (يوم) وان المراد به يوم أربعا. آخر الشهر وانه نحس أبدأ غلط و لا يكاد المنجم يزعم نحوسة يوم أربعاء آخر الشهر ولو شهر صفر أبدأ بل كثيرأ ما يحكم بغاية سعده حسبها تقتضيه الأوضاع الفلكية فيه بزعمه ه

وأما استدلاله بالآيات الدالة على أنه سبحانه وضع حركات هذه الاجرام على وجه ينتفع بها فى مصالح هذا العالم فى الطرائف إذ الاليق لوصح زعم المنجم أن يذكر فى الآية ما تقتضيه النجوم من السعد والنحس وتعطيه من السعادة والشقاوة وته به من الاعمار والارزاق والعلوم والمعارف وسائر ما فى العالمن الخير والشرفان المبرة بذلك اعظم من العبرة بمجرد الضياء والنور ومعرفة عدد السنين والحساب ، وأما ماذكره عن ابراهيم عليه السلام من أنه تمسك بعلم النجوم حين قال (إنى سقيم) فسقيم جدا وقد سمعت ماقيل فى الآية ، ولا ينبغى أن يظن بامام الحنفاء وشيخ الانبياء وخليل رب الارض والسماء أنه كان يتعاطى علم النجوم و يأخذ منه أحكام الحوادث ولوفتح هذا الباب على الانبياء عليهم السلام لاحتمل أن يكون جميع أخبارهم عن المستقبلات من الحوادث ولوفتح هذا الباب على الانبياء عليهم السلام لاحتمل أن يكون جميع أخبارهم عن المستقبلات من

أوضاع النجوم لامن الوحى وهو يما ترى، وأماالاستدلال بقوله تعالى (لخاق السموات والأرض أكبر من خلق الناس)و إن المرادبه كبر القدر والشرف لا كبر الجثة فني غاية الفسادفان المراد من الخاق ههنا الفعل لا المفعول، والآية للدلالة على المعاد أي ان الذي خلق السموات والأرض وخلقهما أكبر من خلقكم كيف يعجزه أن يعيدكم بعد الموت، ونظيرها قوله تعالى (أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم) وأين هذا من بحث أحكام النجوم وتأثيراتها، ومثل هذا الاستدلال بقوله تعالى (ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ماخلقت هذا باطلا)فان خلقالسمواتوالارض منأعظم الادلةعلى وجود فاطرهما وكمال قدرته وحكمته وعلمه وانفراده بالربوبية ومن سوى بينهما وبينالبقة فقدكابر، ولذا ترىالاشياء الضعيفة كالبعوضة والذباب والعنكبوت إنما تذكر في سياق ضرب الامثال مبالغة في الاحتقار والضعف ولاتذكر في سياق الاستدلال على عظمة ذي الجلال جل شأنه، على أن الآية لودلت على أن للكواكب تأثيرا لدلت على أن للارض تاثيرا أيضا كالـكواكب وهم لم يقولوابه ، وماذكره بعد منأن دلالة حصول الحياة فى أبدان الحيوانات أقوى من دلالة السموات والارض إلى آخر ماقال في حيز المنع، و نظير ذلك الاستدلال بقوله تعالى(وماخلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا) فانه لا يدل أيضاعلي أن للكو اكب تأثير ا، وغاية ما تدل عليه هذه الآية و نظائرها أن تلك المخلوقات فيها حكم ومصالح وليست باطلة أى خالية عن ذلك، ونحن نقول بما تدل عليه ولـكن لانقول بأن تلك الحـكم هي الاسعاد والاشقاء وهبة الاعمار والارزاق إلى غير ذلك بمايزعمه المنجمون بل هي الآثار الظاهرة في عالم الطبيعة على ماسمعت ونحوها كالدلالةعلى وجود الصانع وكثير من صفاته جل شأنه التي ينكرهاالـكفرة ولامانع من أن يقال خلق الله تعالى كذا لتظهر دلالته على كذا، ولا تتعينالعبارة التي ذكرها على أنه لاباس بها عند تدقيق النظر، ولعلماقاله من فروع كون الماهيات غير مجهولة والكلام فيه شهير، وأماماذكره عن عمر بن الخيام فهو على طرف الثمام، وأما ماذكره في محاجة ابراهيم عليه السلام وتقرير المناظرة علىماقرره فلم يقل به أحد من المفسرين سلفهم وخلفهم بلقد يقطع بانه لم يخطر بقلب المشرك المناظر وماهو الاتفسير بالرأى والتشهي نعوذ بالله تعالى من ذلك، وأما أستدلاله بما روىمن نهيه عليه الصلاة والسلام عن استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة فبعيد عن حاجته بللادلالة للنهي المذكور على تأثير الـكواكب الذي يزعمونه والالدلالنهي عن استقبال الكعبة عند قضا الحاجة على أن لها تاثيراً, على أن بعض الاجلة (١) قد ذكر أن ذلك النهى لم ينقل فيه عن رسول الله والله واحدة لاباسناد صحيح ولاضعيف ولامتصل ولا مرسل وإنماقال بعض الفقها في آداب التخلي ولا يستقبل الشمس والقمر فقيل لأن ذلك أبلغ في التستر، وقيل: لأن نورهما.ن نوره تعالى ، وقيل: لأن اسم الله تعالى مكتوب عليهما ه

وأما ماذكر من حديث كسوف الشمس يوم موت إبراهيم وقوله عليه الصلاة والسلام ماقال فصحيح لـكن لا يدل على مايزعمه المنجمون ،وصدر الحديث يدل على ان الشمس والقمر آيتان وليسا بربين ولا إلهين ففيه إشارة إلى نفى التصرف عنهما ، وفى قوله عليه الصلاة والسلام لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته قولان ، أحدهما أن موت أحد وحياته لا يكونان سبباً لا نكسافهما ، وثانيهما أنه لا يحصل عن انكسافهما موت ولا حياة وإنما

<sup>(</sup>١) هو ابن الفيم اه منه

ذلك تخويف من الله تعالى لعباده أجرى العادة بحصوله فى أوقات معلومة بالحساب لطلوع الهلال وإبداره وسراره؛ فاما سبب كسوف الشمس فتوسط القمر بين جرم الشمس وأبصارنا كسحابة تمر تحتهافان لم يكن للقمر عرض ستر عنا كل الشمس و إن كان له عرض فبقدر مايو جبه عرضه، وأما سبب خسوف القمر فهو توسط الارض بينه وبين الشمس حتى يصير بمنوعا من اكتساب النور من الشمس ويبقى ظلام ظل الارض المخروط في ممره فقد يقع كله في المخروط وقد يقع بعضه فيه و يبقى بعضه الآخرخارجا الى ا خر ما قرر في موضعه وليس في الشرع ماياباه والوقوف على وقت الـكسوف والخسوف و هدارهما أمر سهل ولا يلزم من صدق المنجم في ذلك صدقه فيما يزعم من التأثير ات وما الأخبار بهما إلا كالأخبـار بوقت طلوع الشمس في يوم كذا في ساعة كذا وكالآخبار بوقت الهلال والابدار والسرار، ثم انا لانكر ان الله تعالى يحدث عند الكسوفين من أقضيته وأقداره مايكون بلاء لقوم ومصيبة لهم و يجعل الكسوف ــــــــبآ لذلك ولهذا أمر صلى الله تعالى عليه وسلم عند الكسوف بالفرع الى ذكر الله تعالى والصلاة والعتاقة والصدقة لآن هذه الأشياء تكون سبباً لدفع موجب الكسف الذي جعله الله ته\_الى سبباً لما جعله فلولا انعقاد سبب التخويف لما أمر عليه الصلاة والسلام بدفع موجبه بهذه العبادات، ولله تعالى فى أيام دهره أوقات يحدث فيها ما يشاء من البلاء والنعباء ويقضى من الاسباب بما يدفع موجبتلكالاسباب لمزقامت به أو يقلله أو يخففه فمن فزغ الى تلك الاسباب أو بعضها اندفع عنه الشر الذي جعـل الله تعالى الـكسوف سبباله أو بعضه، ولهذا قل ما يسلم أطراف الارض حيث يخني الايمان و ما جامت به الرسل فيهامن شر عظيم يحصل بسبب الكسوف ويسلم منه الاماكن التي يظهر فيها نور النبوة والقيام بما جاءت به الرسراو يقل فيها جدا، و قد جاء أنه ﷺ لما كسفت الشمس في عهده قام فزعامسرعا بجر رداءه و نادي في الناس الصلاة جامعة وخطبهم بتلك الخطبة البليغة وأخبر أنه لم يركبومه ذلك فى الحير والشر وأمرهم عند حصول مثل تلك الحالة بالعتاقة والصدقة والصلاة والتوبة وما ذلك الالكونه عليه الصلاة والسلام أعلم الحلق بالله تعالى وبامره وشأنه وتصريفه أمور مخلوقاته وتدبيره وأنصحهم للامةو أشفقهم على المباد ولم يبين لهم عليه الصلاة والسلام أسباب الكسوفين وحسابهما لأن الجهل بذلك لا يضرو العلم به لا ينفع نفع العلم عماجاءت به الرسل عليهم السلام وقد يقال: الأمر بالعملاة عندهما كالأمر بالصلاة عند طلوع الفجر والغروب والزوال مع تضمن ذلك رفع موجبهما الذي جعلهما الله تعالى سبباً له ، ومن الناس من أنكر أن يكون الكسوفانسبين لشيء من البلاء اصلا وأرب سبب حصولها ليس ما أطال الكلام فيه المنجمون ومر بعضه بل السبب هو تجلى الله تعالى عليهما لما أخرجه ابن ماجه في سننه والامام أحمد . والنسائي من حديث النمان بن بشير قال: وانكسفت الشمس على عهد النبي ﷺ فخرج فزعا يجر ثوبه حتى أتى المسجد فلم يزل يصلى حتى انجلت ثم قال: إن ناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان الالموت عظيم من العظاء وليس كذلك إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فاذا تجلى الله تعالى لشيء من خلقه خشع له وان الآمر بالصلاة لظهور آثار تجلى الجلال فى هذين الجرمين العظيمين أوهو كالآمر بالصلاة عندغروب الشمس وطلوع الفجر مثلا وحكمته كحكمته والقائلون بهذا مكابرون للملاسفة فيأشياء لاينبغي المكابرة فيهاولعلها تضربالدينوتصير سبيآ لطمن الملحدين

فيكابرون في كون الأفلاك مستديرة والأرض كرية وأن نورالقمر مستفاد من ضياء الشمس وأن الـكسوف القمري عبارة عن انمحاء نور القمر بتوسط الأرض بينه وبينالشمس من حيث أن نوره مقتبس منها وأن الكسوف الشمسي عبارة عن وقوع جرم القمر بين الناظر والشمس عند اجتماعهما في العقدتين على دقيقة واحدة وتقولهم بتاثير الاسبابالمحسوسة فيمسبباتها واثبات القوى والطبائع والأفعال والانفعالات الىغير ذلك مما تقوم عايه الادلةاليقينية ولا تعارضهالنصوص الشرعية القطعية ، وما ذكروهمن الحديث تعقبه حجة الاســـلام الفزالي فقال: إن زيادة فان الله الخ لم يصح نقلها فيجب تــكـذيب قائلها ولو صحت لكان تأويلها أهون من مكابرة أمور قطعية فكم من ظواهر أولت بالأدلةالعقلية التي لم تبلغ فىالوضوح الحهذا الحدوأعظم مايفرح به الملحدة أن يصرح ناصر الشرع بان هذا وأمثاله على خلاف الشرع فيسمل عليه ابطال الشرع أن كان شرطه أمثال ذلك اه وليس الآمر في هذه كما قال من عدم الصحة فان اسنادهالامطعن فيه ، فابن ماجه يروى الحديث بهذه الزيادة عن محمد بن المثنى وأحمد بن ثابت . وحميد بن الحسن وهم يروو نه عن عبدالوهاب عن خالد الحذا. عن أبي قلابة عن النمان بن بشير وكل هؤلا. ثقات حفاظ، نعم الحديث الخالى عنها رواه بضعة عشر صحابيا منهم على كرم الله تعالى وجهه . وابن عباس . وعائشة .وأسهاء أختها . وأبى بن كعب . وجابر ابن عبدالله . وسمرة بن جندب ، وقبيصـة الهلالي . وعبد الله بن عمرو ، وهن هنا خاف بعض الأجلة أن تكون مدرجة في الحديث لكنه خلاف الظاهر وحينئذ يقال إن كسوف الشمس والقمر يوجب لهماضعف سلطانهما وبهائهما وذلك يوجب لهما من الخشوع والخضوع لرب العالمين وعظمته وجلاله سبجانه مايكون سبباً لتجليه عز وجل لهما ، ولا يستنــكر أن يكون تجلى الله سبحانه لهما فى وقت معين كما يدنو سبحانه منأهل الموقف عشية عرفة وكما ينزل تبارك وتعالى كل ليلة الى سهاء الدنيا عند مضى نصف الليل فيحدث لهماذلك التجلى خشوعاً آخر ليس هو الـكسوف فانه إنما حدث بالسبب الذي عرفت ولم يقل النبي عليالية إن الله تعــالى إذا تجلى لهما انـكسفا بل قال فاذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له . و فى رواية الامام أحمد ﴿ إذا بدا الله لشيء من خلقه خشع له، فهمنا خشوعان خشوع أوجبه كسوفهما الحادث من وضعهما الحاصوخشوع أوجبه تجليه تعالى لها لذلك الخشوع الذي أوجبه الكسوف. وهذا توجيه لطيف المنزع يقبلهالمقل المستقيم والفطرة السليمة ان شاء الله تعالى. وأما استدلاله بحديث ابن مسمود ففيه على ماقيل أن الحديث لو ثبت لكان حجة عليه لاله إذ لو كان علم النجوم حقالم يأمر عليالية بالامساك عند ذكر النجوم فالظاهر أنه عليه الصلاة والسلام لم يامر بذلك إلا لأن الحوض في ذلك خوض فيما لاعلم للخائض به فتامل ،

وأما حديث النهى عن السفر والقدر فى العقرب فصحيح من كلام المنجمين دون رسول رب العالمين عَلَيْكَاتُهُ وَ وَرُوايته عن على كرم الله تعالى وجهه كذب أيضا والمشهور عنه خلاف ذلك كما سمعت فى قصة خروجه لفتال الخوارج ، وأما مااحتج به من الاثر عن على كرم تعالى وجهه أن رجلا أتاه النخ فلا يعلم ثبو ته عنه رضى الله تعالى عنه ، والدكذا بون كثيرا ما ينفقون سلعهم الباطلة بنسبتها اليه أو إلى أهل بيته ، ثم لوصح عنه فليس فيه تعرض لثبوت أحكام النجوم بوجه ، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: « اللهم بارك لامتى فى بكورها » ونسبة أول الشهر اليه كنسبة أول النهار اليه ، وكان صخر راوى الحديث إذا بعث تجارة له بعثها فى بكورها » ونسبة أول الشهر اليه كنسبة أول النهار اليه ، وكان صخر راوى الحديث إذا بعث تجارة له بعثها فى

أول النهار فأثرى وكثر ماله ولا يبعد أن يكون أول السنة كاول النهار أيضا فالاوائل مزية القوة كاهو مشاهد في الشباب والشيخوخة ، ولله تعالى تجايات في الازمنة والامكنة والاشخاص وليس ذلك من أثير الكواكب في شيء ، ومثل هذا يقال فيها ذكره الكرماني وقد مر ، وأما ماذكره عن اليهودي الذي أخبر ابن عباس رضى الله تعالى عنه فلا نسلم صحته ، وإن سلم ذلك فهو من جنس إخبار الكهان بشيء من المغيبات ، وقد أخبر ابن الصياد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بما اخبر فقال عليه الصلاة والسلام له « إنما أنت من اخوان الكهان » وعلم مقدمة المعرفة لا يختص بماذكر المنجمون بل له عدة أسباب يصدق الحمكم معها ويكذب منها الكهانة ومنها المنامات ومنها الفأل والزجر وضرب الحصى والخط والكتف والكشف المستند إلى الرياضة وهو كشف المنامات ومنها الفأل والزجر وضرب الحصى والخط والكتف والكشف المستند إلى الرياضة وهو كشف جزئى عن بعض الحوادث ويشترك فيه المؤمن والكافر ومنها غير ذلك ، وللممال في البحر والسعاة ونحوه في البر علامات يعرفون بها أوقات المطر والصحو والبرد والريح وغيرها وقلما يخطئون في اخبارهم بل صوابم في ذلك أكثر من صواب المنجم .

وأما ماذكره من حديث أبى الدردا. فالمحفوظ فيه « توفى رسول صلى الله تعالى عليه وسلم و تركنا وماطائر يقلب جناحيه الاوقد ذكر لنا منه علما ۾ وفيه روايات أخر صحيحة أيضاوكلها ايس فيها وليست الـكمو اكب الخ فهو من أعظم الادلة على بطلان دعوى المنجمين إذ لم يذكر عليه الصلاة والسلام من أحكام النجومشيئاً البتة وقد علمهم علم كل شيء حتى الخرأة ، وأما قوله إنه جاء في الآثار أن أول من أعطى هذا العلم آدم عليه السلام الخ فـكذب وافتراء على آدم عليه السلام ، وقد عمل هذا الـكاذب المفترى بالمثل السائر إذا كذبت فأبعد شاهدك، ونحوه ماروى عن ميمون بن مهران ، وأما مانسب إلى الشافعي فهو بعض منحكاية ذكرها أبو عبد الله الحاكم فيما ألفه في مناقبه والحكايات التي ذكرت عنه في أحكام النجوم ثلاث. احداها قال الحاكم: قرى على أبى يعلى حمزة بن محمد العلوى وأكثر ظنى أنى حضرته ثنا أبو اسحق ابراهيم بن محمد بن العباس الازدى في آخرين قالوا ثنا محمد بن أبي يعقوب الجوال الدينوري ثنا عبد الله بن محمد البلوي حدثني خالى عمارة ابنزيد قال: كنت صديقالمحمدبن الحسن فدخلت، عه يوماعلي هرون الرشيد فسأله ثم إني سمعت محمد بن الحسن وهو يقول: إن محمد بن ادريس يزعم أنه للخلافة أهل قال فاستشاط هرون من قوله غضبا ثم قال: على به فلما مثل بين يديه أطرقساعة ثم رفع رأسه اليه فقال: أيها قالالشافعي:ماايها ياأمير المؤمنينأنت الداعي وأناالمدعو وأنت السائل وأنا المجيب فذكر حكاية طويلة سأله فيهاعن العلوم ومعرفته بها إلىأن قال: كيف علمك بالنجوم؛ قال: أعرف الفلك الدائر والنجم السائر والقطب الثابت والمائي والناري وماكانت العرب تسميه الانواء ومنازل النيرين والاستقامة والرجوع والنحوس والسعود وهيآتها وطبائمها ومااستدل به في برى وبحرى وأستدل في أوقات صلاتي وأعرف ما مضي من الأوقات في إمسائي واصباحي وظعني في أسفاري ثم ساق العلوم على هذا النحو ، ومن له علم بالمنقولات يعلمان هذه الحكاية كذب مختلق وافك مفترى على الشافعي والبلاء فيها من عند محمد بن عبد الله البلوى فانه كذاب وضاع وهو الذي وضع رحلة الشافعي وذكر فيها مناظر ته لأبي بـكذبها أنها تدل على ان محمدا وشي بالشافعي إلى الرشيد وأراد قتله ومحمد أجل من أن ينسب إليه ذلك (م - 10 - ج - 74 - تفسير روح المعاني)

وتعظيمه للشافعي ومحبته إياه هو المعروف كتعظيم الشافعي له وثنائه عليه ، وفيها شواهد أخر على الـكذب يعرفها العالم بالمنقول إذا اطلع عليها كلها، وثانيتها وهيالتي أخذت منها ماذكرها الامام، قال الحالم: أخبرنا آبو الوليد الفقيه قال حدثت عن الحسن بن سفيان عن حرملة : قال : كان الشافعي يديم النظر في كتب النجوم وكان له صديق وعنده جارية قد حبلت فقال: إنها تلد إلى سبعة وعشرين يوماويكون فى فخذ الولدالايسر خال أسود ويعيش أربعة وعشرين يوما ثم يموت فـكان الأمركما قال فاحرق بعد ذلك تلك الكتب وما عاود النظر في شيء منها، وهذا الاسناد رجاله ثقات لـكن الشأن فيمن حدث أبا الوليد عن الحسن بن سفيان أو فيمن حدث الحسن عن حرملة، ويدل على كذب الحـكاية أنهالو صحت لوجب أن تثنى الحناصر على هذا العلم و تشد به الأيدى لا أن تحرق كتبه ولا يعاود النظرفي شي. منها، وأن الطالع عند المنجمين طالعان طالع مسقط النطفة وهو الطالع الاصلى الذي يزعمون دلالته على وقت الولادة والحكاية لم تتضمن أن الشافعي نظر فيه ولو كان لتضمنته وطالع الولادة وإخبار الشافعي قبلها ضرورة أنه قال: إنها تلد إلى سبعة وعشرين يوما، وثالثتها قال الحاكم: أنبأني عبدالرحن بن الحسن القاضي أن زكريا بن يحيى الساجي حدثهم قال أخبرنى أحمد بن محمد بن بنت الشافعي قال سمعت أبي يقول : كان الشافعي وهو حدث ينظر في النجوم وما نظر في شي. إلا فاق فيه فجلس يوماوامرأة تلد فحسب نقال: تلد جارية عوراً. علىفرجها خال أسود وتموت إلى كذا وكذا فولدت فكان كما قال فجعل على نفسه أن لا ينظر فيه أبدأ ، وأمر هـذه الحكاية كالتي قبلها فان ابن بنت الشافعي لم يلق الشافعي ولارآه والشأن فيمن حدث بهاعنـه، وأيضاً طالع مسقط النطفة لم يؤخـذ والحبر قبل تحقق طالع الولادة ، ثم انتحقق هذه الحكاية إن كان قبل تحقق الحكاية التي قبلها لم تكد تحقق وإن كان تحقق تلك قبل لم تـكد هذه تحقق كما لايخني على المنصف، والذي صح عن الشافعي في أمر النجوم آنه كان يعرف ما كانت العرب تعرفه من علم المنازل والاهتدا. بالنجوم فى الطرقات وأما غير ذلك مر. الاحكام التي يزعمها المنجمون فلا، وكان رضيالله تعالى عنه شديد الانكار على المتـكلمين مزريا بهم حكمه فيهم أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في القبائل فما تراه يرى في المنجمين الذين شاع هذيانهم وقبح عندذوي العقولاالسليمة شأنهم ، نعم كانت له رضىالله تعالى عنه اليد الطولى فى علم الفراسة وقد خرج إلى اليمن لجمع كتبه فجمع منها ماجمع وله فيها حكايات يقضى منها العجب، ولعل إخباره بأمرالمولود لوصح من ذلكالعلم والناقل لجهله أو لامر آخر أسنده للنظر في أحكام النجوم وقال ماقال. وأما ماذ كر عن ابن اسـحق من أن فرعون كان يقتل أبناء بني إسرائيل لأخبار المنجمين إياه بأنه سيولد لهم مولود يكون هلاكه على يده فهو كما قال بعض الآجلة من أخبار أهل الـكتاب ومخالف لروايات أكثر المفسرين فانهم أحانوا ذلك على اخبــار الـكهان. وروى بعضهم أن قومه أخبروه بأن بني إسرائيل يزعمون أنه يولد منهم مولود يكون هلائك على يديه وفي أخبار الـكمهان ماهو أعجب من ذلك. ومنها خبرهم بظهور خاتم الرســل ﷺ وانتشار أمره، ونحن لاننكر علم تقدمة المعرفة بأسباب مفضية إلى مثل ذلك يختلف قوى الناس في إدرا كما وتحصيلها وإنما كلامنا مع المنجمين في أصول علم الاحكام وبيان فسادها وكذب أكثر الاحكام التي يسندونها اليها ، وأما ماذكره فى الاستدلال بالمعقول من أنه ماخلت عن هذا العلم ملة من الملل ولاأمة من الامم وأنهم لم يزالوا مشتغلين

به معولين فى معرفة المصالح عليه إلى آخر ماقال ففرية من غير مرية، وياعجبا من دعواه إطباق أهل المشرق والمغرب من أول بناء العالم إلى آخره عليه وهم يقولون إنما أسست أصوله وأوضاعه فى زمن هر مس الهرامسة يعنون به إدريس عايه السلام وهو بعد بناء العالم بكثير، وأيضا قد رده كثير من الفلاسفة وجمع غفير من أساطين الاسلام حتى أنه قدالف ما يزيده على ائة مصنف فى د دو ابطاله، وقد قال أبو نصر الفار ابى اعلم أنك لو قلبت أوضاع المنجه بين فجعات الحار باردا والبارد حاراً والسعد نحسا والنحس سعداً والذكر أنى والآنثى ذكرا ثم حكمت لكانت أحكامك من جنس أحكامهم تصيب تارة وتخطى تارات، وقد زيف أمرهم ابن سينا فى كتابيه الشفاء والنجاة، وكذا أبو البركات البغدادى فى كتاب التعبير له، هذا ،ااختاره بعض أمرهم ابن سينا فى كتابيه الشفاء والنجاة، وكذا أبو البركات البغدادى فى كتاب التعبير له، هذا ،ااختاره بعض المحققين فى الرد على المنجه بين وأعود فأقول: الذى أراه فى هذا المقام و يترجع عندى من كلام العلماء الإعلام أن الله عز وجل لم يخلق شيئا باطلا خاليا عن حكمة ومنفعة بل خاق الأشياء علويها وسفايها جايلها و دنيها مشتملة على حكم لاتحهى و منافع لا تستقهى و إن تفاوتت فى أفر ادها قلة و كثرة و خص كلامنها بخاصة لا توجد فى غيرها مع اشتراك الدكل فى الدلالة على وجوده تعالى و وحدته وعلم، و قدرته :

ولله فى كل تحريـكة وتسكينة أبدأ شاهد وفى كل شى. له آية تدل على أنه واحد

فالاجرام العلوية مشتركة في هذه الدلالة مختص كل هنها بخاصة وشأن البكواكب في خواصهاو تأثيراتها كشأن النباتات والمعدنيات والحيوانيات في خواصها وتأثيراتها، فمنها ماخاصته في نفسه غير متوقفة على ضم شي آخر اليه، ومنها ماخاصته متوقفة علىضم شيء آخر، ومنها ما اذاضم اليه شيء أسقط خاصته، وأبطل منفعته ومنها ما يعقل وجه تاثيره ومنها مالايه\_قل، ومنها ما يؤثر في مكان دون كان وزمان دون زمان، ومنها ما يؤثر في جميع الأزمنة والأمكنة الى غير ذلك من الأحوال، وكونها زينة للسماء لايستدعى نفي أن يكون فيها منفعة أخرى على حدمافي الأرض فقد قال سبحانه : ( إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة لها ) مع اشتمال الأز مار وغيرها على ماتعلم ومالاتعلم من المنافع، وكذلك كونها علامات يهتدى بهـا في ظلمـات البر والبحر وكونها رجوماً للشياطين. ولا أقول ببساطة الأفلاك ولا ببساطة الـكموا كب ولا بانحصارها فيما يشاهد ببصر أو رصد ولا بذكورة بعض وأنوثة آخر إلى كثير ممايزعمه المنجمون، وأقول:ان الله تعالى أو دعفى بعضها تأثيراً حسيما أودع فى أزهار الارض و نحوها و انهـــا لا تؤثر إلا باذنه عز وجل كما هو هذهب الساف فى سائر الاسباب العادية وان شدَّت فقل كما قال الأشاعرة فيها، وأنه لا يبعد أن يكون بعضها علامات لاحداثه تعالى أموراً لابواسطتها في أحد العالمين العلوى والسفلي يعرفها من يوقفه الله تعالى عايمًا من ملائكته وخواص عباده، وارتباط كثير منالسفليات بالعلويات ، اقال به الأكابر ولاينكره إلا مكابر، ولاأنسب أثراً من الآثار إلى كوكب بخصوصه على القطع لاحتمال شركة كوكب أو أمر آخرة نعم الظاهر يقتضي كثرة ودخلية بعض الشمس إلى وقت الامتلاء ثم انه ياخذ في الانتقاص ولا يزال نقصانه يستمر بحسب نقصانالقمر إلى المحاق ومنها ما يحصل فيه المد فى كل يوم وليلة مع طلوع القمر وغروبه كبحر فارس و بحر الهند و بحر الصين، وكيفيته انه اذا بالغ

القمر مشرقا من مشارق البحر ابتدأ البحر بالمدولا يزال كذلك إلى أن يصيرالقمر في وسطسها. ذلك الموضع فاذا زال عن مغرب ذلك الموضع ابتدأ المد من تحت الأرض ولا يزال زائداً إلى أن يصل القمر إلى وتد الارض فحينئذ ينتهى المد منتهاه ثم يبتدى. الجزر ثانيا ويرجع الماء كاكان،ومثل المدو الجزر بحرانات الامراض فانها بحسب زيادة القمر ونقصانه على معنى كثرة مدخلية ذلك ظاهرا فيها إلى أمور كثيرة، ولا أقول: ان لـكوكب تأثيرا في السعادة والشقاوة ونحوهما، ولا يبعد أن يكون كوكب أوكواكب باعتبار بعض الأحوال علامة لنحو ذلك يعرفها بعض الخواص، ولا وثوق بما قاله الأحكاميون وكل مايقولونه ظن وتخمين لادليل لهم عليه وهم فيها أسسوا عليه أحكامهم متناقضون وفى المذاهب مختلفون فللبابليين مذهب وللفرس مذهب ولأهل الهند مذهب ولأهل الصين مذهب وقد رد بعضهم على بعض وشهد بعض على بعض بفساد أصولهم ومبنى أحكامهم فقد كان أوائلهم من الأقدمين و كبار رصادهم من عهد بطليموسوطيمو حارس ومانالارس قد حكموا حكما فى الـكوا كب واتفقوا على صحته وأقام الناس على تقليــــدهم وبناء الأمر على ما قالوه أكثر من سبعائة سنة فجا. من بعدهم خالد بن عبدالملك المروزى. وحسن صاحب الزيج الماموني. ومحمدبن الجهم. ويحيى بنأ بى منصور فامتحنوا ماقالوا فوجدوهم غالطين وأجمعوا على غلطهم وسموارصدهم الرصد الممتحن يه مم حدثت بعدهم بنحو ستين سنة طائفة أخرى زعيمهم أبو معشر محمدبن جعفر فرد عليهم وبين خطاهم كما ذكره أبوسعيد شاذان المنجم فى كتاب أسرار النجوم له وفيه قلت لابى معشر الذنب بارد يابس فلم قلتم إنه يدل على التانيث؟ فقال: هكذا قالوا قلت: فقد قالوا انه ليس بصادق اليبس لكنه بار دعفن ملتوى كل الأعراض الغائية توهم لايكون شيء منها يقينياً وإنما يكون توهم اقوى من توهم

ومن آمل أحوال القوم علم أن مامعهم تفرس يصيبون معه ويخطئون ، ثم حدثت بعدهم طائفة أخرى بنحو سبه ين سنة منهم أبو الحسين عبد الرحن بن عمر المعروف بالصوفى فرد على من قبله وغلطه وألف كتابا بين فيه من الأغلاط ما بين وحمله إلى عضد الدولة ابن بويه فاستحسنه وأجزل ثوابه ، ثم جامت بعد نحو ثلاثين سنة طائفة أخرى منهم كوشيار الديلى فالف المجمل في الاحكام وجهل فيه من يحتج للا حكام من الاحكاميين ، وقال عن صناعة التنجيم : هي صناعة غير مبرهنة وللخواطر والظنون فيها مجال إلى أن قال: ومن المنقردين بعلم الاحكام من ياتى على جزئياته بحجج على سبيل النظر والجدل فيظن أنها براهين لجمله بطريق البرهان وطبيعته ، ثم حدثت طائفة أخرى منهم منجم الحاكم بالديار المصرية المعروف بالمكرى فوضع هو وأصحابه رصداً آخر سموه الرصد الحاكمى فنخالفوا فيه أصحاب الرصد الممتحن وبنوا أمر الاحكام عليه ثم حدثت طائفة أخرى منهم أبو الريحان البيروتى مؤلف كتاب التفهيم إلى صناعة التنجيم وكان بعد كوشيار بنحو أربعين سنة فخالف من تقدمه وأتى من مناقضاتهم والرد عليهم بما هو دال على فساد صناعتهم وختم بنحو أربعين سنة فخالف من تقدمه وأتى من مناقضاتهم والرد عليهم بما هو دال على فساد صناعتهم وختم الكلام وقت السؤال ويرونه بادياً من الآثار والافعال على السائل إلى آخر ماقال ، ثم حدثت طائفة أخرى منهم أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الاندلسي وكان بعد البيروتى بنجو ثمانين عاما وكان رأساً في الصناعة منهم أبو الصحق الزرقال منهم أبو المحق بان قول المنجمين هذيان ، ثم حدثت طائفة أخرى بالمغرب منهم أبو اسحق الزرقال

وأصحابه وكان بعد أبي الصلت بنحوما ئة سنة فخالف الأوائل والأواخر في الصناعتين الرصدية والاحكامية ه وآخر مانعلم حدوثه زيبج لالنت والقسيني وفيه منالمخالفة لما قبله منالازياج مافيه . وقد ذكر فيه تقويم هرشل ومقدار حركته وهو كوكب سيار ظفر به هرشـل أحد فلاسفة الافرنج وسياه باسمـه ولم يظفر به أحد قبله ، وهذا الزياج أضبط الازياج فيما يزعم المنجمون اليوم، والافرنج على مهارة كثير منهم بعلم الرصد لا يقولون بشيء بما يقول به الاحكاميون الاوائل والاواخر ويسخرون منهم ، وقد ذكرمن يوثق به وجوها تدل على فساد ما بايديهم من العلم وأنه لا يو ثق به، الأول ان معرفة جميع المؤثرات الفلكية بمالاتتأني، اما أولاً فلا نه لا سبيل إلى معرفة الـكواكب إلا بواسطة الةوى الباصرة وإذا كان المرئى صـغيراً أو في غاية البعد يتعذر رؤيته فان اصغر الـكواكب التي في فلك الثوابت وهو الذي به قوة البصر مثل كرة الارض بضعة عشر مرة وكرة الارض أعظم من كرة عطارد كذا مرة فلو قدرنا أنه حصل فى الفلك الأعظم كوا كب كثيرة كل منها كعطارد حجما فكيف ترى ، و نفي هذا الاحتمال لا بدله من دليل ومع قيامه لا يحصـل الجزم بمعرفة جميع المؤثرات، وازقالوا: جاز ذلك إلا ان آثار هذا الـكوكب لصغره ضعيفة فلاتصل إلى هذا العالم،قلنا:صغر للرأس والذنب وسهم السعادة وسهم الغيب آثاراً قوية وهي أمور وهمية ، وأماثانيا فالمرصو دمن الـكواكب المرئية أقل قليل بالنسبة الى غير المرصود فمن أين لهم الوقوف على طبيعة غير المرصـود? وأما ثالثا فلا نه لم يحصل الوقوف على طبائع جميع المرصود أيضا وقلما تكلموا في معرفة غير النوابت التي من القدر الأول والثاني، وأما رأبعا فا لات الرصد لاتني بضبط الثواني والثوااث فما فوق و لا شك ان الثانية الواحدة مثل الارض كذا ألف مرة أو أقل أو أكثر، ومع هذا التفاوت العظيم كيف الوصول إلى الغرض وقد قيل ان الانسان الشديد الجرى بين رفعه رجله ووضعه الآخرى يتحرك جرم الفلك الأقصى ثلاثة آلاف ميل فاذا كان كـذلك فكيف ضبط هذه المؤثرات؟ وأماخا سا فبتقدير انهم عرفوا طبائع هذه الـكوا كبحال بساطتها فهل وقنوا على طبائعها حال امتزاج بعضها ببعض والامتزاجات الحاصلة من طبائع الف كوكباو أكثر بحسب الآجزاء الملكية تبلغ في الكبرة إلى حيث لايقدر العقل على ضبطها. وأما سادسا فيقال:هبأنا عرفنا تلك الامتزاجات الحاصلة في ذلك الوقت فلا ريب انه لايمكـننا معرفة الامتزاجات التي كانتحاصلة قبلهمع أنا نعلم قطعاً ان الاشكال السالفة ربما كانت عائقة ومانعة عن مقتضيات الاشكال الحاصلة في الحال، ولاريب إنا نشاهد أشخاصا كثيرة من النبات والحيوان والانسان تحدث مقارنة لطالع واحد مع ان كل واحد منها مخالف للاخر في أكثر الامور ، وذلك إن الاحو الالسابقة في حق كل و احد تكون مخالفة للاحو ال السابقة فى حق الآخر وذلك يدل على أنه لااعتماد على مة تضى طالع الوقت بل لابد من الاحاطة بالطوالع السالفة وذلك مما لاوقوف عليه فانه ربما كانت تلك الطوالع دافعة مقتضيات هذا الطالع الحاضر، وعلى هذا الوجه عول ابن سينا في كتابيه الشفاء والنجاة في إبطال هذا العلم، الثاني ان تاثير الكو اكب يختلف باختلاف أقدارها فماكان من القدر الاول أثر بوقوعه على الدرجة و ان لم تضبط الدقيقة، وما كان من القدر الآخير لم يؤثر إلا بضبط الدقيقة ، ولاريب بجهالة مقادير جميع الـكواكب فكيف تضبط الآثار ، الثالث فساد أصولهم وتناقض آرائهم

واختلافهم اختلافاعظيمامن غير دليلو وتي تعارضت الاقوال وتعذر الترجيح فيها بينها لايعول على شيء منها، الرابع أن أرضادهم لاتنفك عن نوع خللوهيمبنيأحكامهم، وقد صنف أبو على بن الهيثم رسالة بليغة في أقسام الخلل الواقع في آلات الرصد وبين ان ذلك ايس في وسع الانسان دفعه و إز النه و إصابتهم في أو قات الخسوف والكسوف مع ذلك الخلل لاتستدعى إصابتهم فيغيرها معه، الخامس أنا نشاهد عالما كثيراً يقتلون في سأعة واحدة في حرب وخلقا كثيراً يفرقون في ساعة واحدة مع اختلاف طوالعهم واقتضائها أحوالامختلفةعندكم وهذا يدل على عدم اعتبار مااعتبرتموه أو لا، فإن قاتم: ان الطوالع قد يكون بعضها أقوى من بعض فلعل طالع الوقت أقوى من طالع الاصل فـكان الحكم ، قلنا : هذا بعينه يبطل عليكم اعتبار طالع المولود فان الطو الع بعده مختلفة كثيرة ولعل بعضها أقوى منه فلا يفيد اعتباره شيئا ، السادسان العقل لامساغ له فى اقتضاء كوكب معين أو وضع معين تأثيرا خاصا والتجربة على قصورها معارضة بتجربة اقتضت خلافها الى غير ذلك من من الوجوه ، وأبو البركات البغدادي وإن زيف ماهم عليه إلا أنه يةر بقبول بعض الاحكام فانه قال بعد ذكر شيء من أقو الهم التي لا دليل لهم عليها: وهذه أقو ال قالها قائل فقبلها قابل و نقلها ناقل فحسن بها ظن السامع واغتربها من لاخبرة له ولا قدرة له على النظر ثم حـكم بحسبها الحاكمون بحيد وردى. وسلب وابحـاب وسعد ونحوس فصادف بعضه موافقة الوجود نصدق فاغتر به المفترون ولم يلتفتوا إلى كذب فيه بلعذروه وقالوا: هو منجم ما هو نبي حتى يصدق فى كل مايقول واعتذروا له بأن العلم أوسع من أن يحيط به ولوأحاط به لصدق في كل شيء، ولعمر الله تعالى أنه لو أحاط به علما صادقا لصدق و الشان أن يحيط به على الحقيقة لا على أن يفرض فرضاً و يتوهم وهما فينقله إلى الوجود و يثبته فىالموجود وينسباليه ويقيس عليه، والذى يصح منه ويلتفت اليه العقلاء هي أشيا. غـير هذه الخرافات التي لا أصل لها بمــا حصل بتوقيف أو تجربة حقيقية كالقرانات والانتقالات والمقابلة وبمركوكب من المتحيرة تحت كوكب من الثابتة وما يعرض للمتحيرة من رجوع واستقامة ورجوع فى شمال وانخفاض فى جنوب وغير ذلك، وكا ثنى أريد أن أختصر الـكملام همنا وأوافق إشارتك وأعمل بحساب اختيارك رسالة فى ذلك أذكر ما قيل فيها من علم أحكام النجوم من أصول حقيقية أو مجـازية أو وهمية أو غلطية وفروع نتائج أنتجت عن تلك الأصول وأذكر الجائز من ذلك والممتنع والقريب والبعيد فلا أرد علم الاحكام •ن كل وجه كما رده من جهله و لا أقبل فيه كل قول كما قبله مزلم يعقله بلأوضح موضع القبول والردو موضع الترقيف والتجويز والذي من المنجم والذي من التنجيم والذي منهما وأرضح لك أنه لو أمكن الإنسان أن يحيط بشكل كل مافي العلك علمـا لأحاط بكل ما يحويه الفلك لأن منه مبادى الاسباب لكنه لا يمكن و يبعد عن الامكان بعداً عظيما والبعض الممكن منه لا يهدى إلى بعض الحكم لأن البعض الآخر المجهول قد يناقض المعلوم في حكمه ويبطل ما يوجبه فنسبة المعلوم إلى المجهول من الاحكام كنسبة المعلوم إلى المجهول من الاسباب وكفي بذلك بعدا انتهى؛ وفيه من التآييد لبعض ما تقدم من الأوجه ما فيه ه

وأنا أقول: إن الاحاطة بالاسرار المودعة في الاجرام لا يبعد أن تحصل لبعض الخواص ذوى النفوس القدسية لكن بطريق الحكشف أو نحوه دون الاستدلال الفكري والاعمال الرصدية مثلا وهو الذي

يقتضيه كلام الشيخ الآكبر قدس سره قال فى الباب الثالث و السبعين من الفتوحات؛ ومن الاولياء النقباء وهم اثنا عشر نقيبا فى كل زمان لا يزيدون ولاينقصون على عدد البروج الاثنى عشر كل نقيب عالم بخاصية كل برج وبما أودع الله تعالى فى مقامه من الاسرار والتأثيرات وما يعطى للنزلاء فيه من الكواكب السيارة والثوابت ثم قال: ومنهم النجباء وهم ثمانية فى كل زمان إلى أن قال: ولهم القدم الراسخة فى علم تسيير الكواكب من جهة الكشف والاطلاع لا من جهة الطريقة المعلومة عند العلماء بهذا الشان ، والنقباء هم الذين حازوا علم الثمانية الافلاك التى دونه وهى كل فلك فيه كوكب ، ويفهم من هذا القول بالتأثيرات وأنها مفاضة من البرج على النازل فيه من الكواكب ه

وقد تـكررت الاشارة منه إلى ذلك فني الفصل الثالث من الباب الحادى والسبمين والثائمائة مرــ الفتوحات أن الله تعالى خلق في جوف الكرسي جسها شفافا مسـتديرا يعني الفلك الاطلس قسمه اثني عشر قسما هي البروج وأسكن كل برج منها ملكا إلى أن قال: وجمل اكل نائب من هؤلاء الا الا لك الاثني عشر فى كل برج ملكه ایاه ثلاثین خزانة تحتوی كل خزانة منها علی علوم شتی بهبون منها لمن نزل بهم ما تعطیه مرتبته و هی الخزائن التي قال الله تعالى فيها ( وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم) وهـذه الخزائن تسمى عند أهل التعاليم درجات الفلك والنازلون بها هم الجوارى والمنازل وعيوقاتهــا من الثوابت والعلوم الحاصلة من هذه الخزائن الإلهية هي ما يظهر في عالم الاركان من التأثيرات بل ما يظهر في مقعر فلك النوابت إلى الأرض، وجعل لهؤلاء الاثنى عشر نظرا في الجنان وأهلها وما فيها مخلصا من غير حجاب فمـا في الجنان من حكم فهو عن تولى هؤلاء بنفوسهم تشريفاً لأهل الجنة وأما أهل الدنيا وأهل النار فما يباشرون ما لهم من الحكم إلا بالنواب وهم النازلون عليهم الذين ذكرناهم، وقال قدس سره: في الفصل الرابع إن الله تعالى جعل لـكل كو كب من هذه الـكواكب قطعا في الفلك الإطلس ليحصل من تلك الخزائن التي في بروجه وبأيدى ملائكته الاثنى عشر من علوم التأثير ما تعطيه حقيقة كل كوكب وجعلماعلىحقائق مختلفة · انتهى المراد منه، وله قدس سره كلام غير هذا أيضاً وقد صرح بنحو ما صرح به المنجمون من اختلاف طبائع البروج وأن كل ثلاثة منها علىمر تبة واحدة فىالمزاج وأنآ لا أزيد علىالقول بأن للاجرام العلوية كواكبها وأفلاكها أسرارا وحكما وتأثيرات غير ذاتية بل مفاضة عليها من جانب الحق والفياض المطلق جـل شأنه وعظم سلطانه ومنها ماهو علامة لما شاء الله تعالى و لا يتم دليل على نفى ما ذكر و لا يعلم كمية ذلك و لا كيفيته و لا أن تأثير كذا من كوكب كذا أو كوكب كذا علامة لـكذا في نفس الأمر إلاالله تعالى العليم البصير (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) إلا أنه سبحانه قد يطلع بعض خواص عباده من البشر والملك على شيء من ذلك، ولا يبعد أن يطلع سبحانه البعض على الكل ووقوع ذلك لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم مما لا أ كاد

وقد نص بعض ساداتنا الصوفية قدست أسرارهم وأشرقت علينا أنوارهم على أن علومه عليه الصلاة والسلام التي وهبت له ثلاثة أنواع نوع أوجب عليه اظهاره وتبليفه وهو علم الشريعة والتكاليف الالهية وقوله تعالى (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وإن لم تفعل فما بلفت رسالة ) ناظر إلى ذلك دون العموم

المطاق او خصوص خلافة على كرمالله تعالى وجهه كما يقوله الشيعة، ونوع اوجب عليه كتبانه وهو علم الاسرار الالهية التي لاتتحملها قوة غير قوته القدسية عليه الصلاة والسلام فكا أنلله تعالى علمااستأثر به دون أحد من خلقه كذلك لحبيبه الاعظم صلى الله تعالى عليه وسلم علم استأثر به بعد ربه سبحانه لكنه مفاض منه تعالى عليه ولعله أشير اليه في قوله تعالى (فأوحى إلى عبده ماأوحى) وقد يكون بين المحب والمحبوب من الاسرار مايضن به على الاغيار، ومن هذا قيل:

ومستخبر عن سر ليلي تركته بعمياء هن ليلي بغير يقين مقولون خبرتهم باهين

ونوع خيره الله تمالى فيه بين الامرين، وهذا منه ماأظهره لمن رآه أهلا له وهنه مالم يظهره لامرما فالمل ماوهب له عليه الصلاة والسلام من العلم بدقائق اسرار الاجرام العلوية وحكمها و مااراد الله تعالى بهالمالم يظهره للناس كعلم الشريعة لأنه بما لا يضبط بقاعدة وتفصيل الامر فيه لا يكاد يتيسر والبعض وربط بالبعض وهم هذا لا يستطيع العالم به أن يجعل الاقامة سفرا ولا الهزيمة ظفرا ولا العقد فلا ولا الابرام نقضا ولا اليأس رجاء ولا العدو صديقا ولا البعيد قريبا ولا ولا ويوشك لو انتشر أمره وظهر حلوه ومره أن يضمف توكل كثير من العوام على الله تعالى والانقطاع اليه والرغبة فيما عنده وأن يلهوا به عن غيره وينبذوا ماسواه من العلوم النافعة لأجله فكل يتمنى أن يعلم الغيب ويطاع عليه و يدرك ما يكون فى غد أو يجد سهيلا اليه بل ربما يكون ذلك سببا لبعض الاشخاص مفضيا إلى الاعتقاد القبيح والشرك الصريح ، وقد كان فى العرب شىء من ذلك فلو فتح هذا الباب لا تسم الحرق وعظم الثمر، وقد ترك متالية هدم الكعبة وتأسيسها على قواعد ابراهيم عليه السلام قال علمائشة رضى القدامائة والمستها على قواعد ابراهيم و لا يبعداً يضا أن يكون فى علم الله تعالى علمائه ومنافيا للحكمة الالهية فاوجب على رسوله متالية كتمه وترك تعليمه كاعلم النس به سببا لتمطل المصالح الدنيوية ومنافيا للحكمة الالهية فاوجب على رسوله متالية كتمه وترك تعليمه كاعلم الشرائع ه

ويمكن أن يكون قد علم صلى الله تعالى عليه وسلم ان العلم بذلك من العلوم الوهبية التى يمن الله تعالى بها على من يشاء من عباده وأن من وهب سبحانه له من أمته قوة قدسية يهب سبحانه له ما تتحمله قو ته منه، وقد سمعت ما سمعت فى النقباء والنجباء ، ويمكن أن يكون قد علم عليه الصلاة والسلام ذلك أمثالهم ومن هو أعلى قدراً منهم كالامير على كرم الله تعالى وجهه وهو باب مدينة العلم بطريق من طرق التعليم ومنها الاقاضة التى يذكرها بعض أهل الطرائق من الصوفية ، ويجوز أن يقال: إن سر البعثة امما هو ارشاد الخلق إلى ما يقربهم اليه سبحانه زلفى ، وليس فى معرفة التأثيرات الفلكية والحوادث الكونية قرب الى الله تعالى والنبى صلى الله سبحانه زلفى ، وليس فى معرفة التأثيرات الفلكية وارشادهم الى ما يقربهم لديه سبحانه وينفعهم يوم قدومهم عليه جل شائنه وما يرقفهم من أمر النجوم أمور دياناتهم كمعرفة القبلة وأوقات العبادات قد أرشد عليه من أرشد منهم و ترك ما يحتاجون اليه من ذلك فى أمور دنياهم كالزراعة الى عاداتهم وما جربه كل قوم فى اليه من أرشد منهم و ترك ما يحتاجون اليه من ذلك فى أمور دنياهم كالزراعة الى عاداتهم وما جربه كل قوم فى أماكنهم وأشار اشارة اجمالية الى بمض الحوادث الدكونية لبعض الكواكب فى بعض أحوالها كما فى حديث أماكنهم وأشار اشارة اجمالية الى بمض الحوادث الدكونية لبعض الكواكب فى بعض أحوالها كما فى حديث

الـكسوف والخسوف السابق وأرشدهم الى ما ينفعهم إذا ظهر مثل ذلك ويتضمن الاشارة الاجمـالية ايضا أمره تعالى بالاستعاذة من شر القمر في به ضحالاته و ذلك في قوله تعالى (قل اعوذ برب الفاق من شر ما خلق و من شر غاسق إذا وقب ) على ماجاً. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ويقرب في بعض الوجوه من شأنه صلى الله تعالى عليه وسلم شأنه عايه الصلاة والسلام في أمر النباتات ونحوها فبين لهم ما يحل ويحرم مرب ذلك وأشار الى منفعة بعض الاشياء من نبات وغميره ولم يفصل القول في الخواص وترك الناس فيها يأكلون ويشربون بما هو حلال على عاداتهم إلا أنه قال: (كلوا واشربوا ولاتسرفوا) نعم نهى صلى الله تعالى عليه وسلم عن الخوض في علم النجوم لطلب معرفة الحوادث المستقبلة بواسطة الاوضاع المتوقف بزعم المنجمين على معرفة الطبائع سداً لباب الشر والوقوع فى الباطل لأن معرفة ذلك على التحقيق ليست كسبية لمعرفة خواص النبأتات ونحوها والمءرفة الكسبية التي يزعمها المنجمون ليست بمعرفة وإنما هي ظنون لادليل لهم عليها كاتقدم وصرح بهارسطاليس أيضا فانه قال في أول كتابه السماع الطبيعي: إنه لاسبيل إلى اليقين بمعرفة تاثير الـكواكب وحكى نحوه عن بطليموس، و كون المنهى عنه ذلك هو الذي صرح به بعض الاجلة و عليه حمل خبر أبى داو د. وابن اجه «من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر » وأما الخوض في علم النجوم لتحصيل ما يعرف به أوقات الصلوات وجهة القبلة وكم مضيمن الليل أوالنهار وكم بقي وأوائل الشهور الشمسية ونحو ذلك ومنه فيها أرى ما يعرف به وقت الكسوف والحسوف فغير منهى عنه بل العلم المؤدى لبعض ماذكر من فروض الكفاية بل أن كان علم النجوم عبارة عن العلم الباحث عن النجوم باعتبار مايعرض لها من المقارنة والمقابلة والتثليث والتسديس وكيفية سيرها ومقدار حركاتها ونحو ذلك بما يبحث عنه في الزيج أوكان عبارة عمايعم ذلكوالعلم الذي يتوصل به إلى معرفة ارتفاع الـكوكبو انخفاضه ومعرفة الماضي من الليل و النهار و معرفة الاطوال و الاعراض ونحو ذلك بما تضمنه علم الاسطرلاب والربع المجيب و نحوهما فهو مها لاأرى بأسا في تعلمه مطلقا وإن كان عبارة عنالعلم الباحث عنأحكامها وتأثيراتها التي تقتضيها باعتبار أوضاعها وطبائعهاعلىما يزعمه الاحكاميون فهذا الذي اختلف في أمره فقال بعضهم بحرمة تعلمه لحديث أبى داود. وابن ماجه السابق والقائل بهذا قائل بحرمة تعلم السحر وهوأحد أقوال فىالمسئلة فيها الافراط والتفريط، ثانيها أنه مكروه، ثالثهاأنه مباح، رابعهاأنه فرض كفأية ،خامسها أنه كفر والجمهور على الأول ولأن فيه ترويج الباطل وتعريض الجهلة لاعتقاد أن أحكام النجوم المعروفة بين أهلها حق والكواكب مؤثرة بنفسها ، وقيل : يحرم تعلمه لأنهمنسوخ فقدقالالكرمانى فى عجائبه: كان علم النجوم علما نبويا فنسخ. وتعقب هذا بأنه لا معنى لنسخ العلم نفسه وإن حمل الكلام على معنى كان تعلمه مباحاً فنسخ ذلك إلى التحريم كأن في الاـتدلال مصادرة ، وقال بمضهم: لاحرمة في تعلمه إنما الحرمة فى اعتقاد صحة الاحكام وتا ثيرات الكواكب على الوجه الذى يقوله جهلة الاحكاميين لامطلقا ، وأجيب عن الخبر السابق بانه محمول على تعلم شيء من علم النجوم على وجه الاعتناء بشانه كما يرمز اليه\_ اقتبس\_ وذلك لايتم بدون اعتقاد صحة حكمه وأزالكواكبمؤثرات، وتعلمه على هذا الوجه حرام وبدونه مباحوفيه بحث وقيل: في الحواب أن الحبر فيمن ادعى علما بحكم من الاحكام آخذا له من النجوم قائلا الامركذا ولابد لإن النجم يقتضيةالبتة وهو لاشك في أنمه وحرمة دعواه التيقامت الادلة على كذبها وهوكماتري، وكلام بعض (م - ۱۹ - ج - ۲۳ - تفسير روح المعاني)

أجلة العلماء صريح في إباحة تعلمه متى اعتقد أن الله تعالى أجرى العادة بوقوع كذا عند حلول الكوكب الفلانى منزلة كذا مثلامع جواز التخلف،واستظهر بعضحرمةالتعلم مطلقا متىكان فيه اغراء الجهلة بذلكالعلم وإيقاعهم في محذور اعتقاد التأثير أو كان فيه غير ذلك من المفاسد و كراهته إن سلم من ذلك لمافيه من تضييع الاوقات فيه لافائدة فيه ومبناه ظنون وأوهام وتخيلات، ولايبعد القول بانه يباح للمالم الراسخ النظرفى كتبه للاطلاع على ماقالوا والوقوفعلىمناقضاتهم واختلافاتهم التي سمعت بعضا منها لينفر عنها الناس ويرد العاكفينعليها كا يباح له النظر في كتب سائر أهل الباطل كاليهود والنصارى لذلك بل لوقيل بسنيته لهذا الغرض لم يبعد لـكن أنت تعلم أن السلفالصالح لم يحوموا حولشي منه بسوى ذمه وذم أهله ولم يتطلبوا كتابا من كتبه لينظروا فيه على أي وجه كان النظر؛ ونسبة خلاف ذلك إلى أحد منهم لا تصم فالحزم ا تباعهم في ذلك وسلوك مسلكهم فهو لعمرى أقوم المسالك، هذا واعترض القول باطلاعه صلى الله تعالى على على ماذكر من شان الاجرام العلوية بان فيه فتح باب الشبهة في كون اخباره صلىالله تعالى عليه وسلم بالغيوب منالوحي لجواز أن تـكون من أحكام النجوم علىذلك القول. وأجيب بان الشبهة إنماتناتى لو ثبت أنه عليه الصلاة والسلامرصد ولومرة كوكبا من الكواكب وحقق منزلته وأخبر بفيب إذ مجرد العلم بان لـكوكب كذا حكم كذا إذا حل بمنزلة كذا لايقيد بدون معرفة أنه حل في تلك المنزلة فحيث لم يثبت أنه صلىالله تعالى عليه وسلم فعل ذلك لايفتح باب الشبهة وفيه بحث ظاهر ، وبأن علمه عَلَيْكُ بما تدل عليه الأوضاع عنــد القائلين به ليس إلا عن وحي فغاية ما يلزم على تلك الشبهة أن يكون خبره بالغيب بواسطة علم أحكام النجوم الذي علمه بالوحي وأي خلل يحصل من هذا في نبوته عليه الصلاة والسلام بلهذه الشبهة تستدعى كونه نبيا كما أن عدمها كذلك ،

وتعقب بأنه متى سلم أن للاوضاع الفلكية دلالة على الأمور الغيبية وأنه على التدل عليه يقع الاشتباه بينه و بين غيره من علماء ذلك العلم المخبرين بالغيب إذا وقع كما أخبروا والتفرقة بأنه عليه الصلاة والسلام قد أو حى إليه بذلك دون الغير فرع كونه نبيا وهو أول المسئلة، واختير فى الجواب أن يقال: إن أخباره على الغيب إن كان بعد ثبوت نبوته بمعجز غير ذلك لا تتأتى الشبهة إن أفهم أن خبره بو اسطة الوحى و لاتضر إن لم يفهم إذ غاية ما فى الباب أنه نبى لظهور المعجز على يده قبل أن أخبر بغيب بو اسطة وضع فلكى وشاركه غيره فى ذلك، وإن كان قبل ثبوت نبوته بمعجز غيره بأن كان التحدى بذلك الخبر ووقوع ما أخبر به فالذى يدفع الشبهة حين غدم القدرة على الممارضة فلا يستطيع منجم أن يخبر صادقا بمشبل ذلك بمقتضى علمه بالاوضاع حينئذ عدم القدرة على الممارضة فلا يستطيع منجم أن يخبر صادقا بمشبل ذلك بمقتضى علمه بالاوضاع ومقتضياتها فدر ، ثم الظاهر على ماذكره الشيخ الاكبر قدس سره فى النقباء والنجباء أن لكل من الانبياء ولاحجة فى قصة موسى و الحضر عليهما السلام على خلافه، أما على القول بنبوة الحضر عليه السلام فظاهر ولاحجة فى قصة موسى و الحضر عليهما السلام على خلافه، أما على القول بنبوة الحضر عليه السلام فظاهر وكذا على القول بولايته وأنه فعل ما فعل عن أمر القدتمالي بواسطة نبى، وأما على القول بولايته وأنه فعل ذلك الا يول إلا على فقدان موسى عليه السلام العلم بتلك الامور الثلاثة وعلم ذلك لعلم أو تيه بلاوأسطة نبى فلا أنه لا يدل إلا على فقدان موسى عليه السلام العلم بتلك الامور الثلاثة وعلم خله ما هيكون ابراهيم عليه السلام قد نظر فى النجوم حسبا علمه الله تعالى من أحوال الملسكوت الاعلى ظاهرها فيكون ابراهيم عليه السلام قد نظر فى النجوم حسبا علمه الله تعالى من أحوال الملسكوت الاعلى ظاهرها فيكون ابراهيم عليه السلام قد نظر فى النجوم حسبا علمه الله تعالى من أحوال الملسكوت الاعلى ظاهر على حوال الملسكوت الاعلى طاع خلام المدر الموسى عليه السلام قد نظر فى النجوم حسبا علمه الله من أحوال الملسكوت الاعلى عالى الموسى عليه الملاء الموسى الموسى الموسكة الموسى الموسكة الموسى الموسكة الموسكة على الموسكة ا

و استدل على أنه سيسقم بما استدل، ولمل نظره كان فى طالع الوقت أو نحوه أو طالع و لادته أو طالع سقوط النطفة التي خاق منها والعلم به بالوحى أو بواسطة العلم بطالع الولادة ، والاعتراض على ذلك بأنه يلزم عايه تقويته عليه السلام ما هم عليه من الباط\_\_ل في أمر النجوم وارد أيضا على حمل مافي الآية على التعريض والجواب هو الجواب ، هذا وإذا أحطت خبراً بجميع ماذكرت لك في هذا المقام فأحسزالتأمل فيها تضمنه من النقض والابرام وقد جمعت لك مالم أعلم أنه جمع فى تفسير ولاأبرى ً نفسى عن الخطأ والسهو والتقصير والله سبحانه ولى التوفيق وبيده عز وجل أزمة التحقيق، وقوله تعالى ﴿ فَتُولُو اْ عَنْهُمُدْ بِرِينَ . ٩ ﴾ تفريع على قوله عليه السلام (إني قيم) أي أعرضوا وتركوا قربه، والمراد الهم ذهبوا إلى معيدهم وتركوه، و (مدبرين) إماحال مؤكدة أو حال مقيدة بناء على أن المراد بسقيم طعون أوأنهم توهموا مرضا له عدوى مرض الطاءون أو غيره فان المرض الذي له عدوى رعم الأطباء لايحتض بمرض الطاعون فـكمأنه قيل: فاعرضوا عنه هاربين مخافة العدوى ﴿ فَرَاغَ إِلَى مَالْهُمْمُ ﴾ فذهب بخفية إلى أصنامهم التي يعبدونها ، وأصل الروغان ميل الشخص في جانب ليخدع من خلفه فتجوز به عما ذكر لأنه المناسب هنا ﴿ فَقَالَ ﴾ الاصنام استهزا. ﴿ أَلاَ تَأْكُلُونَ ١ ٩ ﴾ من الطعام الذي عندكم ، وكان المشركون يضعون في أيام أعيادهم طعاماً لدى الأصنام لتبرك عليه، وأتى بضمير العقلاء لمعاملته عليه السلام إياهم معاملتهم ﴿ مَالَّكُمْ لا تنطقون ٩٩ ﴾ بجوابي ﴿ فَراغَ عَلَيْهِم ﴾ فمال مستعليا عليهم وقولة تعالى ﴿ضَرِّبًا ﴾ مصدر لراغ عليهم باعتبار المعنى فان المراد منه ضربهم أو لفعل ضمر هومع فاعله حال من فاعله أى فراغ عليهم يضربهم ضربا أو هو حال منه على أنه مصدر بمعنى الفاعل أى ضاربا أو مفعول له أى لأجل ضرب. وقرأ الحسن (سفقاوصفقا) أيضا ﴿ بِالْيَمِينَ ٣ ﴾ أى باليداليمين كما روى عن ابن عباس ، وتقييد الضرب باليمين للدلالة على شدته وقوته لآن اليمين أقوى الجارحةين واشدهما فى الغالب وقوة الآلة تقتضي شدة الفعل وقوته أو بالقوة على أن اليمين مجاز عنها •

روى أنه عليه السلام كان يجمع يديه في الآلة التي يضربها بها وهي الفأس فيضربها بكال قوته، وقيل المراد باليمين الحلف ، وسمى الحلف يمينا إما لآن العادة كانت إذا حلف شخص لآخر جعل يمينه بيمينه فحلف أولان الحلف يقوى الدكلام و يؤكده ، وأريد باليمين قوله عليه السلام (تالله لا كيدن أصنامكم) والباء عليه السبية أى ضربا بسبب اليمين الذى حلفه قبل وهي على ما تقدم للاستعانة أو للملابسة ﴿ فَأَقْبَلُوا إلَيه ﴾ أى السبية أى ضربا بسبب اليمين الذى حلفه قبل وهي على ما تقدم للاستعانة أو للملابسة ﴿ فَأَقْبَلُوا إلَيه ﴾ أى إلى ابراهيم عليه السلام بعد رجوعهم من عيدهم وسؤ الهم عن الدكاسر وقولهم (فأتوا به على أعدين الناس) ﴿ يَرْفُونَ ٤ ٩ ﴾ حالمن واو أقبلوا أى يسرعون من زف النعام أسر علخلطه الطيران بالمشي ومصدره الزف والزفيف ، وقبل (يزفون) أى يمشون على تؤدة ومهل من زفاف العروس إذ كانوا في طمأنينة من أن ينال أصنامهم بشي العزبها، وليس بشي \*

وقرأ حمزة . ومجاهد . وابن و ثاب . والأعمش (يزفون) بضمالياء من أزف دخل فى الزفيف فالهمزة ايست للتعدية أو حمل غيره على الزفيف فهى لها قاله الأصمعي . وقرأ مجاهد أيضا وعبد الله بن يزيد . والضحاك ويحيى بنعبدالرحمن المقرى . وابن أبي عبلة (يرفون) مضارع وزف بمعنى أسرع ، قال الكسائى ، والفراه : لا نمرف وزف بمعنى زف وقد أثبته الثقات فلا يضر عدم معرفتهما . وقرى ويرفون) بالبناء للمفعول، وقرى (يزفون) بسكون الزاى من زفاه إذا حداه كأن بعضهم يرفو بعضا لتسارعهم إليه ﴿قَالَ ﴾ بعد أن أتوا بهعليه السلام وجرى ماجرى من المحاورة على سبيل التوبيخ والانكار عليهم ﴿ أَتَعبدُونَ مَاتَنْحتُونَ ٥ ﴾ أى الذى تنحونه من الاصنام فما موصولة حذف عائدها وهو الظاهر المتبادر، وجوزكرنها مصدرية أى أتعبدون نحتكم ، وتوبيخهم على عبادة النحت مع أنهم يعبدون الاصنام وهي ليست نفس النحت للاشارة إلى أنهم فى الحقيقة إنما عبدوا النحت لان الاصنام قبله حجارة ولم يكونوا يعبدونها وإنما عبدوها بعد أن تحتوها فنى الحقيقة ماعبدوا إلا تحتهم ، وفيهمافيه ﴿ وَاللّه حَلَى أَنه لا ينبغي تلك العبادة، وما موصولة حدف عائدها أيضا أى التاكيد الانكار والتوبيخ والاحتجاج على أنه لا ينبغي تلك العبادة، وما موصولة حدف عائدها أيضا أى خلقكم وخلق الذي تعملونه أي من الاصنام في هوالظاهر ، وهي عبارة عن مواد وهي الجواهر الحجرية وصور خلقكم وخلق الذي تعملونه أي من الاصنام في هوالظاهر ، وكون الصور والاشكال كذلك مع أنها بفعلهم علية من الاقدار على الفعل وخلق ما يتوقف عليه من الدواعي والاسباب منه تعالى، وكون الاصنام وهي ماسمت معمولة لهم باعتبار جزئها الصورى فهو مع كونه معمولا لهم مخلوق لله تعالى بذلك الاعتبار فلا إشكال ه

وفى المتمة للمسألة المهمة تأليف الشيخ ابراهيم الـكورانى عليه الرحمة صريح الـكلام دال على أن الله تعالى خالق للاصنام بجميع أجزائها التى منها الاشـكال، ومعلوم أن الاشـكال إنمـا حصلت بتشكيلهم فتكون الاشـكال مخلوقة لله تعـالى معمولة لهم لـكون نحتهم وتشكيلهم عين خاق الله تعالى الاشـكال بهم ه

و لااستحالة فىذلك لأن العبد لأقوة له إلا بالله تعالى بالنصومن لأقوة له إلا بغيره فالقوة لذلك الغير لأله فلا قوة حقيقة إلا لله تعالى ، ومن المعلوم أنه لافعل للعبد إلا بقوة فلا فعل له إلا بالله تعالى فلافعل حقيقة إلا لله تعالى، وكل ما كان كذلك كان النحت والقشكيل عين خلق الله سبحانه الأشكال بهم وفيهم بالذات وغيره بالاعتبار فان إيجاد الله عز وجل يتعلق بذات الفعل من حيث هو وفعل العبد بالمعنى المصدرى يتعلق بالفعل بمعنى الحاصل بالمصدر من حيث كونه طاعة أو معصية أو مباحا لكونه مكلفا والله تعالى له الاطلاق ولاحاكم عليه سبحانه انتهى فافهم ه

والزخشرى جعل أيضا ما موصولة إلا أنه جعل المخلوق له تعالى هو الجواهر ومعمولهم هو السكل والصورة إما على أن السكلام على حذف مضاف أى وما تعملون شكله وصورته، واما على أن الشائع فى الاستعال ذلك فانهم يقولون عمل النجار الباب والصائغ الخلخال والبناء البناء ولا يعنون إلا عمل الشكل بدون تقدير شكل فى النظم كأن تعلق العمل بالشىء هو هذا التعلق لاتعلق التكوين ، وهو مبنى على اعتقاده الفاسد من أن أفعال العباد مخلوقة لهم ، والاحتجاج فى الآية على الأول بأن يقال: إنه تعالى خلق العابد والمعبود مادة وصورة فكيف يعبد المخلوق ؟ وعلى الثانى بانه تعالى خلق العابد ومادة المعبود فكيف يعبد المخلوق المخلوق على أن العابد منهما هو الذى عمل صورة المعبودة والأول أظهر ، وعدل عن ضمير (ما تنحتون) أو

الاتيان به دون ماتعملون للايذان بأن مخلوقية الأصنام لله عز وجل ايس من حيث نحتهم لهـا فقط بل من حيث سائر أعمالهم أيضا من التصوير والتحلية والتزيين. وفي الـكشف فائدة العدول الدلالة على أن تأثـيرهم فيها ليس النحت ثم العمل يقع على النحت والآثر الحاصل منه ولايقع النحت على الثانى فلابد من العدول لهذه النكتة وبه يتم الاحتجاج أي الذي قيل على اعتبار الزمخشري . وجوز أن يكون الموصولءاما اللاصنام وغيرها وتدخل أوليا ولايتأتى عليه حديث العدول، وقيل مامصدرية والمصدر مؤول باسم المفءول ليطابق (ماتنحتون) على ماهو الظاهر فيه و يتحدالمه في م اتقدم على احتمال الموصولية ، وجوز بقا. المصدر على مصدريته والمراد به الحاصل بالمصدر أعنى الآثر وكثيرا مايراد به ذلك حتى قيل: إنه مشترك بينه وبين التأثير والايقاع أى خلقكم وخلق عملـكم، واحتج بالآية على المعتزلة وتعقب بأنه لايصـــــــــ لأن الاستدلال بذلك على أن العابد والمعبود جميعا خلق الله تعالى فـكيف يعبد الجخلوق مخلوقا ولوقيل: إن العابد وعمله من خلق الله تعـالى لفات الملامة والاحتجاج، ولأن (ما)في الأول موصولة فهي في الثاني كذلك لئلا ينفك النظم، وماقاله القاضي البيضاوي من أنه لا يفوت الاحتجاح بل أنه أباغ فيه لأن فعلهم إذا كان بخلقالله تمالى كان مفعولهم المتوقف على فعلهم أولى بذلك، وأيد بأن الأسلوب يصير من باب الـكناية وهو أباغ من التصريح ولافائدة في العدول عن الظاهر إلا هذا فيجب صونا الحكلام الله تعالى عن العبث تعقبه في الكشف بانه لا يتمركان الملازمة عنوعة عند القوم ألا ترى أنهم معترفون بأن العبد وقدرته وارادته من خلق الله تعالى ثم المتوقف عليهما وهو الفعل يجعلونه خلق العبد ، و التحقيقانه يفيد التوقف عليه تعالى وهم لاينكرونه إنما الـكلام في الايجاد و الاحداث ثم قال: وأظهر منه أن يقال: لأن المعمول منحيث المادة كانو الاينكرون أنه من خلق الله تعالى فقيل هو من حيث الصورة أيضا خلقه فهو مخلوق من جميع الوجوه مثلكم من غير فرق فلم تسوو نهبالخالق وماازدادبفعلكم إلا بعد استحقاق عن العبادة ولما كان هذا المعنى في تقرير الزمخشري على أبلغ وجه كان هـذا البنا. متداعيا كيفها قرر، على أن فائدة العدول قد اتضحت حق الوضوح فبطل الحصر أيضا، وقد قيل عليه: إن المراد مالفعل الحاصل بالمصدر لأنه بألمعني الآخر أعني الايقاع من النسب التي ليست بموجودة عندهم، وتوقف الحاصل بالايقاع على قدرة العبد وارادته توقف بعيد بخلاف توقفه على الايقاع الذى لاوجود له فيكون ماذكره فى معرض السند مجتمعًا مع المقدمة الممنوعة فلا يصاح للسندية، والمراد بمفعولهم أشكال الأصنام المتوقف علىذلك المعنى القائم بهم إذا كان ذاك بخاقه تعالى فلان يكون الذى لا يقوم بهم بل بما يباينهم بخلقه تعالى أولى ه ولا مجال للخصم أن يمنع هذه الملازمة إذ قد أثبت خلق المتولدات مطلقا للعباد بواسطة خاقهم لما يقوم بهم، وانتفاء الأول ملزوم لانتفاء الثانى فتأمل، وقال في التقريب انتصارا لمن قال بالمصدرية: إن الجو اهر مخلوقة الاحتجاج باطلة وكذلك فك النظم والتبتير، وتعقبه في الـكشف أيضًا فقال فيه: إن المقدمة الوفاقيـة إذا لم يكن بد منها ولم تـكن معلومة من هذا السياق يلزم فوات الاحتجاج، وأما الحمل على التغليب في الخطاب فتوجيه لاترجيح والـكلام في الثاني ه

ثم قال . وأما أن المصــدرية أولى لئلا يلزم حذف الضمير فمارض بأن الموصولة أكثر

استعالاً وهي أنسب بالسياق السابق على أنه لابد من تقدير عملهم في المنحوت فيزداد الحذف ه واعترض بانالانسلم الأكثرية وكذالانسلم أنها أنسب بالسياق السمعت من أن الأسلوب على ذلك ون باب الكناية وهو أباغ من التصريح والتقدير المذكورليس بلازم لجوازابقاء الـكلام على عمومه الشامل للمنحوت بالطريق الأولى أو يقدر بمصدر مضاف إضافة عهدية، وبعضهم جعلما موصولة كناية عن العمل لئلا ينفك النظم ويظهر احتجاج الأصحاب علىخلق أفعال العباد. وتعقبه أيضا بأنه أفسد من الأول لمافيه منالتعقيد وفوات الاحتجاج، وكون الموصول في الأول عبارة عن الأعيان وفي الثاني كناية عن المعاني وانفكاك النظم ليس لخصوص الموصولية والمصدرية بل لتباين المعنيين وهو باق. وصاحب الانتصاف قال بتعين حملها على المصدرية لأنهم لم يعبدوا الأصنام من حيث كونها حجارة وإنما عبدوها من حيث أشكالها فهم فى الحقيقة إنما عبدوا عمام وبذلك تبتاج الحجة عليهم بأنهم وعملهم مخلوقان لله تعالى فكيف يعبد المخلوق مخلوقا مثله مع أن المعبود كسب العابد وعمله، وأجاب عن حديث لزوم انه كماك النظم بأن لنا أن نحمل الأولى على المصدرية أيضاً فانهم في الحقيقة إنما عبدوا نحتهم، وفي دعوى التعين بحث، وجوز كون ما الثانية استفهامية للانكار والتحقير أي وأي شيء تعملون في عبادته أصناما نختموها أي لا عمل له يعتبر، وكونها نافية أي وما أنتم تعملون شيئًا في وقت خلقـكم ولا تقدرون على شيء ، ولا يخفي أن كلا الاحتمالين خلاف الظاهر بل لا ينبغى أن يحمل عايه التنزيل، وأظهر الوجوه كونها موصولة و توجيه ذلك علىما يقوله الأصحاب ثم كونها مصدرية ، والاستدلال بالآية عليه ظاهر ، وقولصاحب الكشف: والانصاف أن استدلال الاصحاب بهذه الآية لا يتم ان أراد به ترجيح احتجاج المعتزلة خارج عن دائرة الانصاف، ثم إنها على تقدير أن لا تكون دليلا لهملاتكون دليلا للمعتزلة أيضا كالايخنى على المنصف، هذا و لماغلبهم إبراهيم عليه السلام بالحجة مالوا إلى الغلبة بقوة الشوكة ﴿ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بَنْيَانًا ﴾ حائطا توقدون فيه النار، وقيل: منجنيةًا • ﴿ فَالْقُوهُ فَى الْجَحِيمِ ٧٧﴾ في النار الشديدة من الجحمة وهي شدة التأجيج والانقاد، واللام بدل عن المضاف اليه أو للعهد، والمراد جحيم ذلك البنيان التي هي فيه أو عنده ﴿ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا ﴾ سوأ باحتيال فانه عايه السلام لما قهرهم بالحجة قصدوا تعذيبه بذلك لئلا يظهر للعامة عجزهم ﴿ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ٩٨ ﴾ الأذلين بابطال كيدهم وجعله برهانا ظاهرا ظهور نارااقرى ليلا على علم على علو شأنه عليه السلام حيث جعل سبحانهاانار عليه بردا وسلاما ، وقيل: أي الهالـكين ، وقيل: أي المعذبين في الدرك الأسفل من النار والأول أنسب ﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّ ﴾ إلى حيث أمرني أوحيث أنجرد فيه لعبادته عز وجل جعل الذهاب إلى المـكان الذي أمره ربه تعالى بالذهاب اليه ذهابا اليه وكذا الذهاب إلى مكان يعبده تعـالى فيه لاأن الـكلام بتقدير مضاف، والمراد بذلك المـكان الشام، وقيل مصروكان المراد إظهار اليأس من إيمانهم وكراهة البقاء معهم أى إنى مفارقكم ومهاجر منكم إلى ربى ﴿ سيهدين ٩٩﴾ إلى مافيه صلاح ديني أو إلى مقصدي ، والسين لتأكيد الوقوع في المستقبل لا نها في مقابلة لن المؤكد للنفي كاذكر هسيبويه، وبت عليه السلام القول لسبق وعده تعالى إياه بالهداية لما أمره سبحانه بالذهاب أو لفرط توكله عليه السلام أو للبناء على عادته تعالى معه

و إنما لم يقل وسي عايه السلام مثل ذلك بل قال : (عسى ربى أن يهديني سواء السبيل) بصيغة التوقع قيل : لعدم سبق وعد وعدم تقدم عادة واقتضاه مقامه رعاية الادب ممه تعالى بأن لايقطع عليه سبحانه بامرقبل وقوعه ، و تقديمه على رعاية فرط التوكل ومقامات الانبياء متفاوتة ركاما عالية ، وقيل لان موسى عليه السلام قال ما قال قبل البعثة وابراهيم عليه السلام قال ذلك بعدها، وقيـل لأن ابراهيم كان بصدد أمر ديني فناسبه الجزم وموسى كان بصدد أمر دنيوى فناسبه عدم الجزم، ومن الفريب ماقيل ونحا إليه قتادة أنه لم يكن مراد ابراهيم عليه السلام بقوله (إنى) الخ الهجرة وإنماأراد بذلك لقاء الله تمالى بعد الاحراق4انا إنه يموت فىالنار إذا ألقى فيهـــا وأراد بقوله ( سيهديني) الهداية إلى الجنة ، ويدفع هذا القول دعاؤه بالولد حيث قال: ﴿ رَبُّ هَبُّ لَى مَنَ الصَّالَحِينَ . • ٩ ﴾ بعض الصالحين يعينني على الدعوة والطاعة ويؤنسني في الغربة، والتقدير ولدا من الصالحين وحذف لدلالة الهبة عليه فانها فىالقرآن وكلامالعرب غلب استعالها مع المقلام في الآولاد، وقوله تعالى (ووهبنا له أخاه هارون نبياً) من غير الفالب أو المراد فيه هبة نبوته لاهبة ذاته وهو شيء أخره ولقوله تعالى ﴿ فَبَشَرْنَاهُ بِغَلَامَ حَلَيْمُ ١٠١ ﴾ فانه ظاهر فى أن مابشر به عين مااستوهبه مع أن مثله إنما يقال عرفا فى حق الأولاد، ولقد جمع بهذا القول بشارات أنه ذكر لاختصاصالغلام به وأنه يبانع أوأن البلوغ بالسن المعروف فانه لازم لوصفه بالحليم لأنه لازم لذلك السن بحسب العادة إذ قلما يوجد فى الصبيان سعة صدر وحسنصبر واغضا. في كل أمر، وجوز أن يكون ذلك مفهو ما من قوله تعالى (غلام) فانه قد يختص بما بعد البلوغ وإنكان ورد عاما وعليه العرف كما ذكره الفقهـا. وأنه يكون حليما وأى حلم مثل حلمه عرض عليــه أبوه وهو مراهق الذبح فقال (ستجدنى إن شاء الله من الصابرين) فما ظنك به بعد بلوغه، وقيل ما نعت الله تعـ 'ل نبياً بالحلم لعزة وجوده غير ابراهيم وابنه عليهما السلام، وحالهما المذكورة فيها بعــد تدل على ما ذكر فيهما ه والفا. في قوله تعالى ﴿ فَلَمُ اللَّهِ مَعَهُ السَّعَى ﴾ فصيحة تعرب عن مقدر قد حـذف تعويلا على شـمادة الحال وإيذانا بعدم الحاجة إلى التصريح به لاستحالة التخلف أي فوهبناه له ونشأ فلما بلغ رتبة أن يسمى معــه في أشغاله وحوائجه ، و(مع) ظرف للسعى وهي تدل علىمعنىالصحبة واستحداثها، وتعلقها بمحذوف دل عليه المذكور لأن صلة المصدر لا تتقدمه لأنه عند العمل مؤول بأن المصدرية والفعل ومعمول الصلة لا يتقـدم على الموصول لانه كتقدم جزء الشيء المرتب الاجزاء عليـه أو لضعفه عن العمل فيـه بحث، أما أولا فلا ُن التآويل المذكور على المشهور فى المصدر المنكر دون المعرف، وأما ثانيا فلا"نه إذا سلم العموم فليس كلماأول بشيء حكمه حكم ما أول به، وأما ثالثاً فلا ن المقدم هذا ظرف وقد اشتهر أنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره ، وصرحوا بأنه يكفيه رائحة الفعل وبهذا يضعف حديث المنع لضعفالعامل عنالعمل فالحق أنه لاحاجة فى مثل ذلك إلى التقدير معرفا كان المصدر أو منكرا كقوله تعالى (ولا تأخذكم بهما رأفة) وهو الذي ارتضاه الرضى وقال به العلامة الثاني، واختارصاحبالفرائد كونها متعلقة بمحذوف وقع حالا من (السعى) أىفلما بلغ السعى حال كون ذلك السعى كائنا معه ، وفيه أزالسعى معه معناه اتفاقهما فيه فالصحبة بينالشخصين فيه، وماقدره يقتضي الصحبة بين السمى وابراهيم عليه السلام ولايطابق المقام، وجوز تعلقه ببلغ، وردبأنه يقتضي بلوغهما معا حد السمى لما سمعت من معنى مع وهو غير صحيح ، وأجيب بأن مع على ذلك لمجرد الصحبة على

أن تـكون مرادفة عند يحو فلان يتغنى مع السلطان أى عنده و يكون حاصل المعنى بلغ عند أبيه وفى صحبته متخلقًا بأخلاقه متطبعًا بطباعه ويستدعى ذلك كمال محبة الآب إياه، وبجوزعلي هذا أزتتعاق بمحذوف وقع حالا من فاعل (باغ) ومن مجيء مع لمجرد الصحبة قوله تعالى حكاية عن بلقيس (أسلمت مع سليمان تله رب العالمين) فلتكن فيها نحن فيه مثلهـا في تلك الآية. وتعقب بأن ذاك معنى مجازى والحمـل على المجاز هنالك للصـارف ولا صارف فيما نحن فيه فليحمل على الحقيقة على أنه لا يتدين هنالك أن تـكون لمعية الفاعل لجواز أن يراد اسلمت لله ولمرسوله مثلاً ، و تقديم (مع)اشعاراً منها بانها كانت تظنأنها علىدين قبل وآنها مسلمة لله تعالى فيما كانت تعبـد من الشعس فدل على أنه إسلام يعتد به من أثر متابعة نبيه لاإسلام كالأول فاسد ، قال صاحب الكشف: وهذا معنى صحيح حمل الآية عليه أولى وإن حمل على معية الفاعل لم يكن بد من محذوف نحو مع بلوغ دعوته وإظهار معجزته لأن فرق ما بين المقيد ومطلق الجمع معلوم بالضرورة، وزعم بعض أنه لامانع من إرادة الحقيقة واستحداث إسلامهما معا على معنى أنه عليه السلام وافقها أولقنها وليس بشيء كما لايخفي ه وقيل يراد بالسعى على تقدير تعلق مع بباغ المسعى وهو الجبل المقصود إليه بالمشي وهو تكلف لايصار اليه و بالجملة الأولى تعلقها بالسعى، والتخصيص لأن الأبأ كمل فى الرفق و بالاستصلاح له فلا يستسعيه قبــل أو انه أو لأنه عليه السلام استوهبه لذلك، وفيه على الأول بيانأوانه وأنه فى غضاضة عوده كان فيه مافيــه من رصانة العقل ورزانة الحلم حتى أجاب بما أجاب ، وعلى الثانى بيان استجابة دعائه عليه السلام وكان للفلام يومئذ ثلاث عشرة سنة والولد أحب ما يكون عند أبيه فى سن يقدر فيه على إعانة الابوقضاء حاجه ولايقدر فيه على العصيان ﴿ قَالَ يَا بَنِي إِنِّي أَرِّي فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكُ ﴾ يحتمل أنه عليه السلام رأى في منامه أنه فعل ذبحه فحمله على ما هو الأغلب في رؤيا الانبياء عليهم السلام من وقوعها بعينها ، ويحتمل أنه رأى ما تأويله ذلك احمَن لم يذكره وذكر التأويل كما يقول الممتحن وقد رأى أنه راكب فى سفينة رأيت فى المنام أنى ناج من هذه المحنة ، وقيل إنه رأى معالجة الذبح ولم ير إنهار الدم فأنى أذبحك إنى أعالج ذبحك، ويشعر صنيع بعضهم اختيار أنه عليه الســـلام أتى فى المنام فقيل له اذبح ابنك ورؤيا الانبيا. وحى كالوحى فىاليقظة، وفى رواية أنه رأى ليلة التروية كأن قائلاً يقول إن الله تعالى يأمرك بذبح ابنك فلما أصبح روأفى ذلكوفكر من الصباح إلى الرواح أمن الله تعالى هذا الحلم أم من الشيطان فمن ثم سمى يوم النزوية فلما أوسى رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله تمالى فمن ثم سمى يوم عرفة ثم رأى مثله فى الليلة الثالثة فهم بنحره فسمى يوم النحر، وقيل إن الملائكة حين بشرته بغلام حليم قال هو إذن ذبيح الله فلما ولد وملغ حد السمى معه قبل لهأوف بنذرك، ولعل هذا القرلكان فى المنام و إلا فما يصنع بقوله (إنى أرى فى المنام أنى أذبحك) وفى كلام التوراة التى بايدى اليهود اليوم ما يرمز إلى أن الأمر بالذبح كان ليلا فانه بعد أن ذكر قول الله تعالى له عليه السلام خـذ ابنك وامض إلى بلد العبادة وأصعده ثم قربانا على أحد الجبال الذى أعرفك به قيل فأدلج ابراهيم بالفـداة الخ فالأمر إما مناما وإما يقظة لـكن وقع تأكيداً لما في المنام إذ لا محيص عن الايمان بماقصه الله تعالى علينا فيما أعجز به الثقلين من القرآن والحزم الجزم بكونه فى المنام لا غير إذ لا يعول على مافى أيدى اليهرد وليس فى الاخبار الصحيحة مايدل على وقرعه يقظة أيضاء وادل السرفى كونه مناما لا يقظة أن تكون المبادرة إلى الامتثال أدل على كال الانقياد والاخلاص وقيل : كان ذلك في المنام دون اليقظة ليدل على أن حالتي الانبياء يقظة ومناما سواء في الصدق، والأول أولى ، والتأكيد لما في تحقق المخبر به من الاستبعاد ، وصيغة المضارع في الموضعين قيل لاستحضار الصورة الماضية لنوع غرابة ، وقيل : في الأول لترر الرؤيا وفي الثاني للاستحضار المذكور أولد كرر الذبح حسب تدكرر الرؤيا أو للمشاكلة ، ومن نظر بعد ظهرله غير ذلك ،

﴿ فَانظُر مَاذَا تَرَى ﴾ من الرأى ، وإنما شاوره فىذلك وهوحتم ليملم ماعنده فيمازل من بلا. الله عزوجل فيثبت قدمه إن جزع ويأمن عليه إن سلم وليوطن نفسه عليه فيهون عايه ويكتسب المثوبة بالانقياد لأمر الله تعالى قبل نزوله وليكون سنة فى المشاورة ، فقد قيل : لو شاور آدم الملائـكة فى أكله منالشجرة لمافرط منه ذلك ، وقرأ حمزة . والكسائى (ماذا ترى) بضم التا. وكسر الرا. خالصة أىماالذى ترينى إياهمن الصبر وغيره أو أى شئ تريني على أن مامبتدا وذا موصول خبره ومفعولى ترى محذوفان أو ماذا كالشيء الواحد مفعول ثان لنزى والمفعولالأول محذوف ، وقرى. (ماذا ترى) بضم التا. وفتح الرا. على البنا. للمفعول أى هاذا تريك نفسك من الرأى، و(انظر) فيجميع القراءاتمعلقة عن العمل وفي (ماذا) الاحتمالان فلا تغفل ه ﴿ قَالَ يَا أَبُّتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ﴾ أي الذي تؤمر به فحذف الجار والمجرور دفعة أوحذف الجارأو لافعدي الفعل بنفسه نحو أمرتك الخير ثم حذف المجرور بعد أن صار منصوبا ثانيا، والحذفالأول شائع مع الأمر حتى كاد يعد متعديا بنفسه فـكا نه لم يجتمع حذفان أو افعل أمرك علىأن مامصدرية والمراد بالمصدر الحاصل بالمصدر أي المأمور به ، ولافرق في جوازإرادة ذلك من المصدر بين أن يكون صريحا وأن يكون مسبوكا ه وإضافته إلىضمير إبراهيم إضافة إلىالمفعول ولايخني بعد هذا الوجه، وهذا الكلام يقتضى تقدم الأمروهو غير مذكور فاما أن يكون فهم من كلامه عليه السلام أنه رأى أنه يذبحه مأمورا أو علمأن رؤيا الأنبيا.حق وأن مثل ذلك لايقدمون عليه إلا بامر، وصيغة المضارع للايذان بغرابة ذلك مثلما فى كلام إبراهيم علىوجه وفيه إشارة إلى أن ماقاله لم يكن إلا عن حلم غير مشوب بجهل بحال المأمور به، وقيل: للدلالة على أن الأمر متعلق به متوجه اليه مستمر إلى حين الامتثالبه ، وقيل : لتـكرر الرؤيا ، وقيل : جي. بهالانه لم يكن بعد أمر وإنما كانت رؤيا الذبح فاخبره بها فعلم لعلمه بمقام أبيه وانه بمر لايجد الشيطان سبيلا بالقاء الخيالات الباطلة اليه في المنام أنه سيكون ذلك ولا يكون إلا بامر إلهي فقال له افعل ما تؤمر بعد من الذبح الذي رأيته في منامك، ولما كانخطاب الآب (يا بني) على مبيل الترحم قال هو (ياأبت) على سبيل التوقير والتعظيم ومع ذلك أتى بجواب حكيم لأنه فوض الأمر حيث استشاره فاجاب بانه ليس مجازها وإنما الواجب إمضا. الأمر ﴿ سَتَجَدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مَنَ الصَّبَرِينَ ؟ ٥ ﴾ على قضاء الله تعالى ذبحا كان أو غيره ، وقبل: على الذبح والأولَاولَ الهموم ويدخل الذبح دخولا أوليا، وفي قوله (من الصابرين) دون صابراً وإن كانت رؤس الآى تقتضي ذلك من التواضع مافيه ، قيل ولعله و فق للصـبر ببركته مع بركة الاستثناء وموسىعليه السلام لما لم يسلك هذا المسلك من التواضع في قوله : (ستجدني إنشاء الله صابراً) حيث لم ينظم نفسه الـكريمة في سلك (م-١٧ - ج - ٢٣ - تفسيرروح المعاني)

الصابرين بلأخرج المكلام على وجه لايشمر بوجود صابرسواه لم يتيسرله الصبرمع أنه لم يهمل أمر الاستثناء، وفيه أيضا إغراء لابيه عايه السلام على الصبر لما يعلم من شفقته عليه مع عظم البلاء حيث أشار إلى أن نقه تعالى على عبادا صابرين وهي زهرة ربيع لا تتحمل الفرك ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا ﴾ أي استسلما وإنقادا لامر الله تعالى فالفعل لازم أو سلم الذبيح نفسه وإبراهيم ابنه على أنه متعد والمفعول محذوف.

وقرأ على كرمالله تعالى وجهه . وابن عباس وعبدالله ومجاهد والضحاك. وجعفر بن محمد و الاعمش والثورى (سلما) وخرجت على اسمعت، و يجوز أن يكون المعنى فوضا اليه تعالى فقضائه وقدره ، وقرى. (استسلما) وأصل الافعال الثلاثة سلم هذا لفلان اذا خلص له فانه سلم منأن ينازع فيه ﴿ وَتُلَّهُ للْجَبِين ﴿ وَلَهُ للْجَبِين ﴿ وَاللَّهُ للْجَبِين ﴾ ﴿ ﴾ صرعه على شقه فوقع جبينه على الارض، وأصل التل الرمى على التل وهو النراب المجتمع ثم عمم فى كل صرع، والجبين أحد جانى الجبهة وشذ جمعه على أجبن وقياسه فىالقلة أجبنة ككثيب وأكثبة وفى الكثرة جبنان وجبن ككثبان وكثب، واللام لبيان ماخر عليه كما في قوله تعالى (يخرون اللاذقان) وقوله . وخرصريما لليدين وللفم، وليست للتعدية ، وقيل المراد كبه على وجهه وكان ذلك باشارة منه . أخرج غير واحد عن مجاهد أنه قال لابيه: لا تذبحني وأنت تنظر الى وجهى عسى أن ترحمني فـلا تجهز على اربط يدى الى رقبتي ثم ضع وجهى الارض ففعل فكان ماكان، ولا يخفي انارادة ذلك من الآية بعيد، نعم لا يبعد أن يكون الذبيح قال هذا ه اشدد رباطي حتى لا اضطرب واكفف عنى ثيابك حتى لا ينتضح عليها من دمي شي. فتر اه امي فتحزن و اسرعمر السكين على حلق فيكون أهون للموت على فاذا أتيت أمى فاقرأ عليها السلام منى فاقبل عليه ابراهيم يقبله . وكل منهما يبكي، ومنها ما في حديث أخرجه أحمد. وجماعة عن ابن عباس انه قال لابيه وكان عليه قبص أبيض يا أبت ليس لى ثرب تكفني فيه غيره فاخلعه حتى تـكفنني فيه فعالجه ليخلعه فكان ماقصالله عز رجل ، وكان ذلك عند الصخرة التي بمني، وعن الحسن في الموضع المشرف على مسجد مني، وعن الضحاك في المنحر الذي ينحر فيه اليوم، وقيل كان ببيت المقدس وحكى ذلك عن كعب، وحكى الامام مع هذا القول أنه كان بالشام ﴿ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ١٠٤ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّقُ يَا ﴾ قيل ناداه منخلفه ملك من قبله تعالى بذلك، و (أن) مفسرة بمعنى أى (١) وقرأ زيد بن على قد صدقت بحذفها ، وقرى ، (صدقت) بالتخفيف، وقرأ فياض (الريا) بكسر الراء والادغام، وتصديقه عليه السلام الرؤيا توفيته حقما من العمل و بذل وسعه في ايةاعها وذلك بالعزم والاتيان بالمقدمات ولا يلزمفيه وقوع مارآه بعينه، وقيل هوا يقاع تأويلهاو تأويلهاما وقع، ويفهم من كلام الامام انه الاعتراف بوجوب العمل بها ، ولا يدل على الاتيان بكل مارآه في المنام، وهن أمر عليه السلام الشفرة على حلقه أم لا قولان ذهب الىالثاني منهما كثير من الاجلة ، وقد أخرج الامام أحمد عن ابن عباس أنه عليه السلام لما أخذ الشفرة وأراد أن يذبحه نودى من خلفه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، وأخرج هو. وابن جرير. وابن أ بدحاتم والطبراني. وابن مردويه. والبيهقي في شعب الايمان عنه أنه عالج قميصه ليخلمه فنودي بذلك ه وأخرج ابن المنذر. والحاكم وصححه منطريق مجاهد عنه أيضاً فلما أدخل يده ليذبحه فلم يحمل المدية حتى

<sup>(</sup>١) قرله وقرأ زيد بن على قدصدقت محذفها كذا في الاصل ولمل قد صدقت من زيادة القلم وحرر القراءة اه

نودى أن يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا فأمسك يده، وأخرج عبد بن حميد. وغيره عن مجاهد فلما أدخل يده ليذبحه نودي أن يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا فامسك يده ورفع رأسه فرأى الـكبش ينحط اليه حتى وقع عليه فذبحه ، وفي رواية أخرى عنه أخرجها عبد بن حميد أيضا. وابن المنذر انه أمر السكميز فانقلبت، والى عدم الامرار ذهبت اليهود أيضا لما في توراتهم مد ابراهيم يده فاخذ السكين فقال له ملاك الله من السهاء قائلا: يا ابراهيم يا ابراهيم قال: لبيك قال: لاتمد يدك الى الغلام ولا تصنع به شيثًا، وذهب الى الاول طائفة فمنهم من قال؛ انهأمرها ولم تقطع مع عدم المانع لانالقطع مخلق الله تعالى فيها أو عندها عادة وقد لا يخلق سبحانه، و منهم من قال: انه أمرها ولم تقطع لمانع ، فقد أخرج سعيد بن منصور · وابن المنذر عن عطاء بن يسار انه عليه السلام قام اليه بالشفرة فبرك عليه فجعل الله تعالى ما بين لبته الى منحره نحاساً لاتؤثر فيه الشفرة ، وأخرج ابنجر ير. وأبن أبى حاتم عن السدى انه عليه السلام جر السكين على حلقه فلم ينحر وضرب الله تعالى على حلقه صفيحة من نحاس ، وأخرج الخطيب في تالى التلخيص عن فضيل بن عياض قال: أضجعه ووضع الشفرة فقلبها جبر يل عليه السلام، وأخرج الحاكم بسند فيه الواقدى عن عطاء انه نحر فى حلقه فاذا هو قد نحر فى نحاس فشحذ الشفرة مرتين أو ثلاثا بالحجر، وضعف جميع ذلك.وقيل انه عليه السلام ذبه حلك كان كاماقطع موضعاً من الحلق أوصله الله تعالى ، وزعموا ورود ذلك في بعض الاخبار ولا يكاد يصم ،وسيأ تي قريبا انشاء الله تعالى ما يتعلق بهذا المقام من الكلام ، وجو اب لما محذوف مقدر بعد (صدقت الرؤيا) أي كان ما كان بما تنطق به الحال ولا يحيط به المقال من استبشارهما وشـكرهما الله تعالى على ما أنعم عاييهما من دفع البلاء بعد حلوله والتوفيق لما لم يوفق غيرهما لمثله واظهار فضلهما مع احراز الثواب العظيم الىغير ذلك؛ وهو أولى من تقدير فاذا ونحوه ، وقدره بعض البصر يين بعد (و تله للجبين) أى أجز لنا أجرها، وعن الخليل. وسيبويه تقديره قبل (وتله) قال في البحر : والتقدير فلما أسلما أسلما وتله، وقال ابن عطية: وهو عندهم كـقول امرى. القيس ه فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى يه أي أجزنا وانتحى، وهو كما ترى، وقال الكوفيون: الجواب مثبت وهو (وناديناه) على زيادة الواو، وقالت فرقة: هو و(تله) على زيادتها أيضا، ولعل الاولى ما تقدم ،

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا كَذَلْكَ بَحْزَى الْمُحْسَنِينَ ﴿ ﴿ ﴾ ابتداء كلام غير داخل فى النداه وهو تعايل لافراج تلك الشدة المفهوم من الجواب المقدر أو من الجواب المدذكور أعنى نادينا الح على القول بأنه الجواب أو منه وان لم يكن الجواب والعلة فى المعنى احسانهما، وكونه تعليلا لما انطوى عليه الجواب من الشكر ليس بشى. و ﴿ إِنَّ هَذَا لَمُو البَّلَاءُ المُبينُ ﴿ ٩ • ﴾ أى الابتلاء والاختبار البين الذي يتميز فيه المخلص من غيره أو المحنة البينة وهي المحنة الظاهرة صعوبتها وما وقع لاشى، أصعب منه ولا تكاد تحنى صعوبته على أحد ولله عز وجل ان يبتلى من شاء بما شاء وهو سبحانه الحكيم الفعال لما يريد ولعل هذه الجملة لبيان كونهما من المحسنين، وقيل ليبان حكمة مانالهما، وعلى التقديرين هي مستأنفة استثنافا بيانيا فليتدبر ه

﴿ وَفَدَيْنَاهُ بَدَبْتُ ﴾ بحيوان يذبخ بدله ﴿ عَظيم ٧٠١ ﴾ قيلاًى عظيم الجثة سمين وهو كبش أبيض أقرن أعين وفي رواية أمام بدل أبيض ، وعن الحسن أنه وعل أهبط عن ثبير ، والجمهور على الأول ووافقهم الحسن في رواية رواية إن أبى حاتم وفيها أن اسمه حرير ، واليهود على أنه كبش أيضاً . وفسر المعظم العظيم بعظيم القدر

وذلك على ما روى عن ابن عباس لانه الكبش الذي قربه هابيل فتقبل منه و بقي يرعى في الجنة إلى يوم هذا الفداء، وفي رواية عنه وعن ابن جبير أنهما قالا : عظمه كونه من كباش الجنة رعى فيها أربعين خريفا ه وقال مجاهد وصف بالعظم لأنه متقبل يقينا، وقال الحسن بن الفضل: لأنه كان من عند الله عز وجل، وقال أبو بكر الوراق: لأنه لم يـكن عن نسل بل عن التكوين، وقال عمرو بنعبيد: لأنه جرت السنة به وصار دينا باقيا آخر الدهر، وقيل لأنه فدى به نبي وابن نبي، وهبوطه من ثبير كما قال الحسن في الوعل و جاء ذلك في رواية عن ابن عباس ه وفي رواية عن على كرم الله تعالى وجهه أنه وجده عليه السلام قد ربط بسمرة فيأصل ثبير. وعن عطاء ابنالسائب أنه قال: كنت قاعدا بالمنحر فحدثني قرشي عن أبيه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال له: ان الـكبش نزل على ابراهيم في هذا المكان. وفي رواية عن ابن عباسأنه خرج عليه كبش من الجنة قد رعى فيها أربعين خريفا فارسل ابراهيم عليه السلاما بنه واتبعه فرماه بسبع حصيات وأحرجه عند الجمرة الأولى فافلت ورماه بسبع حصيات وأحرجه عند الجمرة الوسطى فافلت ورماه بسبع حصيات وأحرجه عند الجمرة الكبرى فاتى به المنحر من منى فذبح قيل وهذا أصل سنية رمى الجمار ؛والمشهور أن أصل السنية رمى الشيطان هناك فني خبر عن قتادة أن الشيطان أراد أن يصيب حاجته من ابراهيم وابنه يوم أمر بذبحه فتمثل بصديق له فاراد أن يصده عن ذلك فلم يتمكن فتعرض لابنه فلم يتمكن فاتى الجمرة فانتفخ حتى سد الوادى ومع ابراهيم ملكفقال له: ارم يا براهيم فرمي بسبع حصيات يكبر في أثر كلحصاة فافرج لدعن الطريق مم انطلق حتى أتى الجمرة الثانية فسد الوادىأيضاً فقال الملك: ارم ياابراهيم فرمي كما في الأولى وهكذا في الثالثة، وظاهر الآية أن الفـدا. كان يحيوان واحد وهو المعروف. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس أنه فدى بكبشين أملحين أقرنين أعينين ولا أعرف له صحة ، ويراد بالذبح عليه لو صح الجنس، والفادى على الحقيقة ابراهيم عليه السلام، وقالسبحانه: (فديناه) على التجوز في الفدا. أي أمرنا أو أعطينا أو في اسناده اليه تعالى ، وجوزان يكون هناك استعارة مكنية أيضا ، وفائدة العدول عن الآصل التعظيم ه

﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهُ فَى الآخرينَ • ١٨ ﴿ مَهَا لَمُ الْهُمَ ٩٠٠ ﴾ سبق ما يعلم منه بيانه عند تفسير نظيره في آخرقصة نوح ، ولعل ذكر فى العالمين هناك وعدم ذكره هذا لما أن لنوح عليه السلام من الشهرة لـكونه كا دم ثان للبشر ونجاة من نجا من أهل الطوفان ببركته ما ليس لابراهيم عليه السلام ه

﴿ كَذَلْكَ بَعْزِى الْمُحْسَنِينَ • ١٩ ﴾ ذلك إشارة الى إبقاء ذكره الجميل فيما بين الأمم لا الى ما يشير اليه فيما سبق فلا تكر ار وطرح هذا (إنا) قيل مبالغة فى دفع توهم اتحداده مع ما سبق كيف وقد سيق الأول تعليلا لجزاء ابراهيم وابنه عليهما السلام بما أشير اليه قبل وسيق هذا تعليلا لجزاء ابراهيم وحده بما تضمنه قوله تعالى (وتركنا عليه) النح وما ألطف الحذف هنا اقتصارا حيث كان فيما قبله ما يشبه ذلك من عدم ذكر الابن والاقتصار على ابراهيم وقيل لعل ذلك اكتفاء بذكر (انا) مرة في هذه القصة ، وقال بعض الأجلة: انه للاشارة إلى ان قصة ابراهيم عليه السلام على الفي عنه الله بعد من قوله تعالى (وبشرناه باسحق) النح من تكملة ما يتعلق به عليه السلام بخلاف سائر القصص التي جعل (إنا كذلك نجزى المحسنين) مقطعا لها فان ما بعد ليس مما يتعلق بما قبل ومع هذا لم تخل القصة من مثل تلك الجملة بجميع كلما تها وسلك فيها هذا المسلك اعتناء بها فتأمل، وقوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ مُنْ عَبَادَنَا المُؤْمنينَ ١١٩ ﴾

الكلام فيه كما تقدم ﴿ وَبَشَرْنَاهُ بِاسْحَقَ نَبَياً ﴾ حالمن اسحق، وكذا قوله تعالى ﴿ مَنَ الصَّالحينَ ١١٣ ﴾ وفى ذلك تعظيم شأن الصلاح، وفى تأخيره ايماء إلى أنه الغاية لها لتضمنها معنى الـكمال والتكميل، والمقصود منهما الاتيان بالأفعال الحسنة السديدة وهو فى الاستعمال يختصبها ه

وجوز كون (من الصالحين) حالا وكون (نبيا) حالا من الضمير المستترفيه، وقدم في اللفظ الاهتهام ولئلا تختل رؤس الآى وفيه من البعد ما فيه ، على أن في جواز تقديم الحال مطلقا أو إطراده في من هذا التركيب كلاما لا يخفي على من راجع الآلفية وشروحها وفيه مافيه بعد ، وجوز أيضا كونه في موضع الصفة لنبيا والسكلام على الآول وهو الذي عليه الجمور أمدح يما لا يخفي، والمراد كويه نبيا وكونه من الصالحين في قضاء الله تعالى وتقديره أى مقضيا كونه نبيا مقضيا كونه من الصالحين وإن شئت فقل مقدراً ولا يكونان بذلك من الحال المقدرة التي تذكر في مقابلة المقارنة بل هما بهذا الاعتبار حالان مقارنان للعال وهو فعل البشارة أو شيء آخر محذوف أى بشرناه بوجود إسحق نبيا الخ، وأوجب غير واحد تقدير ذلك معللا بأن البشارة أو لا تتملق بالأعيان بل بالمماني. وتعقب بأنه إن أريد أنها لاتستعمل إلا متعلقة بالاعيان فالواقع خلافه كبشر أحدهم بالآنثي، فأن قبل إنما يصح بتقدير ولادة ونحوه من المعانى فهو محل النزاع فلاوجه له، والذي يميل أحدهم بالآنثي، فأن قبل إنما يصح بتقدير ولادة ونحوه من المعانى فهو محل النزاع فلاوجه له، والذي يميل اليه القلب أن المعنى على إرادة ذلك ، وربما يدعى أن معنى البشارة تستدعى تقدير معنى من المعانى، وقبل هما حالان مقدران كقوله تعالى (ادخلوها خالدين) وفيه بحث (وباركنا عليه وجملنامنهم أنبياء ورسلاه وعكى إسحاق كان أن الغضاء عليهما بركات الدين والدنيا بأن كثرنا نسلهما وجعلنامنهم أنبياء ورسلاه وقرى. (بركنا) بالتشديد للمبالغة (ومن ذُرَّ يَهما محسن على أم على نفسه بالايمان والطاعة وقرى. (بركنا) بالتشديد للمبالغة (ومن ذُرَّ يَهما محسن على أم على نفسه بالايمان والطاعة وقرى.

﴿ وَظَالُمْ لَنَفْسِه ﴾ بالكفر والمعاصى ويُدخل فيها ظلم الغير ﴿ مُّبِينَ ١٢ ﴾ ظاهر ظلمه، و فى ذلك تنبيه على النسب لاأثر له فى الهدى والصلال وأن الظلم فى الأعقاب لا يعود على الأصول بنقيصة وعيب، هذا و فى الأيات بعد أبحاث (الأول) أنهم اختلفوا فى الذبيح فقال على ماذكره الجلال السيوطى فى رسالة القول الفصيح فى تعيين الذبيح على وابن عمر ، وأبو هريرة . وأبو الطفيل . وسعيد بن جبير . ومجاهد . والشعبى الفصيح فى تعيين الذبيح على . وابن عمر ، وأبو هريرة . وأبو الطفيل . وسعيد بن المسيب . وأبو جعفر الباقر . ويوسف بن مهران ، والحسن البصرى . ومحمد بن كعب القرظى . وسعيد بن المسيب . وأبو جعفر الباقر . وأبو صالح ، والربيع بن أنس . والكلمي . وأبو عمر و بن العلاء . وأحمد بن حنبل وغيرهم انه إسمعيل عليه وأبو صالح ، والربيع بن أنس . والكلمي . وأبو عمر و بن العلاء . وأحمد بن حنبل وغيرهم أنه إسمعيل عليه السلام لا إسحق عليه السلام وهو إحدى الرواية بن عن ابن عباس ورجحه جماعة خصوصاً غالب المحدثين وقال أبو حاتم : هو الصحيح ، وفي الهدى أنه الصواب عند علماء الصحابة والثابعين فن بعده ، وسئل أبو سعيد الضرير عن ذلك فأنشد :

إن الذبيح هـديت إسمعيل نص الـكتاب بذاك والتنزيل شرف به خص الاله نبينـا وأتى به التفسـير والتأويل أن كنت أمتـه فلا تنكرله شرفا به قد خصه التفضيل

وفى دعواه النص نظر وهو المشهور عند العرب قبل البعثة أيضا كما يشعر بهأبيات نقلها الثعالبي في تفسير عن أمية بن أبى الصلت واستدل له بانه الذي وهب لابراهيم عليه السلام اثر الهجرة وبان البشارة باسحق

بعد معطوفة على البشارة بهذا الغلام ، والظاهر التغاير فيتعين كونه إسمعيل وبانه بشر بأن يوجد وينبأ فلايجوز ابتلاء ابراهيم عليه السلام بذبحه لأنه علم أنشرط وقوعه منتف ، والجواب بان الأول بشارة بالوجود وهذا بشارة بالنبوة ولـكن بعد الذبحـ قال صاحب الكشفـ ضعيف لأن نظم الآية لايدل على أن البشارة بنبوته بل على أن البشارة بامر مقيد بالنبوة فا، أن يقدر بوجود اسحق بعد الذبح ولادلالة في اللفظ عليــه وإما أن يقدرالوجود مطلقا وهوالمطلوب، فإن قلت: يكني في الدلالة تقدم البشارة بالوجود أولاقلت: ذاك عليك لا لك ومن يسلم أن المتقدم بشارة باسحق حتى يستتب لك المرام وبان البشــارة به وقعت مقرونة بولادة يعقوب منه على ما هو الظاهر في قوله تعالى في هود (فبشرناها باسحق ومن ورا. إسحق يعقوب) ومتى بشر بالولد وولدالولد دفعة كيف يتصور الآءر بذبح الولد هراهقا قبل ولادة ولده ،ومنع كونه إذ ذاك مراهقــا لجواز أن يكون بالغا كما ذهب إليه اليهود قدولد له يعقوب وغيره مكابرة لا يلتفت إليهاوبانه تعالى وصف اسمعيل عليه السلام بالصبر في قوله سبحانه (واسمعيل وإدريس وذا الـكفل كلمن الصابرين) وبانه عزوجل وصفه بصدق الوعد في قوله تعالى (إنه كان صادق الوعد) ولم يصف سبحانه إسحق بشي. منهما فهوالأنسب دونه بأن يقول القائل (ياأبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء اللهمن الصابرين) المصدق قوله بفعله وبان ماوقع كان بكة واسمعيل هو الذي كان فيها و بان قرنى الكبشكانا معلقين في الـكعبة حتى احترقا معها أيام حصار الحجاج بن الزبير رضي الله تعالى عنه وكانا قد توارثهما قريش خلفا عن سلف، والظاهر أن ذاك لم يكر. منهم إلا للفخر ولا يتم لهم إذا كان الـكبش فدى لاسحق دون أبيهم اسمعيل، وبانه روى الحاكم في المستدرك وابن جرير في تفسيره. والأمرى في مفازيه. والخلعي في فوائده من طريق اسمعيل بن أبي كريمة عن عمر بن أبي محمد الحنطابي عن العتبي عن أبيه عن عبدالله بن سـعيد الصنابحي قال : حضرنا مجاس معاوية فتذاكر القوماسمعيل واسحقاً يهما الذبيح؛ فقال بعض القوم: اسمعيل وقال بعضهم: بل اسحق فقال معاوية: على الخبير سقطتم كنا عند رسول الله ﷺ فاتاه أعرابي فقال: يارسولالله خلفت الـكلاً يابسا والماءعابسا هلكالعيال وضاع المال فعد على مما أفاء الله تعالى عليك يا ابن الذبيحين فتبسم رسول الله ﷺ ولم ينكرعليه فقال القوم: من الذبيحان يا أمير المؤمنيز ﴿ قال : إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله تعالى إن سهل أمرها أن ينحر بعض بنيه فلما فرغ أسهم بينهم فكانوا عشرة فخرج السهم على عبدالله فاراد أن ينحره فمنعه أخواله بنومخزوم وقالواً : ارض ربك و افد أبنك ففداه بمائة ناقة قالـمعاوية: هذا واحد والآخر اسماعيل وبانهذكر فيالتوراة أن الله تعالى امتحن ابراهيم فقال له: ياابراهيم فقال: لبيك قال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه وامض إلى بلدااهبادة وأصعده ثم قربانا على أحد الجبال الذيأعرفك به فان معنى وحيدك الذي ليس لك وغيره ولا يصدق ذلك على اسحق حـين الأمر بألذبح لأن اسمعيل كان موجوداً إذ ذاك لأنه ولد لابراهيم على مافي التوراة وهو باسمميل لأن أول ولد له من المحبة في الأغاب ماليس لمن بعده من الأولاد، ويعلم مما ذكر أن مافي التوراة الموجودة بايدى اليهود اليوم من ذكر هو إسحق بعــد الذي تحبه من زياداتهم وأباطيلهم التي أدرجوها في كلام الله تعالى إذ لا يكاد يلتتم مع ماقبله، وأجاب بعض اليهود عن ذلك بان إطلاق الوحيد على اسحق لأن

اسمعيل كان إذ ذاك بمكة وهو تحريف و تاويل باطل لانه لايقال الوحيد وصفاللابن إلا إذا كان واحداً في البنوة ولم يكن له شريك فيها، وقال لى بعض منهم: إن إطلاق ذلك عليه لأنه كان و احدا لأمه ولم يكن لها ابن غير ه فقلت: يبعد ذلك كل التبعيد إضافته إلى ضمير إبراهيم عليه السلام، ويؤيد ماقلنا ماقاله ابن إسحق ذكر محمد بن كعب أن عمر بن عبد العزيز أرسل إلى رجل كان يهوديا فاسلم وحسن اسلامه وكان من علمائهم فسأله أى ابنى إبراهيم أمر بذبحه ؟ فقال إسمعيل: والله ياأمير المؤمنين وان يهود لتملم بذلك ولـكمم يحسدونكم معشر العرب، وذكر ابن كثير أن في بعض نسخ التوراة بكرك بدل وحيدك وهو أظهر في المطلوب، وقبل: هو إحق ونسبه القرطبي للاكثرين وعزاه البغوى. وغيره إلى عمر. وعلى. و ابن مسعود. والعباس. وعكر مة. وسعيد بن جبير . ومجاهد . و الشعبي . وعبيد بن عمير . وأبي ويسرة . وزيد ن أسلم . وعبد الله بن شقيق . والزهري . والقاسم بن يزيد . ومكحول . وكعب . وعثمان بن حاضر . والسدى . والحسن .وقتادة . وأبي الهذيل. وابن سابط. ومسروق. وعطاء ومقاتل وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس واختاره أبوجمفر ابن جرير الطبرى وجزم به القاضي عياض في الشفاء . والسهيلي في التعريف و الأعلام واستدلله بأنه لم يذكر الله تعالى أنه بشر باسمعيل قبل كونه فهو إسحق لثبوته بالنص ولانه لم تـكن تحته هاجر أم إسمعيل فالمدعو ولد من سارة ، وأجيب بأنه كني هذه الآية دليلا على أنه مبشر به أيضا لأن قوله تعالى: (وبشرناه باسحق) بعد استيفاء هذه القصة وتذبيلها بما ذيل ظاهر الدلالة على أن هذالك بشار تين متفاير تين ثم عدم الذكر لايدل على عدم الوجود ولا يلزم أن يكون طلب ولد من سارة ولا علم أنه عليه السلام دعا بذلك قبل أن وهبت هاجر منه لانها أهديت اليه في حران قبل الوصول إلى الشام على أن البشارة باسحق كانت في الشام نصا فظاهر هذه الآية أنها قبل الوصول اليها لأن البشارة عقيب الدعاءوكان قبل الوصول الى الشام قاله فى الكشف وبما رواه ابن جرير عن أبي كريب عن زيد بن حباب عن الحسن بن دينار عن على بن زيد بن جدعان عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله تعالى عليه و سلم قال: « الذبيح إسحق » • وتعقب بأنالحسن بن دينار متروك وشيخه منكر الحديث، وبما أخرج الديلبي في مسند الفردوس من طريق عبد الله بن ناجية عن محمد بن حرب النسائي عن عبد المؤمن بن عباد عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال : هقال رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم إن داو د سأل ربه مسألة فقال اجعلني مثل ابراهيم وإسحق ويعقوب فاوحى الله تعالى اليه إنى ابتليت ابراهيم بالنار فصبر وابتليت اسحق بالذبح فصبر وابتليت يعقوب فصبر ، و بما أخرجه الدارقطني . والديلي في مسند الفردوس من طريقه عن محمد بن أحمد بن ابراهيم الكاتب عن الحسين بن فهم عن خلف بن سالم عن بهز بن أسد عن شعبة عن أبي إسحق عن أبي الاحوص عن ابن مسمود قال: «قال رسولالله صلى الله تعالى عايه وسلم الذبيح اسحق، وبما أخرجه الطبراني في الأوسط. وابن أبي حاتم في تفسيره من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة قال: « قال رسول الله صلى الله تعالى وسلم ان الله تعالى خير بى بين أرب يغفر انصف أمتى او شفاعتي فاخترت شفاعتي ورجوت أن تكون أعم لامتي ولو لاالذي سبقني اليه العبد الصالح لعجلت دعوتي إن الله تعالى لما فرج عرن إسحق كرب الذبح قيل له: يا أسحق سـل تعطه قال: أما والله لا تعجلنها قبل نزغات الشيطان

اللهم من مات لايشرك بك شيئا قد أحسن فاغفر له و وتعقب هذا بأن عبد الرحمن ضعيف ، وقال ابن كثير الحديث غريب منكر وأخشى أن يكون فيه زيادة مدرجة وهى قوله: إن الله تعالى الم فرج النح وإن كان محفوظا فالآشبه ان السياق عن اسمعيل وحرفوه باسحاق إلى غير ذلك من الآخبار وفيها من الموقوف والضعيف والموضوع كثير، ومتى صح حديث مرفوع في أنه السحق قبلناه ووضعناه على الدين والرأس ه والمناهبون الى هذا القول يدعون صحة شيء منها في ذلك. وأجيب عن بهض ما استدل به الماول بأن وقوع القصة بمسكة غير مسلم بل كان ذلك بالشام و تعابق القرنين في الديمية لا يدل على وقوعها بمسكم له من الشام اليها بل قد روى القول به يأخرج عبد الله بن احمد في زوائد الزهد عن سحيد بن جبير قال: لما به من الشام اليها بل قد روى القول به يأخرج عبد الله بن احمد في زوائد الزهد عن سحيد بن جبير قال: لما الذي وأمر بذي المكبش ذبحه مم راح به رواحا إلى منزله في عشية واحدة مسيرة شهر طويت له الآودية والجبال، وأمر الفخر لو سلم ليس بالاستدلال به كثير فخر، والخبر الذي فيه يا ابن الذبيحين غريب وفي اسناده والجبال، وأمر الفخر لو سلم ليس بالاستدلال به كثير فخر، والخبر الذي فيه يا ابن الذبيحين غريب وفي اسناده من لا يعرف حاله وفيه ماهو ظاهر الدلالة على عدم صحته من قوله فلما فرغ أسهم بينهم فكانوا عشرة فخرج السهم على عبد الله فان عبد الله باجماع أهل الاخبار لم يكن ولودا عند حفر زورم، وقصة نذرعبد المطلب في عدد أولاده تروى بو جه آخر وهو انه نذر الذبح اذا باغ أولاده عشرا فلما بلغوها بولادة عبد الله كان ما كان ما كان ه

وما شاع من خبراً نا ابن الذبيحين قال العراق لم أقف عليه، والخبر الساق بعد ماعرف حاله لا يكفى البوته حديثا فلا حاجة إلى تأويله بأنه أريد بالذبيحين فيه اسحق وعبدالله بناء على أن الآب قد يطاق على العم أو أريد بهما الذابحان وهما ابراهيم وعبدالمطلب بحمل فعيل على معنى فاعل لا مفعول، وحمل هؤلا. ( وبشرناه باسحق نبياً) على البشارة بنبوته وماتقدم على البشارة بأن يوجد قبل ولما كان التبشير هناك قبل الولادة والتساسمية إنما تكون بعدها في الإغلب لم يسم هناك وسهاه هنا لآنه بعدالولادة واستأنس للاتحاد بوصفه بكونه من الصالحين لأن مطلوبه كان ذلك فكأنه قبل له هذا الفلام الذي بشرت به أولا هو ماطابته بقواك ( رب هب لى من الصالحين) وأنت تعلم أن حمله على البشارة بالنبوة خلاف الظاهر إذ كان الظاهر أن يقال لوأريد ذلك بشرناه بنبوته وتحوه وتقديراً ن يوجدنيا لا يدفعه كالايخيق وكذاوصفه بالصلاح الذي طلبه فتامل هومن العلماء مزراً ي قوة الأدله من الطرفين ولم يترجع شيء منها عنده فتوقف في التميين كالجلال السيوطي عليه الرحمة فانه قال في آخر رسالته السابقة: كنت مات إلى القول بان الذبيع اسحق في التميين كالجلال السيوطي عليه عن ذلك ، وقال بعضهم كما نقله الحقية وقد عمرتين مرة بالشام لاسحق ومرة بكة لاسمهيل عليهما السلام، عندى خير من هذا القول، والذي أميل أنا إليه أنه اسمعيل عليه السلام بناء على أن ظاهر الآية يقتضيه وأنه المروى عن كثير من أنمة أهل البيت ولم أتيقن صحة حديث مرفوع يقتضى خلاف ذلك، وحال أهل وأنه المكتاب لا يخفى على ذوى الالباب،

﴿ البحث الثانى ﴾ أنه استدل بما في القصة على جو از النسخ قبل الفعل وهو مذهب كثير من الاصوليين وخالف فيه المعتزلة والصيرفى، ووجه الاستدلال على ماقرره بعض الاجلة أن ابراهيم عليه السلامأم بذبح ولده بدليل قوله (افعل ماتؤمر) ولانه عايه السلام أقدم على الذبح وترويع الولد ولولم يكن مأمور ابه لكان ذلك ممتنعا شرعا وعادة ونسخ عنه قبل الفعل لآنه لم يفعل ولوكان ترك الفعل مع حضور الوقت لكان عاصيا ه واعترض عليه بانا لانسلمأنه لولم يفعل وقدحضر الوقت لكانعاصيا لجوازأن يكون الوقت ووسعا فيحصل التمكن فلا يعصى بالتأخير ثم ينسخ . وأجيب أما اولا فبأنه لوكان موسعا لـكان الوجوب متعلقا بالمستقبل لآن الأمر باقءليه قطعا فاذا نسخ فقد نسخ تعلق الوجوب بالمستقبل وهو المانع منالنسخ عندهم فانهم يقولون: إذا تعلق الوجوب بالمستقبل مع بقاء الامر عليه امتنعرفع ذلك التعلق بالنهى عنه والالزم توارد الامروالنهي على شيء واحد وهو محال، فاذا جوزوا النسخ في الواجب الموسع في وقته قبل فعله مع أن الوجوبفيه تعلق بالمستقبل والامر باقعليه نقد اعترفوا بجواز مامنعوه وهوالمطلوب،وأما ثانيا فبانه لوكان موسعالآخر الفعل ولم يقدم على الذبح وترويع الولد عادة إمارجاء أن ينسخ عنه وإما رجاء أن يموت فيسقط عنه لعظم الامر خلاف عادة أكثر الناس ولاتستبعد منهم خوارقالعادات وابراهيم من أجلهم قدرا سلمناأن العادة ولو بالنسبة إلى الانبياء تقتضي التأخير لـكن من أين علم أنه عليه السلام لم يؤخر إلى آخر الوقت اتباعا لاهادة فالمءول عايه الجوابالأول وبه يتمالاستدلال، وربما دفعوه بوجوه أخر، منها أنه لم يؤمر بشي. وإنما توهم ذلك توهما باراءة الرؤيا ولو سلم فلم يؤمر بالذبح إنما أمر بمقدماته من اخراج الولد وأخذه المدية وتله للجبين ، وتعقب هذا بآنه ليس بشيء لمامر منقوله (افعلماتؤمر) واقدامهعلى الذبح والترويع المحرم لولا الامركيف ويدلعلى خلافه قوله تعالى (إنهذا لهوالبلاء المبين) وقوله سبحانه (وفديناه بذبح عظيم)ولولاالامرلماكاذ بلاء مبيناولمااحتاج إلى الفداء، وكون الفداء عن ظنه أنه مأمور بالذبح لايخنى حاله، وعلى أصل المعتزلة هو توريط لابراهيم عليه السلام في الجهل بما يظهر أنه أمر وايس بامر وذلك غير جائز، ومن لايجوز الظن الفاسد على الانبيا. عاميهم السلام فهذا عنده أدنى من لاشيء ، ومنها أنا لانسلم أنه لم يذبح بل روى أنه ذبح وكان ظما نطع شيئاً يلتحم عقيب القطع وأنه خلق صفيحة نحاس أوحديد تمنع الذبح ، وتعقب بأنهذا لا يسمع، أما أولا فلا نه خلاف العادة والظاهر ولم ينقل نقلا معتبرا · واجيب بأن الرواية سند للمنع والضعف لاينافيه والاحتمال كاف فى المقام ولاريب فيجوازه كارسال الكبش منالجنة ، وأما ثانيا فلا نه لوذبح لما احتيج إلىالفدا،، وكونه لأن الازهاق لم يحصل ليس بشيء، واومنع الذبح بالصفيحة مع الامر به لكان تـكليفا بالمحال وهم لايجوزونه ثم قد نسخ عنه والا لأثم بتركه فيكون نسخا قبل التمـكن فهو لنا لاعلينا. ومن السادة الحنفية من قال: مانحن فيه ليس من النسخ لأنه رفع الحـكم لا إلى بدل وهنا له بدل قائم مقامه كالفدية للصوم فى حق الشيخ الفانى فعلم أنه لم يرفع حكم المأمور به. وفي التلويح فان قيل: هبأن الخلف قام مقام الاصل لـكنه استلزم حرمة الاصل أى ذبحه و تحريم الشي. بعد و جو به نسخ لامحالة لرفع حكمه، قيل: لانسلم كونه نسخا و إنمايلزم لوكان حكما شرعيا (١٩-١٨ - ج - ٢٣ - تفسيردوح المعاني)

وهو ممنوع فانحرمة ذبح الولد ثابتة فى الاصل فزالت بالوجوب ثم عادت بقيام الشاة مقام الولد فلاتكون حكما شرعيا حتى يكون ثبوتها نسخا للوجوب انتهى، وتعقب بأنهذا بناء على ماتقرر من أن رفع الاباحة الاصلية ليس نسخا أما على أنه نسخ كما التزمه بعض الحنفية اذ لااباحة ولاتحريم الابشرع كما قرروه يكون رفع الحرمة الاصلية نسخا وإذا كان رفعها نسخا أيضا يبقى الايراد المذكور من غير جواب على ماقرر فى شرح التحرير، هذا وتمام السكلام فى حجة الفريقين مفصل فى الصول الفقه وهذا المقدار كاف لغرض المفسر ه

( البحث الثالث ) أنه استدل أبو حنيفة بالقصة على أن لو نذر أن يذبح ولده فعليه شاة، ووافقه فى ذلك محمد، ونقله الامامالقرطبيءن مالك. وفي تنوير الابصار وشرحه الدر المختار نذر أن يذبح ولده فعليه شاة لقصة الخليل عليه السلام وألفاه الثاني والشافعي كنذره قتله (١) ونقل الجصاص أن نذر القدل كنذر الذبح ، واعترض على الامام بانه نذر معصية وجاء لانذر في معصية الله تمالي ، وقال هو :إن ذلك في شرع ابراهيم عليه السلام عبارة عن ذبح شاة ولم يثبت نسخه فليس معصية ، وقال بعض الشافعية : ليس في النظم الجليل ما يدل على أنه كان نذرا من ابراهيم عليه السلام حتى يستدل به · وأجيب بأنه ورد فى التفسير المأثور أنه نذر ذلك وهو في حكم النص ولذا قيل له لما بلغ منه السعى: أوفبنذرك، وبأنه إذا قامت الشاة مقـــام ماأوجبه الله تمالى عليه علم قيامها مقام ما يوجبه على نفسه بالطريق الأولى فيكون ثابتا بدلالة النص، والانصاف أن مدرك الشافعي . و أبي يوسف عليهما الرحمة أظهر وأقوى من مدرك الامام الأعظم رضيالله تعالى عنه في هذه المسألة فتأمل ﴿ وَلَقَدَمُننا عَلَى مُومَى وَهَارُونَ ﴾ ﴿ وَ ﴾ أنهمنا عليهما بالنبوة وغيرها من المنافع الدينية و الدنيوية ﴿ وَ يَجْيِناً هُمَا رَقُومَهُما من الكُرْب المُظيم ١٩٩ ﴾ هذا ومابعده من قبيل عطف الخاص على العام ، والكرب العظيم ثغلب فرعرن ومن معه من القبط، وقيل الغرق وليس بذاك ﴿ وَنَصَرْنَا هُمَّ الضمير لهما مع القوم وقيل لهما فقط وجى. بهضمير جمع لتعظيمهما ﴿ فَكَانُوا هُمُ ٱلْفَالَدِينَ ٩١٩ ﴾ بسبب ذلك على فرعون وقومه ، و (هم) يجوز أن يكون فصلا أو توكيداً أو بدلا، والتنجية وإن كانت بحسب الوجود مقارنة لمــا ذكر من النصر لــكـنها لمــا كانت بحسب المفهوم عبارة عن التخليص عن المكروه بدأ بها ثم بالنصر الذي يتحقق مدلوله بمحض تنجية المنصور من عدو ه من غير تغلب عليه ثم بالغلبة لتوفية مقام الامتنان حقه باظهار أن كل مرتبة من هــذه المراتب الثلاث نعمة جليلة على حيالها ﴿وَمَاتَيْنَاهُمَا ﴾ بعد ذلك ﴿ الْكَتَابُ الْمُسْتَبِينَ ١٧٧ ﴾ أي البليغ في البيان والتفصيل كما يشعربه زيادة البنيةوهو النوراة ﴿ وَهُدُيناً هُمَا ﴾ بذلك ﴿ الصِّرَاطَ المُسْتَقَيمُ ١٩٨ ﴾ الموصل إلى الحق والصواب بما فيه من تفاصيل الشرائع وتفاريع الأحكام ﴿ وَتُرَكَّنَا عَلَيْهِمَــا في الآخرين ١٩٩ سَلَامَ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ٥٣٠ إِنَّا كَذَلَكَ نَجْزى الْحُسنينَ ١٣٩ إِنَّمَا مر. عبادناً المؤمنينَ ١٣٩ ﴾ الكلام فيه نظير ماسبق ف نظيره ﴿ وَإِنْ إِلْيَاسَ لَمَنَ الْمُرْسَلِينَ ١٣٣ ﴾ قال الطبرى: هو إلياس بن ياسين بن فنحاصر ابن الميزار بن هرون أخى موسى عليهما السلام فهو إسرائيلي من سبط هرون ، وحكى القتيبي أنه من سبط

<sup>(</sup>١) قوله و كنذره قتله ، قال الحفاجي عليه كفارة يمين عند الثاني نذر الذبح أوالقتل اه منه

يوشع ، وحكى الطبرسي أنه ابن عم اليسع وأنه بعث بعد حزقيل، وفىالعجائب للكرماني أنه ذو الكفل، وعن وهب أنه عمر كما عمر الحضر و يبقى إلى فناه الدنيا ،

وأخرج ابن عساكر عن الحسن أنه موكل بالفيافي والخضر بالبحار والجزائر وانهما يجتمعان بالموسم في كل عام، وحديث اجتماعه مع الذي ويتنافج في بعض الأسفار وأكله معه من مائدة نزلت عليهما عليهما الصلاة والسلام من السماء هي خبز وحوت وكرفس وصلاتهما العصر معارواه الحاكم عن أنس وقال: هذا حديث صحيح الاسناد وكل ذلك من التعمير ومابعده لا يعول عليه وحديث الحاكم ضعفه البيهقي ، وقال الذهبي . موضوع قبح الله تعالى من وضعه ثم قال: وما كنت احسب ولا أجوزان الجهل يبلغ بالحاكم إلى أن يصحح هذا ، وأخرج عبد بن حميد . وابن جرير . وابن المنذر وابن أبي حاتم . وابن عساكر : عن ابن مسعود أن إلياس هو إدريس ، والمنتفيض عنه أنه قرأ (وإن إدريس لمن المرسلين) والمستفيض عنه أنه قرأ كالجمور نعم قرأ ابن وثاب . والأعش والمنتهال بن عمر و والحكم بن عتيبة الكوفي كذلك ه

وقرى (إدراس)وهو لغة فى إدريس كابراهام فى ابرأهيم، وإذا فسر إلياس بادريس على أن أحد اللفظين اسم والآخر اقب فان كان المراد بهما من سمعت نسبه فلا بأس به وإن كان المراد بهما إدريس المشهور الذي رفعه إلله تعالى مكانا عليا وهو على هاقيل أخنوخ بن يزد بن مهلاييل بن أنوش بن قينان بن شيث بن آدم وكان على ماذكره المؤرخون قبل نوح، وفي المستدرك عن ابن عباس أن بينه و بين نوح الفسنة، وعن وهب أنه جد نوح أشكل الأمر فى قوله تعالى (و تلك حجتنا آتيناها ابراه يم على قو، ه نرفع در جات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهينا له إسحق و يعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهرون و كذلك نجزى المحسنين وزكريا و يحيى و عيسى و إلياس كل من الصالحين و اسماعيل واليسم ويونس ولوطا وكلا فضانا على العالمين) لان ضمير (ذريته) إما أن يكون لا براهيم لان المكلام فيمه وإما أن يكون لذوح لانه أقرب ولان يونس ولوطا ليسا من ذرية ابراهيم ، وعلى التقديرين لا يتسدى نظم ولياس المراد به ادريس الذى هو قبل نوح على ماسمعت فى عداد الذرية ، ويرد على القول بالاتحاد مطلقا أنه خلاف الظاهر فلا تففل ه

وقرأ عكرمة . والحسن بخلاف عنهما . والاعرج · وأبو رجاء . وابن عام . وأبن محيصن (وإنالياس) بوصل الهمزة فاحتمل أن يكون قد وصل همزة القطع واحتمل أن يكون اسمه يأسا و دخلت عليه أل كاقيل في اليسع، وفي حرف أبي ومصحفه و(ان) ايليس بهمزة مكسورة بعدها ياء أيضا ساكنة آخر الحروف بعدها لام مكسورة بعدها ياءأيضاساكنة وسين مهملة مفتوحة ه

(اذ قَالَ لقَوْمه) وهم على المشهور في الياس سبط من بني اسرائيل أسكنهم يوشع لما فتحالشام المدينة المدروفة اليوم ببعلبك وزعم بعضهم أنها كانت تسمى بكة وقيل بك بلاها، ثم سميت بما عرف على طريق التركيب المزجى، و (اذ) عند جمع مفعول اذكر محذوفا أى اذكر وقت قوله لقومه (الا تَتقُونَ ١٧٤) عذاب الله تعالى و نقمته باه تثال أوامره واجتناب نواهيه (أتَدْعُونَ بَعْلاً) أى أتعبدونه أو تطلبون حاجكم منه، وهو اسم صنم لهم كما قال الضحاك. والحسن وابن زيد، وفي بعض نسخ القاموس أنه لقوم يونس، ولامانع من أن يكون لهما أو ذلك تحريف قيل وكان من ذهب طوله عشرون ذراعا وله أربعة أوجه فتنوا به وعظموه حتى يكون لهما أو ذلك تحريف قيل وكان من ذهب طوله عشرون ذراعا وله أربعة أوجه فتنوا به وعظموه حتى

أخدموه أربعمائة سادن وجعلوهم أنبياءه فكانالشيطان يدخل فى جوفه ويتكلم بشريعة الضلالة والسدنة يحفظونها ويعلمونهاالناس، وقيل هواسم امرأة أتتهم بضلالة فاتبعوها واستؤنس له بقراءة بعضهم، (بعلام) بالمد على وزن حمراء موظاهر صرفه أنه عربى على القولين فلاتغفل؛

وقال عكرمة . وقتادة البعل الرب بلغة اليمن: وفى رواية أخرى عن قتاده بلغة أزدشنو. قاستام أبن عباس ناقة رجل من حمير فقال بله أنت صاحبها؟ قال : بعلهافقال ابن عباس أتدعون بعلا: أتدعون رباءن أنت؟ قال : من حمير ، والمراد عليه أتدعون بعص البعول أى الآر باب والمراد بها الاصنام أو المعبودات الباطلة فالتنكير للتبعيض فيرجع لما قيل قبله ﴿ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الخَالَقينَ ١٧٥ ﴾ أى وتتركون عبادته تعالى أوطلب جميع حاجكم منه عزوجل على أن الكلام على حذف مضاف ، وقيل إن المراد بتركم اياه سبحانه تركهم عبادته عزوجل والمراد بالخالق من يطلق عليه ذلك ، وله بهذا الاعتبار أفراد وان اختلفت جهسة الاطلاق فيها فلا اشكال في اضافة افعل الى ما بعده ، وهاهنا سؤال مشهور وهو ما وجه العدول عن تدعون بفتح التاء والدال مضارع ودع بمهنى ترك الى (تذرون) مع مناسبته ومجانسته لتدعون قبله دون تذرون وأجيب عن ذلك باجوبة الأول أن في ذلك نوع تكلف والجناس المتكلف غير مدوح عند البلغاء ولا يمدح عندهم مالم يحىء عفوا بطريق الاقتضاء ولذا ذموا متكلفه فقيل فيه :

طبع المجنس فيـه نوع قيادة أو ماترى تأليفه للا حرف

قاله الحفاجي، وفي كون هذا البيت في خصوص المتكلف نظر وبعد فيه مافيه ، الثاني أن في تدعون إلباسا على من يقرأ من المصحف دونحفظمن العوام بأن يقرأه كتدعونالاولو يظنأنالمرادإنكار بين دعا. بعل ودعا. احسن الخالقين، وليس بالوجه إذ ليس من سنة الكتاب ترك ما يلبس على العوام كالابخني على الخواص، والصحابة أيضا لم يراعوهم والالماكتبو االمصحف غير منقو طولاذا شكل ناهو المعروف اليوم، و في بقاءالرسم العثماني معتبرا إلى انقضاء الصحابة ما يؤيد ماقلنا، الثالث أن التجنيس تحسين وإنمايسة عمل في مقام الرضاو الاحسان لافى مقام الفضب والتهويل، وفيه أنه وقع فيما نفاه قال تعالى (ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون مالبثوا غير ساعة) وقال سبحانه (يكادسنابرقه يذهب بالابصار يقلب اللهالليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولى الابصار) وفيهما الجناس التام ولا يخفي حال المقام، الرابع ما نقل عن الامام فانه سئل عن سبب ترك تدعون إلى (تذرون) فقال: ترك لانهم اتخذوا الاصنام آلهة و تركوا الله تعالى بعدماعلموا أن الله سبحانه ربهم ورب آبائهم الأولين استكبارا واستنكارا فلذلك قيل(وتذرون)ولم يقلوتدعون ،وفيهالقول بأن دع أمر بالترك قبل العلموذر أمر بالترك بمده ولاتساعده اللغة والاشتقاق، الخامس أن لانـكاركلمن فعلىدعاء بعل وترك احسن الخالةين علة غير علة إنكار الآخر فترك التجنيس رمزاً إلى شدة المغايرة بين الفعلين، السادس أنه لما لم يكن مجانسة بين المفعر لين بوجه منالوجوه تركالتجنيس في الفعلين المتعلقين بهما وإن كانت المجانسة المنفية بين المفعولين شيئاً والمجانسة التي نحن بصددها بين الفعلين شيئاً آخر، وكلا الجوابين كما ترى،السابع أن يدع إنما استعملته العرب في الترك الذي لا يذم مرتكبه لأنه من الدعة بمعنى الراحة و يذر بخلافه لأنه يتضمن اهانة وعدم اعتداد لأنه من الوذر قطمة اللحم الحقيرة التي لايعتدبها واعترص بأن المتبادر منقوله بخلافه أن يذر إنما استعملته العرب فىالترك

الذي ينم مرتكبه فيردعليه قوله تعالى ( فذرهم و ماكانوا يفترون) وقولهسبحانه (وذروا مابقي،ن الربا )إلى غير ذلك وفيه تأمل. الثامن أن يدع أخص من يذر لانه بمعنى ترك الشيء مع اعتناء به بشهادة الاشتقاق نحو الايداع فانه ترك الوديعة معالاعتناء بحالهاولهذا يختارلهامنهومؤتمنعليها ونحوهموادعةالاحباب أمايذر فمعناه الترك مطلقا أومع الاعراض والرفض الكلي، قال الراغب: يقال فلان يذر الشيء أي يقذفه لقلة الاعتداديه ومنه الوذروهوماسمعت آنفاءو لاشكأن السياق إنمايناسب هذا دون الأول إذ المراد تبشيع حالهم فى الاعراض عن رجهم وهو قريب من سابقه لـكنه سالم عن بعض مافيه التاسع أن في تدعون بفتح النا. والدال ثقلاما لا يخني علىذى النوق السليم والطبع المستقيم (و تذرون )سالم عنه فلذا اختير عليه فتأمل والله تمالى أعلم، وقد أشار سبخانه وتمالى بقوله (أحسن الخالقين) إلى المقتضى للانـكار المعنىبالهمز وصرح به للاعتنا. بشأنه في قوله تعالى : ﴿ اللهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ مَا بَأَدُ كُمُ الْأُولِينَ ١٣٦﴾ بالنصب على البداية من أحسن الخالقين، قال أبو حيان، و يجوز كون ذاك عطف بيان إن قانما إن إضافة أفعل التفضيل محضة ، وقرأ غير واحد من السبمة بالرفع على أن الاسم الجليل مبتدأ و(ربكم) خبره أوهو خبر مبتدا محذوف وربكم عطف بان أو بدل منه، وروى عن حمزة أنه إذا وصل نصب و إذا وقف رفع ، والتعرض لذكر ربوبيته تعالى لآبائهم الاولين لتأكيد انسكار تركهم إياه تعالى والاشعار ببطلان آزاء آبائهم أيضا ﴿ فَكُذُبُوهُ ﴾ فيماتضمنه كلامه من إيجاب الله تعالى التوحيد و تحريمه سبحانه الاشراك وتعذيبه تعالى عليه ، وجوز أن يكون تـكذيبهم راجعا إلى ماتضمنه قوله الله ربكم ﴿ فَأَنَّهُم ﴾ بسبب ذلك ﴿ لَحَضَرُونَ ١٣٧ ﴾ أى فى العذاب وإ عااطلقه اكتفاء بالقرينة أولان الاحضار المطلق مخصوص بالشر فى العرف العام أوحيث استعمل في القرآن لاشعاره بالجبر ﴿ اللَّ عَبْدَاللهُ الْمُخْلُصِينَ ١٩٨ ﴾ استثناء متصل من الواوفي كذبوه فيدل على أن من قومه مخلصين لم يكذبوه،ومنع كونه استثناء متصلا منضمير ( محضرون) لأنه للمكذبين فاذا استنى منه اقتضى أنهم كذبوه ولم يحضروا وفساده ظاهر ، وقيل : لأنه إذا لم يستثن من ضمير كذبو اكانو ا كلهم مكذبين فليس فيهم مخلص فضلا عن مخلصين و ما لهماذكر ، لكن اعترضه ابن كالبانه لافساد فيه لأن استثناءهم من القوم المحضرين لعدم تكذيبهم على مادل عليه التوصيف بالمخلصين لامن المكذبين فما للمني واحد ورد بأن ضمير محضرين للقوم كضمير كذبوا . وقال الخفاجي: لايخني أن اختصاص الاحضار بالعذاب كما صرحبه غير واحد يعين كونضمير محضرين للمكذبين لالمطلق القوم فانلم يسلمهفهو أمر آخر، وفىالبحر ولا بناسب أن يكون استثناء منقطعا إذ يصير المعنى لكن عباد الله المخلصين من غير قومه لا يحضرون في العذاب وفيه بحث ﴿ وَتُر كَنَا عَايَهِ فَى الْآخرينَ ١٣٩ سَلَامَ عَلَى الْ يَاسِينَ • ١٦ انَّا كَذَلكَ بَجْزى الْمُحْسنينَ ١٣٩ انهُ مَنْ عِبَادِنَا المؤمنين ١٣٣٦ ﴾ الكلامفيه كافى نظيره بيد أنه يقال همنا إن ال ياسين لغة فى الياس و كثيرا ، ا يتصرفون فى الاسماء الغير العربية وفى الكشاف لعل لزيادة الياء والنون معنى فى اللغة السريانية ، و من هذا الباب سيناء و سينين، و اختار هذه اللغة هنا رعاية للفواصل، وقيل: هو جمع الياس على طريق التغليب باطلاقه على قومه وأتباعه كالمهلبين للمهلب وقومه ، وضعف بما ذكره النحاة من أن العلم إذا جمع أو ثنى وجب تعريفه باللام جبرًا لما فاته من العلمية ،ولافرق فيه بين مافيه تفليب وبين غيره كا صرح به ابن الحاجب في شرح المفصل، لكنهذا غير متفقي عليه، قال ابن يعيش

فی شرح المفصل:(١) یجوز استعاله نکرة بعد التثنیة والجمع نحوزیدان کریمان وزیدون کریمون ۽ وهو مختار الشيخ عبد القاهر وقد أشبعوا الـكلام على ذلك فى مفصلات كتب النحو ، ثم أن هذا البحث إنما يتأتى.مع من لم يجعل لام الياس للتعريف أمامن جعها له فلايتأتى البحث معه ، وقيل : هو جمع الياسي بيا. النسبة فخفف قوم الياس المخلصون فانهم الاحقاء بأن ينسبوا اليه ، وضعف بقلة ذلك والباسه بالياس إذا جمع وإن قيل: حذف لام الياس مزيل للالباس ، وأيضا هو غير مناسب للسياق والسباق إذ لم يذكر آل أحد من الانبيا. وقرآ نافع. وابن عامر. ويعقوب وزيدبن على (آل ياسين) بالاضافة ، وكتب في المصحف العثماني منفصلا ففيه نوع تأييد لهذه القراءة ،، وخرجت عن أن ياسين أسم أبى الياس ويحمل الآل على الياس و فى الـكمناية عنه تفخيم له كما في آل ابراهيم عن نبينا عليالية ، وجوز أن يكون الآل مقحها على أن ياسين هو الياس نفسه، وقيل: ياسين فيها اسم لمحمد علياته فألل ياسين آله عليه الصلاة والسلام، أخرج ابن أبي حاتم. والطبر اني. وابن مردویه عن ابن عباس أنه قال في ( سلام على آل ياسين )نحن آل محمد آل ياسين ، و هو ظاهر في جمل ياسين اسماله علياتي ، وقيل: هو اسم للسورة المعرونة ، وقيل: اسم للقرآن فآل ياسين هذه الامة المحمدية أو خو اصهاب وقيل ؛ اسم لغير القرآن من الكتب ، ولا يخنى عليك أن السياق والسباق يأبيان أكثر هذه الاقوال ، وقرأا بورجاه بوالحسن (على الياسين) بوصل الهمزة وتخريجها يعلم عامر . وقرأ ابن مسعود ومن قرأ معه فيما سبق ادريس (سلام على ادراسين ) وعنقتادة ( وأنادريس ) وقرأ ( على ادريسين) وقرأ أبى (على ايليس) كما قرأ ( و أن أيليس لمن المرسلين ) 🖝

﴿ وَإِنَّ لُوطاً لَنَ الْمُرْسَايِنَ ١٣٣ إِذْ بَجَيْنَاهُ وَاهْلَهُ أَجْمَعِينَ ١٣٨ (١) الْآعَجُوزَا في الْغَابِرِينَ ١٣٥ مُمَّوَنَا الْآخَرِينَ ١٣٦ ﴾ سبق بيانه في الشهراء ﴿ وَإِنَّكُمْ ﴾ يا أهل مكة ﴿ لَتَمُرُونَ عَلَيْهُم ﴾ على منادلهم في متاجركم إلى الشام فان سدوم (٢) في طريقه ﴿ مُصْبحينَ ١٣٧ ﴾ داخلين في الصباح ﴿ وَبَاللَّيْلُ ﴾ قبل أي ومساء بأن يراد بالليل أوله لانه زمان السير ولو قوعه مقابل الصباح ، وقبل : أي نهارا وليلا وهو تأويل قبل الحاجة ولذا اختير الآول ، ووجه التخصيص عليه بأنه لعل سدوم وقعت قريب منزل يمر بها المرتحل عنه صباحا والقاصد مساء ، وقال بعض الاجلة : لو أبقى على ظاهره لان ديار العرب لحرها يسافر فيها في الليل إلى الصباح خلاعت التكلف في توجيه المقابلة ﴿ أَفَلاَ تَمْقلُونَ ١٣٨ ﴾ أتشاهدون ذلك فلا تعقلون حتى تعتبروا بهو تخافوا أن يصيبكم مثل ما أصابهم فان منشأ ذلك مخالفتهم رسولهم ومخالفة الرسول قدر مشترك بينكم \*

﴿ وَانَّ يُونَسَ لَمَنَ الْمُرْسَايِنَ ١٣٩ ﴾ يروى علىمافى البحرأنه عليه السلام نبّ وهوابن ثمـان وعشرين سنة ، وحكى فى البحر أنه كان فى زمن ملوك الطوائف من الفرس وهو ابن متى بفتح الميم و تشديد التاء الفوقية مقصور ، وهل هذا اسم أمه أوأبيه فيه خلاف فقيل اسم امه وهو المذكور فى تفسير عبد الرزاق ، وقيل :

<sup>(</sup>۱) وهوفی عشرة أجزاء من أنفس كتب النحو وقد طبعناه والحمد لله (۲) قال الضحاك مسخت حجراً وكانت تسمى هيشفعانتهى منه (۳) سذوم بالدال المهملة والذال المعجمة بلدةوم لوط عليه السلام به

أسم أبيه وهذا - يًا قال، ابن حجر - أصح ، وبعض أهل الكتاب يسميه يونان ابن مائى ، وبعضهم يسميه يونه ابن امتياى ، ولم نقف فى شى من الاخبار على اتصال نسبه ، وفى اسمه عند العرب ست لغات تثليث النون مع الواو والياء والهمزة ، والقراءة المشهورة بضم النون مع الواو . وقرأ أبو طلحة بن مصرف بكسر النون قيل أراد أن يحمله عربيا مشتقامن أنس وهو كاترى ﴿ إِذْ أَبْقَ ﴾ هرب ، وأصله الهرب من السيد لكن لماكان هربه من قومه بغير اذن ربه عاه و الانسب بحال الانبياء عليهم السلام حسن اطلاقه عليه فهو إما استمارة أو مجاز مرسل من استمال المقيد في المطلق ، والأول أباغ ، وقال بعض الدكمل ؛ الاباق الفرار من السيد بحيث لا يهتدى اليه طالب أى بهذا القصد ، وكان عليه السلام هرب من قومه بغير اذن ربه سبحانه إلى حيث طلبوه فلم يحدوه فاستمير الاباق لهربه باعتبار هذا القيد لاباعتبار القيد الأول ، وفيه بعد تسليم اعتبار هذا القيد على ماذكره بعض أهل اللغة أنه لامانع من اعتبار ذلك القيد فلااعتبار بنفي اعتباره ﴿ إِلَى الْفُلُكُ الْمَشْحُونَ هَ عَلَى المملوء ﴿ فَسَاهُمُ ﴾ فقارع عليه السلام من في الفلك ، واستدل به من قال بمشروعية القرعة ها المملوء ﴿ فَسَاهُمُ ﴾ فقارع عليه السلام من في الفلك ، واستدل به من قال بمشروعية القرعة هم المملوء ﴿ فَسَاهُمُ ﴾ فقارع عليه السلام من في الفلك ، واستدل به من قال بمشروعية القرعة هم المملوء ﴿ فَسَاهُمُ ﴾ فقارع عليه السلام من في الفلك ، واستدل به من قال بمشروعية القرعة هم المملوء ﴿ فَسَاهُمُ ﴾ فقارع عليه السلام من في الفلك ، واستدل به من قال بمشروعية القرعة هم المملوء ﴿ فَسَاهُمُ الله وَلَهُ المُ الله المعالم و المتدل به من قال بمشروعية القرعة و المه و المتدل به من قال بمسلم و المتعرف المتحدد و المتحد

﴿ فَـكَانَ مِنَ الْمَدْحَضِينَ ١٤١ ﴾ فصار من المفلوبين بالقرعة ، وأصله المزلق اسم مفعول عن مقام الظفره يروى أنهوعد قومه العذاب وأخبرهم أنه يأتيهم إلى ثلاثة ايام فلماكان اليوم النالث خرجيونس قبل أن يأذن الله تمالى له ففقده قومه فخرجوا بالـكبير والصغير والدواب وفرقوا بين كل والدقوولدها فشارف نزول المذاب بهم فعجوا إلى الله تعالى وأنابوا واستقالوا فأقالهمالله تعالى وصرف عنهم المذاب فلما لم يريونس نزولالمذاب استحى أن يرجع اليهم وقال : لاأرجعاليهم كذابا أبدا ومضى على وجهه فأتى سفينة فركبها فلما وصلت اللجة وقفت فلم تسر فقالصاحبها . ما يمنعها أن تسير إلاأن فيكمر جلا مشؤما فاقتر عوا ليلقوا من وقمت عليهالقرعة فى الما. فوقعت على يونس شم أعادوا فوقعت عليه شم أعادوا فوقعت عليه فلما رأى ذلك رمى بنفسه فى الماء ﴿ ﴿ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتَ ﴾ أي ابتلعه من اللقمة ، وفي خير أخرجه أحمد . وغيره عن ابن مسمود أنه أتى قرمًا في سفينة فحملوه وعرفوه فلما دخلها ركدت والسفن تسير يمينا وشمالا فقال : مابال سفينتكم؟ قالوا : ماندرى قال: ولكني ادرى إن فيها عبدا آبق من ربه وإنها والله لاتسير حتى تلقوه قالوا: أما أنت والله يانبي الله فلا نلقيك فقال لهم : اقترعوا فمن قرع فليلق فاقترعوا ثلاث مرات وفى كل مرة تقع القرعة عليه فرمي بنفسه فكأن ماقص الله تعالى . و كيفية اقتراعهم على مافي البحر عن ابن مسمود أنهم أخذوا لكل سهما على أن من طفا سهمه فهو و منغرق سهمه فليس آياه فطفا سهم يونس . وروى أنه لماوقف على شفير السفينة ايرمي بنفسه رأى حوتًا ـ واسمه على ماأخرج ابن أبى حاتم وجماعة عن قتادة نجم ـ قد رفع رأسه من الماء قدر ثلاثة أذرع يرقبه ويترصده فذهب إلى ركن آخر فاستقبله الحوت فانتقل إلى آخر فوجده وهكذا حتى استدار بالسفينة غلما رأى ذلك عرف أنه أمر من الله تعالى فطرح نفسه فاخذه قبل أن يصل إلى المله ﴿ وَهُو مَلَّمِ ٣ ١٤ ﴾ أى داخل في الملامة على أن بناء افعل للدخول في الشي نحو أحرم إذا دخل الحرم أوآت بمايلام عليه على أن الهمزة فيه للصيرورة نحو أغد البمير أي صار ذا غدة فهو هنا لماأتي بما يستحق اللوم عليه صارذالوم أو مليم نفسه على أن الهمزة فيه للتمدية نحو أقدمته والمفمول محذوف ، وماروى عن ابن عباس. ومجاهد من تفسيره بالمسى والمذنب فبيان لحاصل المعنى وحسنات الابرارسيئات المقربين . وقرى (مليم) بفتح أوله اسم مفعول وقياسه ملوم لانه واوى يقال لمته ألومه لوما لكنه جي. به على ليم كما قالوا مشيب ومدعى فى مشوب ومدعو بناء على شيب ودعى وذلك أنه لما قلبت الواويا. فى المجهول جعل كالاصل فحمل الوصف عليه،

( فَلُولًا أَنّه كَانَ مَنَ الْمُسَبِّدِينَ ٣ ٤ ﴾ أى مزالذا كرين الله تعالى كثيرا بالتسبيح كاقيل ، وفي خلام قتادة ما يشعر بأنه باعتبار الكثرة ، واستفادتها على ماقال الحفاجي من جعله من المسبحين دون أن يقال مسبحا فانه يشعر بأنه عريق فيهم منسوب اليهم معدود في عدادهم ومثله يستلزم الكثرة ، وقيل : من التفعيل . ورد بأن معني سبح لم يعتبر فيه ذلك إذ هو قال سبحان الله ، وقد يقال : هي من ارادة الثبوت من (المسبحين ) فأنه يشعر بأن التسبيح ديدن لهم ، والمراد بالتسبيح ههناحقيقته وهو القول المذكور أوما في معناه وروى ذلك عن ابن جبير هو وهذا الكون عند بعض قبل التقام الحوت إياه أيام الرخاء ، واستظهر أبو حيان أنه في بطن الحوت وأن التسبيح ماذكره الله إنت سبحانك إنى كنت من وأن التسبيح ماذكره الله بعضهم على الذكر مطلقا ، وبعض آخر على العبادة كذلك ، وجماعة منهم ابن عباس على الصلاة بل روى عنه أنه قال : كل ما في القرآن من التسبيح فهو بمهني الصلاة ،وأنت تعلم أنه ان كان اللفظ في ماذكر حقيقة شرعية أخرى احتبج الى قرينة فان وجدت فذاك والافالام غير خني عليك ، وكا اختلف في زمان التسبيح بالمعني السبح بالمعني السابق اختلف في زمانه بالمهاني الآخر ، أخرج أحد في الزهد. وغيره عن ابن جبير في قوله تعالى ؛ (فلولا أنه كان من المسبحين) قال ؛ من المصاين قبل أن يدخل بطن الحوت ، وأخرج أحد في الزهد. وغيره عن ابن جبير في قوله تعالى ؛ (فلولا أنه كان من المسبحين) قال ؛ من المصاين قبل أن يدخل بطن الحوت ، وأخرج أحد

وغيره أيضا عن الحسن في الآية قال: ما كان الا صلاة أحدثها في بطن الحوت فذكر ذلك لقتادة فقال: لا إنما كان يعمل في الرخاء ،وروى عن الحسن غير ماذكر ، فقد أخرج عنه ابن أبي حاتم . والبيهفي في شعب الايمان . والحاكم أنه قال في الآية : كان يكثر الصلاة في الرخاء فلما حصل في بطن الحوت ظن أنه الموت فحرك رجليه فاذا هي تتحرك فسجد وقال : يارب اتخذت لك مسجدا في موضع لم يسجد فيه أحد، وأخر حان أبي شدة عن الضحاك بن قيس قال ناذكره الله تعمالي في الرخاء بذكركم في الشدة فان

وآخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك بن قيس قال: اذكروا الله تعمالي في الرخاء يذكركم في الشدة فان يونس عليه السلام كان عبدا صالحا ذا كرا لله تعالى فلما وقع في بطن الحوت قال الله تعالى ( فلولا أنه كان من المسبحين) الخ وإن فرعون كان عبدا طاغيا ناسيا لذكر الله تعالى فلما أدركه الغرق قال ( آمنت أنه لا إله إلا الذي اسمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين) فقيل له ( آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين) والأولى حمل زمان كونه في بطن الحوت فان لاتصافه بذلك في خلا الزمانين مدخلا في خروجه من بطن الحوت المفهوم من قوله تعالى ؛ (فلولاأنه كان من المسبحين) في بذلك في خروجه من بطن الحوت المفهوم من قوله تعالى ؛ (فلولاأنه كان من المسبحين) في بنا يشمر به ما في حديث أخرجه عبدالرزاق و ابن جرير و ابن في حاتم . وابن مردويه عن أنس مرفوعا من أنه عليه السلام لما التقمه الحوت وهوى به حتى انتهى إلى ما انتهى من الارض سمع تسبيح الارض فنادى في الظلمات أن لا إله الا أنت سبحانك إني كنت من الظائمة : ياربنا انا نسمع صوتا ضعيفا من بلاد غربة قال سبحانه : وما تدرون المدعوة نحو العرش فقالت الملائكة : ياربنا انا نسمع صوتا ضعيفا من بلاد غربة قال سبحانه : وما تدرون

ماذاكم؟ قالوا ؛ لا يار بنا قال : ذاك عبدى يونس قالوا : الذي كنا لانزال نرفع له عملا متقبلاودعوة مجابة؟ قال: نعمقالوا : ياربنا ألاترحم ماكان يصنع في الرخا. وتنجيه عندالبلا. ؟ قال: بلي فأمر عزو جل الحوت فالهظه ه واستظهر أبو حيان أن المراد بقوله سبحانه (للبث في بطنه) الخ لبقى في بطنه حيا الى يوم البعث وبه أقول . وتعقب بأنه ينافيه ماورد من أنه لايبقى عندالنفخة الأولى ذو روح من البشر والحيوان فى البر والبحر . وأجيب بعد تسليم ورود ذلك أو ما يدل عليه بأنه مبالغة فى طول المدة مع أنه فى حيز لو فلا يرد رأسا (١) أو المراد بوقت البعث ما يشمل زمان النفخة لأنه من مقدماته فكأنه منه ، وعن قتادة لكان بطن الحوت قبرا له ، وظاهره أنه أريد للبث ميتا في بطنه الى يوم البعث ، ولا مانع من بقا. بنية الحوت كبنيته من غير تساط البلاء الى ذلك اليوم ، وضـمير (يبعثون) لغير مذكور وهو ظاهر ﴿ فَنَبَذُنَّاهُ ﴾ بأن حملنا الحوت على لفظه فالاسناد مجازى ، والنبذ علىما في القاموس طرحك الشيء أماما أو وراء أو هوعام ه وقال الراغب : النبذ القاء الشيء وطرحه لقلة الاعتداد به ، والمرادبه هنا الطرح والرمي والقيد الذي ذكره الراغب لا أرغب فيه فانه عليه السلام وان أبق وخرج من غير اذن مولاه واعتراه من تأديبه تعالى ما اعتراه فالرب عز وجل بأنبيائه رحيم وله سبحانه في كل شأن اعتداد بهم عظيم فهو عليه السلام معتد به في حال الالقاء و ان كان ذلك ﴿ بِالعَرَاء ﴾ أي بالمكان الخالى عما يغطيه من شجر أو نبت ، يروى أن الحوت سار مع السفينة رافعا رأســه يتنفس و يونس يسبح حتى انتهوا الى البر فلفظه . ورد بأنه يأباه قوله تعــالى (فنادى فى الظلمات) وأجيب بأنه بمجرد رفع رأسه للتنفس لايخرج منها ، ثم ان هذا لئلا يختنق يونس أو تنحصر نفسه بحكم العادة لا ليمتنع دخول الماء جوف الحوت حتى يقال السمك لا يحتاج لذلك ، ومع هذا نحن لا نجزم بصحة الحنبر فقد روى أيضا أنه طاف به البحار كلما ثم نبذه على شط دجلة قريب نينوى بكسر النون الأولى وضم الثانية كما في الـكشف من أرض الموصل ، والالتقام كان في دجلة أيضا على •اصرح به البعض وخالف فيه أهل الكتاب ، وسيأتيان شاء الله تعالى نقل كلامهم لك فيهذه القصة لتقف على مافيه ه والظاهر أن الحوت منحيتان دجلة أيضا وقد شاهدنا فيها حيتانا عظيمة جدا ، وقيل كان منحيتان النيل. أخرج ابن أبى شيبة عن وهب أنه جلس هو وطاوس ونحوهها من أهل ذلك الزمان فذكروا أى أمرالله تمالى أسرع؟ فقال بعضهم : قول الله تعـالى (كلمح البصر) وقال بعضهم : السرير حين أتى به سلمان ، وقال وهب : أسرع أمر الله تعالى أن يونس على حافة السفينة إذ أوحى الله سبحانه إلى نون في نيل مصر فماخر من حافتها الا في جوفه ، ولا شبهة في أنقدرة الله عز وجل أعظم منذلك لـكنالشبهة في صحة الخبر ، وكأنى بك تقول: لاشبهة في عدم صحته واختلف في مدة لبثه فأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد. وغيره عن الشعبي قال: التقمه الحوت ضحى, ولفظه عشية وكا نه أراد حين أظلم الليل، وأخرج عبد بن حميد. وغيره عن قتادة قال: إنه لبث في جوفه ثلاثًا ، وفي كتب أهل الـكتاب ثلاثة أيام وثلاث ليال ، وعن عطا. وابن جبير سبعة أيام، وعن الضحاك عشرين يوما، وعن ابن عباس. وابن جريج. وأبى مالك. والسدى. ومقاتل بن ســليمان . والكلبي وعكرمة أربمين يوما، وفي البحر ما يدل على أنه لم يصح خبر في مدة لبثه عليه

<sup>(</sup>۱) او آنه یبقی حیاالی و قت النفخه نمیموت مع من یموت و یبقی الی یو مالبعث فی بطن الحوت الااشکال اه عبد الله نجل المصنف (م — ۱۹ — ج — ۲۴ — تفسیر روح المعانی)

السلام فى بطن الحوت (وهُوسَةيم ه ١٤٥) ما ناله ، قال ابن عباس . والسدى : إنه عاد بدنه كبدن الصبى حين يولد ، وعن ابن جبير أنه عليه السلام ألقى ولا شعر له ولا جلد ولاظفر ، ولعل ذلك يستدعى بحكم العادة ان لمدة لبثه فى بطن الحوت طولا ما •

و أنبتنا عليه شَجَرة من يقطين علم المحان إذااقام به ، وزاد الطبرسي إقامة زائل لاإقامة راسخ ، عليها لانها نكرة ، واليقطين يفعيل من قطن بالمكان إذااقام به ، وزاد الطبرسي إقامة زائل لاإقامة راسخ ، والمراد به على ما جاء عن الحسن السبط ، وابن عباس في رواية . وابن مسعود . وأبي هريرة . وعمرو بن ميمون وقتادة . وعكرمة . وابن جبير . ومجاهد في إحدى الروايتين عنهما الدباء وهو القرع المعروف ، وكان النبي يحبه ، وأنبتها الله تعالى مطلة عليه لأنها تجمع خصالا برد الظل والملس وعظم الورق وأن الذباب لا يقم عليها على ما قيل ، وكان عليه السلام لرقة جلده بمكثه في بطن الحوت يؤذيه الذباب وماسة مافيه خشونة ويؤلمه حر الشمس و يستطيب بارد الظل فلطف الله تعالى به بذلك ، وذكر أن ورق القرع أنفع شي المن ينسلخ جلده ، وأشـتهر أن الشجر ما كان على ساق من عود فيشـكل تفسير الشجرة هنا بالدباء ...

وأجاب أبوحيان بأنه يحتمل أن الله تعالى أنبتها على ساق لنظله خرقاللعادة ، وقال الكرماني: العامة تخصص الشجر عاله ساق ، وعند العرب كلشي له أرومة تبقى فهو شجر وغيره نجم، ويشهد له قول أفصدح الفصحاء عليه من اله المدادة المعام المعلمة المعام المعام المعلمة المعام المعا

شجرة الثوم انتهى ه

وقال بعض الأجلة: لك أن تقول أصل معناه ماله أرومة لكنه غلب في عرف أهل اللغة على ماله ساق وأغصان فاذا أطلق يتبادر منه المعنى الثانى وإذا قيد كما هنا و وفى الحدبث يرد على أصله وهو الظاهر، ثم ذكر أن ما قاله أبو حيان تمحل فى محل لامجال للرأى فيه وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ابن جبير أنه قال :كل شجرة لاساق لها فهى من اليقطين والذى يكون على وجه الارض من البطيخ والقثاء ، وفي رواية اخرى عنه أنه سئل عن اليقطين أهو القرع ? قال : لاولكنها شجرة سهاها الله تعالى اليقطين أظلته ه

وفى دواية عنابن عباس أنه كلشىء ينبت ثم يموت من عامه ، وفى أخرى كل شىء يذهب على وجه الأرض ه وقيل شجرة اليقطين هى شجرة الموز تغطى بورقها واستظل بأغصانها وأفطر على ثمارها ، وقيل شجرة التين والأصح ما تقدم »

وروى عن قتادة أنه عليه السلام كان يأكل من ذلك القرع ، وجاء في دواية عن أبي هريرة أنه قال : طرح بالعراء فأنبت الله تعالى عليه يقطينة فقيل له : ما اليقطينة ؟ قال : شـجرة الدباء هيأ أنه تعالى له أروية وحشية تأكل من حشاش الارض فتفسح عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى نبتت ، وقيل : إنه كان يستظل بالشجرة وتختلف إليه الاروية فيشرب من لبنها ، وفي بعض الآثار أنها نبتت وأظلته في يومها ه أخرج أحمد في الزهد . وغير، عن وهبأنه لما خرج من البحر نام نومة فأنبت الله تعالى عليه شجرة من يقطين وهي الدباء فاظلته وبلغت في يومها فرآها قد أظلته ورأى خضرتها فاعجبته ثم نام نومة فاستيقظ فاذا هي قد يبست فجعل يحزن عليها فقيل له : أنت الذي لم تخاق ولم تسق ولم تنبت تحزن عليها وأنا الذي خلقت مائة ألف من الناس أو يزيدون ثم رحمتهم فشق عليك وهؤلاء هم أهل نينوى المعنيون بقوله تعالى :

﴿ وَارْسَلْنَاهُ إِلَى مَا تُهَ أَلْفَ أُو يَزِيدُونَ ٧٤٧ ﴾ والارسال على ما أخرج غير واحد عن مجاهد . والحسن وقتادة هو الارسال الأول الذي كان قبل أن يلتقمه الجوت فالعطف على قوله تعالى: (و إن يونس) الخ على سبيل البيان لدلالته على ابتداء الحال وانتهائه وعلى ماهو المقصود من الارسالمن الايمان ، واعترض بينهما بقصته اعتناء بها لغرابتها . وأورد عليه أنه يأبي عن حمله على الارسال الأول الفا. في قوله تعد الى: ﴿ فَأَ مُنُوا ﴾ فان أولئك لم يؤمنوا عقيب ارساله الأول بل بعـدما فارقهم . وأجيب بأنه تعقيب عرفي نحو تزوج فولد له ه وقيل : الأقرب أذالفاء للتفصيل أو السببية ، وقيل هو إرسال ثان إليهم بعد أن أصابه ما أصابه فالعطف على ما عنده وأورد عليه أن المروى أنهم بعد مفارقته لهم رأوا العذاب أو خافوه فآمنوا فقوله تعالى (فآمنوا) في النظم الجليل هنا يأبي عن حمله على إرسال ثان . وأجيب بأنه يجوز أن يكون الايمان المقرون بحرف التعقيب إيمانا مخصوصاً أوأن الممنوا بتأويل أخلصوا الإيمان وجددوه لأن الأولكان إيمان بأس، وقيل هو إرسال إلى غيرهم ، وقيل : إن الأو ابين بعد أن آمنوا سالوه أن يرجع اليهم فابي لأن النبي إذا هاجر عن قومه لم يرجع اليهم مقيما فيهم وقال لهم: إن الله تعالى باعث إليكم نبياً . وفى خبر طويل أخرجه أحمد فى الزهد . وجماعة عن ابن مسعود أنه عليه السلام بعد أن نبذ بالعراء وأثبت الله تعالى عليه الشجرة وحسن حالهخرج فاذا هو بغلام يرعى غنما فقال: بمن أنت ياغلام؟ قال :من قوم يو نسرقال :فاذا رجعت اليهم فاقر تهم السلام وأخبرهم أنك لقيت يو نس فقال له الغلام: إن تمكن يو نس فقد تعلم أنه من كذب ولم يكن له بينة قتل فمن يشهد لى؟ قال: تشهد لك هذه الشجرة وهذه البقعة فقال العلام ليونس : مرهما فقال لهما يونس : إذا جاءكما هــذا الغلام فاشهدا له قالتاً : نعم فرجع الغلام إلى قومه وكان له اخوة فـكان في منعة فاتمي الملك فقال : إني لقيت يونس وهو يقرأ عليكم السلام فامر به الملك أن يقتل فقال: إن لى بينة فارسل معه فانتهوا إلى الشجرة والبقعة فقال لها الغلام نشدتكما بالله هل أشهدكما يو نس قالتا : نعم فرجـــع القوم مذعورين يقولون : تشهد لك الشجرة والأرض فاتوا الملك فحدثوه بما رأوا فتناول الملك يد الغلام فاجلسه في مجاسه وقال: أنت أحق بهذاالمكان منى وأقام لهم أمرهم ذلك الغلام أربعين سنة ، وهذا دال بظاهره أنه عليه السلام لم يرجع بعد أن أصابه ما أصابه إليهم فان صح يراد بالارسال هنا إما الارسال الأول الذي تضمنه قوله تعالى (و إن يونس لمن المرساين) وإما إرسال آخر إلى غير أو لئك القوم ، والمعروف عند أهل الـكتاب أنه عليه السلام لم يرسل الا الح أهل نينوى، وسيأتي ان شاء الله تعالى قريبا تفصيل قصته عندهم ؛ و (أو) على مانقل عن ابن عباس بمعنى بل،وقيل: بمعنى الواو وبها قرأ جعفر بن محمد رضى الله تعالى عنهما،وقيل: للابهام على المخاطب،وقال المبرد. وكثير مرب البصريين: للشك نظرًا الى الناظر من البشر على معنى من رآهم شك في عددهم وقال مائة ألف أو يزيدون و المقصود بيان كثرتهم أو أن الزيادة ليست كثيرة كثرة مفرطة كما يقال هم ألف وزيادة ،وقال ابن كال: المراديزيدون باعتبار آخر وذلك أن المكلفين بالفعل منهم كانوا مائة ألف واذاضم اليهم المراهقون الذين بصددالتكايف كانوا أكثر ؛ ومن ههنا ظهر وجه التعبير بصيغة التجدد دون الثبات . وتعقب بانه مع أن المنــاسب له الواو تكلف ركيك ، وأقرب منه أن الزيادة بحسب الارسال الثاني ويناسبه صيغة التجمدد وان كانت للفاصلة ، وهو معطوف على جملة (أرسلنا) بتقديرهم يزيدون لاعلى (مائة) بتقدير أشخاص يزيدون أوتجريده للمصدرية

فانه ضعيف، والزيادة على ماروى عن ابن عباس ثلاثون الفا ، وفي أخرى عنه بضعة وثلاثون ألفا ، وفي أخرى عنه بضعة وألغرن ألفا ، وأبن أخرى بضعة وأبعون ألفا ، وأجرى بضعة وأبعون ألفا ، وأبن جرير وابن المنذر . وابن أبي حاتم . وابن مردويه عن أبي بن كعب قال : سالت رسول الله والمنظم عن قول الله تعالى (وأرسلناه الى مائة ألف أو يزيدون) قال: يزيدون عشرين الفا ، واذا صح هذا الخبر بطل ماسواه ،

﴿ فَمَتَّمْنَاعُمْ ﴾ بالحياة ﴿ إِلَى حين ١٤٨ ﴾ إلى آجالهم المسهاة في الأزلقاله قتادة والسدى ، وزعم بعضهم أن تمتيمهم بالحياة إلى زمان المهدى وهم إذا ظهر من أنصاره فهم اليوم احياء فى الجبال والقفار لايراهم كل أحد كالمهدى عند الامامية والخضر عند بعض العلما. والصوفية، وربما يكشف لبعض الناس فيرى أحدا منهم، وهو كذب مفترى ، ولعل عدم ختم هذه القصـة والقصـة التي قبلها بنحو ماختم به سائر القصص من قوله الشرائع الكبر وأولى العزم من المرسلين مع الاكتفاء فيهما بالتسليم الشاءل لكل الرسل المذكور في آخر السورة ولتأخرهما في الدكر قربا منه والله تعالى أعلم ، والمذكور في شأن يونس عليه السلام في كتب أهل الـكتاب أن الله عز وجل أمره بالذهاب إلى دعوة أهل نينوى وكانت إذ ذاك عظيمة جدا لاتقطع إلا في نحو ثلاثة أيام وكانوا قد عظم شرهم وكثر فسادهم فاستعظم الأمروهرب الى ترسيس فجا. يافافو جد سفينة يريد أهلها الذهاب بها الى ترسيس فاستأجر وأعطى الاجرة وركب السفينة فهاجت ربح عظيمة وكثرت الأمواج وأشرفت السفينة على الغرق ففزع الملاحون ورموا في البحر بعض الأمتمة لتخف السفينة وعند ذلك نزل يونس الى بطن السفينة و نام حتى علا نفسه فتقدم اليه الرئيس فقال له : ما بالك نائما ؟ قم وادع إلهك لعله يخلصنا بما نحن فيه ولا يهلكنا ، وقال بعضهم لبعض : تعالوا نتقارع لنعرف من أصابنا هذا الشر يسبيه فتقارعوا فوقعت القرعة على يونس فقالوا له: أخبرنا ماذا عملت ومن أي أتيت والى أين تمضيومن أى كورة أنت ومن أى شعب أنت و فقال لهم: أنا عبد الرب إله السماء خالق البر والبحر وأخـبرهم خبره فخافوا خوفا عظيما . وقالوا له : لمصنعت ما صنعت يلومونه على ذلك ثم قالوا له : مانصنع الآن بك ليسكن البحر عنا ؟ فقال: ألقونى في البحر يسكن فانه من أجلي صار هذا الموج العظيم فجهد الرجال أن يردوها الى البر فلم يستطيعوا فأخذوا يونس وألقوه في البحر لنجاة جميع مر. في السفينة فسكن البحر وأمرالله تعـالى حوتا عظيما فابتلعه فبقى في بطنه ثلاثة أيام وثلاث ليال وصلى في بطنه الى ربه واستغاث به ، فامر سبحانه الحوت فالقاه إلى اليبس ثم قال عز وجل له : قم وامض إلى نينوى وناد في اهلها كما امرتك من قبل فمضى عليه السلام و نادى وقال: تخسف نينوى بعد ثلاثة ايام فا منت رجال نينوى بالله تعالى و نادو ا بالصيام ولبسوا المسوح جميعا ووصل الخبر إلى الملك فقام عن كرسيه ونزع حلته ولبس مسحا وجاس على الرماد ونودى أن لا يذق أحد من الناس والبهائم طعاما ولاشرابا وجأروا إلى الله تعالى ورجعوا عن الشر والظلم فرحمهم الله تعالى فلم ينزل بهم العذاب فحزن يونسوقال : الهي من هذا هربت فاني علمت أنكالرحيم الرؤف الصبور التواب ياربخذ نفسي فالموت خير لي من الحياة فقال: يا يو نس حزنت من هذا جدا ؟ فقال: نعم يارب وخرج يوس وجلس مقابل المدينة وصنعلههناك مظلة وجلس تحتها إلى أن يرى مايكون فى المدينة

فامر الله تعالى يقطينا فصعد على رأسه ليكونظلا لهمن كربه ففرح باليقطين فرحا عظيما وأمر الله تعالى دودة فضربت اليقطين فجف ثم هبت ربح سموم وأشرقت الشمس على رأس يونس عليه السلام فعظم الامرعليه واستطيب الموت فقال له الرب: يا يونس احزنت جدا على اليقطين فو فقال: نهم يارب حزنت جدا فقال سبحانه: حزنت عليه وانت لم تتعب فيه ولم تربه بل صار من ليلته وهلك من ليلته فانا لااشفق على نينوى المدينة العظيمة التي فيها سكان اكثر من اثني عشر ربوة من الناس قوم لا يعلمون يمينهم ولا شمالهم وبها ممهم كثيرة انتهى، وفيه من المخالفة للحق مافيه ؛ والتطلع على حاله نقلته لك وكم لأهل الكتاب من باطل:

﴿ فَاسْتَفْتُهُمْ أَلْرَبُكُ الْبِنَاتَ وَلَهُمُ الْبِنُونَ ٩٤٩ ﴾ أمر الله تعالى نبيه والله في في في في في السورة الكريمة بسكيت قريش وابطالمذهبهم فىانكار البعث بطريق الاستفتاء وساق البراهين الناطقة بتحققه لامحالة وبينوقوعه ومايلقونه عند ذلك من فنون العذاب واستشى منهم عباده المخلصين وفصل سبحانه مالهم من النعيم المقيم ، ثمذكر سبحانه أنه قد ضل من قبلهم اكثر الأولين وأنه تعالى ارسل اليهممنذرين على وجه الاجمال، ثم اورد قصص بعض الانبيا. عليهم السلام بنوع تفصيل متضمناكل منها ما يدل على فضلهم وعبوديتهم له عز وجل ، ثم امره عليالية ههنا بتبكيتهم بطريقالاستفتاء عزوجه ماتنكره العقول بالمكلية وهي القسمة الباطلة اللازمة لما كانواعليه من الاعتقاد الزائغ حبث كانوا يقولون كبعض اجناس العربجهينة . وسليم . وخزاعة . وبني مليح: الملائك بنات ألله سبحانه وتعالى عما يقولون علو اكبيرا، ثم بتبكيتهم بمايتضمنه كفرهم المذكور من الاستهانة بالملائد كمه عليهم السلام بجعام إناثاً ، ثم أبطل سبحانه أصل كفرهم المنطوى على هذين الـكفرين وهو نسبة الولد اليه سبحانه و تعالىءن ذلك علوا كبيرا ، ولم ينظمه سبحانه فى سلك التبكيت الشاركتهم اليهو د القائلين عزير ابن الله و النصارى المعتقدين عيسى ابن الله تعالى الله عن ذلك ، والفاء قيل لترتيب الامر على ما يعلم مماسبق من كون أو لتك الرسل اعلام الخلق عليهم السلام عباده تعالى فان ذلك عا يؤكد التبكيت ويظهر بطلان مذهبهم الفاسد فكأنه قيل : إذا كان رسل ربك من علمت حالهم فاستخبر هؤلاء الكنرة عن وجه كون البنات وهن أوضع الجنسين له تعالى بزعمهم والبنين الذين هم أرفعهما لهم فانهم لايستطيعون أن يثبتوا لهوجها لآنه فى غاية البطلان لايقوله من له أدنى شيء من العقل ، وقال بعض الاجلة : الـكلام متصل بقوله تعالى فى أول الـورة ( فاستفتهم أهم أشد خلقا ) على أن الفاء هنا للعطف على ذاك ، والتعقيب لأنه امر بهما من غير تراخ ، وهي هناك جزائية في جواب شرطمقدر ، و بهذا القولاقول. واورد عليه ابوحيان أن فيه الفصل الطويل وقدا ــ تقبح النحاة الفصل بجملة نحو اكلت لحما واضرب زيدا وخبزا فماظنك بالفصل بجمل بل بما يقرب من سورة . وأجيب بأنماذكر فى عطف المفردات وأما الجمل فلاستقلالها يفتفر فيها ذلك ، والكلام هنا لما تعانقت معانيه وارتبطت مبانيه واخذ بعضها بحجز بعض حتى كأن الجميع كلمة واحدة لم يعد البعد بعدا كما قيل.

وليس يضير البعد بين جسومنا إذا كان مابين القلوب قريبا

ووجه ترتب المعطوف على ما قبل كوجه ترتب المعطوف عليه فان كونه تعالى رب السموات والأرض رتلك الخلائق العظيمة كما دل على وحدته تعالى وقدرته عز وجل دال على تنزهه سبحانه عن الولد، ألا ترى الى قوله جل شأنه ( بديع السموات والارض أنى يكون له ولد) والمناسبة بين الرد على منكرى البعث والرد على مثبتى الولد ظاهرة ، وقد اتحد فى الجلتين السائل والمسؤل والآمر ؛ وجوز بعضهم كون ضهير (استفتهم) للمذ تورين من الرسل عليهم السلام والبواقى لقريش ، والمراد الاستفتاء عن يعلم أخبارهم عن يوثق بهم ومن كتبهم وصحفهم أى ما منهم أحد الا وينزه الله تعالى عن أمثال ذلك حتى يونس عليه السلام فى بطن الحوت ، ولعمرى أن الرجل قد باغ الغاية من التكلف من غير احتياج اليه ، ولعله لو استغنى عن ارتكاب التجوز بالتزام كون الاستفتاء من المرسلين المذكورين حيث يحتمع رسول الله صلى الله تعالى عليهم وسلم معهم اجتماعا روحانيا كما يدعيه لنفسه الشيخ محيى الدين قدس سره ، مع غير واحد ، ن الانبياء عليهم السلام ويدعى أن الامر بالسؤال المستدى الاجتماع أيضا فى قوله تعالى (واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلمة يعبدون) على هذا النمط لكان الامر أهون وإن كان ذلك منزعا صوفيا وأضيف الرب إلى ضميره عليه الصلاة والسلام دون ضميرهم تشريفاً لنبيه والمائق إلى أنهم فى قولهم وأضيف الرب إلى ضميره عليه الصلاة والسلام دون ضميرهم تشريفاً لنبيه والنارة إلى أنهم فى قولهم ما التبكيت بهذا أى بل أخلقنا الملائكة الذين هم من أشرف الحلائق وأقواهم من التبكيت بالاستفتاء السابق الى التبكيت بهذا أى بل أخلقنا الملائكة الذين هم من أشرف الحلائق وأقواهم من التبكيت بالاستفتاء الناق والطبيعية إنانا والانوثة من أخس صفات الحيوان و

وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ شَاهُدُونَ ٥٠٠﴾ استهزاه به م وتجهيل لهم كقوله تعالى: (أشهدوا خلقهم) فان أمثال هذه الأور لا تعلم إلا بالمشاهدة اذ لاسبيل الى معرفتها بطريق العقل وانتفاء النقل بما لاريب فيه فلا بد أن يكون القائل بأنو ثتهم شاهداً عند خلقهم ، والجملة اما حال من فاعل (خلقنا) أى بل أخلقناهم إنا أا والحال أنهم حاضرون حينئذ أو عطف على (خلقنا) أى بل أهم شاهدون ،

وقوله تعالى ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ مَنْ إَفْكُهُمْ لَيَقُولُونَ ١٥١ وَلَدَ الله ﴾ استثناف من جهته تعالى غير داخل تحت الاستفتاء مسوق لابطال أصل مذهبهم الفاسد ببيان أن مبناه ليس إلا الافك الصريح والافتراء القبيح من عير أن يكون لهم دليل أو شبهة ﴿ وَ إِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ ٩٥ ﴾ فيما يتدينون به مطلقا أو فهذا القول، وفيه تأكيد لقوله تعالى: ﴿ (من افكهم ) وقرى، ﴿ ولد الله ) بالاضافة ورفع ولد على أنه خبر مبتدأ محذوف أى ليقولون الملائكة ولد انته والولد فعل بمعنى مفعول يقع على المذكر والمؤنث والواحد والجمع ولذا وقع هنا خبراً عن الملائكة المقدر ﴿ أَصْطَنَى البُناتَ عَلَى البُنينَ ٣٥ ١ ﴾ بهمزة مفتوحة هي حرف استفهام حذفت بعدها همزة الوصل والاستفهام للانكار والمراد اثبات افكهم و تقرير كذبهم، والاصطفاء أخذ صفوة الشي، لنفسه هورقرأ نافع في رواية اسمعيل. و ابن جماز. وجماعة. واسماعيل عن أبي بمعفر. وشيبة (اصطفى) بكسراله وقي همزة الوصل و تكسر اذا ابتدى. بما وخرجت على حذف أداة الاستفهام لدلالة أم بعد و ان كانت منقطمة غير معادلة لها لكثرة استمالها معها ، وجوز ابقاء الكلام على الاخبار اما على اضهار القول أى لكاذبون في غير معادلة لها لكر أو يقولون اصطفى الن على ماقيل : أو على الابدال من قولهم رئد الله أو الملائكة ولد الله وليس دخيلا بين نسيبين، والأولى التخريج على حذف الإداة وحسم البحث فتامل ه

﴿ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ١٥٤ ﴾ بهذا الحكم الذي تقضى ببطلانه بداهة العقول و الالتفات لزيادة التوبيخ

﴿ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ١٥٥ ﴾ بحذف أحد التامين من تتذكرون وقرأ طلحة بن مصرف تذكرون بسكون الذال وضم الكاف من ذكر. والفاء للعطف على مقدر أى تلاحظون ذلك فلا تتذكرون بطلانه فانه مركوز في عقل كل ذكى و غبى ﴿ أَمْ لَكُمْ سُلْطًا نَمْبِينَ ١٥٦ ﴾ اضراب وانتقال من توبيخهم و تبكيتهم بما ذكر بتكليفهم مالا يدخل تحت الوجود أصلاأى بلألكم حجة واضحة نزات منالسهاء بأن الملائكة بناته تعالى ضرورة أن الحكم بذلك لابد له من سند حسى أوعقلي وحيث انتفى كلاهها فلا بد منسند نقلي ﴿ فَأَتُوا بِكُتَابِكُمْ ۗ الناطق بصحة دعواكم ﴿ إِنْ كُنتُمْ صَادَقَينَ ١٥٧ ﴾ فيها، والأمر للتعجيز، واضافة الكتاب اليهم للتهكم، وفي الآيات من الانباء عن السخط العظيم والانكار الفظيع لأقاويلهم والامتبعادالشديد لأباطيلهم وتسفيه أحلامهم وتركيك عقولهم وأفهامهم مع استهز ابهم و تعجيب منجهلهم مالا يخفي على من تأمل فيها، وقوله تعالى : ﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُو بَيْنَ الْجُنَّةُ نَسَبّاً ﴾ التفات إلى الغيبة للايذان بانقطاعهم عن الجواب وسقوطهم عن درجة الخطاب واقتضاء حالهم أن يعرض عنهم وتحكى لآخرين جناياتهم، واستظهر أن المراد بالجنة الشياطين وأريد بالنسب المجمول المصاهرة ه أخرج آدم بن أبي أياس . و عبد بن حميد . وابن جرير وغير هم عن مجاهدقال: قال كفار قريش الملائكة بنات الله تعالى فقال لهم أبو بكرالصديق رضى الله تعالى عنه أىءلى سبيل التبكيت : فن أمها تهم؟ فقالو أ : بنات سروات الجن وروى هذا ابن أبى حاتم عنعطية، أو أريد جعلوا بينه سبحانه وبيهم مناسبة حيث أشركوهم به تعـالى فى استحقاق العبادة وروى هذا عن الحسن، وقيل إن قوما من الزنادقة يقولون الله عزوجل و إبليس عليه اللعنة أخوان فالله تعالى هو الخير الكريم وإبليس هو الشرير اللئيم وهو المراد بقوله سبحانه: ( وجعلوا ) الخ و حكى هذا الطبرسي عن الكلي، وقال الامام الراذي: وهذا القول عندي أقرب الأقاويل وهو مذهب المجوس القائلين بيزدان وأهرمن ويعبرون عنهما بالنور والظلمة، ويبعدهذا القول عندىأن الظاهر أن ضمير (جعلوا) كالضائر السابقة لقريشولم يشتهر ذلك عنهم بلولاعن قبيلة من قبائل العرب وليس المقام للرد على الكفرة مطاقاه وأخرج غير واحد عن مجاهد . وعبد بن حميد عن عكرمة . وابن أبي شيبة عن أبي صالح أن المراد بالجنة الملائكة، وحكاه في مجمع البيان عن قتادة واختاره الجبائي، والمراد بالجعل المذكور ماتضمنه قولهم الملائكة بناتالته، وأعيد تمهيدا لما يعقبه، وهو مبنى على أن الجن والملك جنسو احد مخلوةون من عنصر وأحد وهو النار لـكن مِن كان من كثيفها الدخاني فهو شيطان وهو شرذ وتمرد ومن كان من صافى نورها فهو ملكوهو خيركله، ووجه التسمية بالجن الاستتار عن عيوننا فالجن والجنة بمعنى مفعول من جنه إذا ستره، ويكونعلى هذا تخصيص الجن بأحد نوعيه تخصيصا طار تا كتخصيص الدابة، وعلى الأصل جا. ماهنا، ونقل عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن نوعا من الملائكة عليهم السلام يسمى الجنومنهم إبليس؛ وعبر عن الملائكة بالجنة حطا لهم مع عظم شأنهم في أنفسهم أن يبلغوا منزلة المناسبة التي أضافوها اليهم في قرلهم ذلك، وقد يقال: إن الاستتار كالداعى لهم الى ذلك الزعم الباطل بناء على توهمهم بأنه إنمـا يليق بالاناث فقالوا: لو لم يكونوا بناته سبحانه و تعالى لما سترهم عن العيون فلذا عبر عنهم بالجنة ﴿ وَلَقَدْ عَلَمْتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُم لَحْضَر وَنَ ١٥٨ ﴾ أي والله لقد علمت الشياطين أىجنسهم ان الله تعالى يحضرهم و لا بد النار و يعذبهم بها ولو كانوا مناسبين له تعــالى أو شركا فى استحقاق العبادة أو التصرف لما عذبهم سبحانه فضمير (إنهم) للجنة على ماعدا الوجه الآخيرمن الاوجه السابقة واما عليه فهو للكفرة أى والله لقد علمت الملائدكة الذين جعلوا بينه تعالى وبينهم نسبا وقالوا هم بناته أن الدكفرة لمحضرون النار معذبون بها له كذبهم و افترائهم فى قولهم ذلك، والمراد به المبالغة فى التهذيب ببيأن ان الذين يدعى لهم هؤلاء تلك النسبة ويعلمون أنهم أعلم منهم بحقيقة الحال يكذبونهم فى ذلك ويحكمون بانهم معذبون لاجله حكما مؤكدا، ويجوز على الاوجه الاول عودالضمير على الهذرة أيضا والمعنى على نحو ماذ كر، وعلم الملائكة أن الهكفرة معذبون ظاهر ، وعلم الشياطين بانهم أنفسهم وكذا سائر الهكفرة معذبون لما أن الله عز وجل توعد إبليس عليه اللعنة بما يدل على ذلك ه

وقوله سبحانه (سُبحانَ الله عَمَّا يَصفُونَ ٥٥٩) على جميع الأوجه السابقة تنزيه من جهته تعالى لنفسه عن الوصف الذى لا يليق به وقوله تعالى: (إلا عباد الله الخلصين ومابينهما اعتراض أى ولحن المخلصون ناجون وجوزكونه استثناء متصلامنه ويفسرضمير (أنهم) بما يعموه وخلاف الظاهر وجوزكونه استثناء متصلامنه وهو خلاف الظاهر أيضاً وجوزكونه استثناء منقطعا من ضمير (يصفون) وكونه استثناء متصلامنه وهو خلاف الظاهر أيضاً وجوزكونه استثناء مرضمير (جملوا) على الانقطاع لاغير وما في البين اعتراض و اختار الواحدى الوجه الأولى . قال الطبي : ويحسن كل الحسن إذا فسر الجنة بالشياطين أى وضمير (أنهم) بالكفرة ليرجع معناه إلى قوله تعالى حكاية عن اللمين (لاغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) أى أنهم محضرون النارومعذبون حيث أطاعونا في اغوائنا إياهم لمكن الذين أخاصوا الطاعة لله تعدالي وطهروا قلوبهم من أرجاس الشرك وأنجاس المكفر والرذائل ما عمل فيهم كيدنا فلا يحضرون ويكون ذلك مدحالل خلصين وتعريضا بالمشركين وارغاما لانوفهم ورزيداً لغيظهم أى أنهم بحلاف ماهم عايه من سفه الاحلام وجميل النفوس وركاكة العقول اه . و في بيان المعني نوع قصور ، وقوله تعالى :

﴿ فَانَّكُمْ وَمَاتَهُبُدُونَ ١٩١ مَاأَنَمُ عَلَيْهِ بِهَا تَنِينَ ١٩٢ إِلّا مَنْهُو صَالاً لَجَدِيم ١٩٢ ﴾ عو د إلى خطابهم، والفاء فى جو اب شرط مقدر أى إذا علمتم هذا أو إذا كان المخلصون ناجين (فانكم) الغيرو الو او للمطف (و ما تعبدون) معطوف على الضه ير فى (إنكم) وضمير (عليه) لله عز وجل و الجاره تعاق بها تنين وعدى بعلى لتضمنه معنى الاستيلاء وهو استعارة من قولهم فتن غلامه أو امرأته عليه إذا أنسده و الباء ذائدة و هو خبر ماه و الجلة خبر إن والاستثناء مفرغ من مفعول فاتنين المقدر و (أنتم) خطاب لله كفرة و معبوديهم على سبيل التغليب نحو أنت وزيد تخرجان أى ماأنتم و معبودوكم و فسدين أحدا على الله عز وجل باغوا أنكم إلا ون سبق فى علم الله تعالى أنه من أهل الناريصلاها و يدخلها لا محالة ه

و جوز كون الوارهنا مثلها في قولهم كل رجل وضيعته فجملة (ماأنتم عليه) النح مستقلة ليست خبر آلإن وضمير (عليه) لمابتقدير مضاف وهو متعلق بفاتنين أيضا بتضمينه معنى البعث أو الحمل ولاتفليب فى الخطاب كأنه قيل إنكم وآلهتكم قرناء لاتبر حون تعبدونها ثم قيل ماأنتم على عبادة ما تعبدون بباعثين أو حاملين على طريق الفتنة والاضلال أحداً الا من سبق فى علمه تعالى أنه من أهل النار، وظاهر صنيع بعضهم أن أم

التغليب فى (أنتم) على هذا على حاله، وأنت تعلم أن الظاهر الاتصال، وجوز أن يراد معنى المعية وخبر إن جملة (ما أنتم عليه) اللخ و يكون الـكلام على أسلوب قول الوليد بن عقبة بن أبى معيط عامله الله تعالى بما هو أهلة يحض معاوية على حرب الامير على كرم الله تعالى وجهه :

فانك والكتاب إلى على كدابغة وقد حلم الأديم

قال في الـكشف: ومعنى الآية أي عليه أنكم يا كفرة مع معبوديكم لايتسهل لـكم إلا أن تفتنوا من هو ضال مثلكم، وهو بيان لخلاصة المعنى، واستظهر أبوحيان العطف وكون الضمير للعبادة وتضمين فاتنين معنى الحمل وتغليب المخاطب على الغائب في (أنتم) وكون الجملة المنفية خبر إن . وحكى عن بعضهم القول بأن على بمعنىالباء والضمير المجرور به لما تعبدون فتأمل ، وقرأ الحسن و ابن أبى عبلة (صالوا الجحيم) بالواوعلى مافى كتاب الكامل للهذلي، وفي كتاب ابن خالويه عنهما (صال) بالضم و لاواو. وفي اللوامح و الكشاف عن الحسر (صالوا الجحيم) بضم اللام فعلى إثبات الواوه وجمع سلامة سقطت النون للاضافة، و فى الكلام ، راعاة لفظ من أو لاومعناها ثانيا كما هو قوله تعالى (ومن الناس،ن يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم ؟ؤه:ين) وعلى عدم إثباتها فيه ثلاثة أوجه، الأولأن يكونجمها حذفت النونمنه للاضافة ثم واو الجمع لالتقاء الساكنين وأتبع الخط اللفظ • الثانى أن يكون مفردا حذفت لامه وهي الياء تخفيفا وجعلت كالمنسى وجرى الاعراب على عينه كما جرى على عين يد ودم وعلى ذلك قوله تعالى : (وجنى الجنتين دان) وقوله سبحانه (وله الجوار المنشات) بضم نون (دان) ورا والجوار) وقولهم ما باليت به بالة فان أصل بالة بالية بوزن عافيـة حذفت لامه فأجرى الاعراب على غينه ولما لحقته الهاء انتقل اليها، الثالث أن يكون مفرداً أيضاً ويكوناًصله صائل على القلب آلمـكانى بتقديم اللام على العين ثم حذفت اللام المقدمة وهي الياء فبقي صالبوزن فاع وصارمعرباكباب و نظيره شاك الجارى إعرابه على الكاف في لغة، وقوله تعالى : ﴿ وَمَامَناً إِلَّا لَهُ مَقَامَمُ عَلُومٌ ٢٩٤ ﴾ حكاية لاعتراف الملائكة بالعبودية للرد على من يزعم فيهم خلافها فهو من كلامه تعالى لكنه حكى بلفظهم وأصله وما منهم إلا الخ أى وما منا إلا لهمقام معلوم في العبادةوالانتهاء إلىأمرالة تعالى في تدبير العالم، قصور عليه لا يتجاوزه ولا يستطيع أن يزل عنه خضوعا لعظمته تعالى وخشوعا لهيبته سبحانه وتواضعا لجلاله جل شأنه كما روى «فنهم راكع لايقيم صلبه وساجد لايرفع رأسه » وقد أخرج الترمذي وحسنه. وابن ماجه . وابن مردويه عن أبى ذرقال و قال رسول الله ﷺ : إنى أرى الاترون وأسمع مالاتسممون إن السها. أطت وحق لها أن تُنْط مافيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضعاً جبهته ساجداً لله،

وأخرج ابن جرير. و ابن أبى حاتم. وأبو الشيخ. ومحمد بن نصر المروزى فى كتاب الصلاة عنعائشة قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: همافى السهاء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم وذلك قول الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون » وعن السدى (إلا له مقام معلوم) فى القرب والمشاهدة ، و جعل بعضهم ذلك من كلام الجنة بمعنى الملائكة متصلا بما قبله من كلامهم وهو من قوله تعالى (سبحان الله عما يصفون) إلى (المسبحون) فقال بعد أن فسر الجنة بالملائكة: إن (سبحان الله عما يصفون) حكاية

(م- ٥٠- ج- ٣٧- تفسير روح المعاني)

لتنزيه الملائدكة إياه تعالى عما وصفه المشركون به بعد تـكذيبهم لهم فى ذلك بتقدير قول معطوف على (علمت) و(إلاعبادالله المخاصين)شهادة منهم ببراءة المخلصين من أن يصفوه تعالى بذلك متضمنة لتبر أتهم منه بحكم اندراجهم في زمرة المخلصين على أبلغ وجه وآكده على أنه استثناء منقطع من واو (يصفون) كأنه قيل: ولقد علمت الملائكة أن المشركين لمعذبون لقولهم ذلك وقالوا سبحاناته عما يصفون لـكن عباد الله الذين نحن من جملتهم برآء من ذلك الوصف، و(فانكم) النع تعليل وتحقيق ابراءة المخلصين عما ذكر ببيان عجزهم عن إغوائهم وإضلالهم، والالتفات إلى الخطاب لإظهار كال الاعتنا بتحقيق مضمون الكلام وما تعبدون الشياطين الذين أغووهم وفيه إيذان بتبريهم عنهم وعن عبادتهم كقولهم (بل كانوا يعبدون الجن) وقولهم (ومامنا إلاله مقام) الخ تبيين لجلية أمرهم وتعيين لحيزهم فى موقف العبودية بعد ماذكرمر. تحكذيب الـكفرةفيماقالوا وتنزيه الله تعالى عن ذلك و تبرئة المخلصين عنه و إظهار لقصورشأنهم وجمل تفسير الجنة بالملائمكة هو الوجه لاقتضاء ربط الآيات وتوجيهها بما ذكر إياه و فىالتعليل شيه ، نعم إن هذه الآية تقوى قول من يقول: المراد بالجنة فياسبقالملائكة عليهم السلام تقوية ظاهرة جدا وإنالربط الذي ذكر في غاية الحسن، وقيل ، هو من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أى وما من المسلمين إلا له مقام معلوم على قدر أعماله يوم القيامة وهو متصل بقوله (فاستفتهم) كأنه قيل فاستفتهم وقل ومامناالخ على معنى بكتهم بذلك و انع عليهم كفر انهم عددما أنت وأصحابك متصف به من أضدادها ، وإن شئت لم تقدر قل بعد علمك بأن المعنى ينساق اليه وهو بعيد فافهم والله تعالى أعلمه و (منا) خبر مقدم والمبتدأ محذوف للا كتفاء بصفته وهي جملة له مقام أي (ما منا) أحد إلا له مقام معلوم، وحذف الموصوف بجملة أو شبهها إذا كان بعض ماقبله من مجرور بمن أوفى مطرد وهذا اختيار الزمخشرىء وقال أبوحيان (منا) صفة لمبتدأ محذوف والجملة المذكورة هي الخبرأىوماأحد كائن منا إلاله مقام معلوم و تعقب مامر بأنه لا ينعقد كلام من مامنا أحد ، وقوله سبحانه (إلاله مقام معلوم)هو محط الفائدة فيكون هو الخبر وإن تخيل أن إلا بمعنى غير وهي صفة لايصح لانه لابجوز حذف موصوفها وفارقت غيرا اذا كانت صفة في ذلك لتمكن غير في الوصف وقلة تمـكن إلا فيه ، وقال غيره : إن فيه أيضا التفريغ في الصفاتوهم منعوا ذلك ، ودفع بأنه ينعقد منه كلام مفيد مناسب للمقام إذ معناه مامنا أحد متصف بشيء من الصفات إلا بصفة أن يكون له مقام معلوم لا يتجاوزه والمقصود بالحصر المبالغة أو يقال إنه صفة بدل محذوف أى مامنا أحد إلا أحد له مقام معلوم كما قاله ابن مالك في نظيره ، وفيه أن فيه اعترافا بأن المقصود بالافادة تلك الجملة وهو يستلزم أولوية كونها خبرا وما ذكر من احتمال كونه صفة لبدل محذوف فليس بشيء لأن فيمه حذف المبدل والمبدل منه ولانظير له، وبالجملة ماذكره أبو حيان أسلم من القيل والقال، نعم قيل يجوز أن يقال: القصد هنا ليس إفادة مضمون الخبر بل الرد على الـكفرة ولذا جمل الظرف خبرا وقدم فالممنى ليس منا أحد يتجاوز مقام العبودية لفيرها بخلافكم أنتم فقد صدر منكم ماأخرجكم عن رتبة الطاعة، وفيه نظر ه

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ٩٥ ) أنفسنا أو أقدامنا فىالصلاة، وقال ناصر الدين: أى فى أداء الطاعة ومنازل الخدمة ، وقيل : الصافون حول العرش ننتظر الأمر الإلهى ، وفى البحر داعين للمؤمنين ، وقيل : صافون أجنحتنا فى الهواء منتظرين ما يؤمر ،

وأخرج ابن أبى حاتم من طريق ابن جريج عن الوليد بن عبد الله بن مغيث قال: كانوا لايصفون فى الصلاة حتى نزلت (وإنا لنحن الصافون) وأخرج مسلم عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عايم وهلت الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائدكة وجعلت لنا الارض مسجدا وجعلت لناتر بتها طهورا إذا لم نجد المامه وأخرج هوأيضا. وأبو داود. والنسائي. وابن ماجه عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله علي الله تعالى عند رجم، وهذه الاخبار ونحوها ترجح التفسير الاول، وواياً لنحن المسبد اله تعالى عما لا يليق به سبحانه ويدخل فيه مانسبه اليه تعالى الدكفرة، وقيل بأي القائلون سبحان الله يه

وأخرج عبد بن حميد . وغيره عن قتادة أنه قال : المسبحون أىالمصلون ويقتضيه ماروى عن ابن عباس أن ، كل تسبيح في القرآن بمعنى الصلاة ، والظاهر ماتقدم، ولعل الأول إشارة إلى مزيد أدبهم الظاهر مع ربهم عز وجل والثانى اشارة الى فال عرفانهم به سبحانه ، وقال ناصر الدين : لعل الأول إشارة الى درجاتهم فى الطاعة وهذا فى الممارف ، وما فى ان واللام و توسيط الفصل من التاكيد والاختصاص لانهم المواظبون علىذلك دائمًا من غير فترة وخواص البشر لاتخلو من الاشتغال بالمعاش، ولعل الـكلام لايخلو عن تعريض بالكفرة ، والظاهر أنالاً يات الثلاث أعنى قوله تعالى (وما منا) إلى هنا نزلت كما نزلت أخواتهاه وعن هبة الله المفسر أنها نزلت لافي الارض ولا في السهاء وعد معها آيتين من آخر سورة البقرة وآية من الزخرف (واسألمنأرسلنا مزقبلكمنرسلنا) الآية قالابنالعربي: ولعله أرادفي الفضاء بينالسها.والارض وقال الجلال السيوطي: لم أقف على مستند لماذكره الا آخر البقرة فيمكن أن يستدل له بماأخر جه مسلم عن أبن مسعود لما أسرى برسول الله عليه انتهى إلى سدرة المنتهى الحديث وفيه فاعطى الصلوات الحنس وأعطى خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك منامته بالله شيئاالمقحهات انتهى فلاتغفل ﴿ وَإِنْ كَانُو الْيَقُولُونَ ١٩٧٠ ﴾ إن هي المخففة واللام هي الفارقة والضمير لـكفار قريش كانوا يقولون قبل مبعث النبي صلى الله تعالى عليه و سلم ﴿ لُو أَنْ عَنْدُنَّا ذَكُرًا مِنَ الْأُولِينَ ١٩٨ ﴾ أي كتابا من جنس الكتب التي نزلت عايهم و مثلها في كونه ون عندالله تعالى: ﴿ لَكُنَّا عَبَادَ اللَّهُ الْمُخْلُصِينَ ١٩٩﴾ لأخلصنا العبادة له تعالى ولكنا أهدى منهم ، والفا. في قوله تعالى: ﴿ فَكَفُرُوا بِهُ ﴾ فصيحة مثلها فى قوله تعالى (فاضرب بعصاك الحجر فانفلق) أى فجاءهم ذكرو أى ذكر سيدالاذكار وكتاب مهيمن على سائر الكتب والاخبار فكفروا به ﴿ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ١٧٠﴾ أي عاقبة كفرهم ومايحل بهم من الانتقام، وقيل أريد بالذكر العلم أي لو أن عندنا علما من الذين تقدمونا ومافعل الله تعالى بهم بعد أن ماتوا هل اثابهم أم عذبهم لأخلصنا العبادة له تعالى فجاءهم ذلك فىالقرآن العظيم فكفروا به، ولايخنى بعده ، ﴿ وَلَقَدْسَبَقَتْ كُلُّمْتُنَا لَعُبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ١٧١ ﴾ استثناف ،قرر للوعيد و تصديره بالقسم لغاية الاعتناء بتحقيق مضمونه أي و بالله لقد سبق وعدنا لهم بالنصرة والغلبة و هو قوله تعالى :

وإنهم لهم المنصورونَ ١٧٣ وَانْ جندنالهم الغلبونَ ١٧٣ ﴾ فيكون تفسير اأو بدلامن (كلمتنا) وجوزان يكون مستأنفاو الوعدما في محل آخر من قوله تعالى (الاغلبن أناور سلي) و الاول أظهر، و المراد بالجندا تباع المرسلين و إضافهم

اليه تعالى تشريفًا لهم و تنويها بهم ، وقال بعض الاجلة: هو تعميم بعد تخصيصوفيه من التأكيدمافيه، والمراد عند السدى بالنصرة والغلبة ماكان بالحجة ، وقال الحسن: المراد النصرة والغلبة في الحرب فانه لم يقتل نبي من الانبياء في الحرب وإنما قتل من قتل منهم غيلة أو على وجه آخر في غير الحرب وإن مات نبي قبل النصرة أوقتل فقد اجرى الله تعالى أن ينصر قومه من بعده فيكون في نصرة قومه نصرة له، وقريب منه ما قيل إن القصرين باعتبار غاقبة الحال وملاحظة الماك، وقال ناصر الدين: هما باعتبار الغالب والمقضى بالذات لأن الحير هو مراده تمالى بالذات وغيره مقضى بالتبع لحـكمة وغرض آخر أوللاستحقاق بماصدرمن العباد، ولذا قيل بيده الخير ولم يذكر الشر مع أن الـكل من عنده عز وجل، وعن ابنعباس رضيالله تعالى عنهما إن لم ينصروا فىالدنيا نصروا فيالآخرة ، وظاهر السياق يقتضيأن ذلك في الدنيا وأنه بطريق القهر والاستيلا. والنيل منالاعدا. أما بقتلهم أو تشريدهم أو اجلائهم عن أوطانهم أو استئسارهم أو نحو ذلك، والجملتان دالتان على الثبات والاستمر ار فلا بد من أن يقال: إن استمرار ذلك عرفى ، وقيل: هو علىظاهره واستمرار الغلبة للجند مشروط بماتشعر يه الاضافة فلا يغلب اتباع المرسلين في حرب الالاخلالهم بما تشعر به بميل ما إلى الدنيا أوضعف التوكل عليه تعالى أو نحو ذلك ، و يكنى في نصرة المرسلين اعلاء كلمتهم وتعجيز الخلق عن معارضتهم وحفظهم من القتل في الحروب ومنالفرار فيها ولو عظمت هنالك الكروب فافهم، ولايخني وجه التعبير بمنصورون مع المرسلين و بالغالبون مع الجند فلا تغفل، وسمى الله عز وجل وعده بذلك كلمة وهي كلمات لانها لما اجتمعت وتضامت وارتبطت غاية الارتباط صارت في حكم شي واحد فيكون ذلك من باب الاستعارة، والمشهور أن اطلاق الكلمة على الكلام مجاز مرسل من اطلاق الجزء على الـكل، وقال بعض العلماء: إنه حقيقة لغوية واختصاص الكلمة بالمفرد اصطلاح لاهل العربية فعليه لايحتاج إلى التأويل، وقرأ الضحاك (كلماتنا) بالجمع، ويجوز أن يراد عليها وعودنا فتفطن، وفي قراءة ابن مسعود (على عبادنا) على تضمين (سبقت)معنى حقت ﴿ فَتُولَ عَنْهُم ﴾ فأعرض عنهم واصبر ﴿حَتَّى حين ١٧٤﴾ إلى وقت انتها مدة الكف عن القتال، وعن السدى إلى يوم بدرور جحه الطبرى وقيل: إلى يوم الفتح وكان قبله مهادنة الحديبية ، وأخرج ابن جرير وغيره عن قتادة أنه قال: إلى يوم موتهم وحكاه الطبرسيعن ابن عباس أيضا ، وقال ابن زيد: إلى يوم القيامة ، وهو و الذي قبله ظاهر ان في عدم اختصاص النصرة بما كان في الدنيا ﴿ وَأَبْصِرُهُمْ ﴾ وهم حينئذ على اسوأ حال وأفظع نـكال قد حل بهم ماحلمن الاسر والقتل أو أبصر بلاءهم على أن الـكلام على حذف مضاف، والامر بمشاهدة ذلك وهوغير واقع للدلالة على أنه لشدة قربه كأنه حاضر قدامه وبين يديه مشاهد خصوصا إذاقيل إن الامر للحال أو الفور ه

(فَسَوْفَ يُبْصُرُونَ ١٧٥) ما يكون لك من التأييدو النصر، وقيل المعنى أبصر ما يكون عليهم يوم القيامة من العذاب فسوف يبصرون ما يكون لك من مزيد الثواب، وسوف للوعيد لاللتسويف والتبعيد الذي هو حقيقتها وقرب ما يكون له عليه الصلاة والسلام فهو قرينة على عدم ارادة التبعيد منه مراً فَهَوَ نَا الله عليه العداب الذي تخوفنا وأَبَعَذَا بنَا يَسْتَعْجُلُونَ ١٧٦) استفهام توبيخ أخرج جويبر عن ابن عباس قال قالو ايا محمد أرنا العداب الذي تخوفنا به و عجلنه لنافنزلت، وروى أنه لمانزل (فسوف يبصرون) قالو امتى هذا؟ فنزلت (فاذاً نَزَلَ ) أى العذاب الموعود

﴿ بِسَاحَتِهِم ﴾ (١) وهي العرصة الواسعة عند الدور والمـكان الواسع مطلقا وتجمع عل سوح قال الشاعر: فـكان سـيان أن لا يسرحوا نعما أو يسرحوه بها واغبرت السوح

وفى الضمير استعارة مكنية شبه العذاب بجيش يهجم على قوم وهم فى ديارهم بغتة فيحل بهاوالنزول تخييل، وقرأا بن مسعود (نزل) بالتخفيف والبنا اللمجهول وهو لازم فالجار والمجرور نائب العاعل وقرى ونزل بالتشديد والبناء للمجهول أيضا وهو متعدفنا أب الفاعل ضمير العذاب ﴿ فَسَاءَصَبَاحُ الْمُنذَر بِنَ١٧٧ ﴾ أى فبئس صباح المنذرين صباحهم على أن ساء بمعنى بتس وبها قرأ عبدالله والمخصوص بالذم محذوف واللام فى المنذرين للجنس لاللمهد لاشتراطهم الشيوع فيما بعد فعلى الذم والمدح ليكون التفسير بعد الابهام والتفصيل بعد الاجمال ولوكان ساء بمعنى قبح على أصله جاز اعتبار العهد من غير تقدير ، والصباح مستعار لوقت نزول العذاب أي وقت كانمن صباح الجيش المبيت للعدو وهوالسائر اليه ليلا ليهجم عليه وهوفى غفلته صباحا، وكثيرا مايسمون الغارة صباحا لما أنها في الاعم الاغلب تقع فيه، وهو مجاز مرسل أطلق فيه الزمان وأريد ماوقع فيه في يقال أيام العرب لوقائعهم، وجوز حمل الصباح هنا علىذلك، وفىالكشاف مثل العذاب النازل بهم بعد ماأنذروه فاندكروه بجيش أنذر بهجومه قرما بعض نصاحهم فلم يلتفتوا إلى إنذاره ولاأخذوا اهبتهم ولادبروا امرهم تدبيرا ينجيهم حتى اناخ بفنائهم بفتة فشن عليهم الفارة وقطع دابرهم، وكانت عادة مغاويرهم اصباحا فسميت الغارة صباحا وإن وقعت فى وقت آخر؛ ومافصحت هذه الآية و لاكانت لها الروعة التي يحس بها ويروقك موردها علىنفسك وطبعك الالمجينها على طريقة التمثيل انتهى، وظاهره أن الـكلام على الاستعارة التمثيلية وفضلها على غيرها اشهر منأن يذكر واجل من أن ينكر ، وقيل : ضمير نزل للنبي ﷺ ويراد حينئذ نزوله يوم الفتحلايوم بدر لآنه ليس بساحتهم الاعلى تأويل ولابخيبر لقوله عَلَيْكَ حينصبحها: الله أكبر خربت خيبر انا إذاً نزلنا بساحة قومفسا. صباح المنذرين لأن تلاوته عليه الصلاة والسلام ثمت لاستشهاده بها والـكلام هنا معالمشركين، ولايخني بعد رجوع الضمير اليه عليه الصلاة والسلام

﴿ وَ أُولَكُ عَنْهُمْ حَتَى حَينَ ١٧٨ وَأَبْصِرُ فَسُوفَ يُبْصِرُ وَنَ ١٧٩ ﴾ تسلية لرسول الله يَرَا الله المسلام الميماد غب تأكيد مع ما في اطلاق الفعلين عن المفعول من الايذان ظاهرا بأن ما يبصره عليه الصلاة والسلام حينئذ من فنون المسار وما يبصرونه من فنون المضار لا يحيط به الوصف والبيان، وجوز أن يراد بما تقدم عذاب الدنيا وبهذا عذاب الآخرة ﴿ سُبْحَانَرَ بِلَّكَ رَبِّ الْعُزَّةَ عَمَّا يَصَفُونَ وَ ١٨ ﴾ تنزيه لله تعالى شأنه عن كل ما يصفه المشركون به بما لا يليق بجناب كبريائه وجبروته بما حكى عنهم في السورة الحريمة وما لم يحك من الأمور التي من جملتها ترك انجاز الموعود على موجب طبقه تعالى السابقة لاسيما في حق الرسول عَنْ الله عن عنه التعرض لعنوان الربوبية المعربة عن التربية والتكيل والمالكية الدكلية مع الاضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام أو لا وإلى العزة ثانيا كأنه قيل: سبحان من هو مربيك ومكملك ومالك العزة والغلبة على الاطلاق عما يصفه المشركون به من الاشياء التي منها ترك نصرتك عايهم كما يدل عليه استعجالهم على الاطلاق عما يصفه المشركون به من الاشياء التي منها ترك نصرتك عايهم كما يدل عليه استعجالهم على الاطلاق عما يصفه المشركون به من الاشياء التي منها ترك نصرتك عايهم كما يدل عليه استعجالهم على الاطلاق عما يصفه المشركون به من الاشياء التي منها ترك نصرتك عايهم كما يدل عليه استعجالهم

<sup>(</sup>١) قال الفراء العرب تقول نزل بساحتهم ويريدون نزل بهم فلا تغفل اه منه

بالعذاب، ومعنى ملك تعالى العزة على الاطلاق أنه مامن عزة لأحد من الملوك وغيرهم إلا وهو عزوجل مالكها ، وقال الزمخشرى: أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه تعالى بهاكأنه قيل ذوالعزة كما تقول صاحب صدق لاختصاصه بالصدق، ثم ذكر جواز ارادة المعنى الذى ذكرناه، والفرق أزالاضافة على ماذكرنا على أنه سبحانه المعز وعلى الآخر على أنه عز وجل العزيز بنفسه. ولكل وجه من المبالغة خلاعنه الآخرة وقوله تعالى: ﴿ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ١٨١ ﴾ تشريف للرسلكلهم بعد تنزيهه تعالى عما ذكروتنويه بشأنهم وإيذان بأنهم سالمون عن كل المكاره فائزون بكل المآرب، وقوله سبحانه: ﴿ وَالْحَدُ للهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ١٨٣ ﴾ إشارة الح وصفه تعالى بصفاته الكريمة الثبوتية بعد التنبيه على اتصافه عز وجل بجميع صفاته السلبية وإيذان باستتباعها للافعال الحميدة التي من جملتها افاضته تعالى على المرسلين من فنون الكرامات السنية والكالات الدينية والدنيوية واسباغه جل وعلاعليهم وعلىمن تبعهم من صنو فالنعماء الظاهرة والباطنة الموجبة لحمده تعالى واشعار بأن ما وعده عليه السلام من النصرة والغلبة قد تحقق، والمراد تنبيه المؤ منين على كيفية تسبيحه سبحانه وتحميده والتسليم على رسله عليهم السلام الذين هم وسائط بينه تعالى وبينهم فى فيضان الكالات مطلقا عليهم، وهو ظاهر فى عدم كراهة إفراد السلام عليهم، ولعل توسيط التسليم على المرسلين بين تسبيحه تعالى و تحميده لختم السورة الكريمة بحمده تعالى مع ما فيه من الاشعار بأن توفية\_ــه تعالى للتسليم من جملة نعمه تعالى الموجبة للحمد كذا في ارشاد العقل السليم ، وقد يقال تقديم التنزيه لأهميته ذاتا و مقاما، ولماكان التنزيه عما يصف المشركون وقد ذكر عز وجل إرشاد الرسل إياهم وتحذيرهم لهم من أن يصفوه سبحانه بمالا يليق به تعالى وضمن ذلك الاشارة إلى سوء حالهم وفظاعة منقلبهم أردف جلا وعلاذلك بالاشارة إلى حسن حال المرسلين الداعين إلى تنزيهه تعالى عما يصفه به المشركون، وفيه من الاهتمام بامر التنزيه مافيه، وأتى عزوجل بالحمد للاشارة إلى أنه سبحانه متصف بالصفات الثبوئية كما أنه سبحانه متصف بالصفات السلبية وهـذا وإن استدعى إيقاع الحمد بعد التسبيح بلا فصل كما فى قولهم سبحان الله والحمد لله وهو المذكور فى الإخبار و المشهور في الأذكار إلا أن الفصـل بينهما هنا بالـلام على المرسلين بمـا اقتضاه مقام ذكرهم فيما مر وجدد الالتفات اليهم تقديم التنزيه عما يصفه به من يرسلون اليه، ولعلمن يدقق النظر يرى أن السلام هنا أهم من الحمد نظرا للمقام وإن كان هو اهم منه ذاتا والأهمية بالنظر للمقــام أولى بالاعتبار عنــدهم ولذا تراهم يقدمون المفضول على الفاضل إذا اقتضى المقام الاعتنا. به ، ولعله من تتمة جملة التسبيح وبهذا ينحل ما يقال من أن حمده تعالى أجل من السلام على الرسل عليهم السلام فكان ينبغي تقديمه عليه على .اهو المنهج المعروف في البكتب والخطب، ولا يحتاج إلى ماقيل: إن المراد بالحمد هنا الشكر على النعم وهي الباعثة عليه ومن أجلها إرسال الرسل الذي هو وسيلة لخيري الدارين فقدم عليه لأن الباعث على الشيء يتقدم عليه في الوجود وإن كان هو متقدما على الباعث في الرتبة فتدبر ي

وهـذه الآية من الجوامع والـكوامل ووقوعها فى موقعها هـذا ينادى بلسان ذلق أنه كلام من له الكبرياء ومنه العزة جل جلاله وعم نواله. وقد أخرج الخطيب عن أبى ســـعيد قال :كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول بعد أن يسلم : سـبحان ربك رب العزة عمــا يصفون وسلام على

المرسلين والحمد لله رب العالمين ه

وأخرج الطبراني عززيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم قال: من قال دبر كل صلاة هسبحان ر بك رب العزة عما يصقون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثلاث مرات فقد اكتال بالمكيال الأوفى من الأجر، وأخرج ابن أبي حاتم عن الشمي قال: ﴿ قالر سولالله صلى الله تعالى عايه وسلم من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجريوم القيامة فليقل آخر مجلسه حين يريدان يقوم سبحان ربك ربالعزة» الىآخر السورة، وأخرجه البغوى من وجه آخر متصل عن على كرم الله تعالى وجهه ،وقوفا، وجا. في ختم المجلس بالتسبيح غير هذا ولعله أصم منه، فقد أخرج أبو داود عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهماقال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كلمات لايتكلم بهن أحد فى مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه ولا يقولهن في مجلس خير وذكر إلا ختم له بهن عليه كما يختم بخاتم على الصحيفة سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوباليك، لـكن المشهور اليوم بين الناس أنهم يقرؤن عند ختم مجلس القراءة أو الذكر أو نحوها الآية المذكورة (سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرساين والحدته رب العالمين) ﴿ ومن باب الاشارة في الآيات ماقالوا ﴾ (والصافات صفا)هي الأرواح الكاملة المكملة من الصف الأول وهو صفِ الآنبياء عليهم السلام والصفالثاني وهوصفالأصفياء (فالزاجرات زجرا) عزالـكفر والفسوق بالحجج والنصائح والهمم القدسية ( فالتاليات ذكرا ) آيات الله تعالى وشرائعه عز وجل ،وقيل الصافات جماعة الملائكة المهيمين والزاجرات جماعة الملائكةالز اجرين للأجرام العلوية والإجسامالسفلية بالتدبير والتاليات جماعة الملائكة التالية آيات الله تعالى وجلايا قدسه على أنبيائه وأوليائه، وتنزل الملائكة على الأولياء بمــا قال به الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم وقد نطق بأصلالتنزل عليهم قوله تعالى (إن الذين قالو اربنا الله تماستقاموا تتنزل عليهم الملائكة الاتخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) وقد يطلقون على بعض الآولياء أنبيا. الأوليا. ه

قال الشعراوى فى رسالة الفتح فى تأويل ماصدر عن الدكهل من الشطح : أبياء الأولياء عمل ولى إقامه الحق تعالى تجلمن مظهر تجلياته وأقامله محمد صلى الله تعالى عليه وسلم حتى إذا فرغ من خطابه وفزع عن الروحانى خطاب الأحكام المشروعة لمظهر محمد صلى الله تعالى عليه وسلم حتى إذا فرغ من خطابه وفزع عن قلب هذا الولى عقل صاحب هذا المشهد جميع ما تضمنه ذلك الخطاب من الأحكام المشروعة الظاهرة فى هذه الآمة المحمدية فيأخذها هذا الولى كما أخذها المظهر المحمدى فيرد إلى حسه وقدوعى ما خاطب الروح به مظهر محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلم صحته علم يقين بل عين يقين فمثل هذا يعمل بما شاءمن الاحاديث لا التفات محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلم صحته علم يقين الما المحمدية عيره أو تضعيفه فقد يكون ما قال بعض المحدثين بانه صحيح لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام وقد يكون ما قالوا فيه انه ضعيف سمعه هذا الولى من الروح الامين يلقيه على حقيقة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كم سمع بعض الصحابة حديث جبريل في بيان الاسلام والايمان والاحسان فهؤلاء هم أنبياء الأولياء ولا ينفردون قط بشريعة و لايكون لهم خطاب بها الا بتعريف أن هذا هو شرع محمدعليه الصلاة والسلام ولا ينفردون قط بشريعة ولايكون لهم خطاب بها الا بتعريف أن هذا هو شرع محمدعليه الصلاة والسلام ويشاهدن المنزل على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم في حضرة المثل الحارج عن ذاتهم والداخل المعبر ويشاهدن المنزل على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم في حضرة المثل الحارج عن ذاتهم والداخل المعبر أو يشاهدن المنزل على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم في حضرة المثل الحذوب عن ذاتهم والداخل المعبر

عنه بالمبشرات في حق النائم غير أن الولى يشترك مع النبي في إدراك ماتدركه العامة في النوم في حال اليقظة فهؤلاء في هذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل على مرتبة تعبد هرون بشريعة موسى مع كونه نبيا وهم الذين يحفظون الشريعة الصحيحة التي لاشك فيها على أنفسهم وعلى هذه الآمة فهم أعلم الناس بالشرع غيرأن غالب علماء الشريعة لايسلمون لهم ذلك وهم لايلزمهم إقامة الدايل على صدقهم لأنهم ليسوا مشرعين فهم حفاظ الحال النبوى والعلم اللدنى والسرالالهنوغيرهم حفاظ الاحكامالظاهرة، وقد بسطنا الكلام على ذلك فى الميزان اه ، وقال بعيد هذا فى رسالته المذكورة : اعـلم أن بعض العلماء أنكروا نزول الملك على قلب غير النبي عَلَيْكُ للله الله على الحق أنه ينزل والحن بشريعة نبيه عَلَيْكُ فالخلاف إنما ينبغي أن يكون فيما ينزل به الملك لافى زول الملك واذا نزل على غير نبي لايظهر له حال الكلام أبدا إنما يسمع كلا. ه و لا يرى شخصه أو يرى شخصه من غير كلام فلا يجمع بين الكلام والرؤية إلا ني والسلام اه، وقد تقدم لك طرف من الكلام في رؤية الملك فتذكر . (إن إله كم لواحد) اخبار بذلك ليعلموه ولا يتخذوا من دونه تعالى آلهة من الدنيا والهوى والشيطان، ومعنى كونه عز وجل واحدا تفرده فى الذات والصفات والآفعال وعدم شركة أحد معه سبحانه في شيء من الأشياء ، وطبقوا أكثر الآيات بعد على مافي الأنفس ، وقيل في قوله تعـالى : ( وقفوهم إنهم مسؤلون ) فيه إشارة الى أن للسالك في كل هقام وقفة تناسب ذلك المقام وهو مسؤل عن أداء حقوق ذلك المقام فان خرج عن عهدة جوابه أذن له بالعبور والا بقى موقوفا رهينا بأحواله الى أن يؤدى حقوقه ، وكذا طبقوا ماجا. •ن قصص المرسلين بعد على مافى الأنفس ، وقيل فى قوله تعالى : (ومامنا الاله مقام معلوم ) يشير الى أن الملك لا يتعدى مقامه الى مافوقه ولا يهبط عنه الى مادونه وهذا بخلاف نوع الانسان فان من أفراده من سار الى مقامقاب قوسين بل طار الىمنزل أو أدبى وجر هناك مطارف (فأوحى الى عبده ما أوحى) ومنها من هوى الىأسفل سافلين و انحط الىقمر سجين (واتلءايهم نبأ الذي آتيناه آيا تنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين) وقد ذكروا أن الانسان قد يترقى حتى يصـل الى مقام الملك فيعبره الى مقام قرب النوافل ومقام قرب الفرائض وقد يهبط الىدرك البهيمية فما دونها (أولئك كالأنعام بل هم أضل ) نسأل الله تعالى أن يرقينا الى مقام يرضاه وير زقنا رضاه يوم لقاه وأن يجعلنا من جنده الغالبين وعباده المخلصين بحرمة سيد المرسلين والميانية وعلىآله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمدلله ربالعالمين ه

## (سورة ص ۱۳)

مكية كا روى عن ابن عباس وغيره ، وقيل مدنية وليس بصحيح كا قال الدانى ، وهى ثمان وثمانون آية في الـكوفى وست وثمانون في الحجازى والبصرى والشامى وخمس وثمانون في عد أيوب بن المتوكل وحده ، قيل ولم يقل أحدان (ص) وحدها آية كاقيل في غيرها من الحروف في أو ائل السور ، وفيه بحث ، وهى كالمتممة لما قبلها من حيث انه ذكر فيها مالم يذكر في تلك من الانبياء عليهم السلام كداود وسليان ، ولما ذكر سبحانه فيما قبل عن المكفار أنهم قالوا (لو أن عندنا ذكر امن الأولين لكنا عبادالله المخلصين) وأنهم كفروا بالذكر لما جاءهم بدأ عزوجل في هذه السورة بالقرآن ذي الذكر وفصل ما أجمل هناك من كفرهم وفي ذلك من المناسبة مافيه ، ومن دقق النظر لاحله مناسبات أخر والله تعالي الموفق ه

﴿ بَسْمَ اللهُ الرَّحَٰنَ الرَّحِيمَ صَ ﴾ بالسكون على الوقف عند الجمهور ، وقرأ أبى . والحسن و ابن أبى اسحق وأبو السمال و ابن أبى عبلة . ونصر بن عاصم (صاد) بكسر الدال ، والظاهر أنه كسر لالتقاء الساكنين وهو حرف من حروف المعجم نحو (ق) و (ن) •

و أخرج ابن جرير عن الحسن أنه أمر من صادى أى عارض ، ومنه الصدى وهو ما يعارض الصوت الأول ويقابله بمثله في الأما كل الخالية والأجسام الصلبة العالية ، والمعنى عارض القرآن بعملك أي اعمل بأوامره ونواهيه ، وقال عبدالوهاب : أىأعرضه على عملك فانظر أين عملك من القرآن ، وقيل هو أمر من صادى أى حادث ، والمعنى حادث القرآن ، وهو رواية عن الحس أيضا وله قرب من الأول. وقرأ عيسى . ومحبوب عن أبى عمرو. وفرقة (صاد) بفتح الدال، وكذا قرؤا قاف ونون بالفتح فيهما فقيل هو لالتقاه الساكنين أيضا طلبا للخفة ، وقيل هو حركة اعراب على أن (صاد) منصوب بفعل مضمر أى اذكر أو اقرأ صاد أو بفعل القسم بعد نزع الخافض لما فيه من معنى التعظيم المتعدى بنفسه نحوالله لافعلن أو جرور باضهار حرف القسم ، و هو ممنو ع من الصرف للملمية و التأنيث بناء على أنه علم للسورة ، وقد ذكر الشريف الله إذا اشتهر مسمى باطلاق لفظ عليه يلاحظ المسمى فى ضمن ذلك اللفظ وأنه بهذا الاعتبار يصح اعتبارالتأنيث فى الاسم. وقرأ ابن أبى اسحق فى رواية (صاد) بالجر والتنوين، وذلك إما لأن الثلاثى الساكن الوسط يجوز صرفه بل قيل إنه الأرجح ، وإما لاعتبار ذلك اسما للقرآن كما هو أحد الاحتمالات فيه فلم يتحقق فيه العلتان فوجب صرفه ، والقول بأن ذاك لـكونه علما لمعنى السورة لا للفظها فلا تأنيث فيه مع العلمية ايكون هناك علتان لايخلو عن دغدغة . وقرأ ابن السميقع . وهرون الأعور . والحسن فى رواية ﴿ صاد ﴾ بضم الدال، وكأنه اعتبر اسما للسورة وجمل خبر مبتدأ محذوفأى هذه صاد، ولهم فىممناه غير متقيدين بقراءة الجمهور اختلاف كاضرابه من أوائل السور ، فاخرج عبد بن حميد عن أبى صالح قال : سئل جابر بن عبدالله وأبن عباس عن وص، فقالا : ماندري ما هو ، وهو مذهب كثير في نظائره ، وقال عكرمة : سئل نافع بن الأزرق عبد الله بن عباس عن وص، فقال : ص كان بحرا عكة وكان عليه عرش الرحمن إذلاليل ولا نهار ه وقال ابن جبير : هو بحر يحيى الله تعالى به الموتى بين النفختين ، و الله تعالى أعلم بصحة هذين الخبرين ، وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال «ص» صدق الله ، وأخرج ابن مردويه عنه أنه قال هص» يقول إنى أناالله الصادق، وقال محمد بن كعب القرظي: هو مفتاح أسهاء الله تعالى صمد وصانع المصنوعات وصادقالوعد ه وقيلهو إشارة إلىصدود الكمار عن القرآن، وقيل حرف مسرودعلى منهاج التحدى، وجنح اليه غير واحد منأرباب التحقيق، وقيل اسم للسورة واليه ذهب الخليل. وسيبويه. والاكثرون، وقيل اسم للقرآن وقيل غير ذلك باعتبار بعض القرا آت كما سمعت عن قريب، ومن الغريب أن المعنى صاد محمد ﷺ قلوب الخلق واستمالها حتى آمنوا به ، ولعل القائل به اعتبره فعلا ماضيا مفتوح الآخر أو ساكنه للوقف، وأنا لاأقول به ولاأرتضيه وجها، وهو على بعض هذه الاوجه لاحظ له منالاعراب، وعلى بعضها بجوز أن يكون مقسما به ومفعولا لمضمر وخبر مبتدا محذوف ، وعلى بعضها يتعين كونه مقسما به، وعلى بعض ماتقدم فىالقراءات يتأتى ما يتأتى مما لا يخنى عليك ، و بالجملة ان لم يعتبر مقسما به فالواو فى قوله سبحانه ﴿ وَالْقُرْآنِ ذَى الذُّكُر ﴿ ﴾ للقسم و ان اعتبر (م- ٢٩- ج - ٣٣- تفسير روح المعاني)

مقسما به فهى للمطف عليه لكن إذا كان قسما منصوبا على الحذف والايصال يكون العطف عليه باعتبار المعنى والإصل، ثم المفايرة بينهماقدتكون حقيقية كماإذا أريد بالقرآن كله و (بص) السورة أو بالعكس أو أريد (بص) البحر الذى قيل به فيما مروبالقرآن كله أو السورة، وقد تدكلون اعتبارية كما إذا أريد بكل السورة أو القرآن على ماقيل، ولا يخنى ما تقتضيه الجزالة الحالية عن التكلف ه

وضعف جمل الواو القسم أيضا بناء على قول جمع أن تواردة سمين على مقسم عليه واحد ضعيف، والذكر الحرج ابن جرير عن ابن عباس الشرف ومنه قوله تعالى (وإنه لذكر لك ولقومك) أوالذكرى والموعظة للناس على ماروى عن قتادة. والضحاك، أو ذكر ما يحتاج إليه فى أمر الدين من الشرائع والاحكام وغيرها من أقاصيص الانبياء عليهم الصلاة والسلام وأخبار الامم الدارجة والوعد والوعيد على ماقيل، وجواب القسم قيل مذكور فقال الكوفيون والزجاج: هو قوله تعالى (إن ذلك لحق تخاصم أهل التار) وقعقبه الفرا. بقوله: لا يحده مستقيا لتأخر ذلك جدا عن القسم، وقال الاخفش: (هو ان كل إلا كذب الرسل) وقال قوم: (كم أهلكذا من قبلهم من قرن) وحذفت اللام أى لـكم لما طال الـكلام كما حذفت من (قد أفلح) بعد قوله تعالى: (والشمس) حكاه الفراء. و تعلب، و تعقبه الطبرسي بأنه غلط لأن اللام لا تدخل على المفعول و (كم) مفعول و وقال أبوحيان: إن هذه الاقوال يجب اطراحها ، ونقل السمر قندى عن بعضهم أنه (بل الذين كفروا) النخ وقال أبوحيان: إن هذه الإقوال يجب اطراحها ، ونقل السمر قندى عن بعضهم أنه (بل الذين كفروا) النخ فان (بل) لننى ما قبله و إثبات ما بعده فهناه ليس الذين كفروا إلا فى عزة وشقاق ه

وجوز أن يريد هذا القائل أن (بل) زائدة في الجواب أو ربط بهـا الجواب لتجريدها لمعنى الاثبات، وقيل هو صاد إذ ممناه صدق الله تعالى أو صدق محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونسب ذلك إلى الفراء. و تعلب، وهو مبنى على جو از تقدم جو اب القسم واعتقاد أن (ص) تدل على ماذكر، ومع هذا فى كون ص نفســه هو الجواب خفا، وقيل هو جملة هذه صاد على معنى السورة التي أعجزت العرب فـكَمَأْنه: قيل هــذه السورة التي أعجزت المرب والقرآن ذي ألذكر وهذا كما تقول: هذا حاتم والله تريد هذا هو المشهور بالسخاء والله، وهو مبنى على جواز التقدم أيضا، وقيل هو محذوف فقدره الحوفى لقد جاءكم الحق ونحوه، وابن عطية ما الأمركا تزعمون ونحوه، وقدره بعض المحققين ما كفر من كفر لخلل و جدهو دل عليه بقوله تعالى (بل الذين) الخ،وآخر إنه لمعجز ودل عليه ما في(ص) من الدلالة علىالتحدى بنا. على أنه اسم حرف من حروف المعجم ذكر على سبيل التحدى والتنبيه على الاعجاز أو ما فى أقسم بص أوهذه ص من الدلالة علىذلك بناء على أنه اسم للسورة أو انه لواجب العمل به دل عليه (ص) بنا. على كونه أمرا من المصاداة ، وقدره بعضهم غير ذلك، وفي البحر ينبغي أن يقدر هنا ما أثبت جوابا للقسم بالقرآن في قوله تعالى : (يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين)، ويقوى هذا التقدير ذكر النذارة هنا في قوله تعالى (وعجبوا أنجاءهم منذر منهم) وهناك في قوله سبحانه : (لتنذرقوما) فالرسالة تتضمن النذارة والبشارة، وجعل بل فى قرله تعالى : ﴿ بِلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَي عزة وَشَقَاقَ ٢ ﴾ للانتقال منهذا القسم والمقسم عليه إلى ذكر حال تعزز الـكفار ومشاقتهم فى قبولهم رسالته صلى الله تعــالى عليه وسلم وامتثال ما جاء به وهي كذلك على كثير من الوجوه السابقة، وقد تجمل على بمضها للاضراب عن الجواب بأن يقال مثلا: إنه لممجز بل الذين كفروا في استكبار من الاذعان لاعجازه أو همذه السورة التي

أعجزت العرب بل الذين كفروا لا يذعنون، وجعلها بعضهم للاضراب عما يفهم مما ذكر ونحوه من أن من كفر لم يكفر لحال فيه بل كفر تكبرا عن اتباع الحقوعنادا، وهو أظهر من جعل ذلك اضرابا عن صريحه، وإن قدر تحوهذا المفهوم جوابا فالاضراب عنه قطعا وفي الكشف عد هذا الاضراب من قبيل الاضراب المهنوى على بحو زيد عفيف عالم بل قومه استخفوا به على الاضراب عما يلزم الأوصاف من التعظيم كانقل عن بعضهم عدول عن الظاهر، ويمكن أن يكون الجواب الذي عنه الاضراب مأأنت بمقصر في تذكير الذين كفروا وإظهار الحق لهم ، ويشعر به الآيات بعد وسبب النزول الآتي ذكره أن شاء الله تعالى فكانه قبل ص والقرآن ذي الذكر ما أنت بمقصر في تذكير الذين كفروا وإظهار الحق لهم بل الذين كفروا وإظهار الحق لهم بل الذين كفروا مقصرون في المنابل الذين كفروا وإظهار الحق مقصرون النخ ظاهر، وهذه عدة احتمالات بين يديك وإليك أمر الاختيار والسلام عليك ه

والمراد بالعزة ما يظهرونه من الاستكبار عن الحق لاالعزة الحقيقية فانها لله تمالى ولرسوله صلى اقه تمالى عليه وسلم وللمؤمنين، وأصل الشقاق المخالفة وكونك في شقير شق الحبك أو من شق العصابينك وبينه والمراد مخالفة الله تمالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، والتنكير للدلالة على شدتهما، والتعبير بني على استفراقهم فيهما وقرأ حماد بن الزبرقان وسورة عن الكسائى وهيمونة عن أبى حعفر والجحدرى من طريق العقيل في (غرة) بالذين المعجمة المكسورة والراء المهملة أى في غفلة عظيمة عما يجب عليهم من النظر فيه ، و نقل عن ابن الانبارى أنه قال في كتاب الرد على من خالف الامام: إنه قرأ بهار جل وقال: إنها أنسب بالشقاق وهو القتال بجد واجتهاد وهذه القراءة افتراء على الله تعالى اه وفيه ما فيه ه

(كَمَ اَهَلَكُنَا مَن قَبْهِمْ مَن قَرَّن) وعيد لهم على كفرهم واستكبارهم بيان ماأصاب أضرابهم، و (لم) مفعول (أهلكنا) و(من قرن) تعبيز، والمعنى قرناكثيراً أهلكنا من القرون الحالية في فنادوً المعنوا العذاب لينجوا من ذلك ، وقال الحسن ، وقتادة: رفعوا أصواتهم بالتوبة حين عاينوا العذاب لينجوا من فلك ، وقال الحسن ، وقتادة: رفعوا أصواتهم بالتوبة حين عاينوا العذاب لينجوا من وكلات حين مناصهم ولات حي لاالمشبهة بليس عند سيبويه زيدت عليها تاء التأنيث لتأ كيد ، هناها وهوالني لآن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى أو لان التاء تكون للبالغة كافي علامة أولتا كيد شبهها بليس بجعلها على ثلاثة أحرف ساكنة الوسط ، وقال الرضى: إنها اتأنيث لتكون للبالغة كافي على المنازوم الأحيان ولايتمين لفظ الحين إلاعند بعض وهو محجوج بسماع دخولها على مرادفه ، وقول المتنبي: لقد تصبرت حتى لات مصطبر والآن أقحم حتى لات ، فتحم وإن لم يهمنا أمره مخرج على ذلك بجعل المصطبر والمقتحم اسمى زمان أو القول بأنها داخلة فيه على لفظ حين مقدر بعدها ، والتزموا حذف أحد الجزأين والفالب حذف المرفوع كا هناعلى قراءة الجمور أى ايس الحين حين مناص ، ومذهب الإخفش أنها لاالنافية للجنس العالمة عمل إن زيدت عليها الناء فحين مناص اسمهاو الحبر عنوف أى لهم ، وقيل إنها لاالنافية للفعل زيدت عليها الناء ولا عمل أن زيدت عليها الناء ومنع فبتداً حذف خبره أو منصوب كا هنا فيعدها فعل مقدر عامل فيه أى ولاترى حين مناص ، وقرأ أبو السهال (ولات حيين) والحبر مخدوف أى لهس حين مناص حاصلا بعنم التاء ورفع النون فعلى مذهب سيبويه (حين) اسم (لات) والحبر محذوف أى ايس حين مناص حاصلا

لهم ، وعلى القول الآخير مبتدأ خبره محذوف وكذا على مذهب الآخفش فان من مذهبه كما فى البحر أنه إذا ارتفع ما بعدها فعلى الابتداء أى فلاحين مناصكائن لهم. وقرأ عيسى بن عمر (ولانت حين) بكسر التا. مع النون كما فى قول المنذر بن حرملة الطائى النصرانى:

طلبوا صلحنا ولات أوان فأجبنا أن لات حين بقاء وخرج ذلك إما على أن لات تجر الاحيان كا أن لولا تجر الضائر كلولاك ولولاه عند سيبويه، وإما على اضهار من كأنه قيل الات من حين مناص ولات من أوان صلح كا جروا بها مضمرة فى قولهم على كم جذع بيتك أى من جذع فى أصح القولين، وقولهم: ألارجل جزاه الله خيرا ، يريدون ألا من رجل، ويكون موضع من حين مناص رفعا على أنه اسم لات بمعنى ليس كا تقول ليس من رجل قائما، والخبر محذوف على قول غيره ، وخرج الاخفش ولات أوان على اضهار حين أى ولات وين أوان صلح فحذف حين وأبقى أوان على جره ، وقيل : أن أوان فى البيت مبنى على الكسر وهو مشبه باذ فى قول أبى ذؤيب :

نهيتكءن طلابك أمعمرو بعاقبة وأنت إذ صحيح

ووجه التشبيه أنه زمان قطع عنه المضاف اليه لأن الاصل أوان صلح وعوض التتوين فكسر لالتقاء الساكنين لكونه مبنيا مثله فهما شبهان في أنهما مبنيان مع وجود تنوين في آخرهما للعوض يوجب تحريك الآخر بالكسر وإن كانسبب البناء في أواندون إذ شبه الفايات حيث جمل زمانا قطع عنه المضاف اليهوهو مراد وليس تنوين العوض مانعا عن الالحاقبها فانها تبنى إذا لم يكن تنوين لآن علته الاحتياج إلى المحذوف كاحتياج الحرف إلى ما يتم به، وهذا المعنى قائم نون أولم ينون فأن التنوين عوض لفظى لامعنوى فلاتنافى بين التمويض والبناء لـكن اتفق أنهم لم يعوضوا التنوين الافى حال اعرابها وكأن ذلك لئلا يتمحض للتعويض بل يكون فيها معنى التمكن أيضافلا منافاة ، و ثبت البناء فيها نحن فيه بدليل الكسر وكانت العلة التي في الغايات قائمة فاحيلالبنا. عليها، واتفقأنهم عوضوا التنوين ههنا تشبيها باذ فيأنها لما قطعت عن الاضافة نونت أو توفية لحق اللفظ لما فات حق المعنى، و خرجت القرامة على حمل (مناص) على أو ان فى البيت تنز بلا لما أضيف اليه الظرف وهو (حين)منزلة الظرف لأن المضاف المضاف اليه كشي واحد فقدرت ظرفيته وهو قد كان مضافا إذا أصله مناصهم فقطع وصار كآنه ظرف مبنى مقطوع عنالاضافة منونلقطعه ثم بنىماأضيف اليه وهو (حين)على الكسر لاضافته إلى ماهومبني فرضا و تقديرا وهو (مناص) المشابه لاوان . وأورد عليه أنماذكر من الحمل لم يؤثر في المحمول نفسه فـكيف يؤثر فيما يضاف اليه على أن في تخريج الجر في البيت علىذلكمافيه، والعجب كل العجب عن يرتضيه، وضم التاء على قراءة أبى السمال وكسرها على قراءة عيسى للبناء، وروى عن عيسى (ولات حين) بالضم (مناص) بالفتح، قال صاحب اللوامح: فان صح ذلك فلعله بني (حين) على الضم تشبيها بالغايات وبني (مناص)على الفتح مع (لات) وفي الكلام تقديم وتأخير أي ولات مناصحين لـكن لا إنما تعمل في النكرات المتصلة بها دون المنفصلة عنها ولو بظرف ، وقد يجوز أن يكون لذلك معنى لاأعرفه انتهى، وأهون من هذا فيها أرىكون(حين) معربا مضافا إلى (مناص) والفتح لمجاورة واو العطف في قوله تعالى (و عجبوا) نظير فتح الراه من غير في قوله :

لم يمنع الشرب منهاغير أن نطقت حمامة في غصون ذات ارقال

على قول والاغلب على الظنعدم محة هذه القراءة . وقرأ عيسى أيضا كقراءة الجهور إلا أنه كسرتاه (لات) وعلم من هذه القراءات أن في تاثها ثلاث لغات ، واختلفوا في أمر الوقف عليها فقال سيبويه ، والفراء وابن كيسان . والزجاج: يوقف عليها بالتاء ، وقال السمائي والمبرد . بالهاء ، وقال أبو على: ينبغى أن لا يكون خلاف في ان الوقف بالتاء لان قلب التاء هاء مخصوص بالاسماء ، وزعم قوم أن التاء ليست ملحقة بلا وإنما هي مزيدة في أول ما بمدها واختاره أبو عبيدة ، وذكر أنه رأى في الامام (ولا تحين مناص) برسم التاء مخلوطا بأول حين ، ولا ير دعليه أن خط المصحف خارج عن القياس الخطي إذ لم يقع في الامام في محل آخر مرسوما على خلاف ذلك حتى يقال ماهنا المصحف خارج عن القياس الخطي إذ لم يقع في الامام في محل آخر مرسوما على خلاف ذلك حتى يقال ماهنا مخالف القياس والاصل اعتباره الافيا خصه الدليل ، ومن هنا قال السخاوى في شرح الرائية انا أستحب الوقف على لا بعد ما شاهدته في مصحف عنهان رضى الله تعالى عنه ، وقد سمه مناهم يتمولون : اذهب تلان و تحين بدون لا وهو كثير في النثر والنظم انتهى ، ومنه قوله :

العاطفون تحين لامن عاطف والمطممون زمان مامن مطعم

وكون أصله العاطفونه بها السكت فلما أثبتت فى الدرج قلبت تاه مما لا يصغى اليه ، نعم الأولى اعتبار التاء مع لا لشهرة حين دون تحين ، وقال بعضهم : إن لات هى ليس بعينها وأصل ليس ليس بكسر الياء فابدلت الفا لتحركها بعد فتحة وأبدلت السين تاء كما في ست فان أصله سدس ، وقيل : إنها فعل ماض و لات بمعنى نقص وقل فاستعملت فى النفى كقل وليس بالمعول عليه ، والمناص المنجاو الفوت يقال: ناصه ينوصه إذا فاته ، وقال الفراء: النوص التأخر يقال ناص عن قرنه ينوص نوصاو مناصا أى فروزاغ ، ويقال استناص طلب المناص قال حارثة بن بدر يصف فرسا له :

غمر الجراء إذا قصرت عنانه بيدى استناص ورام جرى المسحل

وعلى المعنى الأول حمله بعضهم هنا وقال: المعنى نادوا واستغاثوا طلباً للنجاة والحال أن ليس الحين حين فوات ونجاة ؛ وعن مجاهد تفسيره بالفرار ، وأخرج الطستى عن ابن عباس أن نافع بن الازرق قالله:اخبرنى عن قوله تعالى (ولات حين مناص) فقال :ليس بحين فرار وأنشد لهقول الاعشى :

تذكرت ليلي لات حين تذكر وقد بنت عنها والمناص بميد

وعن السكلي أنه قال: كانوا إذا قاتلوا فاضطروا قال بعضهم لبعض؛ مناص أى عليكم بالفرار فلما أتاهم العذاب قالوا: مناص فقال الله تعالى (ولات حين مناص) قال القشيرى: فعلى هذا يكون التقدير فنادوا مناص فحذف لدلالة مابعده عليه أى ليس الوقت وقت ندائكم به ، والظاهر أن الجلة على هذا التفسير حالية أى نادوا بالفرار وليس الوقت وقت فرار ، وقال أبوحيان: في تقرير الحالية وهم لات حين مناص أى لهم ، وقال الجرجاني: أى فنادوا حين لامناص أى ساعة لامنجا ولافوت فلماقدم لاوأخر حين اقتضى ذلك الواوكما يقتضى الحال إذا أى فنادوا حين لامناص أى ساعة لامنجا ولافوت فلماقدم لاوأخر حين اقتضى ذلك الواوكما يقتضى الحال إذا جعل مبتدأ وخبرا مثل جاء زيد راكبا ثم تقول جاء زيدو هوراكب فحين ظرف لقوله تعالى (فنادوا) انتهى، وكون الاصل ماذكر أن (حين) ظرف لنادوا دعوى أعجمية مخالفة لذوق الكلام العربي لاسيها ما هو أفصح وكون الاصل ماذكر أن (حين) ظرف لنادوا دعوى أعجمية منذر منهم كى حكاية لا باطيلهم المتفرعة على ماحكى السكلام ولاأدرى ما الذي دعاه لذلك (وَعَجبُوا أنْ جَاءَهُم مُنذر منهم كى حكاية لا باطيلهم المتفرعة على ماحكى

من استكبارهم وشقاقهم أى عجبوا من أن جاهم رسول من جنسهم أى بشر أو من نوعهم وهممر وفؤن بالامية فيكون المعنى رسول أمى، والمراد أنهم عدواذلك أمرا عجيبا خارجاءن احتمال الوقوع وأنكروه أشدالانكار لاأنهم اعتقدوا وقوعه وتعجبوا منه ﴿ وَقَالَ الْكُفْرُونَ ﴾ وضعفيه الظاهر موضع الضمير غضباعليهم وذمالهم وايذانا بأنه لا يتجاسر على مثل ما يقولون الاالمتو غلون فى الكفر والفسوق ﴿ هَٰذَا سَاحَرٌ ﴾ فيما يظهره مما لانستطيع له مثلا ﴿ كَذَابٌ } ﴾ فيما يسنده إلى الله عزوجل من الارسال والانزال \*

(أَجَعَلَ الْآلَمَةَ إَلَمَا وَاحداً) بأن ننى الالوهية عنها وقصرها على واحد فالجعل بمهنى التصيير وليس تصييرا فى الخارج بل فى القول والتسمية كما فى قوله تعالى (وجعلوا الملائكة الذين هم عبادالرحن إناثا) وليس ذلك من باب إنكار وحدة الوجود فى شى ليقال إن الله سبحانه نعى على الكفرة ذلك الانكار فتثبت الوحدة فانه عليه الصلاة والسلام ماقال باتحاد آلهنهم معه عزوجل فى الوجود ( إنَّ هَذَا لَشَى مُعَابُ هـ) أى بليغ فى العجب فان فعالا بناء مبالغة كرجل طوال وسراع، ووجه تعجبهم أنه خلاف ما الفوا عليه آباه هم الذير المعموا على عبادتها وقد كان مدارهم فى كل ما يأتون و يذرون التقليد فيعدور خلاف ما اعتادوه عجيبا بل محالا ،وقيل مدار تعجبهم زعمهم عدم وفاء علم الواحد وقدره بالاشياء الكثيرة وهو لا يتم إلا إن ادعوا الالهم علما وقدرة الفاهر أنهم لم يدعوهما لها (واثن سألتهم من خاق السموات والارض ليقولن الله) ه

وقرأ على كرم الله تعالى وجهه والسلمى وعيسى وابن مقسم (عجاب) بشد الجيم وهو أباخ من المخفف، وقال مقاتل (عجاب) لغة أزد شنو هذه أخرج أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذى وصححه والنسائى . وابن جرير وغيرهم عن ابن عباس قال. لمامرض أبوطالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبوجهل فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويقول ويقول فلوبعث إليه فنهيته فبعث إليه فجاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر بجلس فخشى أبوجهل إن جلس إلى أبي طالب أن يكون أرق عليه فوثب فجلس عند عليه فوثب فجلس في ذلك المجلس فلم يحد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مجلسا قرب عمه فجلس عند الباب فقال له أبو طالب: أى ابن أخى ما بال قومك يشكونك يزعمون أنك تشتم آلمتهم وتقول وتقول قال واكثروا عليه من القول وتكام دسول الله ويسلم ياعم إنى أريدهم على كلمة واحدة يقولونها يدين لهم بها العجم الجزية ففرحوا لكلمته ولقوله فقال القرم : ما هى ؟ وأييك لنعطينكها وعشراً قال: لاإله إلاالله فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون : أجعل الآلمة إلها واحداً إن هذا لشيء عجاب . وفي رواية أنهم قالوا: سلنا غير هذا فقال عليه الصلاة والسلام هلو جشمونى بالشمس حتى تضموها في يدى ما سألتكم غيرها فغضبوا وقاموا غضابا وقالوا والله لنشتمنك وإلهك الذي يأمرك بهذا ه

﴿ وَانْطَلَقَ الْمَلَا مَنْهُم ﴾ أى وانطلق الاشراف من قريش من مجلس أبى طالب بعد مابكتهم رسول الله عليه السلام و السلام بو اسطة عمه وكان منهم وسلمة و الدين ويتسوا بما كانوا يرجونه منه عليه الصلاة والسلام بو اسطة عمه وكان منهم أبو جهل والعاص بن وائل. والاسود بن المطلب بن عبد يغوث. وعقبة بن أبى معيط ه

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مجاز قال: قالرجل يوم بدر ماهم إلا النساء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : بل هم الملا و تلا (وافطلق الملا مهنم) (أن امشُوا) الظاهر أنه أمر بالمشيء مي نقل الاقدام عن ذلك المجلس ، و (أن) مفسرة فقبل فى الكلام محذوف وقع حالا من الملا أي افطلق الملا يتحاورون والتفسير لذلك المجلس ، و في متضمن معني القول دون لفظه، وقبل لاحاجة الماعتبار الحذف فان الانطلاق عن ممن كونه التقاول يستلزم عادة تفاوض المنطلقين وتحاورهم بما جرى فيه وتضمن المفسر لمعني القول أعم من كونه بطريق الدلالة وغيرها كالمقارنة ومثل ذلك كاف فيه ، وقبل الانطلاق هنا الاندفاع في القول فهو متضمن لمعني القول بطريق الدلالة وأطلاق المنطريق الدلالة وأسلاق المنافقة، وجوزأت القول بالمنظم بهذا القول ، وقال بعضهم : المراد يكون التجوز في الاسناد وأصله انطلقت السنتهم والمهني شرعوا في التكلم بهذا القول ، وقال بعضهم : المراد بامشوا سيروا على طريقتكم و داومو اعلى سير تكم، وقبل هو من ، شت المرأة اذا كثرت ولادتها ومنه الماشية وصيت بذلك لانها من شأنها كثرة الولادة أو تفاؤ لا بذلك والمراد لازم معناه أى أكثروا واجتموا، وقبل هو دعاء بكثرة الماشية افتدحوا به كلامهم المتعظم في يقال اسلم أيها الامير واختاروه من بين الادعيه لعظم شرئه والقرامة بخلافه مع أن إرادة هذا المنى هنا في غالما المن فالبعض ذاك برئة على المالاتمن والمنافي والمالات على أبيقال المال أيها الأبيمن ذلك ، وقبل قال الأشراف والقرامة بخلافه مع أن إرادة هذا المنوان غلى النهاد وناضهارها عن قاليناء شوا وأصبر واحقى ألمنكم أكمة أكم أنها المنوا على عبادتها متحملين لما تسمعونه في حقها من القدح ه

وقرآ ابن مسعود (وانطلق الملا منهم يمشون أن اصبروا) فجملة (يمشون) حالية أو مستأنفة والكلام فى (ان اصبروا) كا فى (ان امشوا) سواء تعلق بانطلق أو بما يليه ﴿ انَّ هَذَا لَشَى مُرَادُ ٣ ﴾ تعليل للامر بالصبر أولوجوب الامتثال به ، والاشارة إلى ماوقع وشاهدوه من أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتصلبه فى امرالتوحيدون فى الوهية آلهتهم أى ان هذا لشى عظيم يراد من جهته صلى الله تعالى عليه وسلم امضاؤه و تنفيذه لا محالة من غير صارف يلويه ولا عاطف يثنيه لاقول يقال من طرف اللسان أو امر يرجى فيه المسامحة بشفاعة انسان فاقاء والماعكم عن استنزاله إلى ارادت كم واصبروا على عبادة آلهتكم ، وقيل : إن هذا الامراشي من نوائب الدهر يراد بنا فلا حيلة الا تجرع مرارة الصبر ، وقيل : إن هذا الذي دعيه من أمر التوحيد أو يقصده من الرياسة والترفع على العرب والمجم لشى يتمنى أويريده كل أحد ولكن لا يكون لكل ما يتمناه أو يريده فاصبروا ، وقيل : أن هذا أى دينكم يطلب لينتزع منكم ويطرح أويراد ابطاله ، وقيل ؛ الإشارة إلى الصبر المفهوم من (اصبروا) أى ان الصبر لشى مطلوب لا نه محمود العاقبة ه

وقال القفال: هذه كلمة تذكر للتهديد والتخويف، والمعنى أنه ليس غرضه من هذا القول تقرير الدين وإنما غرضه أن يستولى علينا فيحكم فى أموالنا وأولادنا بما يريد فتأمل.

﴿ مَاحَمْنَا بِهَذَا ﴾ الذي يقوله ﴿ فِي المُلةُ الآخرة ﴾ قال ابن عباس ومجاهد. ومحمد بن كعب. ومقاتل أرادوا ملة النصارى، والتوصيف بالآخرة بحسب الاعتقاد لانهم الذين لا يؤمنون بنبوة محمد صلى الله تعالى عليه

وسلم ومرادهم من قولهم ما شمعنا البخ انا سمعنا خلافه وهو عدم التوحيد فان النصارى كانوا يثلثون ويزعمون أنه الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام وحاشاه، وعن مجاهد أيضا وقتادة أرادوا ملة العرب ونحلتها التي أدركوا عليها آباءهم، وجوز أن يكون في الملة الآخرة حالا من اسم الاشارة لامتعلقا بسمعنا أي ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه من التوحيد كاثنا في الملة التي تمكون آخر الزمان أرادوا أنهم لم يسمعوا من أهل المكتاب والكهان الذين كانوا يحدثونهم قبل بعثة النبي عليه التي يظهور نبي أن في دينه التوحيد ولقد كذبوا فى ذلك فان حديث إن النبي المبعثوث آخر الزمان يكسر الأصنام ويدعو إلى توحيد الملك العلام كان أشهر الأمور

قبل الظهور، وإن أرادوا على هذا المعنى إنا سممنا خلاف ذلك فكذبهم أقبح (إن هَذَا ) أى ماهذا ه (إلّا اختلاق ٧) أى افتعال وافتراء من غير سبق مثل له (مَأْثُولُ عَلَيْه الذّ كُرُ ) أى القرآن (من يَبْناً ) ومحن رؤساء الناس وأشرافهم كقولهم (لو لا بزلهذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) و مرادهم إنكان كونه ذكراً منزلا من عند الله تعالى كقولهم (لو كان خيرا ماسبقونا إليه) وأمثال هذه المقالات الباطلة دليل على أن مناط تكذيبهم ليس إلا الحسد وقصر النظر على الحطام الدنيوى (بالله مُن شكّ من ذكرى) من القرآن الذي أزلته على رسولى المشحون بالتوحيد لميلهم إلى التقليد وإعراضهم عن الآدلة المؤدية إلى العلم عقيته وليس فى عقيدتهم ما يقطعون به فلذا تراهم ينسبونه إلى السحر تارة وإلى الاختلاق أخرى فبسل بالمسراب عن جميع ما قبله وإلى في وله تمالى (بل لم أن يُلُوقُو اعذا في قوله تمالى (بل هم في شك) أى لم يذوقوا عذا في بعد فاذا ذاقوه زال عنهم ما بهم من الحسد والشك عينقذيهي أنهم لا يضدقون إلا أن يمسهم العذاب فيضطروا لمي التصديق أو اضراب عن الاضراب قبله أى لم يذوقوا عذا في بعد فاذا ذاقوه زال شكهم واضطروا إلى التصديق أو اضراب عن الاضراب قبله أى لم يذوقوا عذا في بعد فاذا ذاقوه زال شكهم واضطروا إلى التصديق بذكرى ، والأول على ما في الكشف هو الوجه السديد وينطبق عليه ما بعد ما المنفي لم يذوقوا عذا في المودود فى القرآن ولذلك شكوا فيه وهو كاثرى، وفى التمبير بلما دلالة على أن ذوقهم العذاب على شرف الوقوع ، وقوله تعالى :

(أم عنده خَرَائُن رَحْمَه رَبّك الْمَرْيِر الْوَهّابِ ﴾ ف. قابلة قوله سبحانه (أأنزل) الغ، و نظيره فى دنظيره (أه يقسمون رحمة ربك) وأم منقطعة مقدرة ببل والهمزة، والمراد بالعندية الملك والنصر ف لا بجردالحضوره و تقديم الظرف لانه محل الانكار أى بل أيملكون خزائن رحمته تعالى و يتصرفون فيها حسبا يشاؤن حتى أنهم يصيبون بها من شاؤا و يصرفونها عن شاؤا و يتحكون فيها بمقتضى رأيهم فيتخيروا للنبوة بعض صناديدهم و اصافة الربالى ضميره بيكي لتشريف واللطف به عليه الصلاة والسلام هوالعزيز القاهر على خلقه ، والوهاب الكثير المواهب المصيب بهامو اقعها ، وحديث العزة والقهرينا سبما كانو اعليه من ترفعهم بالنبوة عنه بيلي تجبراه و المبالغة فى الوهاب من طريق الكيفية تناسب قوله تعالى (خزائن) و تدل على حر ماذ لهم عظيم ، وفى ذلك ادماج أن النبوة ليست عطاء واحدا بالحقيقة بل يتضمن عطايا جمة تفوت الحصر وهي من طريق الكيفية المشاد إليها بالما قلم الدلالة على أن مستحق العطاء و محله من وهب ذلك وهو الذي والذي وفى الوصف المذكور

أيضا إشارة إلى أن النبوة موهبة ربانية، وقوله تعالى ﴿ أَمْ هُمُ مُلُكُ السَّوَات وَالْأَرْض وَمَايَيْهُماً ﴾ ترشيح لما سبق أى بل ألهم ، لمك هذه الآجرام العلوية والاجسام السفلية حتى يتكلموا في الامورالربانية و يتحكموا في التدايير الالهية التي يستأثر بها رب العزة والكبريا، وقوله تعالى : ﴿ فَلْيَرْتَقُو ا فِي الأَسْبَ و ﴾ بجواب شرط معنوف أى إن كان لهم ما ذكر من الملك فليصعدوا في الممارج والمناهج الذي يتوصل بها الى السموات فليد بروها وليتصرفوا فيها فانهم لاطريق لهم إلى تدبيرها والتصرف فيها إلا ذاك أو إن ادعواماذكر من الملك فليصعدوا وليتصرفوا وليتصرفوا حتى يظن صدق دعواهم فانه لا أمارة عندهم على صدقها فلاأقل من أن بحملواذلك المارة ، وقال الزعشري ومتابعوه : أى فليصعدوا في الممارج والطرق التي يتوصل بها إلى العرش حتى يستووا عليه ويدبروا أمر العالم وملكوت الله تعالى وينزلوا الوحي إلى من يختارون ويستصوبون، وهو مناسب للقام يعد أن في أمرهم بذلك تهكم بهم لا يخنى، والسبب في الأصل الوصلة من الحبل ونحوه وعن بحاهد الاسباب هنا أبو اب السموات، وقيل السموات أنفسها لأن الله تعالى جعلها أسبابا عادية للحوادث وعن بحاهد الاسباب هنا أبو اب السموات، وقيل السموات أنفسها لأن الله تعالى جعلها أسبابا عادية للحوادث وعن بحاهد الأسب بأن الوصف بالعظمة والكثرة على سبيل الاستهزاء فهى بحسب اللفظ عظمة وكثرة و في الشمام و قبل التعظيم بحو لامرماجدع قصيراً نفه وكثرة و في من يسود ، وقول امرى ، القيس :
فقس الامر ذلة وقلة ، ورجح بأن الاكثرة في ظهمهم كونها للتعظيم بحو لامرماجدع قصيراً نفه وكثرة و في من يسود ، وقول امرى ، القيس :

وحديث الركب يوم هنا وحديث ما على قصره

مع أن الكلام لتسلية على و تبشيره بانهزامهم وذلك أكمل علىهذا التقدير بل قيل إن التبشير بخذلان عدد حقير ربما أشعر باهانة وتحقيره

الم ترأس السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا وفيه نظر، و (منالك) صفة (جند) أوظرف (مهروم) وهو إشارة إلى المكان البعيد وأريد به على قول المكان الذى تفاوضوا فيه مع الرسول على أثناك الكلمات السابقة وهو مكة وجعل ذلك إخباراً بالغيب عن هزيمتهم يوم الفتح، وقيل يوم بدر وروى ذلك عن مجاهد. وقنادة، وأنت خبير بأن منالك إذا كان إشارة إلى مكة ومتعلقا بمهروم لاينسى هذا إلا إذا أريد من مكة ما يشمل بدرا، و (مهروم) خبر بعد خبر، وأصل الممزم غمر الشيء الياب حتى ينحطم كهرم الشن وهزم الفثاء والبطيخ ومنه الهزيمة لانه كا يعسب عنه بالحطم والكسر، والتمبير عما لم يقع باسم المفعول المؤذن بالوقوع على مافى بعض شروح الكشاف للايذان بشدة قربه حتى كأنه محقق، و (من الاحزاب) صفة (جند) أى هم جند قليلون أذلاء أو كثيرون عظاه كاثنون هنالك من الكفار المتحزبين على الرسل مكسورون عن قريب أو جند من الاحزاب مكسورون عن قريب في مكانهم الذى تكلموا فيه بما تكلموا فلاتبال بما يقولون ولا تدكترث بما يهذون. وقال أبو البقاء (جند) مبتدأ وما زائدة وهنالك فعت وكذا من الاحزاب ومهزوم خبر، وتعقبه أبو حيان بأن فيه بعد الثفاتة عن وما زائدة وهنالك فعت وكذا من الاحزاب ومهزوم خبر، وتعقبه أبو حيان بأن فيه بعد الثفاتة عن وما زائدة وهنالك فعت وكذا من الاحزاب ومهزوم خبر، وتعقبه أبو حيان بأن فيه بعد الثفاتة عن

الكلام الذى قبله ، واعتبر الزمخشرى الحصر أى ماهم إلا جند من المتحزبين مهزوم عن قريب لا يتجاوزون الجندية المذكورة إلى الامور الربانية ، وهو حسن إلا أنه اختلف فى منشأ ذلك فقيل : إنه كان حق الجند أن يعرف لكونه معلوما فنكر سوقا للمعلوم مساق المجهول كأنه لا يعرف منهم إلا هـذا القدر وهو أنهم جند بهذه الصفة »

وقال صاحب الكشف: أنه التفخيم المدلول عليه بالتنكير ، وزيادة ما المالة على الشيوعوغاية التعظيم لدلا لتهما على اختصاص الوصف بالجندية من بين سائر الصفات كأنه لاوصف لهم غيرها، وفيه منع ظاهر، ويفهم كلام العلامة الثانى أنه اعتباركون (جند) خبرا مقدما لمبتدا محفوف لآن المقام يقتضى الحصر فتدبر ولا تغفل و وجعل الزمخشرى (هنا لك) الموضوع للاشارة إلى المكان البعيد مستعاراً للمرتبة من العلو والشرف على أنه إشارة إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم من الانتداب لمثل ذلك القول العظم كا فرقو لهم لمن انتدب لأحر ليسرمن وتعقب بأنه عما لم يقله أحد من أهل العربيه و لا يليق بالمقام وفيه بحث ، وجوز أن تكون (هنا لك) وتعقب بأنه عما لم يقله أحد من أهل العربيه و لا يليق بالمقام وفيه بحث ، وجوز أن تكون (هنا لك) إشارة إلى الزمان البعيد وهي كما قال ابن مالئ قد يشار بهااليه نحو قوله تعالى: (هنالك تبلو كل نفس ماأسلفت) وتتعلق بمهزوم ، وألم كلام أخبار بالغيب أما عزهر يمتهم يوم الفتح أو يوم بدر كما تقدم حكايته أويوم الحندق ولا يخفى ما فيه ، وقيل : إشارة إلى زمان الارتقا فى الأسباب أى هؤلاء القوم جند مهزوم إذا ارتقوا فى ومن الأحز اب صفتان وهما المقصودان بالإفادة وماهنالك إشارة إلى مكة، والمراد من الذين فيها المشرك والتعبير عنهم بما لآنهم كالإنعام بل هم أضل، وقيل الإصنام وعبدتها، وأمر التعبير بما عليه أظهر ويقال فيه والتعبير عنهم بما لآنهم كالإنعام بل هم أضل، وقيل الإصنام وعبدتها، وأمر التعبير بما عليه أظهر ويقال فيه وماقاله أبو حيان في كلام أبي البقاء وزيادة لاتخفى ه

وقوله تمالى: ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلُهُمْ قُومُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفُرْعُونُ ذُو الْأُوتَادِ ﴾ إلى آخره استثناف مقرر لمضمون ما قبله ببیان أحوال العتاه الطفاه بما فعلوا من التكذیب وفعل جم من العقاب، و (ذو الاوتاد) صفة فرعون لا جميع ما قبله و إلا لقيل ذو و الاوتاد، و (الاوتاد) جمع و تدوه و معروف، وكسر التا ، فيه أشهر من فتحها و يقال و تدوا تد كا يقال شغل شاغل قاله الاصمعي وأنشده

لاقت على المـاء جذيلا واتدا ولم يكن يخلفها المواعـدا

وقالوا: ود بابدال التاء دالا والادغام ووت بابدال الدال تام وفيه قلب الثانى الاول وهو قليل، وأصل اطلاق ذلك على البيت المطنب بأوتاده وهو لايثبت بدونها كما قال الاعشى:

والبيت لا يبتني إلا على عمد ولا عماد إذا لم ترس أو تاد

فقيل إنه شبه هنا فرعون فى ثمات ملكه ورسوخ سلطنته بديت ثابت أقيم عماده و ثبتت أو تاده تشبيها مضمرا في النفس على طريق الاستعارة المكنية ووصف بذى الاو تاد على سبيل التخييل، فالمعنى كذبت قبلهم قوم نوح و هاد و فرعون الثابت ملكه وسلطنته وقيل: شبه الملك النابت من حيث الثبات والرسوخ بذى الاو تادوهو البيت المطنب بأو تاده واستعير ذو الاو تادله على سبيل الاستعارة التصريحية قيل وهو اظهر ممامر نهايته أنه

وصف بذلك فرعون مبالغة لجمله عيز ملكه، والمعنى على وصفه بثبات الملك ورسوخ السلطنة واستقامة الأمر ه وقال ابن مسعود. و ابن عباس في رواية عطية : الأو تاد الجنوديقو و زملكه كاية وي الو تدالشيء أي و فرعون ذو الجنود فالاستعارة عليه تصريحية في الأوتاد ، وقيل :هو مجاز مرسل للزوم الأوتاد للجند، وقيل المباني العظيمة الثابتة وفيه مجاز أيضا، وقال ابن عباس في رواية أخرى. وقتادة . وعطاً.: كانت له عليه اللعنة أو تاد وخشب يلعب له بها وعليها، وقيل : كان يشبح الممذب بين أربع سوار كل طرف من أطرافه إلى سارية ويضرب فی کل و تدأ من حدید و ینز که حتی یموت ، وروی معناه عن الحسن . و مجاهد . وقبل ؛ کان یمـده بین آربعة أو تادفي الأرض و يرسل عليه العقارب و الحيات ، وقيل : يشده بأربعة أو تاد ثم يرفع صخرة فتلقى عليه فتشدخه وعلى هذه الاقوال الاربعة فالاوتاد ثابتة على حقيقتها ﴿ وَنَهُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْدَيْكَ ﴾ أصحاب الغيضة وهم الذين أرسل اليهم شعيب عليه السلام نسبوا إلى غيضة كانو ايسكنونها، وقيل الايكة اسم بلدلهم ﴿ أُو أَنْكُ ﴾ المكذبون ﴿ الْأَحْرَابُ ١٣ ﴾ أي الكفار المتحربون على الرسل عليهم السلام المهزومون ، وهو مبتدأ وخبر ويفهم من ذلك أن الاحزاب الذين جمل الجند المهزوم منهم هم هم وأنهم الذين وجد منهم التكذيب لأن المبتدأ والخبر في مثله متعاكسان رأساً برأس لا لأن(أولئك) إشارة إلى الاحزاب أو لا والاحزاب ثانياً هم المكذبون، وقوله تعالى: ﴿ إِنْ كُلُّ إِلَّا كُذُّبَ الرُّسُلَ ﴾ استثناف جيء به تقريراً لتكذيبهم على أباغ وجه وتمهيداً لما يعقبه، فإن نافية ولا عمل لها لانتقاض النفي بالا، و(كل) مبتدأ والاستثناء مفرغ من أعم العام وهو الخبرأى ماكل حزب من الاحزاب محكوماً عليه بحكم الامحكوما عليه بأنه كذب الرسل أو مخبراً عنه مخبر الا مخبراً عنه بأنه كذب الرسل لأن الرسل يصدق كل منهم الكل وكلهم متفقون على الحق فتكذيب كل واحد منهم تكذيب لهم جميعًا ، وجوز أن يكون من مقابلة الجمع بالجمع أى ما كلهم محكوماً عايه بحكم أو مخبراً عنه بشيء إلا محكوما عليه أو إلا مخبراً عنه بأنه كذب رسوله، والحصر مبالغة كأنسائر أوصافهم بالنظر إلى اأثبت لهم بمنزلة العدم فيدل على أنهم غالون فى التـكذيب ، و يدل على غلوهم فيه أيضاً اعادته متعلقا بالرسل و تنو يع الجملتين إلى اسمية استثنائية وغيرها أعنى قوله تعالى: (كذبت قبلهم) الخ، وجعل كلفرقة مكذبة للجميع على الوجه الأولى، ويسجل ذلك عليهم استحقاقهم أشد العقاب ولذا رتب عليه قوله تعالى ﴿ فَحَقَّ عَقَّابِ ﴾ ﴿ ﴾ أي ثبت ووقع على كل منهم عقابى الذى كانت توجبه جناياتهم من أصناف العقوبات فأغرق قوم نوحو أهلك فرعون بالغرق وقوم هود بالربح وثمود بالصيحة رقوم لوط بالخسف وأصحاب الآيكة بعذاب الظلة . وجوز أن يكون (أولئك الأحزاب) بدلا منالطوائف المذكورة والجملة بعد مستأنفة لما سمعت وأن يكون مبتدأ والجملة بعده خبر بحذف العائد أى ان كل منهم أو كلهم إلاكذب الرسل، والمجموع استثناف مقرر لماقبله مع .افيه من بيان كيفية تكذيبهم وظلاهما خلاف الظاهر ، وأما ماقيل من أنه خبر والمبتدأ قوله تعالى (وعاد) الخ أوقوله تعالى (وقوم لوط) الخ فما يجب تنزيه ساحة التنزيل عن أمثاله ه

﴿ وَمَا يَنْظُرُ هَوْ لَا ۚ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَالَهَا مَنْفَوَاقَ ۞ ﴾ شروع فى بيانءقابكفار مكة إثر بيانعقاب اضرابهم فانالكلام السابق بما يوجب ترقب السامع بيانه ، والنظار بمعنى الانتظار وعبر به مجازا بجعل محقق

الوقوع كا نه أمر منتظر لهم، والاشارة بهؤلا. للتحقير، والمراد بالصيحة الواحدة النفخة الثانية ، أي ما ينتظر هؤلاً. الكفرة الحقيرون الذين هم أمثال أولئك الطوائف المهلكة في الكفر والتكذيب شيئا إلا النفخة الثانية التي تقوم بها الساءة قاله قتادة و ليس المراد أنها نفسها عقاب لهم لعمومها للبر والفاجر منجميع الأمم بل المراد أنه ليس بينهم وبين ما أعد لهم من العذاب إلاهي لتأخير عقوبتهم إلى الآخرة لما أرب تعذيبهم بالاستئصال حسبا يستحقونه والنبي ﷺ موجود خارج عن السنة الالهية المبنية على الحكم الباهرة كا نطق به قوله تعالى: (وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم) إذ المراد من (وأنت فيهم) وجوده عليه الصلاة والسلام لامجاورته لهم يا ترهم حتى يقال:لادلالة فالآية على امتناع وقوعه بعد الهجرة لمخالفته للتفسير المشهور، وقبل المراد بالصبحة المذكورة النفخة الأول وتعقب بأنه بمالا وجهله أصلالما أنه لايشاهد هو لها ولا يصعق بها إلامن كان حيا عند وقرعهاو ليسعقابهم الموعود واقعا عقيبها ولاالمذاب المطلق مؤخرا اليها بل يحل بهم منحين موتهم ه وقيل المراد صبحة يهلـكون بها في الدنيا كما هلكت ثمود ، ولا يخني أن هذا تعذيب بالاستئصال وهو مما لا يقع كما سمعت فلا يكو نمنتظرا، وقال أبوحيان: الصيحة ما نالهم من قتل وأسر وغلبة لما تقول صاح بهم الدهر فهي مجاز عن الشركما في قولهم ما ينتظرون إلا مثل صيحة الحبلي أي شراً يعاجلهم، وفيه بعد ، وجوزجعل هؤلاء إشارة إلىالاحزاب ولماسبقذكرهمكر رأمؤكدأاستحضرهمالمخاطب فيذهنه فنزل الوجود الذهني منزلة الخارجي المحسوس وأشير اليهم بمـا يشار به للحاضر المشاهد، واحتمال التحقير قائم ولا ينبوعنه التمبير بأولئك لأن البعد فىالواقع مغ أنه قد يقصد بهالتحقير أيضا والكلام بيان لما يصيروناليهفىالآخرة من العقاب بعد ما نزل بهم في الدنيا من العذاب، وجعلهم منتظرين له لأن ماأصابهم من عذاب الاستئصال ليس هو نتيجة ماجنوه من قبيح الإعمال إذ لا يعتد به بالنسبة إلى ما ثمت منالاهوال فهو تحذير لكفار قريش وتخويف لمن يساق له الحديث فلا وجه لما قاله أبو السعود من أن هذا ليس في حيز الاحتمال أصلا لأن الانتظار سواء كان حقيقة أو استهزا. إنما يتصور في حق من لم يترتب علىأعماله نتائجها بعد، وبعد مابين عقاب الاحزاب واستئصالهم بالمرة لم يبق مما أريد بيانه من عقو باتهم أمر منتظر بخلاف كفار قريش حيث ارتكبوا ما ارتكبوا ولما يلاقوا بعد شيئاً قاله الخفاجي ، ولا يخني أن المنساق إلى الذهن هو الاحتمال الأول وهو المأثور عن السلف، والفواق الزمن الذي بين حلبتي الحالب ورضمتي الراضع ويقال للبن الذي يجتمع في الضرع بين الحلبتين فيقة و يجمع على أفواق وأفاويق جمع الجمع، والكلام على تقدير مضافين أى ما ينتظرون الا صبحة واحدة مالها من توقف مقدار فواق أو على ذكر الملزوم الذى هو الفواق وإرادة اللازم الذى هو التوقف مقداره، وهومجاز مشهور والمعنىأنالصيحة إذا جاء وقتها لم تستأخر هذا القدر من الزمان ه وعن ابن عباس. ومجاهد. رقتادة تفسيره بالرجوع والترداد، وهومجاز أطلق فيه الملزوم وأريد اللازم فان في الزمان بين الحلبتين يرجع اللبن إلى الضرع ، والمعنى أنهاصيحة واحدة فحسب لاتثنى ولا تردد فالجملة عايه صفة

وقرأ السلمى . وابن و ثاب . والاعمش . وحمزة . والكسائى . وطلحة بضم الفاء فقيل هما بمعنى و احد وهو ما تقدم كقصاص الشعر وقصاصه، وقيل: المفتوح اسم مصدر منأفاق المريض إفاقة وفاقة إذا رجع إلىالصحة واليه يرجع تفسير ابن زيد · والسدى . وأبى عبيدة · والفراء له بالافاقة والاستراحة ، والمضموم اسم ساعة رجوع اللبن للضرع •

وقوله تعالى : مؤ و قَالُوا رَبَّنَا عَجَّلُ لَنا قطنّاً قَبْلَ يَوْم الْحَسَابِ ١٩ ﴾ حكاية لماقالوه عندسماعهم بتأخير عقابهم إلى الآخرة أى قالوا بطريق الاستهزاء والسخرية ربنا عجل لنا قسطنا ونصيبنا من العذاب الذى توعدنا به ولا تؤخره إلى يوم الحساب الذى مبدؤه الصيحة المذكورة ، و تصدير دعائهم بالنداء المذكور للامعان فى الاستهزاء كأنهم يدعون ذلك بكال الرغبة والابتهال والقائل على ماروى عن عطاء النضر بن الحرث بن علقمة بن كادة وهو الذى قال الله تعالى فيه (سأل سائل به نام واقع) وأبرجهل على ماروى عن قتادة ، وعلى المؤون راضون فلذا جي بضمير الجمع ، والقط القطعة من الشيء من قطه إذا قطعه ويقال الصحيفة الجائزة قط لانها قطعة من القرطاس، ومن ذلك قول الآعشى :

ولا الملك النمان يوم لقية. ١ بنعمته يعطى القطوط ويطلق

قيل وهو فى ذلك أكثر استمالا وقد فسره مها هنا أبو العالية . والكلبى أى عجل لنا صحيفة أعمالنا لننظر فيها وهى رواية عن الحسن، وجاء فى رواية أخرى عنه أنهم أرادوا نصيبهم من الجنة ، وروى هذا أيضا عن قتادة . وابن جبير ، وذلك أنهم سمعوا رسول الله والمنتقل المؤمنين الجنة فقالوا على سبيل الهزه: عجل لنا فصيبنا منها لنتنعم به فى الدنيا، قال السمر قندى: أقوى التفاسير أنهم سألوا أن يعجل لهم الله المناب المناب عده عليه الصلاة والسلام من آمن لقولهم ربنا ولو كان على ما يحمله أهل التأويل من سؤال العذاب أوالكتاب استهزاء لسألوا رسول الله بي النابية ولم يسألوا ربهم، وفيه بحث يعلم ما مرآنفا ه

(إصبر عَلَى مَا يَقُر لُونَ ) على ما يَتجدد من أمثال هذه المقالات الباطلة المؤذية (وَاذْكُر عَبْمَا دَاوُدُ) أى اذ كر لهم قصته عليه السلام تعظيما للمصية في أعينهم وتنبيها لهم على كمال قبح مااجتر قا عليه فانه عليه السلام مع علوشانه وإيتائه النبوة والملك لماألم بماهو خلاف الآولى ناله ماألمه وأدام غمه وندمه فاالظن بهؤلا الكفرة الآذاين الذين لم يزالوا على أكبر الكبائر مصرين أو اذكر قصته عليه السلام في نفسك وتحفظ من ارتكاب مايو جب العتاب ، وقيل إنه تعالى أمره عليه الصلاة والسلام أن يذكر قصص الآنبياء عليهم السلام الذين عرض لهم ما عرض فصبر واحتى فرج الله تمالى عنهم وأحسن عاقبتهم ، ترغيباً له في الصبر و تسهيلا لامره عليه وإيذانا ببلوغ ما يريده بذلك، وهو كما ترى، وقيل أمره بالصبر وذكر قصص الآنبياء ليكون ذلك برها ما على صحة نبوته على الذكر على هذا والآول لسانى وعلى مابينهما قلى وهو مرادمن فسر (اذكر) على برها ما على صحة نبوته على الذا القوة يقال فلان أيد وذو أيد وذو آد وأياد بمنى وأياد كل شيء ما يتقوى به ه فلك بنذكر (ذا الآيد) أى رجاع إلى الله تعالى وطاعته عز وجل، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس. ومجاهدا نهماقالا: الآواب المسبح ، وعن عمرو بن شرحبيل أنه المسبح بلغة الحبشة، وأخرج الديلى عن مجاهدقال: سألت النبي وتنظيل لكونه عليه السلام ذا الآيد و ذولا بأى معنى كان الآواب فيها على أنالمراد صح لا يعدل عنه، والجلة تعليل لكونه عليه السلام ذا الآيد و تدل بأى معنى كان الآواب فيها على أنالمراد

بالآيد القوة الدينية رهى القوة على العبادة كما قال مجاهد . وقتادة . والحسن. وغيرهم إذ لا يحسن التعليل لو حملت القوة على القوة فى الجسم ، نعم قد كان عليه السلام قوى الجسم أيضاً إلا أن ذلك غير مرادهنا؛ وفى التعبير عنه بعبدنا ووصفه بذى الآيد والتعليل بما ذكر دلالة على كثرة عبادته ووفور طاعته ه

وقد أخرج البخارى فى تاريخه عن أبى السردا، قال: كان النبي كالله النبي الذكر داود وحدث عنه قال: كان أعبد البشر، وأخرج الديلس عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا ينبنى لاحد أن يقول انى أعبد من داود ، وروى أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان يقوم نصف الليل وفى ذلك دلالة على قوته فى العبادة لما فى كل من الصيام والقيام المذكورين من ترك راحة تذكرها قريبا ه وفى ذلك دلالة على قوته فى العبادة لما فى كل من الصيام والقيام المذكورين من ترك راحة تذكرها قريباه الله عز وجل ، ومع متعلقة بسخر، وايثارها على اللام لان تسخير الجبال له عليه السلام لم يكن بطريق تقويض التصرف الكلى فيها اليه كتسخير الربح وغيرها لسليان عليه السلام بل بطريق الاقتداء به فى عبادة الله تعالى هو أخر الظرف المذكور عن (الجبال) وقدم فى سورة الانبياء أنه يلى وسخرنا معداود الجبال) قال بعض وأخر الظرف المذكور عن (الجبال) وقدم مسارعة للته يين ولا كذلك هنا، وجوز تعلقها بقوله تعالى (يسبحن وهو أقرب بالنسبة إلى آية الانبياء ، وتسيحس تقديس باسان قال لائق مهن نظير تسيح الحصى المسموع فى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وقبل : تقد بس باسان الحال وتقييده بالوقتين المذكورين بعد يأباه إذ كف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وقبل ؛ تقد بس باسان الحال وتقييده بالوقتين المذكورين بعد يأباه إذ كف النبى صلى الله تعالى مدى الحد حال نظير ما فى قبل الاعشى و مسبحات مع أن الاصل فى الحال الافراد لادلالة على تجدد من السباحة ، والجلة حال نظير ما فى قول الاعشى ؛

## الممرى لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق.

وجوز أن تكون مستأنفة لبيان كيفية التسخير ومقابلتها بمحشورة هنا كالمعينة للحالية ( الْعَشَى ) هويًا قال الراغب: من زوال الشمس إلى الصباح أى يسبحن بهذا الوقت وليس ذلك نصاً في استيمابه بالتسبيح ( وَالاشر اق ١٨٨ ) أى ووقت الاشراق، قال ثملب: يقال شرقت الشمس إذا طلعت وأشر قت إذا أضاءت وصفت فوقت الاشراق وقت ارتهاعها عن الآفق الشرقي وصفاء شعاعها وهو الضحوة الصفرى، وروى عن أم هاني بنت أبي طالب أر الني صلى الله تعالى عليه وسلم صلى صلاة الضحى وقال: هذه صلاة الاشراق، و أخرج عبدالرزاق وعبد بن حميد عن عطاء الحراساني أن ابن عباس قال: لم يزل في نفسي من صلاة الضحى شيء حتى قرأت هذه الآية (يسبحن بالمشي والاشراق) وفي رواية عنه أيضا ماعرفت صلاة الضحى إلا بهذه الآية، ووجه فهم الحجر إياها من الآية أى كل تسبيح وردفي القرآن فهو عنده مالم يرد به التعجب والتنزيه بمعني الصلاة فحيث كانت صلاة لداو دعليه السلام وقصت على طريق المدح علم منه مشروعيتها وفي الكشف وجهه أن الآية دلت كانت صلاة لداو دعليه السلام وقصت على طريق المدح علم منه مشروعيتها وفي الكشف وجهه أن الآية دلت على تخصيصه عليه السلام ذينك الوقتين بالتسبيح وقد علم من الرواية أنه كان يصلى مسبحافيهما فحكي في القرآن على تخصيصه عليه وإن لم يذكر كيفيته فيكون في الآية ذكر صلاة الضحى و موالم طلوب أونقول: ان تسبيح الجبال ما كان عليه وإن لم يذكر كيفيته فيكون في الآية ذكر صلاة الضحى و موالم طلوب أونقول: ان تسبيح الجبال ما كان عليه وإن لم يذكر كيفيته فيكون في الآية ذكر صلاة الضحى و موالم طلوب أونقول: ان تسبيح الجبال ما كان عليه وإن لم يذكر كيفيته فيكون في الآية ذكر صلاة الضحى و موالم طلوب أونقول: ان تسبيح الجبال

غير تسبيح داود عليه السلام لآن الآول مجاز فحمل تسبيح داود على المجاز أيضاً لآن المجاز بالمجاز أنسباهه و تدقب بأنه إذا عمل من الرواية فكيف يقال انه أخذه من الآية والتجوز ينبنى تقليله ما أمكن، وهذا بناء على أن (معه) متعلق بيسبحن عي يكونهو عليه السلام مسبحاً أى مصليا و إلا قديم الجبال لادلالة له على الصلاة ، ومع هذا ففيه حين شد جمع بين معنيين مجازيين إلا أن يقال به أو يحمل بمهنى يعظمن و يحمل تعظم كل عمل ما يناسبه، وبعد اللتيا والتي لا يخلو عن كدره وارتضى الحفاجي الآولو أراه لا يخلوعن كدر أيضاه وقال الجلي : في ذلك بحوز أن يقال تضييصه هذين الوقتين بالذكر دل على اختصاصهما بمزيد شرف فيصلح ذلك الشرف سبباً لتعييمها للصلاة والعبادة فإن لقضيلة الآزمنة والآمكنة أثراً في فضيلة ما يقم فيهما من المبادات، وهذا عندى أصفى عاتقدم بويشهر به ما أخرجه العابراني في الآوسط و إن مردويه عن ابن عباس قال : كنت أمر بهذه الآية (يسبحن بالعشي و الاشراق) فا أدرى ماهي حق حدثتني أمهاني و أنرسول الله ويخليق الله المن بوم فتح مكة صلاة الضحى ثمان ركمات فقال ابن عباس : قد ظنفت أن لهذه الساعة صلاة لقوله تعالى : ومن ذلك حديث أمهاني الذي فالصحيحين و زعم أن تلك الصلاد فانت صلى الله تعالى عليه وسلم تلك ومن ذلك الوقت لا أنها عبادة مخصوصة فيه دون سبب أو انها كانت قضاء عما شفل صلى الله تعالى عليه وسلم تلك اللياة من حزيه فيها خلاف ظاهر الخبر السابق عنها ه اللياة من حزيه فيها خلاف ظاهر الخبر السابق عنها ه

وكذا ما رواه أبوداود من طريق أبي مرة عنها أبها قالت صلى عليه الصلاة والسلام سبحة الضحى، ومسلم في كتاب الطهارة من طريق أبي مرة عنها أيضا ففيه ثم صلى ثماني ركمات سبحة الضحى . وابن عبد البرق التمهيد من طريق عكرمة بن خالد أنها قالت : قدم رسول الله والله الله على مكن فصلى ثمان ركمات فقلت ما هذه الصلاة وقال: هذه صلاة الضحى ، واحتج القائلون بالنني بحديث عائشة أن كان رسول الله والله الله المسحة الصحى وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم وماسبح رسول الله والله الله المسحة الضحى وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم وماسبح رسول الله والله المنافقة المنافقة وأبوداود . وأبوداود . وأبومالك ، وحمله الفائلون بالاثبات على ننى دؤ يتها ذلك لمنا أنه روى عنها مسلم . وأحمد . وابن ماجه أنها قالت: كان رسول الله والله على الضحى أربعا ويزيد ماشاء الله تعلى الضحى أربعا والمنافقة وأبوداه . وعتبات بن أرقم . وأبوهر يرة . وبريدة الاسلى ، وأبو الدرداء . وعبدالله بن أبو فر العفارى مالك . وعتبة بن عبد السلمى . وفيم بن همام النطفانى . وأبو أمامة الباعلى . وأمهانى ، وأمسلمة ومن القواعد مالك . وعتبة بن عبد السلمى . وفيم بن همام النطفانى . وأبو أمامة الباعلى . وأمهانى ، وأمسلمة ومن القواعد تأويل المنافقة أنها أفضل بين الرواتب والضحى والمذهب عنهم وجوبها عليه والله في النافى من الرواتب والضحى والمذهب عنهم وجوبها عليه وأن خال من حصوصياته عليه الصلاة والسلام ، واحتجله بما خرجه ابن العربي بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال : «قال حصوصياته عليه الصلاة والسلام ، واحتجله بما خرجه ابن العربي بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال : «قال رسول الله تمالى عليه وسلم كتب على النحر ولم يكتب عليكم وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا

بهاه رواه الدارقطني أيضا ، وقال شيخ الحفاظ أبو الفضل بن حجر . انه لم يثبت ذلك في خبر صحيح ، وفي الآخبار ما يمكر على القول به ، وذكر أن أقلها ركمتان لحتر البخارى عن أبر هريرة أنه عليه الصلاة والسلام أو صامهما وأن لا يدعهما ، وأدني كالها أربع لما صحكان صلى الله تعالى عليه و سلم يصلى الصحى أربعا ويويد ما شاه فست فتهان وأكثرها اثنتا عشرة ركمة لخبر ضعيف يعمل به في مثل ذلك ، وذهب المكثير إلى أن الآكثر تمانه وذكر وا أنها أفضل من اثنتي عشرة والعمل القليل قد يفضل المكثير فحاية تضيه أجرك على قدر نصبك أغلي ه وصرح ابن حجر الهيشي عليه الرحمة بالمغايرة بين صلاة الضحى وصلاة الإشراق قال: ومما لايسن جماعة وصرح ابن حجر الهيشي عليه الرحمة بالمغايرة بين صلاة الضحى و تقدم الك ما يفيد اتحادهما و يدل عليه غير ذلك من الآخبار، وصح إطلاق صلاة الآوابين على صلاة الضحى كاطلاقها على الصلاة المعروفة بعد غير ذلك من الآخبار، وصح إطلاق صلاة الآوابين على صلاة الضحى كاطلاقها على الصلاة المعروفة بعد المغرب عمداوتها المكلام فيها في كتب الفقه والحديث، هو الطير كالمكونة على الجال) على ماهو الظاهر ه المغرب عمداوتها مالمكلام فيها في كتب الفقه والحديث، هو الطير خال كونها محبورة ، عن ابن عباس المخال فعلا مضارعا كالحال السابقة ليدل على الحشر الدفعي الذي هو أدل على القدرة وذلك بتوسط مقابلته بالحال فعلا مضارعا كالحال السابقة ليدل على الحشر الدفعي الذي هو أدل على القدرة وذلك بتوسط مقابلته بالحال أو لان الدفعية هي الأصل عند عدم القرينة على خلافها ه

وقرأابن أبدعبلة والجحدرى (والطير محشورة) برفعهما مبتدأ وخبراً ، ولعل الجملة على ذلك حال من ضمير يسبحن ﴿ كُلُّ لَهُ أُواب ١٩ ﴾ استئناف مقرر اضمون ما قبله مصرح بما فهم منه إجمالامن تسبيح الطير، واللام تمليلية، والضمير لداود أى كلواحد من الجبال والطير لاجل تسبيحه رجاع إلى التسبيح، ووضع الاواب موضع المسبح إما لأنها كانت.ترجع التسبيح والمرجع رجاع لأنه يرجع إلى فعله رجوعاً بعد رجوع وإما لان الأواب هو التواب الحثير الرجوع إلى الله تعالى يا هو المشهور ومن دأبه إكثارالذكر وإدامةالتسييح والتقديس، وقبل بجوز أن يكون المرادكل من الطير فالجملة للتصريح بمافهم، وكذا مجوز أن يراد كل من داود عليه السلام ومن الجبال والطير والضمير لله تعالى أى كل من داود والجبال والطير لله تعالى أواب أى مسبح مرجع للتسبيح ﴿ وَشَدَّدْنَا مُلْكُهُ ﴾ قويناه بالهيبة والنصرة وكثرة الجنود ومزيد النعمة، واقتصر بعضهم على الهيبة ، والسدى على الجنود ، وروى عنه ابن جرير. والحاكم أنه كان يحرسه كل يوم وايلة أربعة آلاف، وحكى أنه كان حول محر ابه أربعون ألف مستائم يحرسونه، وهذا فى غاية البمدعادة مع عدم احتياج مثله عليه السلام إليه، وكذا القول الأولكالايخني على منصف، وأخرج عبد بن حميد .وابن جرير .وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: ادعى رجل من بني إسرائيل عندداود عليه السلام رجلا ببقرة فجحده فسئل البينة فلم تكن بينة فقال لها عليه السلام: قوما حتى أنظر في أمريًا فقاما من عنده فأتى داود في منامه فقيل له :اقتل الرجل المدعى عليه فقال: إن هذه رؤيا ولست أعجل فأتى الليلة الثانية فقيلله: اقتل الرجل فلم يفعل ثم أتى الليلة الثالثة فقيل له : اقتل الرجل أو تأتيك المقوبة من الله تعالى فأرسل عليه السلام إلىالرجلفقــال: إن الله تعــالى أمرنى أن أقتلك فقـــال: تقتلني بغير بينــة ولاثبت قال نعم: والله لأنفذن أمر الله عز وجل فيك فقــال له الرجل لا تعجل على حتى أخبرك إنى والله ما أخذت بهذا الذنب و الكننى كنت اغتلت والد هذا فقتلته فبذلك أخذت فأمر به داود عليه السلام فقتل فعظمت بذلك هيبته فى بنى إسرائيل وشد به ملكه

وقرأ ابن أبني عبلة بشد الدال ﴿ وَآ تَيْنَاهُ الْحَـكُمَةُ ﴾ النبوة وكمال العلم وإتقان العمل، وقيل الزبور وعلم الشرائع ، وقيل كل كلام وافق الحكمة فهو حكمة ﴿ وَفَصَّلَ الْحَطَّابِ ، ﴿ ﴾ أي فصل الخصام بتمييز الحق عن الباطل فالفصل بمعناه المصدري والخطاب الخصام لاشتماله عليه أو لأنه أحدد أنواعه خص به لأنه المحتاج للفصل أو الـكلام الذي يفصـل بين الصحيح والفاسـد ، والحق والباطـل ، والصواب والخطأ وهو كلامه عليه السلام في القضايا والحكومات وتدابير الملك والمشورات ،فالخطاب الـكلام المخاطب به والفصل مصدر بمعنى اسم الفاعل أو الـكلام الذي ينبه المخاطب على المقصود من غير التباسيراعيفيه مظان الفصل والوصل والعطف والاستئناف والاضمار والحذف والتكرار ونحوها فالخطاب بمعنى الكلام المخاطب بهأيضا والفصل مصدر إما بمعنى اسم الفاعل أي الفاصل المميز للمقصود عن غيره أو بمعنى اسم المفعول أي المقصود أى الذى فصل من بين أ فر ادالكلام بتلخيصه و مر اعاة ماسمعت فيه أو الذى فصل بعضه عن بعض ولم يجعل ملبسا مختلطا ، وجوز أن يراد بفصل الخطاب الخطاب القصد الذي ليس فيه اختصار مخل و لا اشباع بمل كماجا. في وصف كلام نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم «لانزر ولاهذر» فالخطاب بمعنى الكلام المخاطب به كما سلف و الفصل إما بمعنى الفاصل لأن القصد أى المتوسط فاصل بين الطر نين وهما هنا المختصر المخل و المطنب الممل او لأن الفصل و التمييز بين المقصود وغيره أظهر تحققا في الـكلام القصد لمـا في أحد الطرفين من الاخلال وفي الطرف الآخر من الاملال المفضى إلى اهمال بعض المقصود وإما بمعنى المفصول لأن الـكلام المذكور مفصول مميز عند السامع على المخل والممل بسلامته عن الاخلال والاملال، والاضافة علىالوجه الأول من اضافة المصدر إلى مفعوله وعلى ماعداه من اضافة الصفة لموصوفها، وماروي عن على كرمالته تعالى وجهه. والشعيوحكاه الطبرسيعن الاكثرين من أن فصل الخطاب هو قوله: البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه فقيل هو داخل في فصل الخطاب على الوجه الثاني فان فيه الفصل بين المدعى والمدعى عليه وهو من الفصل بين الحق والباطل؛ وجاء في بعض الروايات هو ايجاب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه فلعلهأر يد أن فصل الخطاب على الوجه الأول اعنى فصل الخصام كان بذاك وجعله نفسه على سبيل المبالغة، وماروى عن ابن عباس . ومجاهد . والسدى من أنه القضاء بين الناس بالحق والاصابة والفهم فهو ليس شيئا وراء ماذكر أولا ، وأخرج ابن جرير عنالشعى وابن أبى حاتم. والديلمي عن أبي موسى الاشعرى أن فصل الخطاب الذي أو تيه عليه السلام هو أما بعد، وذكر أبو موسى أنه عليه السلام أول من قال ذلك فقيل:هو داخل فى فصل الخطاب وليس فصل الخطاب منحصر ا فيه لأنه يفصل المقصود عما سيق مقدمة له من الحمد والصلاة أو من ذكر الله عز و جل مطلقاً ، وظاهره اعتبار فصل الخطاب بمعنى الكلام ألذي ينبه المخاطب على المقصود إلى آخر مامر، ويوهم صنيع بعضهم دخوله فيه باعتبار المعنى الثاني لفصل الخطاب و لايتسنى ذلك، وحمل الخبر على الانحصار بمالاينبغي إذ ليس في إيتا. هذا اللفظ كثير امتنان، ثم الظاهرأن المراد من أما بعد ما يؤدى مؤداه من الالفاظ لانفس هذا اللفظ لأنه لفظ (م- ۲۳- ج - ۲۳- تفسير روح المعاني)

عربي وداود لم يكن من العرب ولانبيهم بل ولابينهم فالظاهر أنه لم يكن يتكلم بالعربية، والذي يترجح عندي أن المراد بفصل الخطاب فصل الخصام وهو يتوقف على مزيد علم وفهم وتفهيم وغير ذلك فايتاؤه يتضمن إيتاء جميع ما يتوقف هو عليه و فيه من الامتنان مافيه، و يلائمه أتم ملاءمة قوله تعالى: ﴿ وَهُلُ اتَّيَكُ نَبُو الخَصْمُ ﴾ استفهام يراد منه التحجب والتشويق إلى استهاع مافى حيزه لايذانه بأنه من الانباء البديعة التي حقها أن تشيع فيها بين كلحاضرو بادى، والجملة قيل،عطف على (إنا سخرنا) من قبيل عطف القصة على القصة، وقيل:على اذكر • والخصم في الاصل مصدر لخصمه بمعنى خاصمه أو غلبه ويراد منه المخاصم ويستعمل للمفرد والمذكر وفروعهما بوجاء للجمع هناعلى ماقال جمع لظاهر ضيائره بعد وربما ثنى وجمع على خصوم واخصام، وأصل المخاصمة علىما قال الراغب أن يتعلق كلواحد بخصم الآخرأي بجانبه أوأن يجذب كل واحد خصم الجوالق من جانب ﴿ إِذْ تَسُورُوا الْمَحْرَابُ ٢٩﴾ أى علوا سوره ونزلوا اليه فتفعل للعلو على أصله نحو تسنم الجمل أى علا سنامه و تذرى الجبل علا ذروته، والسور الجدار المحيط المرتفع، والمحرابالفرفة وهيالعلية ومحراب المسجدمأخوذ منه لانفصاله عماعداه أولشرفه المنزل منزلة علوه قاله الخماجي ، وقال الراغب: محراب المسجد قيل: سمى بذلك لانه موضع محاربة الشيطان والهوى ، وقيل : لكون حق الانسان فيه أن يكون حريبا من أشغال الدنيا ومن توزع الحاطر، وقيل: الاصل فيه أن محراب البيت صدر المجلس ثم لما اتخذت المساجد سمى صدره به ، وقيل: بل المحراب أصله في المسجد وهو اسم خص به صدر المجلس فسمىصدر البيت محرابا تشبيها بمحراب المسجد وكأن هذا أصح انتهى، وصرح الجلالاالسيوطى أن المحاريب التي في المساجد بهيئتها المعروفة اليوملم تكن في عهد النبي والله وسالة في تحقيق ذلك، وإذ متعلقة بمحذوف مضاف إلى الحصم أي نبأ تحاكم الحصم إذ تسوروا أوبنبأعلىأن المراد به الواقع في عهد داود عليه السلام، واسناد الاتيان اليه على حذف مضاف أى قصة نبأ الخصم، وجوز تعلقها به بلاحذف على جعل، سناد الاتيان اليه مجازيا أو بالخصموهو فى الاصل مصدروالظرف قنوع يكفيه رائعة الفعل، وزعم الحوفى تعلقها بأتى ولا يكاد يصح لأن اتيان نبأ الحصم لم يكن وقت تسورهم المحراب ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ ﴾ إذ هذه بدل من إذ الأولى بدل كل من كل بأن يجعل زمان التسور وزمان الدخول لفربهما بمنزلة المتحدين أوبدل اشتهال بأن يعتبر الامتداد أوظرفلتسوروا ويعتبر امتداد وقته والا فالتسور ليسفىوقت الدخول، و يجوز أن يراد بالدخول ارادته وفيه تـكلف لأنه مع كونه مجازا لايتفرع عليه قوله تمالى : ﴿ فَفَرَعَ مَنْهُم ﴾ فيحمّاج إلى تفريمه على التسور وهو أيضاكما ترى، وجوز تعلقه باذكر مقدرا، والفزع انقباض ونفار يمتري الانسانمنالشي. المخيف. روى أن الله تعالى بعثاليه ملكين في صورة انسانين قيل هما جبريل وميكائيل عليهما السلام فطلبا أن يدخلاعليه فوجداه في يوم عبادته فمنعهما الحرس فتسورا عايه انحراب فلم يشعر الاوهما بين يديه جالسان، وكان عليه السلام فا روى عن ابن عباس جزأ زمانه أربعة أجزاء يوما للعبادة ويوما للقضاء ويوما الاشتفال بخاصة نفسه ويوما لجميع بنىاسرائيل فيعظهم ويبكيهم، وسببالفزع قيل انهم نزلوا من فوق الحائط وفى يوم الاحتجاب والحرس حوله لا يتركون من يريد الدخول عليه فخاف عليه السلام أن يؤذوه لاسيها على ما حكى أنه كان ليلا ، وقيل : إن الفزع من أجل أنه ظن أن أهل مملكته قداستهانوه

حتى ترك بعضهم الاستئذان فيكون في الحقيقة فزعا من فساد السيرة لامن الداخلين ، وقال ابو الاحوص: فزع منهم لانهما دخلا عليه وكل منهما آخذ برأس صاحبه ، وقيل ؛ فزع منهم لمارأى من تسورهم موضعا مرتفعا جداً لا يمـكن أن يرتقى اليه بعد أشهر معأعوان وكثرة عدد ، والظاهر ان فزعه ليس الالتوقع الاذى لمخالفة المعتاد فلما رأوه قد فزع ﴿ قَالُوا لَاتَخَفْ ﴾ وهو استثناف وقع جوابا عن سؤال نشأ من حكاية فزعه عليه السلام كأنه قيل: فماذا قالوا عند مشاهدتهم فزعه؟ فقيل:قالوا له ازالة لفزعه لاتخف ﴿ خَصَّمَانَ ﴾ خبر مبتدا مجذوف أي نحن خصيان ، والمراد هنا فوجان لاشخصان متخاصيان وقد تقدم أن الخصم يشمل الكثير فيطابق ما مر من جمع الضمائر ، ويؤيده على اقيل قوله سيحانه ﴿ بَغَى بَعْضَمَا عَلَى بَعْضَ ﴾ فان نحو هذا أكثر استعمالا في قول الجماعة، وقراءة بعضهم (بغي بعضهم على بعض) أظهر في التأبيد، ولا يمنع ذلك كون التحاكم إنما وقع بين اثنين لجواز أن يصحب كلا منهما من يعاضده والعرف يطلق الخصم على المخاصم ومعاضده وإر لم يخاصم بالفعل، وجوز أن يكون المراد اثنين والضمائر المجموعة مراد بها التثنية فيتوافقان وأيد بقوله سبحانه (إن هذا أخي) وقيل: يجوز أن يقدر خصيان مبتدأ خبره محذوف أي فينا خصيان وهو كما ترى ، والظاهر أن جملة (بغي) النخ في موضع الصفة لخصمان وأنجملة نحن خصمان النخ استثناف في موضع التعليل للنهي فهي موصولة بلا تخف ، وجوز أن يكو نوا قد قالوا لاتخف و سكتوا حتى سئلوا ،اأمركم؟ نقالوا: خصمان بغي النح أى جار بعضنا على بعض، واستشكل قولهم هذا على القول بأنهم كانوا ملائدكة بأنه إخبار عن أنهسهم بمالم يقع منهم وهو كذب والملائدكة منزهونءنه. وأجيب بأنهإنما يكون كذبا لوكانوا قصدوا بهالاخبارحة يقة أما لوكان فرضا لامر صوروه في أنفسهم لما أتوا علىصورة البشركما يذكر العالم إذاصور مسئلة لاحد أوكان كناية وتعريضا بما وقع من داود عليه السلام فلا، وقرأابو يزيد الجرار عن الكسائي (خصمان) بكسر الخام ﴿ فَاحَكُمْ بِينَنَا بِالْحَقُّ وَلاَ تَشْطَطُّ ﴾ أى ولا تتجاوزه ، وقرأا بورجا. وابن أبي عبلة وقتادة والحسن وأبوحيوة (ولاتشطط) مزشط ثلاثيا أي ولاتبعد عن الحق، وقرأ قة دة أيضا (تشط) مدغما من أشط رباعيا، وقرأ زر (تشاطط)بضم التا. وبالف على وزن تفاعل مفكوكا ، وعنه أيضا (تشطط) من شطط، والمرادفى الجميع لاتجر في الحكومة وأرادوا بهذا الأمر والنهى اظهار الحرص على ظهور الحق والرضا به من غير ارتياب بأنه عليه السلام يحكم بالحق ولا يجور فى الحـكم وأحد الخصمين قد يقول نحو ذلك للايماء إلى أنه المحق وقد يقوله اتهاما للحاكم وفيه حينئذ منالفظاظة مآفيه؛ وعلى ماذكرنا أولافيه بعض فظاظه، وفي تحمل داود عليه السلام لذلك منهم دلالة على أنه يليق بالحاكم تحمل نحو ذلك من المتخاصمين لاسيما إذا كانءن معه الحق فحال المر. وقت التخاصم لا يخفي ه والعجب من حاكم أو محكم أو من للخصوم نوع رجوع اليه كالمفتى كيف لا يقتدى بهذا النبي الاواب عليه الصلاة والسلام فى ذلك بل يغضب كل الغضب لأدنى كلمة تصدر ولو فاتة من أحد الخصمين يتوهمنها الحط لقدره ولوفكر فىنفسه لعلمأنه بالنسبة إلىهذا النبيالاوابلايعدل والله العظيم متك ذباب اللهم وفقنالاحسن الاخلاق واعصمنا من الاغلاط ﴿ وَاهْدِنَا إِلَى سُوا. الصَّراط ٢٣ ﴾ أي وسط طريق الحق بزجر الباغي عما سلسكه من طريق الجور وارشاده إلى منهاج العدل ﴿ إِنْ هَذَا انْحَى ﴾ النج استثناف لبيان مافيه الحنصومة، والمراد بالاخوة الحوة الدين أواخوة الصداقة والالفة أو أخرة الشركة والخلطة لقرله تعالى (وإن كثيراً من الخلطاء) وكل واحد من هذه الاخوات يدلى بحق مانع من الاعتداء والظلم، وقيل: هي الحوة في النسب وكان المتحاكان أخوين من بني اسرائيل لاب وام، ولا يخفي أن المشهور أنهما كانا من الملائكة بل قيل لاخلاف في ذلك، و (اخي) بيان عند ابن عطية وبدل أو خبر لان عند الزمخشرى، ولعل المقصود بالافادة على الثاني قوله تعالى: (له تسمع وتسعون نعجة ولكي نعجة واحدة في وهي الابني من بقر الوحش ومن الضأن والشاء الجبلي و تستعار للمرأة كالشاة كثيرا نحو قول ابن عون:

أنا أبوهن ثلاث هنه رابعة فى البيت صغرا هنه ونعجتى خمسا توفيهنه ألافتى سحج يغذيهنه

وقول عنترة:

ياشاة ماقنص لمن حلت له حرمت على وليتها لم تحرم

وقول الاعشى:

فرميت غفلة عينه عن شاته فاصبت حبة قلبها وطحالها

والظاهر إبقاؤها على حقيقتهاهنا ويراد بها أنثى الضان، وجوز ارادة الامرأة، وسيأتى إن شاء تعالى ما يتعلق بذلك ، وقرأ الحسن وزيد بن على (تسع و تسعون) بفتح التاء فيهما، وكثر بجى الفعل والفعل بمعنى واحد نحو السكر والسكر ولا يبعد ذلك فى التسع لا بسيما وقد جاور العشر، والحسن وابن هر مز (نعجة) بكسر النون وهي لغة لبعض بنى تميم ، وقرأ ابن مسعود (ولى نعجة أنثى) و وجه ذلك الزمخ شرى بأنه يقال امرأة أنثى للحسناء الجميلة والمعنى وصفها بالعراقة فى لين الانو ثة و فتورها و ذلك أماح لها وأزيد فى تكسرها و تثنيها ألاترى إلى وصفهم لها بالحسول و المكسال، وقوله :

فتور القيام قطيع الكلام لغوب العشاء إذا لم تنم

وقول قيس بن الخطيم:

تنام عن كبر شأنها فاذا قامت رويدا تـكادتنغرف

وفى الكلام عليه توفية حق القسمين أعنى ما يرجع إلى الظالم وما يرجع إلى المظلوم كأنه قيل: إنه مع وفور استغنائه وشدة حاجتى ظلمنى حقى ، وهذا ظاهر إذا كانت النعجة مستعارة وإلا فالمناسب تأكيد الآنو ثة بأنها كاملة فيها فيكون أدر وأحلب لما يطلب منها على أن فيه رمزا إلى ماورى عنه (فقالاً كفائيهاً) ملكنيها ، وحقيقته اجعلنى أكفلها فا أكفل ما تحت يدى ، وقال ابن كيسان ؛ اجعلها كفلى أى نصيبى، وعن ابن عباس ، وابن مسعود تحول لى عنها وهو بيان للمراد وألصق بوجه الاستعارة (وعَزَّف) أى غلبنى ، وفي المثل من عز بزأى من غلب سلب وقال الشاعر ؛

قطاة عزها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الجناح

﴿ فِي الْحُطَابِ ٢٣ ﴾ أى مخاطبته إياى محاجة بأنجاء بحجاج لم أطق رده ، وقال الضحاك: أى إن تـكلم

كان أفسح منى وإن حارب كان أبطش منى ، وقال ابن عطية ؛كان أوجه منى وأقوى فاذا خاطبته كان كلامه أقوى من كلامى وقوته أعظم من قوتى ، وقيل ؛ أى غلبنى فى مفالبته إياى فى الخطبة على أن الخطاب من خطبت المرأة وخطبها هو فخاطبنى خطابا أى غالبنى فى الخطبة فغلبنى حيث زوجها دونى، وهو قول من بحمل النعجة مستعارة ، وتعقبه صاحب الكشف فقال : حمل الخطاب على المفالبة فى خطبة النساء لايلائم فصاحة التنزيل لأن التمثيل قاصر عنه لنبو قوله ؛ (ولى نعجة) عن ذلك أشد النبوة وكذاقوله ؛ (أكفأنيها) إذ ينبغى على ذلك أن يخاطب به ولى المخطوبة إلا أن يجعل الأول مجازا عما يؤول اليه الحال ظنا والشرط فى حسنه تحقق الانتهاء كما فى (أعصر خمرا) والثانى مجاز عن تركه الخطبة، ولايخنى مافيهما من التعقيد، ثم إنه لتصريحه ينافى الغرض من التمثيل وهو التنبيه على عظم ،اكان منه عليه السلام وأنه أمر يستحى من كشفه معالستراً عليه والاحتفاظ بحرمته انتهى فتأمل ه

وقرأ أبوحيوة . وطلحة (وعزنی)بتحفيف الزای، قال أبوالفتح ؛ حذفت إحدى الزائين تخفيفا كما حذفت إحدى السينين فى قول أبى زبيد : 
وقرأ عبد الله . وأبووائل . ومسروق . والضحاك . والحسن . وعبيد بن عمير (وعازنى) بالف بعد العين و تشديد الزاى أى وغالبنى ه

﴿ قَالَ لَقَد ظَلَمَكَ بِسُوَّالَ نَعَجَمَكَ إِلَى نَعَاجِه ﴾ جواب قسم محذوف قصد به المبالغة في إنـكار فعل ذي النعجات الكثيرة وتهجين طمعه، وليس هذا ابتداء من داود عليه السلام إثر فراغ المدعى من كلامه ولافتيا بظاهر فلامه قبل ظهور الحال لديه فقيل: ذلك على تقدير (لقد ظلمك) إن كان ما تقول حقا ؛ وقيل تم كلام محذوف أى فاقر المدعى عليه فقال (لقد ظلمك) النخ ولم يحك فى القرآن اعتراف المدعى عليه لأنه معلوم من الشرائع كلها انه لا يحكم الحاكم إلا بعد إجابة المدعى عليه ، وجاء فىرواية أنه عليه السلام لما سمع كلام الشاكى قال للآخر ما تقول فاقر فقال له: لترجمن إلى الحقاولاً كسرن الذي فيه عيناك، وقال للثاني :(لقدظلمك)الخ فتبسيما عند ذلك وذهبا ولم يرهما لحينه ، وقيل : ذهبا نحو السهاء بمرأى منه ، وقال الحليمي : إنه عليه السلام رأى فى المدعى مخايلاالضعف والهضيمة فحمل أمره على أنه مظلوم كما يقول فدعاه ذلك الى أن لايسأل المدعى عليه فاستمجل بقوله: (لقد ظلمك) ولا يخني أنه قول ضعيف لايعول عليه لأن مخايل الصدق كثير اما تظهر على الكاذب والحيلة أكثر منأن تحصىقديما وحديثا ، وفيما وقع من إخوة يوسف عليه السلام ولم يكونو اأنبيا. على الأصح ما يزيل الاعتباد في هذا الباب، وبعض الجهلة ذهب إلى نحوهذا ، وزعم أن ذنب داود عليه السلام ماكان إلا أنه صدق أحدهما على الآخر وظلمه قبلمسألة، والسؤال مصدر مضاف إلىمفعوله وتعديتــه إلى مفعول آخر الى لتضمنه معنى الإضافة كأنه قيل: (لقدظلمك) باضافة نعجتك إلى نعاجه على وجه السؤال والطلب أو لقد ظلمك بسؤال نعجتك مضافة إلى نعاجه ﴿ وَإِنْ كَثيرًا منَ الْخَلَطَاء ﴾ أى الشركا. الذين خلطوا أموالهم الواحد خليط وهي الخلطة وقد غلبت في الماشية وفي حكمها عند الفقها. كلام ذكر بمضامنه الزمخشرى ﴿ لَيْبَغَى ﴾ ليتعدى ﴿ بَعضَهُمْ عَلَى بَعْض ﴾ غير مراع حق الشركة و الصحبة ،

﴿ إِلَّا الَّذِينَ مَا مَنُوا وَعَمُلُوا الصَّـلَحَـٰت ﴾ منهم فانهم يتحامون عن البغى والعدوان ﴿ وَقَلَيْلُ مَاهُمْ ﴾ أى وهم قليل جداً فقليل خبرمقدم و (هم) مبتدأ ومازائدة ، وقدجاء تالمبالغة فى القلة من التنكيروزيادة ما الابهامية ويتضمن ذلك التعجب فان الشيء اذا بوانح فيه كان مظنة للتعجب منه فكائنه قيل : ما أقلهم ، والجملة اعتراض تدييلي ، وقرى و ليبغى ) بفتح الياء على تقدير حذف النون الخفيفة وأصله ليبغين كما قال طرفة بن العبد : اضرب عنك الهمهم طارقها ضربك بالسيف قونس الفرس

يريداضربن ، ويكون على تقدير قسم محذوف وذلك القسم وجوابه خبر لان، وعلى قراءة الجمهور اللام هى الواقعة فى خبر ارن وجملة (يبغى) النح هو الخبر ، وقرى (ليبغ) بحذف الياء للتخفيف كما فى قوله تعالى : (والليل إذا يسر) وقوله ؛

محمد تفد نفسك كل نفس اذا ماخفت من أمر تبالا

والمظاهر أن قوله تعالى: (وان كثيرا من الخلطاء) النع مز كلام داود عليه السلام تتمة لماذكره أولا وقد نظر فيه ما كان عليه التداعى كما هو ظاهر التعبير بالخلطاء فانه غالب فى الشركاء الذين خلطوا أموالهم فى الماشية وجعل على وجه استعارة النعجة ابتداء تمثيل لم ينظر فيه إلى ماكان عليه التداعى كأنه قيل: وان البغى أمر يوجد فيما بين المتلابسين وخص الخلطاء لمكثرته فيما بينهم فلاعجب بما شجريينكم ويترتب عليه قصدالموعظة الحسنة والترغيب في إيثار عادة الخلطاء الذين حكم لهم بالفلة وأن يكره اليهم الظلم والاعتداء الذي عليه أكثرهم مع التأسف على حالهم وأن يسلى المظلم معا جرى عليه من خليطه وأن له فى أكثر الخلطاء أسوة أو كأنه قيل: ان هذا الآمر الذي جرى بين ين الخلطاء فينظر فيه الى خصوص حالهما، قال في الكشف: والمحمل الاظهر هذا ه

وعلى التقديرين هو تذييل يترتب عليه اذكر ثم قال: ولعل الأظهر حمل الخلطاء على المتعارفين و المتضادين واضرابهم عن بينهم ملابسة شديدة وامتزاج على نحو ، إن الخليط أجدوا البين فانجردوا ، والغلبة في الشركاء الذين خلطوا أموالهم في عرف الفقهاء فذكر الخلطاء لاينافي ذكر الحلائل إذ لم ترد الخلطة اه، وأنت خبير بأن ذلك وإن لم يناف ذكر الحلائل لكن أولوية عدم إرادة الحلائل وإبقاء النهجة على معناها الحقيقي مما لا ينبغي أن ينتطح فيه كبشان ﴿ وَظَنَّ دَاوُدُ أَمَّا فَتَنَاهُ ﴾ الظن مستعار للعلم الاستدلالي لما بينهما من المشابهة الظاهرة، وفي البحر لما كان الظن الفال الفال القلم المتعارفية على معناها المحاسمة المحلومة أن الله تعالى ابتلاه ، وقبل لما تضي بينهما نظر أحدهما إلى صاحبه فضحك ثم صعدا إلى السها حيال وجهه فعلم بذلك أنه تعالى ابتلاه ، وجوز إبقاء الظن على حقيقته، وأنكر ابن عطية مجيء الظن (١) بعد العلم وجه فعلم بذلك أنه تعالى ابتلاه ، وجوز إبقاء الظن على حقيقته، وأنكر ابن عطية مجيء الظن (١) بعد العلم على العلم الذي ليس بواسطة الحواس فانه اليقين التام ولكن يخلط الناس في هذا ويقولون: ظن بمعني أيقن على العلم الاستدلالي حقيقة والمشهور أنه مجاز، وظاهر ما بعد أنه الم تعنى العلم و(أنما) المفتوحة على ماحقق بعض الأجلة لا تدل على الحمر كالمكسورة، ومن قال بافادتها إياه العناء بمعنى العلم و(أنما) المفتوحة على ماحقق بعض الأجلة لا تدل على الحمر كالمكسورة، ومن قال بافادتها إياه المناء بمعنى العلم و (أنما) المفتوحة على ماحقق بعض الأجلة لا تدل على الحمر كالمكسورة، ومن قال بافادتها إياه

<sup>(</sup>١) قوله بعد العلم هكذا في خط المؤلف ولعله بمعنى العلم اه

حملا على المكسورة كالزمخشرى لم يدع الأطرد فليس المقصود ههنا قصر الفتة عليه عليه السلام لأنه يقتضى انفصال الضمير ، ولاقصر مافعل به على الفعل لأن كل فعل ينحل إلى عام وخاص فمعنى ضربته فعلت ضربه على أن المعنى ما فعلنا به إلا الفتنة كما قال أبو السعود لأنه على ماقيل تعسف وإلغاز ، ومن يدعى الاطراد يلتزم الثانى من القصر بن المنفيين و يمنع كون ماذكر تعسفا وإلغازاً ه

وقرأ عمر بن الخطاب. وأبو رجاء. والحسن بخلاف عنه (فتناه) بتشديد التا. والنون مبالغة، والضحاك (افتناه) كقوله على مانقله الجوهري عنابي عبيدة:

ائن فتنتنى لهي بالأمس افتنت معيدا فأمسى قد غوى كل مسلم

وقتادة . وأبوعمرو فى رواية (أنما فتناه) بضمير التثنية وهو راجع الى الخصمين ﴿ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ﴾ إثر ماعلم أن ماصدر عنه ذنب ﴿ وَخَرَّ رَاكُمّا ﴾ اى ساجدا على أن الركوع مجاز عن السجود لأنه لا فضائه إليه جعل كالسبب ثم تجوز به عنه أو هو استعارة لمشابهته له فى الانحناء والحضوع والعرب تقول نخلة راكعة ونخلة ساجدة ، وقال الشاعر :

فخر على وجهه راكعاً وتاب إلى الله من كلذنب

وقيل أى خر للسجود راكا أى مصليا على أن الركوع بمعنى الصلاة لاشتهار التجوز به عنها, وتقدير متعلق لخر يدل عليه غلبة فحواه لانه بمعنى سقط على الارض كما في قوله تعالى (فخر عليهم السقف، ن فوقهم) وقال الحسين بن الفضل أى خرمن ركوعه أى سجد بعد إن كان راكها، وظاهره إبقاء الركوع على حقيقته وجعل خر بمعنى سجد ، والجمهور على ماقدمنا، واستشهد به أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه وأصحابه على أن الركوع يقوم مقام السجود فى سجدة التلاوة وهو قول الخطابى من الشافعية ولافرق فى ذلك بين الصلاة وخارجها كما فى البزازية وغيرها وفى الكشف قالوا أى الحنفية: إن القياس يقتضى أن يقوم الركوع مقام السجود لان الشارع جعله ركوعا وتجوز بأحدهما عن الآخر لقيامه مقامه وإغنائه غناءه و

وأيدوه بأن السجود لم يؤمر به لعينه ولهذا لم يشرع قربة مقصودة بل للخضوع وهو حاصل بالركوع (فان قلت): إن سجدة داود عليه السلام كانت سجدة شكر والكلام فى سجدة التلاوة قات: لاعلى فى ذلك لانى لم أستدل بفعل داود عليه السلام بل بجعل الشارع إياه مغنيا غناء السجود، ولاصحابنا يعنى الشافعية أن يمنعوا أن علاقة المجاز ماذكروه بل مطلق المبل عن الخضوع المشترك بينهما أو لانه مقدمته كما قال الحسن: لا يكون ساجداً حتى يركع (١) أو خر مصليا والمعتبر غاية الخضوع وليست فى الركوع اه ه

ولا يخنى أن المعروف من النبي عليه السجود ولم نقف فى خبر على أنه عليه الصلاة والسلام ركع للتلاوة بدله ولو مرة و كذا أصحابه رضى الله تعالى عنهم، وليس أمر القياس المذكور بالقوى فالأحوط فعل الوارد لاغير بل قال بعض الشافعية: إن قول الأصحاب لا يقوم الركوع مقام السجدة ظاهر فى جواز الركوع وهو بعيد والقياس حرمته، وعنى صاحب الكشف بما ذكر فى السؤال من أن سجدة داود عليه السلام كانت سجدة شكر أنها كانت كذلك من نبينا عليه فقد أخرج النسائى. وابن مردويه بسند جيد عن ابن عباس أن النبى

<sup>(</sup>قوله) أو خر مصليا هكذا في خط المؤلف وانظر موقع هذه الجلة هنا

صلى الله تعالى عليه وسلم سجد فى (ص) وقال: سجدها داود توبة ونسجدها شكراً أى على قبول توبة داود عليه السلام من خلاف الأولى بعلى شأنه وقد لقى عليه السلام على ذلك من القلق المزعج مالم يلقه غيره كا ستملمه إن شاه الله تعالى، وآدم عليه السلام وإن لقى أمرا عظيما أيضا لكنه كان مشوبا بالحزن على فراق الجنة فجوزى لذلك بأمر هذه الأمة بمعرفة قدره وانه أنهم عليه نعمة تستوجب دوام الشكر إلى قيامالساعة، ولقصته على ما فى بعض الروايات شبه لما وقع لنبينا و المنافقية في قصة زينب المقتضى للمتب عليه بقوله تعالى: (وتخفى فى نفسك) الآيه فيكون ذكرهامذكرا له عليه الصلاة والسلام ماوقع وما آل الامر اليه بما هو أرفع وأجل من الانبياء عليهم السلام فتأمله، ولا تفغل عن كون السورة مكية على الصحيح وقصة زينب رضى الله تعالى من الانبياء عليهم السلام فتأمله، ولا تغفل عن كون السورة مكية على الصحيح وقصة زينب رضى الله تعالى الواجبة كما ذكر فى الكتب الفقهية ، وهن فسر (خر راكها) بخر السجود وصليا ذهب إلى أن ماوقع من داودعليه السلام صلاة مشتملة على السجود وكانت للاستغفار وقد جاء فى شريعتنا مشروعية صلاة ركعتين عندالتوبة الكن لم نقف فى خبر على ماليسم ماهنا على صلاة داود عليه السلام لذلك وإيما وقفنا على أنه سجد لكن لم نقف فى خبر على ماليس تعالى بالتوبة (فَعَفَرْنَا لَهُ ذلك ) أى مالستغفرنا منه ه

أخرج أحمد . وعبد بن حميد عن يونس بن حبان أن داود عليه السلام بكى أربعين ليلة حتى نبت العشب حوله من دموعه ثم قال: يارب قرح الجبين ورقأ الدمع وخطيئتى على كاهى فنودى ياداود أجائع فتطعم؟ أم ظها نقسقى؟ أم مظلوم فينتصر لك فنحب بحبة هاج ما هنالك من الخضرة فغفرله عند ذلك ، وفي رواية عبدالله ابن أحمد في زوائد الزهد عن مجاهد أنه خر ساجداً أربعين ليلة حتى نبت من دموع عينيه من البقل ما غطى رأسه ثم قال النح ، وروى أنه لم يشرب ما ، إلاوثلثاه من دمعه وجهد نفسه راغباً إلى الله تمالى في العفو عنه حتى كاد يهلك واشتغل بذلك عن الملك حتى و ثب ابن له يقال له إيشا على ملكه ودعا إلى نفسه فاجتمع اليه أهل الزيغ من بنى إسرائيل فلما غفر له حاربه فهزمه »

وأخرج أحمد عن ثابت أنه عليه السلام اتخف سبع حشايا وحشاهن من الرماد حتى أنفذها دموعا ولم يشرب شرابا إلا مزجه بدمع عينيه ، وأخرج عن وهب أنه اعتزل النساء وبكى حتى رعش وخددت الدموع في وجهه ، ولم ينقطع خوفه عليه السلام وقلقه بعد المففرة، فقد أخرج أحمد .والحكيم الترمذى . وابن جرير عن عطاء الخراساني أن داود نقش خطيئته في كفه لسكى لا ينساها وكان إذا رآها اضطربت يداه .

وأخرج أحمد. وغيره عن ثابت عنصفوان. وعبد بن حميد من طريق عطاء بن السائب عن أبى عبد الله المحدل مارفع داود رأسه إلى السهاء بعد الحنطيئة حتى مات ﴿ وَإِنْ لَهُ عَنْدُنَا لَوْلُنَى ﴾ قربة بعد المغفرة،

(وحسن مآب ٣٥) وحسن مرجع فى الجنة ، وأخرج عبد بن حميد عن عبيد بن عمير أنه قال فى الآية: يدنو من ربه سبحانه حتى يضع يده عليه، وهو إن صح من المتشابه . وأخرج أحمد فى الزهد. والحكيم الترمذى. وابن المنذر . وابن أبي حاتم عن ما الك بن دينار أنه قال فيها: يقام داود عليه السلام يوم القيامة عند ساق المرش ثم يقول الرب عز وجل: ياداود مجدنى اليوم بذلك الصرت الحسن الرخيم الذى كنت تمجدنى به فى

الدنيا فيقول: يارب كيف وقد سلبته؟ فيقول: إنى راده عليك اليوم فيندفع بصوت يستغرق نعيم أهل الجنة ، هذا واختلف في أصل قصته التي تر تبعليها ما تر تب فقيل إنه عليه السلام رأى امرأة رجل يقال له أوريا من وقومني قومهـ وفي بعض الآثار أنه وزيرهـ فمال قلبه إليها فسأله أن يطلقها فاستحى أن يرده ففعـل فتزوجها وهي أم سليمان وكان ذلك جائزاً في شريعتـــه معتادا فيما بين أمته غير مخل بالمروءة حيث كان يسأل بعضهم بعضا أن ينزل له عن امرأته فيتزوجها إذا أعجبته، وتدكان الرجل منالانصار في صدرالاسلام بعد الهجرة إذا كانت له زوجتان نزل عن احداهما لمن اتخذه أخا له من المهاجرين لكنه عليه السلام لعظم منزلته وارتفاع مر تبته وعلو شأنه نبه بالتمثيل على أنه لم يكن ينبغي له أن يتماطي ما يتعاطاه آحاد أمته ويسأل رجلا ليس له إلا امرأة واحدة أن ينزل عنها فيتزوجها مع كثرة نسائه بل كان يجب عليه أن يفـااب ميله الطبيعي ويقهر نفسه و يصبر على مااه تحن به ، وقيل إنه أضمر في نفسه إن قتل أوريا تزوج بها و إليه مال ابن حجر في تحفته ، وقيل لم يكن أوريا تزوجها بلكان خطبها ثم خطبها هو فآثره عايه السلام أهلها فـكان ذنبه أن خطبعلى خطبة أخيه المؤمن، وفي بعض الآثار أنه فعل ذلكولم يكن عالما بخطبة أخيه فعو تبعلى ترك السؤال هل خطبها أحد أملا ؟ وقيل إنه كان في شريعته أن الرجل إذا مات وخلف امرأة فاولياؤه أحق بهــا إلا أن يرغبوا عن التزوج بها فلما قتل أوريا خطب امرأته ظانا أن أولياءه رغبوا عنها فلما سمعو امنعتهم هيبته وجلالته أز بخطبوها وقيل أنه كان فىعبادة فأتاه رجل وامرأة متحاكمين اليه فنظر إلىالمرأة ليعرفها بعينها وهو نظر مباح فمالت نفسه ميلا طبيعيا اليها فشغل عن بعض نوافله فعو تب لذلك ، وقيل إنه لم يتثبت في الحجكم وظلم المدعى عليه قبل سؤاله لما ناله من الفزع وكانت الحنصومة بين المتخاصمين وكانا من الانس على الحقيقة إما على ظاهر ماتص أو على جمل النعجة فيه كناية عن المرأة ، ونقل هذا عن أبى مسلم، والمقبول من هذه الأقوال مابعــد • رـــ الاخلال بمنصب النبوة ، وللقصاص كلاممشهور لايكاد يصح لمافيه من مزيد الاخلال بمنصبه عليه السلام ، ولذا قال على كرمالله تعالى وجهه على ما في بعض الـكتب:من حدث يحد يث داو دعليه السلام على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين وذلك حد الفرية على الانبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين، وهذا اجتهاد منه كرم الله تمالي وجهه، ووجه مضاعفة الحد على حد الاحرار أنهم عليهم السلام سادة السادة وهو وجه مستحسن إلا أن الزين المراقى ذكر ان الخبر نفسه لم يصح عن الامير كرم الله تعالى وجهه ، وقال أبو حيان: الذي نذهب اليه مادلعليه ظاهر الآية من أن المتسور بن المحراب كانوا من الانس دخلوا عليه من غير المدخلوفي غيروقت جلوسه للحكم وأنه فزع منهم ظانا أنهم يفتالونه إذ كانمنفردا فى محرابه لعبادة ربه عز وجل فلمأ اتضح لهانهم جاوًا في حكومة وبرز منهم اثنان للتحاكم كما قص الله تعالى وأن داود عليه السلام ظن دخو لهم عليه فىذلك الوقت ومن تلك الجهة ابتلاء من الله تعالى له أن يغتالوه فلم يقع ماكان ظنه فاستففر من ذلك الظن حيث أخلف ولم يكن ليقع مظنونه وخر ساجداً ورجع إلىالله تعالىوانه سبحانه غفر له ذلك الظزفانه عز وجلقال (فغفرنا له ذلك) ولم يتقدم سوىقوله تعالى (وظنداود أنما فتناه) ونعلمقطعا أنالانبياء عليهم السلام معصومون من الحظايا لا يمكن وقوعهم فى شئ منها ضرورة انا لوجوزنا عليهم شيئا من ذلك بطلت الشرائع ولم يوثق بشيء مما يذكرون أنه وحي من الله تعالى فماحكى الله تعالى فى كتابه يمر على ماأراده الله تمالى و ماحكى القصاص بمافيه (م - ١٤ - ج - ٢٢ - تفسيردوح المعاني)

نقص لمنصب الرسالة طرحناه، ونحن كما قال الشاعر :

ونؤثر حكم العقل في كل شبهة إذا آثر الاخبار جلاس قصاص

انتهى، ويقرب من هذا من وجه ماقيل إن قوما قصدوا أن يقتلوه عليه السلام فتسوروا المحراب فوجدوا عنده أقواما فتصنعوا بما قص الله تعالى من التحاكم فعلم غرضهم فقصد أن ينتقم منهم فظن أن ذلك ابتلاه من الله تعالى وامتحان له هل يغضب لنفسه أم لا فاستغفر ربه بما عزم عليه من الانتقام منهم و تأديبهم لحق نفسه لعدوله عن العفو الاليق به ، وقيل : الاستغفار كان لمن هجم عليه وقوله تعالى (فغفرنا له ) على معنى فغفرنا لا جله ، وهذا تعسف وإن وقع فى بعض كتب السكلام، وعندى أن ترك الاخبار بالسكلية فى القصة بما لا يكاد يقبله المنصف ، نعم لا يقبل منها مافيه اخلال بمنصب النبوة ولا يقبل تأويلا يندفع معه ذلك ولابد من القول بانه لم يكن منه عليه السلام الا ترك ماهو الاولى بعلى شأنه والاستغفار منه وهو لا يخل بالعصمة ،

﴿ يَادَاوُدُ إِنَّا جَمَلْنَاكَ حَلَيْفَةً فَى الْأَرْضِ ﴾ إما حكاية لما خوطب به عليه السلام مبينة لولفاه عنده عزوجل وإما مقول لقول مقدر معطوف على (غفرنا) أو حال من فاعله أى وقلنا له أو قائلين له يادارد إناجعلناك خليفة فى الارض أى استخلفناك على الملك فيها والحم فيما بين أهلها أو جعلناك خليفة بمن قبلك من الانبياء القائمين بالحق، وهو على الاول مثل فلان خليفة السلطان إذا كان منصوبا من قبله لتنفيذ ما يريده، وعلى الثانى من قبيل هذا الولد خليفة عن أبيه أى ساد مسده قائم بما كان يقوم به من غير اعتبار لحياة وموت وغيرهما، والأول أظهر والمنة به أعظم فهو عليه السلام خليفة الله بالمعنى الذي سممت، قال اب عطية؛ ولا يقال خليفة الله تعالى بالمعنى الذي سممت، قال اب عطية؛ ولا يقال خليفة الله الالرسوله وأما الخلفاء فكل واحد منهم خليفة من قبله، وما يجى في الشعر من تسمية أحدهم خليفة الله فذلك تجوز كما قال قيس الرقيات :

خليفة الله في بريته جفت بذاك الاقلام والكتب

وقالت الصحابة لآبى بكر: خليفة رسول الله وبذلك كان يدعى إلى أن ترفى فلما ولى عمر قالوا خليفة خليفة رسول الله فعدل عنه اختصارا إلى أمير المؤمنين. وذهب الشيخ الآكبر محيى الدين قدس سره إلى أن الحليفة من الرسل من فوض اليه القشريع ولعله من جملة اصطلاحاته ولا مشاحة فى الاصطلاح، واستدل بعضهم بالآية على احتياج الآرض إلى خليفة من الله عز وجل وهو قول من أوجب على الله تعالى نصب الامام لانه من اللطف الراجب عليه سبحانه، والجماعة لا يقولون بذلك والامامة عندهم من الفروع وإن ذكروها فى كتب المقائد، وليس فى الآية مايلزم منه ذلك فا لا يخفى وتحقيق المطلب فى محله (فَاحْكُم بينَ النَّاس باخْقٌ) الذى شرعه الله تعالى الك فالحق خلاف الباطل وأل فيه للمهد، وجوز أن يراد به ماهو من أسمائه تعالى أى بحكم الحق أى الله عز وجل للملم بأن الذوات لا يكون محكوما بها وتعقب بأن مقابلته بالهوى تأبى ذلك، ولعل من يقول به يجعل المقابل المضاف المحذوف والمقابلة باعتبار أن حكم الله تعالى لا يكون إلا بالحق، وفرع الامر يقول به يجعل المقابل المستخلاف بكلا المعنيين مقتض للحكم العدل لاسيا على المعنى الآول لظهور يقول به على ما تقدم لآن الاستخلاف بكلا المعنيين مقتض للحكم العدل لاسيا على المعنى الآول لظهور وقيل المترتب مظلق الحسم خليفة له تعالى أن لا يخالف حكمه حكم من استخلفه بل يكون على وقيل توتبذلك لان وقيل توتبذلك لان

الحلافة نعمة عظيمة شكرها العدل . وفى البحر أن هذا أمر بالديمومة وتنبيه لغيره بمن ولى أمور الناس أن يحكم بينهم بالحق وإلا فهو من حيث انه معصوم لايحدكم إلا بالحق، وعلى نحو هذا يخرجالنهى عندى فى قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَلاَ تَتَبع الْمُوكَ ﴾ فان اتباع الهوى بما لا يكاديقع من العصوم. وظاهر السياق أن المراد ولا تتبع هوى النفس فى الحكومات ، وعمم بعضهم فقال: أى فى الحكومات وغيرها من أمور الدين والدنيا ه وأيد بهذا النهى ما قبل إن ذنبه عليه السلام المبادرة الى تصديق المدعى و تظليم الآخر قبل مساءلته لا الميل إلى امرأة أوريا فكأنه قبل ولا تتبع الهوى فى الحكم كما اتبعته أولا، وفيه أن اتباع الهوى و حكمه بغير ، اشرع الله تعالى له غير مناسب لمقامه لاسيما وقد أخبر الله تعالى قبل الاخبار بمسئلة المتحاكمين انه أتاه الحكم و فصل تعالى المناب فليس هذا إلا إرشاداً لما يقتضيه منصب الخلافة و تنبيهاً لمن هو دونه عايه السلام، وأصل الهوى بالنفس إلى الشهوة، و يقال للنفس المائلة اليها و يكون بمعنى المهوى كا فى قوله :

هوای مع الرکب الیمانین مصمد جنیب وجثمانی بمکة موثق

وبه فسره هنا بعضهم فقال: أى لا تتبع ما تهوى الآنفس ﴿ فَيُضَلَّكُ عَنْ سَبِيلِ الله ﴾ بالنصب على أنه جواب النهى، وقيل هو مجزوم بالمطف على النهى مفتوح لا اتقاء الساكنين أى فيكون الهوى أو اتباعه سبباً اضلالك عن دلائله التى نصبها على الحق وهي أعم من الدلائل المقاية والنقلية، وصد ذلك عن الدلائل إما لمدم فهمها أو الممل بموجبها، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَصَلُّونَ عَنْ سَبِيلِ الله لَمُ مُ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ تمليل لما قبلة ببيان غائلته وإظهار سبيل الله في موضع الاضهار لزيادة التقرير والايذان كال شناعة الضاد لال عنه، وخبر إن إ الجملة وإظهار سبيل الله في موضع الاضهار لزيادة التقرير والايذان كال شناعة الضاد لله عنه، وخبر إن إ الجملة ( المم عذاب على الله على الفاعلية بما فيه من الاستقرار في وقرأ ابن عباس و الحسن بخلاف عنهما وأبو حيوة (يضلون) بضم اليا، قال أبو حيان : وهذه القراءه أعم لأنه لا يضل إلا ضال في نفسه، وقراءة الجمهور أوضح لآن المراد بالموصول من أضلهم اثباع الهوى وهم بعد أن أضلهم صاروا ضالين ه

وقوله تعالى: ﴿ بَمَانَسُوا ﴾ ه من الاستقرار والباه سببية ومامصدرية ، وقوله سبحانه: ﴿ يُوْمَالْحُسَابِ ﴾ ﴾ مفعول (نسوا) على ماهو الظاهر أى ثابت لهم ذلك العذاب بسبب نسيانهم وعدم ذكرهم يوم الحساب بوعايه يكون تعليلا صريحاً لثبوت العذاب الشديد لهم بنسيان يوم الحساب بعد الاشعار بعاية ما يستتبعه و يستلزمه أعنى الضلال عن سبيل الله تعالى فانه مستلزم لنسيان يوم الحساب بالمرة بل هذا فرد من أفراده ه

وأخرج ابن جرير عن عكرمة أن الكلام من التقديم والتأخير أى لهم يوم الحساب عذاب شديد ،انسوا فيكون يوم الحساب ظرفالقوله تعالى : (لهم) وجعل النسيان عليه ،جازا عن ضلالهم عن سبيل الله بعلاقة السبية ومن ضرورته جعل مفعول النسيان سبيل الله تعالى ، وعليه يكون التعليل المصرح به عين التعليل المشعر به بالذات غير ، بالعنوان فتدبر ،

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا باطلًا ﴾ أى خلقا باطلا فهو منصوب على النيابة عن المفعول المطلق نحو كل هنيئا أى أكلا هنيئاً. والباطل مالا حكمة فيه، وجوز كونه حالا منفاعل (خلقنا) بتقدير مضاف

أى ذوى باطل، والباطل اللعب والعبث أى ماخلقنا ذلك مبطلين لاعبين كـقوله تعالى: (وماخلقنا السموات والارض وما بينهما لاعبين) وجوز كونه حالا من المفعول أيضاً بنحو هذا التأويل، وأياما كانفالكلام مستأنف مقرر لما قبله من أمر المعاد والحساب فان خلق السهاء والأرض وما بينهما من المخلوقات مشتملا على الحكم الباهرة والأسرار البالغة والفرائد الجمة أقوى دليل على عظم القدرة وأنه لايتعاصاها أمر المعاد والحساب فانخلقذلك كذلكمؤذن بأنه عزوجل لايترك الناس إذاماتوا سدى بل يعيدهم ويحاسبهم ولعله الأولى ه وجور كون الجملة في موضع الحال في فاعل (نسوا) جيء بها لتفظيع أمر النسيان كأنه قيل: بمــا نسوا يوم الحساب مع وجودما يؤذن به وهو كما ترى ، وجوزكون (باطلا)مفعولاله ويفسر بخلاف الحق ويراد بهمتابعة الهوى كأنه قيل: ماخالهنا هذا العالم للباطلالذي هو متابعة الهوى باللحق الذي هو مقتضى الدليل من التوحيد والتدرع بالشرع كقوله تعالى: (وما خلقت الجن والانس إلاليعبدون) ولا يخنى بعده، وعليه تـكون الجملة مستأنفة لتقريراً مر النهي عناتباع الهوى ، وقيل: تكون عطفاً على ماقبلها بحسب المعنى كأنه قيل: لا تتبع الهوى لانه يكون سببآ لضلالك ولانه تعالى لم يخلقالعالم لأجل متابعة الهوى بلخلقه للتوحيدو التمسك بالشرع فلاتغفله ﴿ ذَٰكَ ﴾ اشارة إلى مانني من خلق ماذكر باطلا ﴿ ظُنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ أى مظنو نهم ليصح الحمل أو يقدر مضاف أي ظن ذلك ظن الذين كفروا فان إنكارهم المعاد والجزاء قول بأن خلق ماذكر خال عن الحكمة و إنما هو عبث ولذا قالسبحانه (أفحسبتم أنماخلقنا كم عبثا وأنـكم الينا لاترجعون)أوفان[نـكارهمذلكةولبنني عظم القدرة وهو قول بنني دليله وهو خلق ماذكر مشتملا علىالحـكم الباهرة والاسرار، وهذا بناء علىالوجه الأول في بيان التقرير وهو كما ترى ﴿ فَوَيلَ للَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ مبتدأ وخبر والفاء لافادة ترتب ثبوت الويل لهم على ظنهم الباطل كما أن وضع الموصول موضعضميرهم لاشعار مافى حيز الصلة بعلية كفرهم له، ولاتنافى بينهما لان ظنهممن باب كفرهم فيتا كد أمرالتعليل، و(من) في قوله تعالى ﴿منَ النَّار ٧٧﴾ ابتدائية أوبيانية أو تعليلية كما فى قوله تعالى ( فو يل لهم مما كتبت أيديهم) ونظائره و تفيد على هذا علية النار لثبوت الويل لهم صريحا بعد الإشعار بعلية ما يؤدى اليهامن ظنهم وكفرهم أى فريل لهم بسبب النار المترتبة على ظنهم وكفرهم، قيل والـكلام عليه على تقدير مضاف أى من دخو ل النار ﴿ أَمْ نَجُعُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتَ كَالْمُفْسَدِينَ فَي الأرْضَ ﴾ أم منقطعة و تقدر ببلوالهمزة، والهمزة لانكار التسوية بين الفريقين ونفيها على أبلغ وجهو آكده، و بل للاضراب الانتقالي من تقرير أمر البعث والحساب بما مر من نني خلق العالم باطلا إلى تقريره وتحقيقه بانـكار التسوية بين الفريقين أي بل أنجعل المؤمنين المصلحين كالـكفرة المفسدين في الأرض التي جعلت مقراً لهم كما يقتضيه عدم البعث ومايترتب عليه من الجزاء لاستواء الفريقين في التمتع في الحياة الدنيا بل أكثر الكفرة أو فر حظا منها من أكثر المؤمنين الكن ذلك الجعل محال مخالف للحكمة فتعين البعث والجزاء حتما لرفع الأولين إلى أعلى عليين ورد الآخرين إلى أسفل سافلين كذا قالوا ، وظاهره أن محالية جدل الفريقين سوا. حكمة تقتضي تعين المعاد الجسماني، وفيه خفاء، والظاهر انالمعاد الروحاني يكني لمقتضى الحـكمة من اثابة الأو لين وتعذيب الآخرين فالدليل المقلى الذي تشير اليه الآية ظاهر في اثبات معاد لـكنبعد ابطال التناسخ وهو كاف في الرد على كفرة

العرب فانهم لايقولون بمعاد بالـكلية ولم يخطر ببالهمالتناسخ أصلا، ولاثبات المعاد الجسمان طريق آخر مشهور بين المتكلمين، وجعل هذا الدليل العقلي طريقا لاثباته يحتاج إلى تأمل فتأمل، وقوله تعالى:

﴿ ام نجعلُ المتقينَ كَالْفَجَارِ ٢٨ ﴾ اضراب وانتقال عن اثبات ماذكر بلزوم المحال الذي هو التسوية بين الفريقين المذكورين على الاطلاق إلى اثباته بلزوم ما هو أظهر منه استحالة وهي التسوية بين أتقياء المؤمنين وأشقياء الكفرة ، وحمل الفجار على فجرة المؤمنين بمالا يساعده المقام ، ويجوز أن يراد بهذين الفريقين عين الأولين ويكون التكرير باعتبار وصفينآخرين هما أدخل في الـكار التسوية مر. لوصفين الاولين. وأياما كان فليس المراد من الجمعين في الموضعين اناسا باعيانهم ولذا قال ابن عباس: الآية عامة في جميع المسلمين والسكافرين وقيل: هي في قوم مخصوصين من مشركي قريش قالو اللمؤمنين أنا نمطي في الآخرة من الحير ما لا تعطون فنزلت، وأنت تعلم أن العبرة لعموم اللفظ لالخصوص السبب، وفي رواية أخرى عنابن عباس أخرجها ابن عساكر أنه قال: الذين آمنوا على وحمزة . وعبيدة بنالحرث رضى الله تعالى عنهم والمفسدين في الارض عتبة. والوليد ابن عتبة وشيبة وهمالذين تبارزوا يوم بدر، ولعله أراد أنهم سبب النزول، وقوله تعالى ﴿ كَتُبُّ ﴾ خبر مبتدا محذوف هو عبارة عن القرآن أو السورة ، ويجوز على الثانى تقديره مذكراً أى هو أوهذا وهو الأولى عندجمع رعاية للخبر وتقديره مؤنثا رعاية للمرجع، وقوله تعالى: ﴿ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ ﴾ صفته، وقوله سبحانه ﴿ مُبَارَكُ ﴾ أى كثير المنافع الدينية والدنيوية خبر ثان للمبتدأ أوصفة (كتاب) عند من يجوز تأخير الوصفالصريح عن غير الصريح وقرى، (ماركا) بالنصب على أنه حال من مفعول (أنزلنا) وهي حال لازمة لأن البركة لا تفارة، جملنا الله تعالى في بركاته ونفعنا بشريف آياته ، وقوله عزوجل ﴿ لَيَدْبُرُوا مَايَاتُه ﴾ متعلق بانزلناه ، وجوز أن يكون متعالمًا بمحذوف يدل عليه وأصله ليتدبروا بتاء بعد الياء آخر الحروف ، وقرأ على كرم الله تعالى وجمه بهذا الاصل أى انزلناه ليتفكروا في آياته التي من جملتها هذه الآيات المعربة عن اسرار النكوين والتشريع فيعرفوا ما يدبر و يتبع ظاهرها من المعانى الفائقة والتأويلات اللائقة، وضمير الرفع لاولىالالباب على التنازع واعمال الثانى أوللمؤمنين فقط أولهم وللمفسدين ، وقرأ أبوجعفر (لتدبروا) بتاء الخطاب وتخفيف الدال وجآء كذلك ع عاصم. والكسائى بخلاف عنهما، والاصل لتتدبروا بتاءين فحذفت احداهما على الخلاف الذى فيها أهى تا. المضارعة أم الناء التي تليها ، والخطاب للنبي صليقة وعلماء امته على التغليب أي لتدبر أنت وعلما. امتك ﴿ وَلَيْتَذَكُّوا وَلُوا الْأَلْبَابِ ٣٩ ﴾ أى وليتعظ به ذو و العقول الزاكية الخالصة من الشوائب اوليستحضر و اماهو كالمركوز في عقولهم لفرط تمـكنهم من معرفته لما نصب عليه من الدلائل فان ارسال الرسل و انزال الكتب لبيان مالايعرف الامن جهة الشرع كوجوبالصلوات الخس والارشاد إلى مايستقل العقل بادراكه كوجود الصانع القديم جل جلاله وعم نو اله ﴿ وَوَهُبُنَا لِدَاوِدَ سُلَيْمَانَ نَعْمَ الْعَبْدُ ﴾ وقرى ونعم على الاصل، والمخصوص بالمدح محذوف أى نعم العبد هو أىسليمان كمايني عنه تأخيره عن داود مع كونه مفعولا صريحا لوهبناولان قوله تعالى ﴿ أَنَّهُ أَوَّابَ . ٣٠ ﴾ أى رجاع إلى الله تعالى بالتوبة كما يشعر به السياق أو إلى التسبيح مرجع له أو إلى مرضاته عز وجل تعليل للمدح وهومن حاله لماأن الضمير المجرور في قوله سبحاله ﴿ اذْ عُرضَ عَلَيْهُ ﴾ يعود

اليه عليه السلام قطعا، وإذ منصوب باذكر، والمراد من ذكر الزمان ذكر ماوقع فيه أوظرف لاواب أو لنعم والظرف قنوع لكن يرد على الوجهين أن التقييد يخل بكال المدح فالأول أولى وهو كالاستشهاد على أنه أواب أى اذكر ماصدر عنه إذ عرض عليه ﴿ بالْعَشَى ﴾ النح فانه يشهد بذلك، والعشى على ماقال الراغب من زوال الشمس إلى الصباح، وقال بعض: منه إلى آخر النهار، والظرفان متعلقان بعرض، وقوله تعالى: ﴿ الصَّافناتُ ﴾ نائب الفاعل و تأخيره عنهما لما مر غير مرة من التشويق إلى المؤخر، والصافن من الخيل الذي يرفع احدى يديه أورجليه و يقف على مقدم حافرها وأنشد الزجاج:

ألف الصفون فما يزال كأنه عما يقوم على الثلاث كثيرا

وقال أبو عبيدة: هو الذي يجمع بديه و يسو بهماو أما الذي يقف على طرف الحافر فهو المتخيم، وعن التهذيب ومتن اللغة هو المخيم ، وقال القتبي الصاف الواقف في الحيل وغيرها، وفي الحديث همن سره أن يقوم الناس له صفو نا فليتبوأ مقعده من النار » أي يديمون له القيام حكاه قطرب وأنشد للنابعة :

لناقبة مضروبة بفنائها عتاق المهارى والجياد الصوافن

وقال الفراء؛ رأيت العرب على هذا وأشعارهم تدل على أنه القيام خاصة والمشهور في الصفون القدم وهو من الصفات المحمودة في الحنيل لا تكاد تتحقق إلا في العرب الخلص ( الجياد من جمع جواد للذكر والآئثي يقال جاد الفرس صار رائضا يجود جودة بالضم وهو جواد و يجمع أيضا على أجواد وأجاويد، وقال بعضهم: هو جمع جود كثوب وأنواب وفسر بالذي يسرع في مشيه، وقبل هو الذي يجود بالركض، وقيل: وصفت بالصفون والجودة لبيان جمعها بين الوصفين المحمودين واقفة وجارية أي إذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في مواقفها وإذا جرت كانت سراعا خفافا في جريها، والخيل تمدح بالسكون في الموقف كما تمدح بالسرعة في المجرى، ومنذلك قول مسلم بن الوليد:

وإذا احتى قربوســـه بعنانه علك الشكيم إلى انصراف الزائر

وقيل جيد ككيس ضد الردى، و يجمع على جيادات و جيائد، وضعف بأنه لافائدة في ذكره مع (الصافنات) حينئذ و بأنه يفوت عليه مدح الخيل باعتبار حاليها وكون الجياد أعم فذكره تعميم بعد تخصيص فيه نظره و في البحر قيل الجياد الطو اللاعناق، الجيد وهو العنق، وأنا في شك من ثبوته، قال في القاموس: الجيد بالكسر المنق أو مقلده أومقدمه جمعه أجياد وجيود و بالتجريك طولها أو دقتها معطول وهو أجيد وهي جيدا وجيدانة جمعه جود اه، و راجعت غيره فلم أجد فيه زيادة على ذلك فلينقر، و يمكن أن يقال: أن الجياد جمع شاذ لاجيد أو جيداء أو جيدانة أو هو جمع لجيد بالتحريك كجمل وجمال و يراد بحيد أجيد أو بحوه نظير ما يراد بالخلق المخلوق والله تعالى أعلم، وأياما كان فالوصفان يوصف بهما المذكر والمؤنث من الخيل، والجمع بألف و تاه لا يخص المؤنث فلا حاجة بعد القول بأن فارصفان يوصف بهما المذكر والمؤنث من الخيل واناثها إلى القول بأن فى الصافنات تغليب المؤنث على المذكر وأنه يجوز بقلة ، وأريد بالجمع هنا الكثرة فعن الكلبي أن هذه الخيل كانت ألف فرس غزا سليان عليه السلام دمشق و نصيبين فأصابها . واستشكلت هذه الرواية بأن العنائم لم تعلى لغير نبينا و يعنا الكثرة في الحديث الصحيح و أجيب بأنه يحتمل أن تكون فيما لاغنيمة ، وعن مقاتل أنها تعلى لغير نبينا و يعنا الكثرة و ما لحديث الصحيح و أجيب بأنه يحتمل أن تكون فيما لاغنيمة ، وعن مقاتل أنها تحل لغير نبينا و يونيا المنائم الم المنها و المنائلة و المنائم المنائم المنائلة و المنائلة و المنائم المنائم المنائلة و المنائم المنائم

ألف فرس ورثها من أبيه دارد وكان عليه السسلام قد أصابهامن العهالقة وهم بنو عمليق بنعو صبن عادبنارم ه واستشكلت هذه زيادة على الأولى بأن الأنبياء عابهم السلام لا يورثون غاجاء في الحديث الذى رواه أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه محتجاً به في مسئلة فدك والعوالى بمحضر الصحابة وهم الذين لا تأخذهم في الآية بعد وجاء وأجيب بان المراد بالارث حيازة التصرف لا الملك، وعقر ها تقربا على مافي الأوجه في الآية بعد وجاء في بعض الروايات لا يقتضى الملك، وقال عوف: بلغني أنها كانت خيلا ذات أجنحة أخرجت له من البحر لم تكن لاحد قبله ولا بعده، وروى كونها كذلك عن الحسن، وأخرج ابن جرير وغيره عن إبراهيم التيمى أنها كانت عشرين ألف فرس ذات أجنحة ، وليس في هذا شي مسوى الاستبعاد، وإذا لم يلتفت إلى الاخبار في ذلك إذليس فيها خبر صحيح مرفوع أو مافي حكمه يعول عليه فيما أعلم فلنا أن نقول: هي خيل كانت له كالخيل التي تكون غيها خبر صحيح مرفوع أو مافي حكمه يعول عليه فيما أعلم فلنا أن نقول: هي خيل كانت له كالخيل التي تكون عند الملوك وصلت اليه بسبب من أسباب الملك فاستعرضها فلم تزل تعرض عليه حتى غربت الشمس ، قيل عند الملوك وصلت اليه بسبب من أسباب الملك فاستعرضها فلم تزل تعرض عليه حتى غربت الشمس ، قيل وغفل عن صلاة العصر ، وحكى هذا الطبر سي عن على كرم الله تعالى وجهه. وقتادة ، والسدى ثم قال: وفر وايات وغفل عن صلاة العرب أول الجبائي ؛ لم يفته الفرض و إلما فاته نفل كان يفعله آخر النهار ه

﴿ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبُّ الخَير عَن ذكر رَبِّي ﴾ قاله عليه السلام اعترافا بما صدر عنه من الاشتفال وندما عليه وتمهيداً لما يعقبه من الأمر بردها وعقرها على ماهو المشهور، والخير كثر استعاله في المــالـومنه قوله تعالى • (ان ترك خيرا) وقوله سبحانه : (وما تنفقوا من خير يعلمه الله) وقوله عز وجل : ( وإنه لحبالخير لشديد) وقال بعض العلماء: لا يقال للمال خير حتى يكون كثيرًا ومن مكان طب كما روى أن علماً كرم الله تمالى وجهه دخل على مولى له فقال: ألا أوصى باأمير المؤمنين؟ قال ،لا لأن الله تمالى يقول: (ان ترك خيرا) وليس لك مال كثير ،وروى تفسيره بالمال هنا عن الضحاك. و ابنجبير ،وقال أبو حيان: يراد بالخير الخيل والعرب تسمى الخيل الخير، وحكى ذلك عن قتادة . والسدى، ولعل ذلك لتعلق الخير بها ، فني الخبر والخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» و الاحباب على ما نقل عن الفراء مضون معنى الايثار وهو ملحق بالحقيقة لشهرته فىذلك ، وظاهر كلام بعضهمأنه حقيقة فيه فهو بما يتعدى بعلى لـكن عدى هنا بعن لتضمينه معنى الانابة (وحب الخير) مفعول بهأي آثرت حب الخير منيباً له عن ذكر ربى أو أنبت حب الخير عن ذكر ربى و ثراله ه وجوزكون (حب) منصوبا على المصدر التشبيهي ويكون مفعول (أحببت) محذوفا أي أحببت الصافنات أو عرضها حبا مثل حبالخير منيبا لذلك عن ذكر ربى،وليس المراد بالخير عليه الخيل وذكر أبو الفتح الهمداني أن أحببت بمعنى لزمت من قوله ٥ ضرب بمير السوء إذ أحبا ه واعترض بان أحب بهذا المعنى غريب لم يرد إلا في هذا البيت وغرابة اللفظ تدل على اللـكنة وكلام الله عز وجل منزه عن ذلك ، مع أن اللزوم لا يتعدى بعن إلا إذا ضمن معنى يتعدى به أو تجوز به عنه فلم يبق فائدة في العدول عن المعنى المشهور مع صحته أيضا بالتضمين وجعل بعضهم الاحباب من أول الامر بمعنى التقاعد والاحتباس وحب الخير مفعولا لاجله أى تقاعدت واحتبست عن ذكر ربى لحب الخير وتعقب بأن الذي يدل عليه كلام اللغويين أنه لزوم عن تعب أو مرض ونحوه فلا يناسب تقاعد النشاط والتلهي الذي كان عليه السلام فيه وقول بعض الاجلة : بعد التنزل عن جواز استمال المقيد في المطلق لما كان لزوم المكان لمحبة الخيل على خلاف مرضاة الله تصالى جعلها من

الأمراض التي تحتاج إلى التداوي باضدادها ولذلك عقرها فني (أحببت) استعارة تبعية لا يخني حسنها ومناسبتها للمقام ليس بشيء لخفاء هذه الاستعارة نفسها وعدم ظهور قرينتها، وبالجملةماذكره أبو الفتح، ما لاينبغي أن يفتح له باب الاستحسان عندذوى المرفان، وجوز حمل (أحببت)على ظاهره من غير اعتبار تضمينه ما يتعدى بعن وجعل عن متعلقة بمقدر كمعرضاو بعيدا وهو حال من ضمير (أحببت)، وجوز فى عن كونها تعليلية وسيأتى إن شاء الله تعالى و (ذكر)مضاف إلى مفعوله وجوز أن يكون مضافا إلى فاعله .وقيل الاضافة على معنى اللام ولا يراد بالذكر المعنى المصدرى بل يراد به الصلاة فمعنى عن ذكر ربى عن صلاة ربى التي شرعهاوهو كما ترى وبعض من جعل عن للتعليل فسر ذلك الرب بكتابه عز وجل وهو التوراة أى أحببت الخيل بسبب كتاب الله تعالى وهو التوراة فان فيه مدح ارتباطها وروى ذلك عن أبى مسلم، وقرأ أبوجعفر. ونافع. وأبن كثير. وأبو عمرو (إني أحببت) بفتح اليا. ﴿ حَتَّى تُوارَت بالحجَاب ٣٣ ﴾ متماق بقوله تعالى :(أحببت) باعتبار استمرار المحبة ودوامهاحسباستمرار العرض أي أنبت حب الخير عن ذكر ربى واستمر ذلك حتى غربت الشمس تشبيهاً لفروبها في مفربها بتوارى المخباة بحجابها على طريق الاستعارة التبعية، ويجوز أن يكون هناك استعارة مكنية تخييلية وأياما كان فما أخرجه ابن المنذر . وابن أبى حاتم .وأبو الشيخءن كعب، قال:الحجاب هو حجاب من ياقوت أخضر محيط بالخلائق منه اخضرت السماء ،و ماقيــل إنه جبل دون قاف بسنة تغرب الشمس وراءه لايخني حاله هوالناس في ثبوت جبل قاف بين. صدق ومكذب والقرافي يقول لاوجود لهواليه أميل وإن قال المثبتون ماقالوا ، والباء للظرفية أو الاستعانة أو الملابسة، وعود الضمير إلى الشمس من غير ذكر لدلالة العشى عليها ، والضمير المنصوب في قوله تعـ الى : ﴿ رَدُوهَا عَلَى ﴾ للصافنات على ماقال غير واحد، وظاهر كلامهم أنه للصافنات المذكور في الآيه،ولعلك تختار أنه للخيل الدال عليها الحال المشاهدةأو الخير في قوله : (إنيأحببت حب الخير) لأن ردوهامن تتمة مقالته عليه السلام والصافئات غير مذ كورة في كلامه بل فى كلام الله تعالى لنبينا ﷺ، والكلام على ماقال الزمخشرى على اضهار القول أى قالردوها على، والجملة مستأنفة استثنافا بيانيا كا نه قيل؛ فماذا قالسليمان؟ فقيل قال: ردوها ، وتعقبه أبوحيان بأنه لابحتاج الى الاضمار إذ الجملة مندرجة تحت حكاية القول في قوله تعالى: (فقال إني) النح؛ والفاء في قوله تعالى: ﴿ فَطَفْقَ مُسْحًا ﴾ فصيحة مفصحة عن جملة قد حذفت ثقة بدلالة الحال عليها وإيذانا بغاية سرعة الامتثال بالأمر كافحقوله تعالى (قلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتاعشرة عينا) أي فردوها عليه فطفق الخوطفق من أفعال الشروع واسمها ضمير سليمان و (مسحا) مفعول مطلق لفعل مقدر هو خبرها أى شرع يمسح مسحا لا حال ، ۋول بماسحاكا جوزه أبو البقاء إذلابد لطفق من الخبر وليس هذا بما يسدالحال فيه مسده، وقرأز يدبن على (مساحاً) على وذن قتال ﴿ بالسُّوق و الْآعَنَّاق ٣٣ ﴾ أى بسوقها وأعناقها على أنالتمريف للمهد وإن أل قائمة مقام الضمير المضاف اليه ، والباء متعلقة بالمسح على معنى شرع يمسح السيف بسوقها وأعناقها، وقال: جمع هي زائدة أي شرع يمسح سوقها وأعناقها بالسيف ،ومسحته بالسيف كما قال الراغب: كناية عن الضرب ه وفى الكشاف يمسح السيف بسرقها واعناقها يقطعها تقول مسح علاوته إذا ضرب عنقه ومسح المسفر

الكتاب إذاقطع اطرافه بسيفه اوعن الحسن كسفء راقيها وضرب أعناقها أراد بالكسف القطع ومنه الكسف في القاب الزحاف و العروض ومن قاله بالشين المعجمة فمصحف، وكون المراد القطع قددل عليه بعض الاخباري أخرج الطبراني في الاوسط. والاسمعيلي في معجمه وابن مردويه بسند حسن عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله تمالى عليه وسلم أنه قال فى قوله تعالى (فطفق مسحا بالسوق والاعناق) قطع سوقها وأعناقها بالسيف، وقد جعلهاعليه السلام بذلك قربانا لله تعالى وكان تقريب الخيل مشروعا فى دينه، ولعل كسف العراقيب ليتأتى ذبحها بسهولة ، وقيل: إنه عليه السلام حبسها في سبيل الله تعالى وكان ذلك المسح الصادر منه وسما لها لتعرف أنها خيل محبوسة في سبيل الله تعالى و هو نظير ما يفعل اليوم من الوسم بالنار ولابأس به في شرعنا مالم يكن فى الوجه، ولعله عليه السلام رأى الوسم بالسيف أهون من الوسم بالنار فاختاره أوكان هو المعروف فى تلك الاعصار بينهم ، ويروى أنه عليه السلام لمافعل ذلك سخر له الربح كرامة له ، وقيل : إنه عليه السلام أراد بذلك اتلافه احيث شغلته عن عبادة ربه عز وجل وصار تعلق قلبه بها سبباً لغفلته ، واستدل بذلك الشبلي قدس سره على حل تحريق ثيابه بالنار حين شغلته عن ربه جلجلاله؛ وهذا قول باطللا ينبغي أن يلتفت اليه وحاشا نبي الله أن يتلف مالا محترما لمجرد أنه شغل به عنعبادة وله سبيل لأن يخرجه عن ملكه مع نفعهو من أجل القرب اليه عز وجل على أن تلك الخيل لم يكن عليه السلام اقتناها واستعرضها بطرا وافتخارا معاذ الله تعالى من ذلك و إنما اقتناها للانتفاع بها فرطاعة الله سبحانه واستعرضها للتطلع على أحوالها ليصلح من شأنها مايحتاج إلى اصلاح وكل ذلك عبادة فغاية ما يلزم أنه عليه السلام نسى عبادة لشغله بعبادة أخرى فاستدلال الشبلي قدس سره غير صحيح، وقدنبه أيضا على عدم صحته عبدالوهاب الشعر انى من السادة الصوفية فى كتابه اليواقيت والجواهر فى عقائد الاكابر ولكن بحمل الآية على محمل آخر، وماذكرناه فى محملها وتفسيرها هو المشهور بين الجمهورولهم فيها كلام غيرذلك نقيل ضمير (ددوها) لاشمس والخطاب للملائكة عليهم السلام الموكلين بها ،قالو ا: طلب ردها لما فاته صلاة العصر لشغله بالخيل فردت له حتى صلى العصر، وروى هذا القول عن على كرم الله تعالى وجهه يا قال الخفاجي. والطبرسي و تمقب ذلك الرازى بأن القادر على تحريك الافلاك والكواكب هو الله تعالى ف كان يجب أن يقول ردها على دون (ردوها) بضمير الجمع ه فاذقالوا: هوللتعظيم كما في (رب ارجعون) قلنا. لفظ ردوها مشعر بأعظم أنواع الاهانة فكيف يليق بهذا اللفظ رعاية التعظيم؛ وأيضا إنالشمس لورجعت بعد الغروب لكان مشاهداً لكل أهل الدنيا ولو كان كذلك لتوفرت الدواعى على نقله وحيث لم ينقله أحد علم فساده ، والذي يقول برد الشمس لسليمان يقولهو كردها ليوشع وردها لنبينا والتين في حديث العير ويوم الحندق حين شفل عن صلاة العصر وردها لعلى كرمالله تعالى وجهه ورضىعنه بدعائه عليه الصلاة والسلام، فقدروى عن أسما. بنت عميس أن النبي ﷺ كان يوحى اليه ورأسه فى حجر على كرم الله تعالى وجهه فلم يصل العصر حتى غربت الشمس فقال رسولالله والله والله علية: صليت ياعلى؟ قال: لافقال رسولالله على اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولكفاردد عليه الشمس قالت اسماه: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت ووقعت على الأرض وذلك بالصهباء في خيبر ، وهذا الخبر في صحته خلاف فقد ذكره ابن الجوزى في المرضوعات ، وقال إنه موضوع (م- 90- ج- 74- تفسير روح المعاني)

بلا شك وفي سنده أحمد بن داود وهو متروك الحديث كذاب يما قاله الدارقطني ، وقال ابن حبان: كان يضع الحديث، وقال ابن الجوزى: قد روى هذا الحديث ابن شاهين فذكره ثم قال: وهذا حديث باطل ومن تغفل واضعه أنه نظر إلىصورةفضيلة ولميلمح عدمالفائدة فيها وأن صلاة العصر بغيبوبة الشمس تصير قضاءورجوع الشمس لايعيدها أداء انتهى . وقدأفرد ابن تيمية تصنيفا في الرد علىالروافض ذكر فيه الحديث بطرقه ورجاله وأنه موضوع ، وقال الامام أحمد: لاأصل له، وصححه الطحاوى والقاضي عياض، ورواه الطبر اني في معجمه الكبير باسناد حسن كما حكاه شيخ الاسلام ابن العراقي في شرح التقريب عن أسماء أيضا لـكن بلفظ آخر ورواه ابن مردويه عن أبي هريرة وكان أحمد بنصالح يقول: لاينبغي لمنسبيله العلم التخلف عن حفظ حديث آسما. لأنه منعلامات النبوة، وكذا اختلف في حديث الرديوم الخندق فقيل ضعيف، وقيل: موضوع، وادعى العلامة ابن حجر الهيتمي صحته، ومافىحديث العير وأظن أنهم اختلفو افىصحته أيضا ليس صريحاً في الرد فان لفظ الخبر أنه لما أسرى بالنبي ﷺ وأخبر قومه بالرفقة والعلامة التي فى العير قالوا: مقيجي.؟ قال: يوم الاربعاء فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينظرون وقدولى النهار ولم يجى. فدعا رسول الله ﷺ فزيد له فى النهار ساعة وحبست عليه الشمس والحبس غير الرد ولوكان هناك ردلادركه قريش ولقالوا فيه ماقالوا فى انشقاق القمر ولم ينقل ، وقيل : كأن ذلك كان بركة في الزمان نحو مايذكره الصوفية بما يعبرون عنه بنشر الزمان ولمن لم يتعقله الكثير وكذا ماكان ليوشع عليه السلام فقدجا. في الحديث الصحيح لم تحبس الشمس على أحداً لاليوشع ابن نون والقصةمشهورة وهذا الحديثالصحيح عند الـكل يعارض جميع ما تقدم، وتأويله بأن المراد لم تحبس على أحد مر. الانبياء غيرى الاليوشع أو بالنزام أن المتكلم غير داخل في عموم كلامه بعد تسليم قبوله لا ينني معارضته خبرالرد لسليمان عليه السلام فانه بظاهره يستدعى نني الرد الذى هو أعظم من الحبس له عليه السلام ه وبالجلة القول برد الشمس لسليمان عليه السلام غير مسلم ، وعدم قولى بذلك ليس لامتناع الرد فى نفسه كما يزعمه الفلاسفة بل لعدم ثبوته عندي، والذوق السليم يأبي حمل الآية على ذلك لنحو ماقال الرازىولفيره من تعقيب طلب الردبقوله تعالى (فطفق) النع ثم ماقدمنا نقله من وقوع الصلاة بعدالرد قضاء هو ما ذهب اليه البعض ه و في تحفة العلامة ابن حجر الهيتمي لو عادت الشمس بعد الغروب عاد الوقت كما ذكره ابن العماد، وقضية كلام الزركشي خلافهوأنه لوتأخر غروبهاعنوقته المعتاد قدر غروبها عنده وخرج الوقت وإنكانت موجودة انتهى كلام الزركشي، وماذكره آخرا بعيد و كذا أولا فالاوجه كلام ابن العماد ولايضركون عودهامعجزةله عَيِّالِيَّةِ لَانَ المعجزة نفس العود وأما بقاء الوقت بعودها فحكم الشرع ومن ثم لما عادت صلى على كرم الله تعالى وجهه العصر اداء بل عودها لم يكن الالذلك انتهى .

ولا يحضرنى الآن مالاصحابنا الحنفية فى ذلك بيد أنى رأيت فى حواشى تفسير البيضاوى لشهاب الدين الخفاجى وهو من أجلة الاصحاب ادعاء أن الظاهر أن الصلاة بعد الرد أداء ثم قال: وقد بحث الفقهاء فيه بحثا طويلا ليسهذا محله، وقيل ضمير (توارت) للخيل كضمير (ردوها) واختاره جمع فقيل الحجاب اصطبلاتها أى حتى دخلت اصطبلاتها، وقيل حتى توارت فى المسابقة بما يحجبها عن النظر، و بعض من قال بارجاع الضمير للخيل جعل عن للتعليل ولم يجعل المسح بالسوق والاعناق بالمعنى السابق فقالت طائفة : عرض على سليمان

الخيل وهو فى الصلاة فأشار إليهم إنى فى صلاة فازالوها عنه حتى دخلت فى الاصطبلات فقال لما فرغ من صلاته ؛ (إنى أحببت حب الخير) أى الذى لى عند الله تعالى فى الآخرة بسبب ذكر ربى كأنه يقول فشغانى ذلك عن روية الخيل حتى دخلت اصطبلاتها ردوها على فطفق يمسح أعرافها وسوقها محبة لها و تكريما . وروى أن المسح كان لذلك عن ابن عباس . والزهرى . وابن كيسان ورجحه الطبرى ، وقيل كان غسلا بالما ، ولا يخنى أن تطبيق هذه الطائفة الآية على ما يقولون ركيك جدا ،

وقال الرازى: قال الا كثرون إنه عليه السلام فاته صلاة العصر بسبب اشتغاله بالنظر إلى الخيل فاستردها وعقر سوقها وأعناقها تقرباً إلى الله تعالى، وعندىأنه بعيد ويدل عليه وجوه، الأول أنه لو كان مسح السوق والاعناق قطعها لكان معنى قوله تعالى (وامسحوا برؤسكم) اقطهوها وهذا لايقوله عاقل بل لو قيــل مسح رأسه بالسيف فربما فهم منه ضرب العنق أما إذا لم يذكر لفظ السيف لم يفهم منه ذلك البتة، الثانى أن القائلين بهذا القولجمعوا على سايمان أنواعا من الأفهال المذمومة، فأولها ترك الصلاة، وثانيها أنه استولى عليه الاشتغال بحب الدنيا إلى حيث نسى الصلاة ، وقد قال عليه الصلاة والسلام هحب الدنيا رأس كل خطيئة » و ثالثها أنه بعد الاتيان بهذا الذنب العظيم لم يشتغل بالتوبة و الانابة، ورابعها على القول برجو عده ير (ردوها) إلى الشه س أنه خاطب رب العالمين بكلمة لايذكرها الرجل الحصيف إلا معالخادم الخسيس، وخامسها أنه أتبعهذه المعاصى بعقز الخيل سوقها وأعناقها وقـد ورد النهى عن ذبح الحيوان إلا لا كله. فهـذه أنواع من الـكبائر نسبوها إلى سليمان عليه السلام مع أن لفظ القرآن لايدل على شي منهاءوسادسهاأن ذكرهذه القصةوكذا التي قبلها بعد أمره بالصبر على سفاهة الكفار ية:ضي أن تكون مشتملة على الأعمال الفاطلة والأخلاق الحميدة والصبر على طاعة الله تمالى والاعراض عن الشهوات واللذات وأما اشتمالها على الاقدام على الـكمائر العظيمة والذنوب الجميم ة فبمراحــــل عن مقتضى التعقيب فثبت أن كتاب الله تعالى ينادى على القول المذكور بالفساد. والصواب أن يقال: إن رباط الخيلكان مندوبا إليه فى دينهم كما أنه كذلك فى دير\_\_ نبينا ﷺ ثم أن سليمان احتاج إلى الغزو فجاس وأمر باحضار الخيل وأمر باجرائها وذكر إنى لا أحبها لاجل الدنيا ونصيب النفس وإنما أحبها لأمر الله تعالى وتقوية دينه وهو المراد مزقوله (عن ذكر ربى) ثم أنه عايه السلام أمر باعدائها وتسييرها حتى توارت بالحجاب أى غابت عن بصره ثم أمرالرائضين بأن يردوا تلك الخيل إليه فلما عادت إليه طفق يمسح سوقها وأعناقها والغرض من ذلك المسح أمور •

الأول تشريف لها وإبانة لعزتها لمكونها من أعظم الأعوان فى دفع العدو ، والثانى أنه أراد أن يظهر أنه فى ضبط السياسة والملك يتضع إلى حيث يباشر أكثر الأمور بنفسه ، والثالث أنه كان أعلم بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبها فكان يمتحنها ويمسح سوقها وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض ، فهذا التفسير الذى ينطبق عليه لفظ القرآن انطباقا موافقا ، ولا يلزمنا نسبة شىء من تلك المنكرات والمحذورات إلى نبى من الأنبياء عليهم السلام، ثم قال: وأقول أنا شديد التعجب من الناس كيف قبلوا ، اشاع من الوجوه السخبفة مع أن العقل والنقل يردانها وليس لهم فى اثباتها شهمة فضلا عن حجمة ولفظ الآية لا يدل على شىء من تلك الوجوه التي يذكرها الجهور كما قد ظهر ظهوراً لا يرتاب العاقل فيه ، وبفرض الدلالة يقال: إن الدلائل الكثيرة الوجوه التي يذكرها الجهور كما قد ظهر ظهوراً لا يرتاب العاقل فيه ، وبفرض الدلالة يقال: إن الدلائل الكثيرة

قامت على عصمة الأنبياء عليهم السلام ولم يدل دليل على صحة تلك الحكايات ورواية الآحادلاتصلح معارضة للدلائل القوية فـكيف الحكايات عن أقوام لايبالي بهم ولايلتفت إلى أقوالهم انتهى كلامه ه

وكان عليه الرحمة قد اعترض القول برجوع ضمير (توارث) إلى الشمس دون الصافنات بأن الصافنات مذكورة بصريحها والشمس ليست كذلك وعود الضمير إلى المذكور أولى من عوده إلى المقدر، وأيضا أنه (قال إنى أحببت حب الخير عن ذكر ربى حتى توارت بالحجاب) وظاهره يدل على أنه كان يعيد ويكرر قوله إنى أحببت حب الخير عن ذكر ربى إلى أن توارت بالحجاب فاذا كانت المتوادية الشمس يلزم القول بأنه كر ذلك من العصر إلى المغرب وهو بعيد ، وإذا كانت الصافنات كان المعنى أنه حين وقع بصره عليها حال عرضها كان يقول ذلك إلى أن غابت عن عينه وذلك مناسب، وأيضا القائلون بالعود إلى الشمس قائلون بتركه عليه السلام صلاة المصر ويأباه أنى أحببت النح لأن تلك المحية لوكانت عن ذكر الله تعالى لما نسى الصلاة ولما ترك ذكر الله عز وجل ، وأقول: ماعند الجهور أولى بالقبول وماذ كره عليهم من الوجوه لا يلتفت إليه ولا يعول عليه ه أما ماقاله من أنه لوكان مسح السوق والأعناق بمنى القطع لكان امسحوا برؤسكم أمراً في الآية بمنى القطع وقد قال بذلك وسول الله ويتالية كا جاء في خبر حسن وقد قدمناه لك عن الطبراني في الآية بمنى القطع وقد قال بذلك وسول الله ويتالية كا جاء في خبر حسن وقد قدمناه لك عن الطبراني والاسمعيلى . وابن مردويه وليس بعد قوله عليه الصلاة والسلام قول لقائل ، ويكفى مثل ذلك الخبر في مشل هذا المطلب إذ ليس فيه ما يخالف العقل أو نقلا أقوى كا ستعرفه إن شاءالله تعالى ه

وقد ذكر هذا المعنى للمسح الزمخشرى أيضا وهو من أجلة علماء هذا الشأن، وصح نقله عن جماعة من السلف ، وقال الحفاجى: استعمال المسح بمعنى ضرب العنق استعارة وقعت فى كلامهم قديما، نعم احتياج ذلك للقرينة نما لاشبهة فيه ، والقرينة عند من يدعيه ههنا السياق وعود ضمير (توارت) على الشمس وهو كالمتعين كما سيتضح لك إن شاء الله تعالى م

وأما قوله: انهم جمعوا على سليمان عليه السلام أنواعا من الأفعال المذمومة فقرية من غيرمرية . وقوله: أولها ترك الصلاة فيه أن الترك المذموم ما كان عن عمد وهم لا يقولون به وما يقولون به الترك ذ بيانا وهو ليس بمذموم إذ النسيان لا يدخل تحت التكليف على أن كون ما ترك فرضا بما لم يجزم به الجميع ، وقوله: ثانيها أنه استولى عليه الاشتغال بحب الدنيا إلى حيث ترك الصلاة ، فيه أن ذلك اشتغال بحيل الجهاد وهو عبادة به وقوله: ثالثها أنه بعد الاتيان بهذا الدنب العظيم لم يشتغل بالتوبة والانابة ، فيه أنا لا نسلم أنه عليه السلام ارتكب ذنبا حقيقة فضلا عن كونه عظيما ، نعم ربما يقال إنه عايه السلام لم يستحسن ذلك بمقامه فا تبعه التقرب بالخيل التي شغل بسبها وذلك يدل على التوبة دلالة قوية ولم يكن ليتعطل أمر الجماد به فقد أو تى عليه السلام غير ذلك على أن كون ماذ كر كالاستشهاد على قوله تعالى (إنه أواب) مشعر بتضمنه الآوبة وإن ذهبنا إلى تعلق (إذ عرض) بأواب يكاد لا يرد هذا الكلام رأسا ه

وقوله: رابعها أنه خاطب ربه عزوجل بلفظ غير مناسب، فيه أنه إن ورد فانمــا يرد على القول برجوع ضمير (ردوها) إلىالشمس ونحن لانقول به فلايلزمنا الجواب عنه، والذي نقوله: إن الضمير للخيل والخطاب لخدمته ومع هذا لم يقل تلك المكلمة تهوراً وتجبراً كما يتوهم، وقوله: خامسها أنه اتبع هذه المعاضى بعقر الخيل وقد ورد النهى النع، فيه أنه عليه السلام لم يفعل معصية ليقال اتبع هذه المعاصى وأن الخيسل عقرت قربانا وكان تقريبها مشروعا فى دينه فهو طاعة ، ومن مجموع ماذكرنا يعلم مافى قوله سادسها النع على أنه قد تقدم لك وجه ربط هذه القصص بماقبلها وهو لا يتوقف على التزام ماقاله فى هذه القصة ومازعمه من أنه الصواب ففيه إرجاع ضمير توارت إلى الخيل ، ولا يخنى على ذى ذوق سليم وطبع مستقيم أن توارى الخيل بالحجاب عبارة وكيمة يجل عنها الكتاب المتين ، و فيه أيضا أنه لا يكاد ينساق إلى الذهن متعلق (حتى توارت) الذى أشار إليه فى تقرير مازعم صوابيته و تعلقه بقال على ما يشير إليه كلامه المنقول آخراً بما يستبعد جدا فإن الظاهر أن قوله: (حتى توارت بالحجاب) من المحكى كالذى قبله والذى بعده لامن الحكاية، وأيضا كون الرد للمسح الذى ذكره خلاف ما جاء فى الخبر الحسن وهو فى نفسه بعيد ، والأغراض التى ذكرها فيه لا يخنى حالها، ودعواه أن هذا التفسير هو الذى ينطبق عليه لفظ القرآن ممالايتم لها دليل ولعل الدليل على عدم الانطباق ظاهر ه

وقوله: أناشديد التعجب من الناس الخ أقول فيه: أنا تعجى منه أشد من تعجبه من الناس حيث خني عليه حسن الوجه الذي استحسنه الجمهور ولم يطلع على ماورد فيه من الآخبار الحسان وظن أن القول به مناف لاقول بعصمة الأنبياء عليهم السلام حتى قال ماقال ورشق على الجمهور النبال، وقوله فى ترجيح رجوع ضمير (توارت) إلى (الصافنات) على رجوعه إلى الشمس انها مذ كورة بصريحها دون الشمس ليس بشيء فان رجوعه إلى الشمس يجعل الكلام ركيكا فلا ينبغي ارتكابه لمجرد أنفيه رجوع الضمير إلى مذكور صريحا على أن في كونه راجعا إلى الصافنات المذكورة صريحا بحثا، ولا يرد على الجمهور لزوم تخالف الضمائر في المرجعوهو تفكيك لأن التخالف مع القرينة لاضير فيه، وأعجب بما ذكر زعمه أنه يلزم على ماقال الجمهور أن سليمان عليه السلام كررقوله (إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي) من العصر إلى المغرب فان الجمهور ما حاموا حول ايلزم منه ذلك أصلا إذ لم يقل أحد منهم بأن حتى متعلقة قال كما زعم هو بل هي عندهم متعلقة بأحببت على المعنى الذي أسلفناه، ومنأنصف لاير تضيأيضا القول بانه عليه السلام كرر ذلك القول إلى أن غابت الخيل عن عينه كما قال به هذا الامام، ويرد على قوله القائلون بالعود إلى الشمس قائلون بتركه عليه السلام صـلاة العصر ويآباه (إنى أحببت) النخ . لأن تلك المحبة لوكانت عن ذكر الله تعالى لما نسى الصلاة أن الجمهور لا يقولون بأن على للتعليل والاباء المذكور على تقدير تسليمه لايتسنى إلا على ذلك ومايقولونه وقد أسلفناه لك بمراحل عنه، و بالجملة قد اختلت أقو الهذا الامام في هذا المقام ولم ينصف مع الجمهور وهم أعرف منه بالمأثور، نعم ماذكره في الآية وجه بمـكن فيها على بعد إذا قطع النظر عن الاخبار وما جاء عن السلف من الآثار، وقد ذكر نحوه عبدالوهاب الشعراني في كتابه اليواقيت والجواهر وهو في الحقيقة والله تدالي أعلم من كلام الشيخ الأكبر محيى الدين قدس سره وقدخالف الجمهور كالامام, قال في الباب المائة والعشرين من الفتوحات: ايس للمفسرين الذين جعلوا التواري للشمس دليل فان الشمس ليس لها هنا ذكر ولا للصلاة التي يزعمون ومساق الآية لا يدل على ماقالوه بوجه ظاهرالبتة. وأما استرواحهم فيما فسروه بقوله تعالى : (ولقدفتناسليمان) فالمراد بتلك الفتنة إنما هو الاختبار بالخيل هل يحبها عن ذكر ربه تعالى لها أو يحبها لمينها فأخبر عليه السلام عن نفسه

أنه أحبها عن ذكر ربه سبحانه أياها لا لحسنها وكمالها وحاجته اليها إلىآخر ماقال، وقدكان قدس سره معاصرا للامام وكتب اليه رسالة يرغبه فيها بسلوك طريقة القوم ولم يجتمعا ، وغالب الظن أنه لم يأخذ أحدهما من الآخر ما قال في الآية بل لم يسمعه وعلم كل نهما لا ينكر والشيخ بحر لايدرك قعره، وماذكروفي الاسترواح عما لم أقف عليه لأحد من المفسرين والله تعالى أعلم . وقرأ ابن كثير (بالسؤق) بهمزة ساكنة قال أبو على: وهي ضعيفة لـكن وجهها في القياس أن الضمة لماكانت تلي الواو قدر أنها عليها كما يفعلون بالواو المضمومة حيث يبدلونها همزة ، ووجهها منالقياس أنأباحية النميري كان يهمز كل واو ساكنة قبلها ضمة وكان ينشدهأحب الوافدين إلى وقسى \* وقال أبوحيان : ايست ضعيفة لأن الساق فيه الهمزة فوزنه فعل بسكون العين فجاءت أجوف فلا بد من التوجيه بما تقدم . وقرأ ابن محيصن (بالسؤوق) بهمزة مضمومة بعدها واوساكنة بوزن الفسوق، ورواها بكارعن قنبل وهو جمع ساق أيضاً . وقرأ زيد بنعلى رضى الله تعالى عنهما (بالساق) مفردا ا كتنى به عن الجمع لامن اللبس ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّه جَمَدًا ثُمَّ أَنَّابَ عِمْ ﴾ أظهر ماقيل في فتنته عليه السلام أنه قال: لاطو فن الليلة على سبعين امرأة تأتى كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله تعالى ولم يقل إن شاء الله فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة وجاءت بشق رجل وقد روى ذلك الشيخان وغيرهماعن أبيهريرة مرفوعا وفيه هفو الذي نفس محمد بيده لوقال إنشاء الله لجاهدوا فرساناه لمكن الذي في صحيح البخاري أربعين بدل سبعين وأن الملك قال له: قل إنشاء الله فلم يقل وغايته ترك الأولى فليس بذنب و أن عده هو عليه السلام ذنباً ، فالمراد بالجسد ذلك الشق الذي ولدله ، ومعنى إلقائه على كرسيه وضع القابلة له عليه لير اه ، وروى الامامية عن أبي عبدالله رضي الله تعالىء؛ انه ولد لسليمان ابن فقالت الجنو الشياطين: إن عاش له ولد لنلقين منه ما لقينا من أبيه من البلاء فأشفق عليه السلام منهم فجعله وظئره في السحاب من حيث لا يعلمون فلم يشعر إلا وقد ألقى على كرسيه ميتا تنبيها علىأن الحذر لاينجي من القدر وعوتب على نركه التوكل اللائق بالخواص من ترك مباشرة الأسباب ، وروى ذلك عن الشعبي أيضا ، ورواه بعضهم عن أبرهريرة على وجه لايشك فى وضعه إلا من يشك فى عصمة الأنبياء عليهم السلام، وأنا فى صحة هذا الخبر لست على يقين بل ظاهر الآية أن تسخير الربح بعد المتنة وهو ظاهر في عدم صحة الخبر لأن الوضع في السحاب يقتضي ذلك \* وأخرج عبد بن حميد . والحكيم الترمذي من طريق على بنزيد غن سعيد بن المسيب أن سليمان عليه السلام احتجبءنالناس ثلاثة ايام فأوحىالله تعالى اليه أن ياسلمان احتجبت عن الناس ثلاثة أيام فلم تنظر فىأمور عبادي ولم تنصف مظلوما من ظالم وكان ملكه في خاتمه وكان إذا دخل الحمام وضع خاتمه تحت فراشه فجاء الشيطان فاخذه فاقبل الناس على الشيطان فقال سليمان : ياأيها الناس أنا سليمان نبي الله تعالى فدفعوه فساح أربعين يوما فأتى أهل سفينة فاعطوه حوتا فشقها فاذا هو بالخاتم فيها فتختم به ثمم جاء فاخذ بناصيته فقال عند ذلك: (رب هبلىملكا لاينبغى لأحد من بعدى) \*

و أخرج النسائي. وابن جرير. وابن أبى حاتم قال ابن حجر. والسيوطي بسند قوى عن ابن عباس أراد سايمان عليه السلام أن يدخل الحلاء فاعطي لجرادة خاتمه وكانت امرأته وكانت أحب نسائه اليه فجاءالشيطان

في صورة سلمانفقال لها: ها تي خاتمي فاعطته فلما لبسه دانت الانس والجن والشياطين فلما خرج سليمان قال لها: ها تي خاتمي قالت: قد أعطيته سليمان قال أنا سلمان قالت كذبت لست سليمان فجعل لا يأتي أحداً فيقولله آنا سليمان إلا كذبه حتى جعل الصـبيان يرمونه بالحجارة فلما رأى ذلك عرف أنه من أمر الله تعـالى وقام الشيطان يحكم بينالناس فلماأراد الله تعالى أن يرد عليه سلطانه ألقى فى قلوب الناس انكار ذلك الشيطان فارسلوا إلى نساء سليمان فقالوا: أتنكرن من سليمان شيئاً ؟ قلن: نعم إنه يأتينا ونحن حيض وماكان يأتينا قبل ذلك فلما رأى الشيطان أنه قد فطن له ظن أن أمره قد انقطع فامر الشياطين فكتبو اكتبا فيها سحر ومكرفدفنوها تحت كرسي سايمان ثم أثاروها وقرؤها على الناس وقالوا: بهذا كان يظهر سليمان على الناس ويغلبهم فا كفر الناس سليمان وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه فىالبحر فتلقته سمكة فاخذته وكان عليه السلام يعمل على شط البحر بالآجر فجاء رجل فاشترى سمكا فيه تلك السمكة ، فدعا سليمان فحمل معه السمك إلى باب داره فاعطاه تلك السمكة فشق بطنهافاذا لخاتم فيه فاخذه فلبسه فدانت له الإنس والجن والشياطين وعاد إلى حاله وهرب الشيطان إلى جزيرة فىالبحر فارسل فى طلبه وكان مريدا فلم يقدروا عليه حتى وجدوه نائما فبنواعليه بنيانامن رصاص فاستيقظ فاوثقوه وجاؤابه إلىسليمان فامر فنقر له صندوق مزرخام فادخل فىجوفه ثممسدبالنحاس ثم أمر به فطرح فىالبحر . وذكر فى سبب ذلك أنه عليه السلام كان قد غزا صيدون فى الجزائر فقتل ملكها وأصاب ابنته وهي جرادة المذكورة فاحبها وكاذلايرةأ دمعها جزعا على أبيهافامرالشياطين فمثلوا لها صورته وكان ذلك جائزا في شريعته وكانت تفدو اليها وتروح مع ولائدها يسجدن لهــا كعادتهن في ملكه فاخبره آصف فكسر الصورة وضرب المرأة فعو تب بذلك حيث تغافل عنحال أهله . واختلف فى اسمذلك الشيطان فعن السدى أنه حبقيق ؛ وعن الأكثرين أنه صخر وهو المشهور، وإنما قال سبحانه: (جسدا)لانه إنما تمثل بصورة غيره وهو سليمان عليه السلام وتلك الصورة المتمثلة ليسفيها روح صاحبها الحقيقي وإنما حلف قالبها ذلك الشيطان فلذا سميت جسدا وعبارة القاموس صريحة في أزالجسد يطلق على الجني \*

وقال أبو حيان وغيره: إن هذه المقالة من أوضاع اليهود وزنادقة السوفسطائية ولاينبغى لعاقل أن يعتقد صحة ما فيها ، وكيف يجوز تمثل الشيطان بصورة نبى حتى يلتبس أمره عند الناس ويعتقدوا أن ذلك المتصور هو النبى ، ولو أمكن وجود هذا لم يوثق بارسال نبى نسأل الله تعالى سلامة ديننا وعقولنا ومن أقبح ما فيها زعم تسلط الشيطان على نساء نبيه حتى وطئهن وهن حيض الله أكبر هذا بهتان عظيم وخطب جسيم ونسبة الخبر إلى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لا تسلم محتها ، و كذا لا تسلم دعوى قوة سنده إليه وإن قال بهامن سمعت وجاء عن ابن عباس برواية عبد الرزاق ، وابن المنذر ماهوظاهر فى أن ذلك من أخب اركسب ومعلوم أن كبا يرويه عن كتب اليهود وهى لايوثق بها على أن اشعار ما يأتى بأن تسخير الشياطين بعد الفتنة يأبى صحة هذه المقالة فا لا يخنى ، ثم ان أمر خاتم سليمان عليه السلام من الملك بذلك الحاتم وعندى أنه لوكان فى ذلك جداً أن يكون الله تعالى قد ربط ماأعطى نبيه عليه السلام من الملك بذلك الحاتم وعندى أنه لوكان فى ذلك الحاتم السر الذى يقولون لذكره الله عز وجل فى كتابه والله تعالى أعلم بحقيقة الحال ه

وقالةوم: مرض سليمان عليه السلام مرضا كالاغماء حتى صار على كرسيه كأنه جسد بلاروح وقدشاع

ووهم فى الضعيف : لحم على وضم وجسد بلاروح فالجسد الملقى على الكرسى هو عليه السلام نفسه ه وروى ذلك عن أبى مسلم وقال فى قوله تعالى : (ثم أناب) أى رجع إلى الصحة (وجعل جسداً) حالا من مفعول القينا المحذوف كأنه قيل ولقد فتنا سليمان أى ابتايناه وأدرضناه والقيناه على كرسيه ضعيفاً كأنه جسد بلاروح ثم رجع إلى صحته ، ولا يخنى شقمه ، والحق ماذكر أولا فى الحديث المرفوع ، وعطف (أناب) بثم وكان الظاهر الفاء يما فى قوله تعالى (واستغفر ربه) قبل إشارة إلى استمرار إنابته واهتدادها فان المعتديع طف بها نظرا لأواخره بخلاف الاستغفار فانه ينبغى المسارعة إليه ولاامتداد فى وقته ، وقيل: ان العطف بثم هنا أنه عليه السلام لم يعلم الداعى إلى الانابة عقيب وقوعه وهذا بخلاف ما كان فى قصة داود عليه السلام فان المعفف هناك على ظن الفتنة واللائق به أن لا يؤخر الاستغفار عنه ، وقيل: العطف بها هنا لما إن بين زمان الانابة وأول زمان ماوقع منه عليه السلام من ترك الاستغفار عنه ، وقيل: العطف بها هنا لما إن بين زمان استغفار داود عليه السلام وأول زمان ماوقع منه عليه السلام من ترك الاستثناء مدة طويلة وهى مدة الحل وليس بين زمان استغفار وهو الظاهر ، ويمكن أن يكون استثنافا بيانيا نشأ من حكاية ماتقدم كأنه قيل فهل كان له حال لا يضر معه مسح الحيل سوقها وأعناقها وهل كان بحيث تقتضى الحكمة فتنته ف فقد دعا بملك عظيم فوهبله ويمكن أن يكون استثنافانحويا لحكاية شى من أحواله عليه السلام فتأمل ﴿ ربّ اعْفُر لى ﴾ على وجه آخر ، وكذا يمكن أن يكون استثنافانحويا لحكاية شى من أحواله عليه السلام فتأمل ﴿ ربّ اعْفُر لى ﴾ على وجه آخر ، وكذا يمكن أن يكون استثنافانحويا لحكاية شى من أحواله عليه السلام فتأمل ﴿ ربّ اعْفُر لى ﴾ على المستحسن صدوره عني ه

(وَهَبْ لَى مُدْكًا لَا يَدْبَعَى لاَّحَد مَنْ بَعْدى ﴾ أى لا يصح لاحد غيرى لعظمته فبعد هنما نظير مافى قوله تعالى: ( فمن يهديه من بعد الله) أى غير الله تعالى، وهو أعم من أن يكون الغير فى عصره ، والمراد وصف الملك بالعظمة على سبيل الكناية كقولك لفلان ماليسر لاحد من الفضل والمال وربما كان فى الناس أمثاله تريدان له من ذلك شيئا عظيما لا أن لا يعطى أحد مثله ليكون منافسة ، وما أخرج عبد بن حميد . والبخارى . ومسلم والنسائى . و الحكيم الترمذى فى أو أدر الاصول ، وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله والمالية وان عفريتا جعل يتفلت على البارحة ليقطع على صلاتي وإن الله تعالى أمكننى منه فلقد هممت أن أربطة إلى سارية من سوارى المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه كلمكا فذكرت قول أخى سليمان (رب اغفرلى و هب لى ملكا لا ينبغى لاحد من بعدى) فرده الله تعالى خاسئا » لا ينافى ذلك لا نه عليه الصلاة والسلام أراد كال رعاية دعوة أخيه سليمان عليه السلام بترك شيء تضمنه ذلك الملك العظيم و إلا فالملك العظيم ليس مجرد ربط عفريت إلى سارية بل هوسائر ما تضمنه قوله تعالى الآتي (ف خرناله الربح) الخروقيل :إن عدم المنافاة لان السكناية تجامع إرادة عده ها، ولعله إنما طلب عليه السلام ذلك ليكون علامة على قبول سؤ اله المغفرة وجبر قلب عما فاته بترك الاستثناء أو ليتوصل به إلى تكثير طاعته ته عزوجل و نعمة الدنيا الصالحة للعبد الصالح في هذا المقام إذا قانا بما يقتضيه ظاهر النظم الجليل من صدور الطلبين معا فلاب ما الملك في هذا المقام إذا قانا بما يقتضيه ظاهر النظم الجليل من صدور الطلبين معا فلاب ما ها

وقال الزمخشرى: كانسليمان عليه السلام ناشئا فى بيت الملك والنبوة ووارثا لهما فأراد أن يطلب من ربه عن وجل معجزة فطلب على حسب إلفه ملكا زائدا على المهالك زيادة خارقة للعادة بالغة حد الاعجاز ليـكون

ذلك دليلا على نبوته قاهرا المبعوث إليهم ولن تكون معجرة حتى تخرق العادات فذلك معنى (لا ينبغى لأحدمن بعدى) فقوله من بعدى بعدى بعنى من دونى وغيرى فإنى الوجه السابق، وحسن طاب ذلك معجزة مع قطع النظرعن الألفأنه عليه السلام كان ذمن الجبارين وتفاخرهم بالملك ومعجزة كل نبى من جنس ما اشتهر الطب في عهد المسيح عليه اشتهر السحر و غلب في عهد المسكليم عليه السلام جامهم بما يتلقف ماأ توابه. ولما اشتهر الطب في عهد المسيح عليه السلام جامهم بابراه الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، ولما اشتهر في عهد خاتم الرسل علي النصاحة أتاهم بكلام لم يقدروا على أقصر فصل من فصوله. واعترض بأن اللائق بطلب المعجزة أن يكون في ابتداء النبوة وظاهر النظم الجليل أن هذا الطلب كان بعد الفتنة والانابة كيف لا وقوله تعالى (قال) الخبدل من (أناب) وتفسير له والفتنة لم تكن في الابتداء كما يشعر به النظم، وأجيب بانا لانسلم أن اللائق بطلب المعجزة كونها في ابتداء النبوة وإن سلم فليس في الآية ما ينافي وقوعه ، و كذا وقوع الفتنة في ابتدائها لاسيما إن قانسا : إن في ابتداء النبوة رأن رب اغفرلي) المخ ليس تفسيراً لأناب. وأجيب على القول بأن الفتندة كانت سلب الملك بأن رجوعه بعد كالابتداء .

وذكر بعض الذاهبين إلى ذلك أنه عليه السلام أقام فى ملك قبل هذه الفتنة عشرين سنة وأقام بعدها عشرين سنة أيضا وقالوا فى هذه الآية : إن مصب الدعاء الوصف فمعنى الآية هب لى ملكا لا ينبغى لأحدغيرى من هو فى عصرى بان يسلبه منى كهذه السلبة ي

وروى هذا المعنى عن عطاء بن أبر رباح . وقتادة، وحاصله الدعاء بعدم ساب ملكه عنه فى حياته، ويفهم ما فى سياق التفريع إجابة سؤاله عليه السلام وأن ماوهب له لايسلب عنه بعد . وجوز أن يكون هذا دعاء بعدم السلب وإن لم يتقدم سلب ودوام نعمة الله عز وجل مما يحسن الدعاء به والآثار ملائى من ذلك فهذا الوجه لا يتعين بناؤه على تفسير الفتنة بسلب الملك على ماحكى سابقا ه

وقال الجبائي: إنه عليه السلام طلب ملكا لا يكون لغيره أبدا ولم يطلب ذلك إلا بعد الاذن فان الانبياء عليهم السلام لا يطلبون إلا ما يؤذن لهم في طلبه و جائز أن يكون الله تعالى قد أعلمه أنه إن سأل ذلك كان أصلح له في الدين وأعلمه أن لاصلاح لغيره فيه وهو نظير قول القائل: اللهم اجعلني أكثر أهل زماني مالا إذا علمت أن ذلك أصلح لى فانه حسن لا ينسب قائله إلى شح أه. قيه ل ويجوز أن يكون معني الآية عليه هب لى ملكا ينبغي لم حكمة ولا ينبغي حكمة لاحد غيرى وأراد بذلك طلب أن يكون عليه السلام متأهلا لنهم الله عز وجل وهو كما ترى. وقيل غير ذلك، ومن أعجب مارأيت ماقاله السيد المرتضى: إنه يجوز أن يكون إنما سأل ملك الآخرة وثواب الجنة ويكون معني قوله (لا ينبغي لاحد من بعدى) لا يستحقه بعد وصوله اليه من حيث لا يصح أن يدمل ما يستحق به ذلك لا نقطاع التكليف، ولا يخفى أنه مها لا يرتضيه الذوق والتفريع الآتي آب عنه كل الاباء، واستدل بعضهم بالآية على بعض الاقوال المذكورة فيها على تكفير من ادعى والتخدام الجن وطاعتهم له وأيد ذلك بالحديث السابق، والحق أن استخدام الجن الثابت لسليمان عليه السلام لم يكن بواسطة أسماء ورياضات بل هو تسخير إلهي من غير واسطة شي، وكان أيضا على وجه أتم وهو مع لم يكن بواسطة أسماء ورياضات بل هو تسخير إلهي من غير واسطة شي، وكان أيضا على وجه أتم وهو مع لم يكن بواسطة أسماء ورياضات بل هو تسخير إلهي من غير واسطة شي، وكان أيضا على وجه أتم وهو مع لم يكن بواسطة أسماء ورياضات بل هو تسخير إلهي من غير واسطة شي، وكان أيضا على وجه أتم وهو مع

ذلك بعض الملك الذى استوهبه فالمختص على تقدير إفادة الآية الاختصاص مجموع ماتضمنه قرله تعالى : (فسخرنا) الخ فالظاهر عدم إكفارمن يدعى استخدام شى من الجن، ونحنقد شاهدنا مرارامن يدعىذلك وشاهدنا آثار صدق دعواه على و جه لا ينكره الاسوفسطائى أو مكابر ي

ومن الاتفاقيات الغريبة اني اجتمعت يوم تفسيري لهذه الآية برجل موصلي يدعيذلك وامتحنته بمــا يصدق دعواه فى محفل عظيم ففعل وأتى بالعجب العجاب ، وكانت الأدلة على نفي احتمال الشعبذة ونحوها ظاهرة لذوى الألباب إلا أن لى إشكالا في هذا المقام وهو أن الخادم الجني قد يحضر الشي. الكثيف من ءو صندوق مقفل بين جمع فىحجرة أغلقت أبواجا وسدت منافذها ولم يشعر به أحد ، و وجه الاشكال أن الجنى لطيف فكيف سـتر الـكـثيف فلم ير فى الطريق وكيف أخرجه من الصندوق وأدخله الحجرة وقد سددت المنافذ، وتلطف الكثيف ثم تـكثفه بعدما لايقبله إلا كثيف أو سخيف، ومثلذلك كون الاحضار المذكور على نحو احضار عرش بلقيس بالاعدام والايجاد كما يقوله الشيخ الأكبر أو بوجه آخركما يقول غيره، ولعل الشرع أيضا يأبىهذا، وسرعة المرور ان نفعت فنيعدم الرؤية في الطريق، وقصارى ما يقال لعل للجني سحرا أو نحوه سلب به الاحساس فتصرف بالصندوق ومناقذ الحجرة حسبها أراد وأتى بالكثيف يحمله ولم يشعر به أحد من الناس فان تم هذا فبها ر إلا فالأمرمشكل، وظاهر جعل جملة (قال رب اغفرلي) تفسيرا للانابة يقتضي أن الاستغفار مقصود لذاته لاوسيلة للاستيهاب، وفي كون الاستيهاب مقصودا لذاته أيضا احتمالات، وتقديم الاستغفار على تقدير كونهما مقصودين بالذات لمزيد اهتمامه بامر الدين وقد يجعل مع هذا وسيلة الاستيهاب المقصود أيضا فان افتتاح الدعاء بنحو ذلك أرجى للاجابة، وجوز على بعد بعد التزام الاستثناف، في الجملة كون الاستيهاب هو المقصود لذاته و الاستغفار وسيلة له، وسيجيء إنشاء الله تعالى ما قيل في الاستثناس له وقرى (من بعدى) بفتح الياه و حكى القراءة به في لى مو قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَابُ ٩٣ ﴾ تعليل للدعا مبالمغفرة والهبة معاً لا للدعاء بالآخيرة فقط فان المغفرة أيضا من أحكام وصف الوهابية قطعا، ومن جوز كون الاستيهاب هو المقصود استأنس له بهذا التعليل ظنامنه أنهللدعا. بالآخيرة فقط وكذابعدم التعرض لاجابة الدعاء بالأولى فان الظاهر أن قوله تعالى: ﴿ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرَّبِحَ ﴾ إلى آخره تفريع على طلبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده ولوكان الاستغفار مقصودا أيضا لقيل فغفرناله وسخرنا له الربح الخ· وأجيب بانه بحرزأن يقال: إن المغفرة لمن استغفر لاسيا الأنبياء عليهم السلام لما كانت أمرًا معلوماً بخلاف هبة ملك لمن استوهب لم يصرح بها واكتنى بدلالة ماذكر فى حيز الفاء مع مافى الآية بعد على ذلك، وتقوىهذه الدلالة على تقديرأن يكون طلب الملك علامة على قبول استغفاره وإجابة دعائه فتأمل؛ والتسخير التذليل أىفذللناها لطاعته اجابة لدعوته ، وقيلأدمنا تذليلها كماكان وقرأ الحسن. وأبورجا. . وقتادة . وأبوجعفر (الرياح) بالجمع قيل: وهو أوفق لماشاع من أن الربح تستعمل في الشر والرباح في الخير، وقد علمت أنذلك ليس بمطرد، وقوله تعالى : ﴿ تَجْرَى بِأَمْرِهُ ﴾ بيان لتسخيرها له عليه السلام أو حال أى جارية بأمره ﴿ رُخَا. ﴾ أى لينة من الرخاوة لاتحرك لشدتها. واشتشكل هذابانه ينافى قوله تعالى: (ولسليمان الربح عاصفة) لوصفها ثمت بالشدة وهناباللين، وأجيب بأنها كانت فىأصل الخلقة شديدة لكنها صارت لسليمان لينة سهلة أو انها تشتد عند الحمل وتلين

عند السير فوصفت باعتبار حالين أو أنها شديدة فى نفسها فاذا أراد سليمان عليه السدلام لينها لانت على ما يشير اليه قوله تعانى : (بأمره) أو انهاتلين وتعصف باقتضاء الحال، وقال بن عباس . والحسن . والصحاك : رخاه مطبعة لا تخالف إرادته كالمأمور المنقاد ، فالمراد بلينها انقيادهاله وهو لاينافي عصفها ، واللين يكون بمه نى الاطاعة وكذا الصلابة تكون بمعنى العصيان ﴿حَيْثُ أَصَابَ ٣٩﴾ أى قصد وأراد كما روى عن ابن عباس . والضحاك ، وقتادة ، وحكى الزجاج عن العرب أصاب الصواب فاخطأ الجواب ، وعن رؤبة أن رجلين من أهل اللغة قصداه ليسألاه عن هذه الكلمة فخرج اليهما فقال : أين تصيبان ؟ فقالا : هذه طلبتنا ورجعا ويقال أصاب الله تعالى بك خيرا ، وأنشد الثعلى :

أصاب الكلام فلم يستطع فاخطا الجواب لدى المعضل

وعن قتادة أناصاب بمعنى أراد لغة هجر وقبل لغة حمير، وجوز أن يكوناصاب من صاب يصوب بمعنى نزل، والهمزة للتعدية أى حيث أنزل جنوده، وحيث متعلقة بسخرنا أو بتجرى (وَالشَّياطينَ) عطف على الريح (كُلَّ بَنَا وَ وَوَلَا السخر و ناوار يدمن الريح (كُلَّ بَنَا و الغوص والتمكن منهما أو بدل بعض ان لم يرد ذلك فيقدر ضمير أى منهم والغوص لاستخراج لعق الحلية وهو عليه السلام على اقبل أول من استخرج الدر (وَآخَر ينَ مُقَرَّ نينَ في الأَصْفَاد م على على الله الله على الناهد و لا على ماأضيف اليه (كل) لأنه لا يحسن فيه إلا الاضافة إلى لاعلى (الشياطين) لأنهم منهم إلا أن يراد العهد ولا على ماأضيف اليه (كل) لأنه لا يحسن فيه إلا الاضافة إلى مفرد منسكر أو جمع معرف، والأصفاد جمع صفد وهو القيد في المشهور، وقبل الجامعة أعنى الغل الذي يجمع اليدين إلى العنق قبل وهو الآنسب بمقرنين لأن التقرين بها غالبا ويسمى به العطاء لانه ارتباط للنعم عليه ومنه قول على كرم الله تعالى وجهه: من برك فقد أسرك ومن جفاك فقد أطلقك، وقول القائل: غل يدامطلقها وفك رقبة معتقها، وقال أبوتمام:

هممى معاقمة عليك رقابهـا مغلولة إن العطا. إسار وتبعه المتنبي فى قوله: وقيدت نفسى فى ذراك محبة ومن وجدالاحسان قيدا تقيدا

وفرقوا بين فعليهما فقالوا: صفده قيده وأصفده أعطاه عكس وعده وأوعده ولهم في ذلك كلام طويل قال فيه الحفاجي ماقال ثم قال : والتحقيق عندي أن ههنا مادتين في كل نهما ضار ونافع وقليل اللفظ وكثيره وقد ورد في إحداهما الضار بلفظ قليل مقدم والنافع بلفظ كثير مؤخر وفي الآخرى عكسه ووجهه في الأول انه أمر واقع لآنه وضع للقيد ثم أطلق على العطاء لآنه يقيد صاحبه و عبر بالآقل في القيد لضيقه المناسب لقلة حروفه وبالأكثر في العطاء لآنه من شأن الكرم. وقدم الأول لآنه أصل أخف و عكس ذلك في وعد و أوعد فعبر في النافع بالآقل وقدم وأخر الصار وكثر حروفه لآنه مستقبل غير واقع والخير الموعود به يحمد سرعة انجازه وقلة مدة وقوعه فان أهنا البرعاجله وهذا يناسب قلة حروفه وفي الوعيد يحمد تأخيره لحسن الخلف والعفو عنه فناسب كثرة حروفه ثم قال: وهذا تحقيق في غاية الحسن وما عداه وهمارغ فاعرفه والمرادبهؤلاء المقرنين المردة فتفيد الآية تفصيل الشياطين إلى عملة استعملهم عليه السلام في الاعمال الشاقة كالهناء والغوص

ومردة قرن بعضهم ببعض بالجوامع ليكفوا عن الشر، وظاهره أن هناك تقييدا حقيقة وهو مشكل لأن الشياطين إما أجسام نارية لطيفة قابلة للتشكل، وإما أرواح خبيثة مجردة، وأياما كان لايمكن تقييدها ولا إمساك القيد لها. وأجيب باختيار الأول وهو الصحيح،

والاصفاد غير ما هو المعروف بل هي أصفاد يتأتى بها تقييد اللطيف على وجه يمنعه عنالتصرف،والاس من أوله خارق للعادة ، وقيل: إن لطافة أجسامهم بمعنى شفافتها والشفافة لاتأبى الصلابة يما فىالزجاج والفلك عند الفلاسفة فيمكن أن تـكون أجسامهم شفافة وصلبة فلا ترى لشفافتها ويتأتى تقييدها لصلابتها ، وانـكر بعضهمالصلابة لتحققنفوذ الشياطينفيا لايمكننفوذ الصلب فيه وأنهم لا يدركون باللمس والصلب يدرك به ه وقيل: لا ما نع من أنه عليه السلام يقيدهم بشكل صلب فيقيدهم حينتذ بالاصفاد والشيطان إذا ظهر متشكلا بشكل قد يتقيد به و لا يمكنه التشكل بغيره و لاالعود إلى ماكان ، وقد نص الشيخ الاكبر محيى الدين قدس سره أن نظر الانسان يقيد الشيطان بالشكل الذي يراه فيه فمتى رأى الانسان شيطانا بشكل ولم يصرف نظره عنه بالكلية لم يستطع الشيطان الخفا. عنه ولاالتشكل بشكل آخر إلى أن بجد فرصة صرف النظر عنه ولو برمشة عين، وزعم الجبائي أن الشيطان كان كثيف الجسم في زمن سليمان عليه السلام ويشاهده الناس ثم لما توفى عليه السلام أمات الله عز وجلذلك الجن وخلق نوعا آخر لطيف الجسم بحيث لايرى ولايقوىعلىالاعمال الشاقة، وهذا لايقبل أصلا الابرواية صحيحة وأني هي ، وقيل : الاقرب أن المراد تمثيل كفهم عن الشرور بالاقران فىالصفد وليسهناك قيد ولا تقييد حقيقة ﴿ هَذَا عَطَاوُنَا فَامْنُنَاوُأَمْسُكُ بِغَيْرِ حَسَابِ ٣٩﴾ إماحكاية لماخوطب به سليمان عليه السلام مبينة لعظم شأن ماأوتى من الملك وأنه مفوض اليه تفويضا كليا، وإمامقول لقولمقدر هومعطوف على (سخرنا) أوحال من فاعله أي وقلنا أوقائلين له هذا النَّج والاشارة إلى ماأعطاه مما تقدم أي هذا الذي اعطينائه من الملك العظيم والبسطة والتسليط على مالم يسلط عليه غيرك عطاؤ نا الخاص بك فأعط من شئت وامنع من شئت غير محاسب على شيء من الامرين ولامسئول عنه في الآخرة لتفويض التصرف فيه اليك على الاطلاق، فبغير حساب حال من المستكن في الامر والها. جزائية و (هذا عطاؤنا) مبتدأ وخبر، والاخبار مفيد لماأشرنا اليه مناعتبار الحصوص أيعطاؤنا الخاص بكأو يقال: إن ذكره ليس للاخبار به بل ليترتبعليه مابعده كقوله:

هذه دارهم وأنت مشوق مابقاء الدموع في الآماق

وجوزان يكون (بغير حساب) حالًا من العطاء نحو (هذا بعلى شيخا) أى هذا عطاؤنا متلبسا بغير حساب عليه في الآخرة أوهذا عطاؤنا كثيرا جدا لا يعد ولا يحسب لفاية كثرته، وأن يكون صلة العطاء واعتبره بعضهم قيدا له لتتم العائدة ولا يحتاج لاعتبار ما تقدم، وعلى التقديرين ما في البين اعتراض فلا يضر الفصل به، والفاء اعتراضية وجاء اقتران الاعتراض بها كما جاء بالواو كقوله:

واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتى كل ماقدرا

وقيل: الاشارة إلى تسخير الشياطين، والمراد بالمن والامساك اطلاقهم وابقاؤهم فى الاصفاد، والمن قديكون بمعنى الاطلاق كما في قوله تعالى (بغير حساب) حينتذكونه حالا بمعنى الاطلاق كما في قوله تعالى (بغير حساب) حينتذكونه حالا

من المستكن فى الامر، وهذا القول رواه ابن جرير . وابن أبى حاتم عن ابن عباس، وماروى عنه من أنه اشارة إلى ماوهب له عليه السلام من النساء والقدرة على جماعهن لا يكاديصح إذ لم يجر لذلك ذكر في الآية ، وإلى الأول ذهب الجمهور وهو الاظهر ، وقرأ ابن مسعود (هذا فا ، نن أو امسك عطاؤنا بغير حساب) ﴿ وَانَّ لَهُ عَنْدُنَا لَزُلْفَى ﴾ لقربة وكرامة مع ماله من الملك العظيم فهو اشارة إلى أن مله كلا يضره ولا ينقصه شيئاً ، ن مقامه ،

وضرب له بین عسا کر الموتی الفسطاط فسبحان الملك الدائم الذی لایزول ملکه و لاینقضی سلطانه و 

( وَاذْ كُرْ عَبْدَنَا أَیُّوبَ ﴾ قال ابن اسحق: الصحیح أنه کان من بنی اسر اثیل ولم بصح فی نسبه شیء غیر ان اسم 

أبیه أموس، وقال ابن جریر: هو أیوب ابن أموص بن روم بن عیص ن اسحق علیه السلام ، وحکی ابن عسا کر 

ان أمه بنت نوط وأن أباه بمن آمر بابراهیم فعلی هذا کان علیه السلام قبل موسی ، وقال ابن جریر : کان 

بعد شعیب ، وقال ابن أبی خیشمة ؛ کان بعد سلیان ، وقوله تعالی (اذکر ) النه عطف علی (اذکر عبد ناداود) و عدم تصدیر 

قصة سلیمان علیه السلام بهذا العنو ان ایکال الاتصال بینه و بین داود علیهما السلام ، و (أیوب) عطف بیان لعبدنا 

أوبدل منه بدل کلمن کل ، وقوله تعالی ( اذْ نَادَی رَبَّهُ ) بدل اشتمال منه أومن (أیوب) ( أنَّی ) أی بأنی ه 

وقرأ عیسی بکسر همزة (إنی) ( مَسنَّی الشیمان ) وقری ، باسکان یا ، (مسنی) و با مقاطها ( بنصب کانت به بختم النون و سکون الصاد التحب کالنصب بفتحتین ، وقیل : هو جمع نصب کوثن و و ثن ، وقرا أبو جمفر ، وشیبة 

النون و سکون الصاد التحب کالنصب بفتحتین ، وقیل : هو جمع نصب کوثن و و ثن ، وقرا أبو جمفر ، وشیبة 

وأبو عمارة عن حفص ، و الجعنی عن أبی بکر ، وأبو معاذ عن نافع بضمتین و هی لغة ، و لامانع من کون الضمة وأبو عمارة عن حفص ، و الجعنی عن أبی بکر ، وأبو معاذ عن نافع بضمتین و هی لغة ، و لامانع من کون الضمة وأبو عمارة عن حفص ، و الجعنی عن أبی بکر ، وأبو معاذ عن نافع بضمتین و هی لغة ، و لامانع من کون الضمة وأبو عمارة عن حفص ، و الجعنی عن أبی بکر ، وأبو معاذ عن نافع بضمتین و هی لغة ، و لامانع من کون الضمة و المنابع من کون الضمة و المنابع من کون الصفه و المنابع من کون المنابع من

وابو عارضة للاتباع، وربمايقال: إذفى ذلك رمزا إلى ثقل تعبه وشدته ، وقرأ زيد بن على والحسن والسدى الثانية عارضة للاتباع، وربمايقال: إذفى ذلك رمزا إلى ثقل تعبه وشدته ، وقرأ أبو حيوة . ويعقوب والسدى وابن أبى عبلة . و يعقوب و الجحدرى بفتحتين وهي لغة أيضا كالرشد والرشد ، وقرأ أبو حيوة . ويعقوب في رواية وهبيرة عن حفص بفتح النون وسكون الصاد ، قال الزمخشرى : على أصل المصدر ، ونص ابن عطية على أن ذلك لغة أيضا قال : بعد ذكر القراآت : وذلك كله بمع ، واحد وهو المشقة وكثيرا ما يستعمل النصب في مشقة الاعياء ، وفرق بعض الناس بين هذه الإلفاظ والصواب أنها لغات بمعنى من قولهم أنصبني الامر إذا شق على انتهى و فرق بعض الناس بين هذه الإلفاظ والصواب أنها لغات بمعنى من قولهم أنصبني الامر إذا شق على انتهى و

والتنوين للتفخيم وكذا في قوله تعالى ﴿ وَعَذَابِ ٩ ٤ ﴾ وأراد به الالم وهو المراد بالضر في قوله (إني مسنى الضر) هو قيل : النصب والضر في الجسد والعذاب في الإهل والمال، وهذا حكاية الكلامه عليه السلام الذي نادى به ربه عز وجل بعبارته والالقيل إنه مسه النح بالغيبة ، واسناد المس إلى الشيطان قيل على ظاهره وذلك أنه عليه اللعنة سمع ثناء الملائدكة عليهم السلام على أيوب عليه السلام فحسده وسأل الله تعالى أن يسلطه على جسده وماله وولده ففعل عز وجل ابتلاء له ، والقصة مشهورة ه

وفى بعض الآثار أن الماس له شيطان يقال له مسوط، وأنكر الزمخشرى ذلك فقال: لا يجوز أن يسلط الله تعالى الشيطان على أنبيائه عليهم السلام ليقضى من اتعابهم وتعذيبهم وطره، ولو قدر على ذلك لم يدع صالحا إلا وقد نكبه وأهلكه، وقد تكرر فى القرآن أنه لا ساطان له إلا الوسوسة فحسب، وجعل إسناد المس اليه هنا مجازا فقال: لما كانت وسوسته اليه وطاعته له فيا وسوس سبباً فيما مسه الله تعالى به من النصب والعذاب نسبه اليه ، وقد راعى عليه السلام الآدب فى ذلك حيث لم ينسبه إلى الله سبحانه فى دعائه مع أنه جل وعلافاعله ولا يقدر عليه إلاهو، وهذه الوسوسة قيل وسوسته اليه عليه السلام أن يسأل الله تعالى البلاء ليمتحن و يحرب صبره على ما يصيبه كما قال شرف الدين عمر بن الفارض .

وبما شدّت في هو اك اختبرني فاختياري ما كان فيه رضاكا

وسؤاله البلاء دونالعافية ذنب بالنسبة لمقامه عليه لاحقيقة، والمقصودمن ندائه بذلك الاعتراف بالذنب وقيل إنرجلا استغاثه على ظالم فوسوس اليه الشيطان بترك اغاثته فلم يغثه فمسه الله تعالى بسبب ذلك بمامسه وقيل: كانت مواشيه في ناحية ملك كافر فداهنه ولم يغزه وسوسة مر. الشيطان فعاتبه الله تعالى بالبلام، وقيلوسوس اليه فاعجب بكثرة ماله وولده فابتلاه الله تعالى لذلك وكل هذه الأقوال عندي متضمنة ما لايليق بمنصب الأنبياء عليهم السلام· وذهبجمع إلىأن النصب والعذاب ليسا ما كانا له من المرض والألم أو المرض وذهاب الأهل والمــال بل أمران عرضاً له وهو مريض فاقد الأهل والمال فقيل هماما كانا له من وسوسة الشيطان اليه في مرضه منعظم البلاء والقنوط منالرحمة والاغراء علىالجزع كان الشيطان يوسوس اليه بذلك وهو يجاهده في دفع ذلك حتى تعب و تألم على ماهو فيه من البلاء فنادى ربه يستصرفه عنه ويستعينه عليه (إني مسنى الشيطان بنصب وعذاب) وقيل كانا منوسوسة الشيطان إلى غيره فقيل:ان الشيطان تعرض لامرأته بصورة طبيبفقالت له: ان همنا مبتلى فهلاك أن تداويه فقال: نعم بشرط أن يقول: إذا شفيته أنت شفيتني فمالت لذلك وعرضت كلامه لآيوب عايه السلام فعرف أنه الشيطان وكان عليه ذلك أشد بما هوفيه (فنادى ربه أنى مسنى) الخ؛ وقيل: إنالشيطان طلب منها أنتذبح لغير الله تعالى إذا عالجه وبرأ فمالت لذلك فعظم عليه عليه السلام الأمر فنادى، وقيل: إنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين فارتد أحدهم فسأل عنه فقيل له: القي إليه الشيطان أن الله تعالى لا يبتلي الأنبيا. والصالحين فتألم من ذلك جداً فقال ماقال وفي رواية مر به نفر من بني إسرائيل فقال بعضهم لبعض: ما أصابه هذا إلا بذنب أصابه وهذا نوع من وسوسة الشيطان فعظم عليه ذلك فقالماقال، و الاسناد على جميع ماذ كر باعتبار الوسوسة، وقيل: غير ذلك والله تعالى أعـلم . وقوله سبحانه : ﴿ ارْكُضْ برجْلُكَ ﴾ إما حكاية لماقيله أومقوللقولمقدر معطوف على (نادى) أىفقلناله أركض برجلك

أى اضرب بها وكذا قوله تعالى: ﴿ هَٰذَا مُفْتَسَلُّ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۗ ﴾ فانه أيضا إما حكاية لما قيل له بعد امتثاله بالأمر ونبوع الماء أو مقول لقول مقدر معطوف على قدر ينساق إليه الكلام كأنه قيل: نضرجا فنبعت عين فقلنا له هذا مغتسل تغتسل به و تشرب منه فيبرأ ظاهرك وباطنك، فالمغتسل اسم مفعول على الحذف والايصال وكذا الشراب، وعنمقاتل أن المغتسل اسم مكان أي هذا مكان تغتسل فيهوليس بشي. ،وظاهر الآية اتحاد المخبر عنه بمغتسل وشراب، وقيل: إنه عليه السلام ضرب برجله اليمني فنبعت عين حارة فاغتسل منها وبرجله اليسرى فنبعت باردة فشرب منها ، وقال الحسن : ركض برجله فنبعت عين فاغتسل منها ثم مشى نحوا من أربعين ذراءا تمركض برجله فنبعت أخرى فشرب منها، ولعله عني بالاولى عينا حارة، وظاهر النظم عدم التعدد، و (بارد) على ذلك صفة (شراب) مع أنه مقدم عليه صفة (مفتسل) و كون هذا إشارة إلى جنس النابع أو يقدر وهذا بارد اللح تكلف لا يخرج ذلك عن الضعف، وقيل أمر بالركض بالرجل ليتناثر عنه كلدا. بحسده وكان ذلك علىماروى عنقتادة . والحسن . ومقاتل بأرض الجابية من الشام ،وفىالكلام حذف أيضــا أى فاغتسل وشرب فـكشفنا بذلك ما به من ضر ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ ﴾ بإحيائهم بعد هلا كهم على ماروى عن الحسن، وروىالطبرسيءنأ بى عبدالله رضي الله تعالى عنه أن الله تعالى أحيا له أهله الذين كانوا ما توا قبل البلية وأهله الذينماتوا وهو فى الباية، وفىالبحر الجمهور على أنه تعالى أحيا له من مات من أهله وعافى المرضىوجمع عليه من تشدّت منهم، وقيل واليه أميل وهبه من كان حيا منهم وعافاه منالاً سقام وأرغد لهمالميشفتنا سلواحتى باغ عددهم عدد من مضى ﴿ وَمثلهم معهم ﴾ فكان لهضعف ماكان، والظاهر أنهذه الهبة كانت فى الدنيا، وزعم بعض أن هذا وعد وتكون تلك الهبة في الآخرة ﴿ رَحْمَةً منّا ﴾ أي لرحمة عظيمة عليه من قبلنا ،

(وَذَكُرَى لاَّولَى الأَلْبَابِ ٣٤) و تذكيراً لهم بذلك ليصبرواعلى الشدائد كاصبر ويلجؤا إلىالله تعالى فيما يصيبهم كما لجأ ليفعل سبحانه بهم مافعل به منحسن العاقبة . روى عن قتادة أنه عليه السلام ابتلى سبع سنين وأشهرا وألقى على كناسة بنى إسرائيل تختلف الدواب فى جسده فصبر ففرج الله تعالى عنه وأعظم له الأجر وأحسن، وعن ابن عباس أنه صار مابين قدميه إلى قرنه قرحة واحدة وألقى على الرماد حتى بدا حجاب قلبه فكانت امرأته تسعى اليه فقالت له يوما: أما ترى ياأيوب قد نزل بى والله من الجهد والفاقة ماان بعت قرونى برغيف فاطعمتك فادع الله تعالى أن يشفيك ويريحك فقال : ويحك كنا فى النعيم سبعين عاما فاصبرى حتى برغيف فاطعمتك فادع الله تعالى أن يشفيك ويريحك فقال : ويحك كنا فى النعيم سبعين عاما فاصبرى حتى نكون فى الضر سبعين عاما فكان فى البلاء سبع سنين و دعا فجاء جبريل عليه السلام فاخذ بيده ثم قال: قم من الجنة فتنحى فجلس فى ناحية وجاءت امرأته فلم تعرفه فقالت : ياعبدالله أين المبتلى الذى كان همنا ؟ لعل من الجنة فتنحى فجلس فى ناحية وجاءت امرأته فلم تعرفه فقالت : ياعبدالله أين المبتلى الذى كان همنا ؟ لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب وجعلت تكلمه ساعة فقال : ويحك أنا أيوب قد رد الله تعالى على جسدى ورد الله تعالى عليه ماله وولده ومثلهم معهم وأمطر عليه جرادا من ذهب فجعل يأخذ الجراد بيده ويجعله فى ثوبه وينشر كساءه فيجعل فيه فاو حى الله تعالى اليه ياأيوب أما شبعت ؟ قال : يارب من الذى يشبع من فضلك ورحتك، وف البحر روى أنس عن النبي من فضا لك

مله العالم ولم يصبر عليه إلا امرأته» وعظم بلائه عليه السلام بما شاع وذاع ولم يختلف فيه اثنان لكن فى بلوغ أمره إلى أن ألقى على كناسة ونحو ذلك فيه خلاف قال الطبرسى: قال أهل التحقيق انه لا يجوز أن يكون بصفة يستقذره الناس عليها لآن فى ذلك تنفير ا فاما الفقر والمرض وذهاب الآهل فيجوز أن يمتحنه الله تعالى بذلك وفى هداية المريد للقانى أنه يجوز على الانبياء عليهم السلام كل عرض بشرى ليس محرما و لا مكروها و لا مباحا مزريا ولا مزمنا و لا بما تعافه الانفس و لا بما يؤدى إلى النفرة ثم قال بعد ورقتين ، واحترز نابقو لناو لا مزمنا و لا بما تعافه الانفس و لا بما يؤدى إلى النفرة ثم قال بعد ورقتين ، واحترز نابقو لناو لا مزمنا و لا بما تعافه الانفس علاف كالاقعاد والبرص والجذام والعمى والجنون، وأما الاغماء فقال النووى لا شك فى جوازه عليهم لا به مرض بخلاف الجنون فانه نقص ، وقيد أبو حامد الاغماء بغير الطويل وجزم به البلقيني ، قال السبكى: وليس كاغماء غير هم لانه إنما يستر حواسهم الظاهرة دون قلوبهم لانها معصومة من به البلقيني ، قال السبكى: وليس كاغماء غير هم لانه إنما يستر حواسهم الظاهرة دون قلوبهم لانها معصومة من

النوم الأخف، قال: ويمتنع عليهم الجنون وإن قل لأنه نقص ويلحق به العمى ولم يعم نبي قط، وما ذكر عن شعيب من كونه كان ضريرا لم يثبت، وأما يعقوب فحصلت له غشاوة وزالت اه

وفرق بعضهم فى عروض ذلك بين أن يكون بعد التبليغ وحصول الغرض من النبوة فيجوز وبين أن يكون قبل فلا يجوز ، ولعلك تختار القول بحفظهم بما تعافه النفوس ويؤدى الى الاستقذار والنفرة ، طلقا وحينتذ فلابد من القول بأن ما ابتلي به أيوب عليه السلام لم يصل إلى حد الاستقذار والنفرة فإيشمر به ما دوى عن قتادة ونقله القصاص فى كتبهم، وذكر بعضهم أن داءه كان الجدرى ولا أعتقد صحة ذلك والله تعالى أعلم وقوله تعالى: ﴿ وَخُدْ بِيدَكَ صَفْناً ﴾ عطف على (اركض) أو على (وهبنا) بتقدير قلنا خذ بيدك الخ. والأول أقرب لفظا وهذا أنسب معنى فان الحاجة إلى هذا الآمر لائمس إلا بعد الصحة واعتدال الوقت فان امرأته ولا يحنى لطفظا وهذا أنسب معنى فان الحاجة إلى هذا الآمر لائمس إلا بعد الصحة واعتدال الوقت فان امرأته ولا يحنى لطفظا وهذا أنسب معنى فان الحاجة الله هذا الأمر لائمس المنابق والمنعت أيوب عن الشيطان أن يقول ولا يحنى لطفف (رحمة منا) على الرواية الآولى ذهبت لحاجة فأبطأت أوبلغت أيوب عن الشيطان أن يقول تلمة محذورة فيبرأ وأشارت عليه بذلك فقالت له إلى متى هذا البلاء كلمة وأحدة ثم استغفر ربك فيغفر لك فيغفر الك ضربة فأمره الله تعالى باخذ الضغث وهو الحزمة الصغيرة من حشيش أو ريحان أو قضبان ، وقيل : القبضة أو جاءته بزيادة على ما كانت تأتى به من الحبر نظن أنها أر تكبت فى ذلك محرما فحلف ليضربنها ان برى ما ته ضربة فأمره الله تعالى باخذ الضغث وهو الحزمة الصغيرة من الحطب والضغث القبضة من الحطب أيضا السكبيرة من القضبان ، ومنه ضغث على ابالة والابالة الحزمة من الحطب والضغث القبضة من الحطب أيضا

وأسفل منى نهدة قد ربطتها وألقيت ضغثامن خلى متطيب

وقال ابن عباس هذا: الضغث عثكال النخل، وقال مجاهد: آلائل وهو نبت له شوك، وقال الضحاك: حزمة من الحشيش مختلفة ، وقال الاخفش: الشجر الرطب، وعن سعيد بن المسيب أنه عليه السلام لما أمر أخذ ضغثا من ثمام فيه مائة عود ، وقال قتادة هو عود فيه تسعة و تسعون عوداً والاصل تمام المائة فان كان هذا معتبرا في مفهوم الضغث ولا أظن فذاك والا فاله كلام على ارادة المائة فكأنه تيل : خذ بيدك ضغثا فيه مائة عود ( فَاضَر بُ به ) أى بذلك الضغث ( وَلاَتُحْنَث ) بيمينكفان البرية حقق به ولقد شرع الله تعالى ذلك رحمة عليه وعليها لحسن خدمتها إياه ورضاه عنها وهي رخصة باقية في الحدود في شريعتنا و في غيرها أيضا لكن غير

الحدود يعلم منها بالطريق الأولى فقد أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المندر عن أبي المامة بن سهل بن حنيف قال حملت وليدة في بني ساعدة من زنا فقيل لها بمن حملك وقالت: من فلان المقعد فسئل المقعد فقال: صدقت فرفع ذلك إلى رسول الله ويسلطني فقال: خدوا عثكو لا فيه مائة شمراخ فاضر بوه به ضربة واحدة ففعلوا ، وأخرج عبد الرزاق . وعبد بن حيد عن محمد بن عبد الرحمن عن ثوبان أن رجلا أصاب فاحشة على عهد رسول الله ويسلطني وهو مريض على شفا موت فأخبر اهله بما صنع فأمر النبي ويسلطني والسلام مائة شمراخ فضرب به ضربة واحدة ، وأخرج الطبر انى عن سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام أنى بشيخ قد ظهرت عروقه قد زنى بامرأة فضر به بضغت فيه مائة شمراخ ضربة واحدة ، ولادلالة في هذه الاخبار على عوم الحديم من يطيق الجلد المتعارف لكن القائل ببقاء حكم الآية قائل بالمموم لكن شرطوا في ذلك أن يصيب المضروب كل واحدة من المائة اما باطرافها قائمة أو باعراضها مبسوطة على هيئة الضرب ه

وقال الخفاجي: إنهم شرطوا فيه الايلام أمامع عدمه بالـكلية فلا فلو ضرب بسوط واحد لهشعبتان خمسين مرة من حلف على ضربه مائة بر إذا تألم فان لم يتألم لايبر ولو ضربه مائة لأن الضرب وضع لفعل مؤلم بالبدن بآلة التأديب، وقيل: يحنث بكل حال كما فصل في شروح الهداية وغيرها انتهى ،

وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس لا يجوز ذلك لاحد بعد أيوب الا الانبياء عليهم السلام ، وفي أحكام القرآنالعظيم للجلال السيوطى عن مجاهد قال: كانت هذه لا يوبخاصة ، وقال الـكيا: ذهب الشافعي. وأبوحنيفة. وزفر إلى أن من فعل ذلك فقد بر في يمينه، وخالف الك ورآه خاصا بايوبعليه السلام ، وقال بعضهم: إن الحـكم كانعاما ممنسخ والصحيح بقاءالحـكم ، واستدل بالآية علىأن للزوج ضرب زوجته وأن يحلف ولايستثنى وعلى أن الاستثناء شرطه الاتصال إذلو لم يشترط لأمره سبحانه وتعالى بالاستثناء ولم يحتج إلى الضرب بالضغث واستدلءطاء بها على مسئلة أخرى فاخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عنه أن رجلا قالله: إنى حلفت أن لاأكسو امرأتى درعاحتي تقف بعرفة فقال: احملها على حمار ثماذهب فقف بهابعرفة فقال: إنما عنيت يو معرفة فقال عطاء: أيوب حين حلف ليجلدن امرأته مائة جلدة أنوى أن يضربها بالضفث إنما أمره الله تعالى أن يأخذ ضغثا فيضر بها به ثم قال: إنما القرآن عبر إنما القرآن عبر، وللبحث فىذلك مجال، وكثير من الناس استدل بها على جواز الحيل وجعلها أصلا لصحتها ، وعندىأن كلحيلة أوجبت ابطال حكمة شرعية لاتقبل كحيلة سقوط الزكاة وحيلة سقوط الاستبراء وهذا كالتوسط فى المسئلة فان من العلماء من يجوز الحيلة مطلقا ومنهم من لايجوزها مطلقا، وقد أطال الـكلام فحذلك العلامة ابن تيمنة ﴿ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً ﴾ فيما أصابه فى النفس والإهل والمال ه وقدكانعليه السلام يقولكلما أصابته مصيبة: اللهم أنت أخذت وأنت أعطيت و يحمد الله عزوجل، ولا يخل بذلك شكواه إلى الله تعالى من الشيطان لأن الصبر عدم الجزع و لاجزع فيها ذكر كتمنى العافية وطلبالشفاء مع أنه قال ذلك على ماقيل خيفة الفتنة في الدين كما سمعت فيها تقدم، و يروى أنه قال في مناجاته : الهي قدعلمت آنه لم يخالف لسانى قلبي ولم يتبع قلبي بصرى ولم يلهنى ماملـكت يمينى و لم آكل الاومعى يتيم و لم أبت شبعان ولاكاسيا وممى جائع أوعريان فكشف الله تعالى عنه ﴿ نَعْمَ الْعَبْدُ ﴾ أيأيوب ﴿ انَّهُ أُوَّابٌ ﴾ و كا تعليل لمدحه (م - ۲۷ - ج - ۲۳ - تفسیرروح المعانی)

وتقدم معنى الاواب ﴿ وَاذَكُرْ عَبَادِنَا الرَّاهِيمَ وَاسْحَاقَ وَيَعَقُوبَ ﴾ الثلاثه عطف بيان لعبادنا أو بدل منه • وقيل: نصب باضهار أعنى، وقر أابن عباس. وابن كثير وأهل مكة (عبدنا) بالافراد فابر اهيم و حده بدل أو عطف بيان أومفعو لأعنى، وخص بعنوانالعبودية لمزيد شرفه، ومابعده عطف على(عبدنا) وجوز أن يكونالمراد بعبدنا عبادنا وضعا للجنسموضع الجمع فتتحد القراءتان ﴿ أُولَى الْأَيْدَى وَالْأَبْصَارَ ۞ ﴾ أولى القوة فىالطاعة والبصيرة في الدين على أن الايدى مجاز مرسل عن القوة، و الابصار جمع بصر بمعنى بصيرة وهو مجاز أيضا اكنه مشهور فيه أوأولىالاعمال الجليلة والعلوم الشريفة على أنذكر الايدىمن ذكر السببوارادة المسبب والابصار بمعنى البصائر مجاز عما يتفرع عليها من العلوم كالاول أيضاء وفى ذلك على الوجهين تعريض بالجهلة البطالين أنهم كفاقدى الايدى والابصار وتوبيخ على تركهم المجاهدة والتأمل مع تمـكنهم منهما، وقيل: الايدى النعمأى أولى التي اسداها الله تعالى اليهم من النبوة والمسكانة أو أولى النعم والاحسانات على الناس بارشادهمو تعليمهم إياهم، و فيه مافيه. وقرى و (الايادي)على جمع الجمع كاوطف واواطف ، وقرأ عبدالله. والحسن. وعيسى والاعمش (الايد) بغيرياء فقيل يراد الايدىباليا. وحذفت اجتزاء بالكسرة عنها، ولما كانت أل تعاقب التنوين حذفت اليا. معما كما حذفت مع التنوين حكاه أبو حيان ثم قال : وهذا تخريج لايسوغلان حذف هذهاليا. مع وجود أل ذكره سيبويه في الضرائر ، وقيل: الايد القوة في طاعة الله تعالى نظير مأتقدم . وقال الزمخشري بعد تعليل الحذف بالاكتفاء بالكسرة وتفسيره بالايد من التأييد قلق غير متمكن وعلل بأن فيه فوات المقابلة وفوات النكتة البيانية فلا تغفل ﴿ إِنَّا أَخْلُصْنَاهُمْ بِخَالصَة ﴾ تعليل الوصفوا به، والباء للسببية وخالصة اسم فاعل وتنوينها للتفخيم، وقوله تعالى ﴿ ذَكَرَى الدَّارِ ٣ ﴾ بيان لهابعد ابهامها للتفخيم، وجوزأن يكون خبرا عنضمير ها المقدر أى هي ذكرى الدار، وأياماكان فذكرى مصدر مضاف لمفعوله وتعريف الدار للعهد أىالدار الآخرة، وفيه اشعار بانها الدار فى الحقيقة وإنما الدنيامجاز أىجعلناهم خالصين لنا بسببخصلة خالصة جليلة الشأنلاشوب فيها هي تذكرهم دائما الدار الآخرة فان خلوصهم في الطاعة بسبب تذكرهم اياها وذلك لأن مطمح انظارهم ومطرح افكارهم في كل ما يأتون ويذرون جوار الله عز وجل والفوز بلقائه ولايتسني ذلك الا في الآخرة ه

وقيل أخلصناهم بتوفيقهم لها واللطف بهم فى اختيارها والباء كما فى الوجـه الأول للسببية والـكلام نحو قولك: أكرمته بالعلم أى بسبب أنه عالم أكرمته أو أكرمته بسبب أنك جعلته عالماً، وقد يتخيل فى الثانى أنه صلة ، ويعضد الوجه الأول قراءة الأعمش. وطلحة (بخالصتهم) ه

وأخرج ابن المنذر عن الضحاك أن ذكرى الدار تذكيرهم الناس الآخرة وترغيبهما ياهم فيها وتزهيدهم (١) إياهم فيها على وجه خالص من الحظوظ النفسانية كما هو شأن الآنبيا عليهم السلام، وقيل المراد بالدار الدار الدار الدنيا وبذكراها الثناء الجيل ولسان الصدق الذي ليس لغيرهم. وحكى ذلك عن الجبائي. وأبي مسلم وذكره ابن عطية احتمالا، وحاصل الآية عليه كما قال الطبرسي إنا خصصناهم بالذكر الجميل في الأعقاب ع

وقرأ أبو جمفر. وشيبة . والأعرج . ونافع , وهشام باضافة (خالصة) إلى (ذكرى) للبيان أى بما خلص من

<sup>(</sup>١) وتزهيدهما ياهم فيها كذا في خطالمؤلف رحمه الله عبارة الكشاف تذكيرهم الناس الآخرة وترغيبهم فيها وتزهيدهم في الدنيا

ذكرى الدارعلى معنى أنهم لا يشوبون ذكراها بهم آخر أصلا أو على غير ذلك من المعانى ،وجوز على هذه القراءة أن تكون (خالصة) ،صدراكالعاقبة والكاذبة مضافا إلىالفاعل أى أخلصناهم بأن خلصت لهم ذكرى الدار . وظاهر كلام أبى حيان أن احتمال المصدرية بمكن فى القراءة الأولى أيضا لكنه قال: الإظهر أن تكون الدار . وظاهر وأبَّهُم عُنْدَنَا كمن أن المُصطَفَيْنَ ﴾ أى المختارين من بين أبناء جنسهم، وفيه إعلال معروف ،

وعندنا يجوزفيه أن يكون من صلة الخبروإن يكون من صلة محذوف دل عليه (لمن الصطفين) أى وإنهم مصطفون عندنا ، ولم يجوزوا أن يكون من صلة (المصطفين) المذكور لأن أل فيه موصولة و مصطفين صلة ومافي حير الصلة لا يتقدم معموله على الموصول ائلا يلزم تقدم الصلة على الموصول: واعترض بأنا لانسلم أن ال فيسه موصولة إذ لم يرد منه الحدوث ولو سلم فالمتقدم ظرف وهو يتوسع فيه مالا يتوسع في غيره ، والظاهر أن الجملة عطف على ماقبلها ، وتأكيدها لمزيد الاعتناء بكونهم عنده تعالى من المصطفين من الناس (الأَخْيار على الفاضلين عليهم فى الخير وهو جمع خير مقابل شر الذى هو أفعل تفضيل فى الاصل ، وكان قياس أفعل الفضلين عليهم فى الخير وهو جمع خير مقابل شر الذى هو أفعل تفضيل فى الاصل ، وكان قياس أفعل التفضيل أن لا يجمع على أفعال لكنه للزوم تخفيفه حتى أنه لايقال أخير إلا شذوذا أو فى ضرورة جعل كأنه بنية أصلية ، وقيل جمع خير المشدد أو خير المخفيف منه كاموات فى جمع ميت بالتشديدا و ميت بالتخفيف ه

(واذكر إسمعيل) فصل ذكره عن ذكر أبيه وأخيه اعتناء بشأنه من حيث أنه لايشرك العرب فيه غيرهم أو للاشعار بعراقته في الصبر الذي هو المقصود بالذكر (وَالْيَسَعَ) قال ابن جرير هو ابن أخطوب بن العجوز، وذكر أنه استخلفه إلياس على بني إسرائيل ثم استنبى، واالام فيه زائدة لازمة لمقار تهاللوضع، ولاينافي كونه غير عربى فانها قد لزمت في بعض الأعلام الاعجمية كالاسكندر فقد لحن التبريزي من قال اسكندر مجردا له منها، والأولى عندي أنه إذا كان اسما أعجميا وأل فيه مقارنة للوضع أن لا يقال بزيادتهافيه، وقيل هو اسم عربى منقول من يسع مضارع وسع حكاه الجلال السيوطي في الاتقان. وفي القاموس يسع كيضع اسم أعجمي أدخل عليه أل ولاتدخل على نظائره كيزيد،

المشهورين بالخيرية ﴿هَذَا ﴾ إشارة إلىما تقدم من الآيات الناطقة بمحاسنهم ﴿ ذَكُرُ ﴾ أى شرف لهموشاع الذكر بهذا المعنى لأن الشرف يلزمه الشهرة والذكر بين الناس فتجرز به عنه بعلاقة اللزوم، والمراد في ذكر قصصهم وتنويه الله تعالى بهم شرف عظيم لهم أو المعنى هذا المذكور من الآيات نوع من الذكرالذي هو القرآن، وذكر ذلك للانتقال من نوع من الكلام إلى آخر كما يقول الجاحظ فى كتبه: فهذا باب ثم شرع في بابآخر و يقول الكاتب إذا فرغ من فصل من كتابه وأرادالشروع في آخر:هذا وكان كيت وكيت، ويحذف على ما قيل الخبر في مثل ذلك كثيراً وعليه (هذا وإن للطاغين لشر مآب) وستسمع إن شاء الله تعالىالـكلام فيه فلايقال: إنه لافائدة فيه لأنه معلوم أنه من القرآن، وقال ابن عباس: هذا ذكر من مضى من الأنبياءعليهم السلام، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ لَلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَمَا آبِ ﴾ ﴾ أي مرجع شروع في بيان أجرهم الجزيل في الآجل بعد بيان ذكرهم الجميل فىالعاجل، والمراد بالمتقين إماالجنس وهم داخلون فيه دخولا أوليا واما نفس المذكورين عبر عنهم بذلك مدحًا لهم بالتقوى التي هي الغاية القصوى في الكمال، والجملة فيما أرى عطف على الجملة قبلها كأنه قيل: هذا شرف لهم فىالدنيا وان لهم ولاضرابهم أو إن لهم فى الآخرة لحسن مآباًو هيمن قبيل عطف القصة على القصة ، وقال الشهاب الخفاجي عليه الرحمة: هي حالية ولم يبين صاحب الحال، ويبعد أن بكون (ذكرا) لانه نـكرةِ متقدمة وأن يكون(هذا) لانه مبتدأ ومع ذلك في المعنىعلى تقدير الحالية خفاء ، وقال بعض اجلة المعاصرين: انه أراد أنالـكلام على معنى والحال كذا أى الآمر والشأن كذا ولم يرد أن الجملة حال بالمعنى المعروف الذي يقتضي ذا حال وعاملا في الحال إلى غير ذلك وادعى أن الأمركذلك في كل جملة يقال إنهــا حال وليس فيها ضمير يعود على ما قبلها نحو جاء زيد والشمس طالعة وقال ؛ إنه الذي ينبغي أن يعول عليه وإن لم يذكره النحويون اه، والحاللايخني على ذي تمييز، وإضافة (حسن) إلى (ما آب) من إضافة الصفة إلى الموصوف إما بتأويل ما تب ذي حسن أو حسن وأما بدونه قصداً للمبالغة ،

وقوله تعالى: ﴿ جَنَّات عَدْنَ ﴾ بدل اشتمال ، وجوز أن يكون نصبا على المدح، وجعله الزمخشرى عطف بيان لحسن ما آب ، وعدن قيل من الاعلام الغالبة غلبة تقديرية ولزوم الاضافة فيها أو تعريفها باللام أغلبي عرب به ابن مالك فى التسهيل، و جنات عدن كدينة طيبة لا كانسان زيد فانه قبيح ، وقيل العلم مجموع ( جنات عدن ) وهو أيضا من غير الغالب لآن المراد من الاضافة التى تعوضها العلم بالغلبة إضافة تفيده تعريفا، وعلى القولين هو معين فيصلح للبيان لكن تعقب ذلك أبو حيان بأن للنحوبين فى عطف البيان مذهبين ، أحدهما أن ذلك لا يكون إلا فى المعارف فلا يكون عطف البيان إلا تابعا لمعرفة وهو مذهب البصريين، والثانى أنه يجوز أن يكون فى النكرات فيكون عطف البيان تابعا لنكرة كما تكون المعرفة فيه تابعة لمعرفة وهذا مذهب الكوفيين وتبعهم الفارسي، وأما تخالفهما فى التنكير والتعريف فلم يذهب اليه أحد سوى الزمخشرى كما قد صرح به ابن مالك فى التسهيل فهو بناء للامر على مذهبه ،

وذهب آخرون أن عدنا مصدر عدن بمكان كذا استقر، منه المعدن لمستقر الجواهر ولاعلمية ولانقل هناك ومعنى (جنات عدن) جنات استقرار وثبات فان كان عطف بيان فهو على مذهب الكوفيين والفارسي مه ومن الغريب ما أخرجه ا نجرير عن ابن عباس قال: سألت كعبا عن قوله تعالى: (جنات عدن) فقال: جنات

كروم وأعناب بالسريانية ، وفى تفسير ابن جرير أنه بالرومية، وقوله تعالى :

ورامة المستقر في خبر إن والعامل فيه الاستقرار المقدر أو نفس الظرف ابتها ابن عطية أو حال مرف منتمة لهم الأبواب • (منتمة لهم الإبواب المقدر أو نفس الظرف ابتها ابن عطية أو حال من صميرها المحذوف مع العامل لدلالة المعنى عليه والتقدير المعتمر و كلامه أو حال من ضميرها المحذوف مع العامل لدلالة المعنى عليه والتقدير المعتمرة واليه ذهب الحوقي، و (الأبواب) ناثب فاعل (مفتحة) عند الجمهور والرابط العائد على الجنات محذوف تقديره المعتمرة واليه ذهب الحوقي، و (الأبواب) ناثب فاعل (مفتحة) عند الجمهور والرابط العائد على الجنات محذوف تقديره المي أن نائب فاعل (مفتحة) ضمير الجنات والآبو اب المعنى المنال كم هو ظاهر كلام الرخشري، ولا يصم أن يكون بدل بعض من على لآن أبواب الجنات اليست بعضا من الجنات على ماقال أبوحيان . وقرأ زيد ابن على وعبدالله بن رفيع . وأبوحيوة (جنات عدن مفتحة ) بر فههما على أنهما خبران لمحذوف أي هوأي المداب جنات عدن مفتحة لهم أبوابها أو على أنهما مبتدأو خبر ووجهار تباط الجلة بماقبلها انها مفسرة لحسن المداب لان محسلها جنات أبوابها أو على أنهما مبتدأو خبر ووجهار تباط الجلة بماقبلها انها مفسرة لحسن المداب لان محسلها جنات أكمة كثيرة وشراب و في قبل حالان من ضمير (لهم) وهما حالان مقدران لان الاتكاء وما بعده ليس في حال تفتيح الابواب بل بعده ، وقيل الأول طمير (لهم) وهما حالان مقدران لان الاتكاء وما بعده ليس في حال تفتيح الابواب بل بعده ، وقيل الأول حال مقدرة من الضمير المذكور والثاني حال من ضمير متكثين. وجوز جعلهما حالين من المتقين، ولا يصح طمير (يدعون) قدم رعاية للفاصلة ويدعون استثناف لبيان حالهم كأنه قيل ماحلهم بعد دخولها؟ فقيل: يدعون ضمير (يدعون) قدم رعاية لفاصلة و الاقتصار على الفاكمة للابذان بأن مطاعهم لمحض التمكه والتلذذ دون ضمير فهم فها تمكين فيها و الاقتصار على الفاكم لله بلابذان بأن مطاعهم لمحض التمكه والتلذذ دون فها بفاكمة كثيرة وشراب متكين فيها و الاقتصار على الفاكمة للابذان بأن مطاعهم لمحض التمكه والتلذذ دون

عال مقدره من الصمير المد أور والنافي حال من صمير ممديين، وجور جفتهما حالين من معين، ولا يستح إلا إن قلنا بأن الفاصل ليس باجنبي والظاهر أنه اجنبي، وقال بعض الاجلة: الاظهر ان (متكئين) حال من ضمير (يدعون) قدم رعاية للفاصلة ويدعون استشاف لبيان حالهم كأنه قيل ماحالهم بعد دخولها؟ فقيل: يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب متكئين فيها، والاقتصار على الفاكهة للايذان بأن مطاعمهم لمحض التفكه والتلذذ دون التغذى فانه لتحصيل بدل ولاتحلل ثمت ولما كانت الفاكهة تتنوع وصفها سبحانه بالكثرة وكثرتها باختلاف أنواعها وكثرة كل نوع منها، ولما كان الشراب نوعا واحدا وهو الخر افرد، وقيل: وصفت الفاكهة بالكثرة ولم يوصف الشراب للايذان بأنه يكون على الشراب نقل كثير سواء تعددت انواعه ام اتحدت، ويمكن ان يقال والله تعالى أعلم: التقدير وشراب كثير لكن حذف كثير لدلالة ماقبل ورعاية للماصلة ه

﴿ وَعَنْدُهُمْ قَاصَرَاتَ الطَّرْفَ ﴾ أى على أز واجهن لا ينظرن إلى غيرهم أوقاصرات طرف أز واجهن عليهن فلا ينظرون إلى غيرهن لشدة حسنهن، وتمام السكلام قد مر وحلا ﴿ أَثْرَابُ ٢٥ ﴾ أى لدات على سن واحدة تشبيها في التساوى والتماثل بالتراثب التي هي ضلوع الصدر أو لسقوطهن معا على الارض حين الولادة ومسهن ترابها فكا أن الترب بمعنى المتارب كالمثل بمعنى المائل ، والظاهر أن هذا الوصف بينهن فيكون في ذلك إشارة إلى محبة بعضهن لبعض وتصادقهن فيما بينهن فان النساء الاتراب يتحاببن ويتصادقن وفي ذلك راحه عظيمة لاز واجهن كاأن في تباغض الضرائر نصبا عظيما وخطبا جسيما لهم، وقد جرب ذلك وصح نسأل الله تعالى العفو والعافية وقيل: إن ذلك بينهن وبين أز واجهن أي أن اسنانهن كاسنانهم ليحصل كال التحاب، ورجح بأن اهتمام الرجل بحصول المحبة بينه وبين زوجته أشد من اهتمامه بحصولها بين زوجاته ، وفيه توقف، ثم أن الوصف الاول

على المهنى الأول متكفل بالدلالة على محبتهن لأزواجهن وعلى المهنى الثانى متكفل بالدلالة على محبة أزواجهن وإذا حصلت المحبة من طرف فالغالب حصولها من الطرف الآخر، وقد قيل: من القلب الميل والآء في الشاهد أن كون الزواجات أصفر من الإزواج أحب لهم لا التساوى، واختار بعضهم كون ذلك وينام والإزم منه مساواة بعضهن لبهض وهذا إذا كان المراد بقوله تعالى: (وعندهم) النج وعند كل واحد منهم ولو كان المراد وعند مجه وعهم وكان الجمع موزعا بأن يكون لكل واحده احده الطرف الاتراب كان اعتبار كون الوصف بينهن وبين الازواج كالمتعين لمكن هذا الفرض خلاف ما فطقت به الاخبار سواء قلنا بما روى عن ابن عباس من أن الآية في الآدميات أوقلنا بما قاله صاحب الفينان من أنها في الحور، وقيل بناء على ما هو الظاهر في الوصف إن التساوى في الأعمار بين الحوروبين نساء الجنة فالآية فيهما ﴿ هَذَا اَ اتُو عَدُونَ لَيْ مَا لَحُسَابُ هما أي لا تحرو الحساب فان الوصف إن التساوى في الأعمار بين الحوروبين نساء الجنة فالآية فيهما ﴿ هَذَا اَ اتُو عَدُونَ لَيْ مَا لَحْسَابُ هما وعلى المنافقة وهي تظهر بالحساب فجعل كأنه علة لتوقف انجاز الوعد فالنسبة لليوم والحساب محازية ، وجوز أن تمكون اللام بمعني بعد كما في كتب لحس خلون من جمادى الآخرة مثلا وهر أقل مؤنة ه وقرأ ابن كثير . وأبو عمرو (يوعدون) بياء الغيبة وعلى قراءة الجمهور بناء الخطاب فيه التفات ﴿ إِنْ هَذَا ﴾ وعدو أن تكون اللام بمعني بعد كما في كتب لخس خلون من جمادى الآخرة مثلا وهر أقل مؤنة ها محادي الرائم هذا على أنه خبرمبتدا محذوف، وقال أبو على: أي هذا للوث منين على أنه مبتدا خبره محذوف وقدره بمضهم كاذكره

وجوز أبو البقاء احتمال كونه مبتدأ محذوف الحبر واحتمال كونه خبراً محذوف المبتدأ ، وجوز بعضهم كونه فاعل فعل محذوف أى خذهذا، وجوز أيضاً كونهااسم فعل بمعنى خذ وذا مفعوله من غير تقدير ورسمه متصللا يبعده والتقدير أسهل منه ، وقوله تعالى : ﴿ وَ إِنَّ للطّاغينَ لَشَّ مَآبِ هِ هِ ﴾ عطف على ما قبله ، ولزوم عطف الخبر على الانشاء على بعض الاحتمالات جوابه سهل ، وأشار الحفاجي إلى الحالية هنا أيضا ولعل أمرها على بعض الاقوال المذكورة هين، والطاغون هنا الكفار في يدل عليه طلام ابن عباس حيث قال: أى الذين طغوا على وكذبوارسلى، وقال الجبائى: أصحاب الكبائر كفاراً كانواأولم يكونوا، وإضافة (شر) إلى (مآب) كاضافة (حسن) إليه فيما تقدم، وظاهر المقابلة يقتضى أن يقال: لقبح مآب هنا أو لخير مآب فيما مضى لكن مثله لايلتفت إليه إذا تقابلت المعانى لانه من تكاف الصنعة البديعية كما صرح به المرزوق في شرح الحاسة كذاقيل، وقيل إنه من الاحتباك وأصله إن للمنتقين لخير مآب وحسن مآب وإن للطاغين لقبح مآب وشر مآب واستحسنه الخفاجي وفيه نوع بعد، وقوله تعالى: ﴿ جَهَنَّ ﴾ يعلم إعرابه مما سلف؛ وقوله سبحانه ﴿ يَصُلُونَهُمَ أَلَى يدخلونها ويقاسون حرها حال من جهنم أَب واستحسنه الخفاجي وفيه نوع بعد، وقوله تعالى : ﴿ جَهَنَّ ﴾ يعلم إعرابه مما سلف؛ وقوله سبحانه ﴿ يَصُلُونُهُمَ أَلَى يدخلونها ويقاسون حرها حال من جهنم

نفسها أو منالضمير المستنز في خبر إن الراجع لشر ما آب المراد به هي والحال مقدرة ﴿ فَبْنُسَ الْمُهَادُ ٣ ﴾

أى هي يعني جهنم فالمخصوص بالذم محذوف، والمهاد كالفراش لفظا ومعنى وقد استعير بما يفترشه النائم، هو المهد

كالمهاد وقد بخص بمقر الطفل ﴿ هَٰذَا ﴾ خبر مبتدأ محذوف أي العذاب هذا, وقوله تعالى ﴿ فَلْيَذُوقُونَ ﴾ جملة

مرتبة على الجملة قبلها فهى بمنزلة جزاء شرط محذوف، وقوله تعالى: ﴿ حَمِيمٌ وَعَسَّاقٌ ٥٠ ﴾ خـبر مبتدأ محذوف أى هو حميم وغساق وذا قد يشاربه المتعدد أو مبتدأ محذوف الخبر أى منه حميم ومنه غساق كما فى قوله:

حتى إذا ما أضـــا الصبح فى غلس وغودر البقل ملوى ومحصود

أى منه ملوى و منه محصود أو (هذا) مبتدأ خبره (حميم) وجملة (فليذوقوه) معترضة كمقو لكزيد فافهمر جل صالحاً وهذامبتدا خبره (فليذوقوه) على مذهب الاخفش في إجازته زيد فاضربه مستدلابقوله ه وقائلة خولان فانكح فتاتهم ، أو (هذا) في محلنصب بفعل مضمر يفسره (فليذو قوه) أى ليذو قو ا هذا فليذو قوه، ولعلك تختار القول بأن (هذا) مبتدأ وحميم خبره وما في البين اعتراض وقد قدمه في الكشاف والفاء تفسيرية تعقيبية وتشعر بأن لهم اذاقة بعد اذاقة، وفي حميم وغساق على هذين الوجهين الاحتمالان المذكوران أو لا والحميم الما الشديد الحرارة، و الغساق بالتشديد كما قرأ به ابن أبي اسحاق. وقتادة . وابنو ثاب. وطلحة . وحمزة . والكسائي. وحفص والفضل . وابن سعدان. وهرون عن أبى عمرو ، وبالتخفيف كما قرأ به باقى السبعة اسم لما يجرى من صديدأهل النار كما روى عن عطاء . وقتادة . وابن زيد ، وعنالسدى مايسيل من دموعهم. وأخرج ابن جرير عن كعب انه عين في جهنم تسيل اليها حمة كل ذي حمة منحية وعقرب وغيرهما يغمس فيها الكافر فيتساقط جلده ولحمه وأخرج ابن جرير . وابن المنذر عن ابن عباس أنه الزمهرير ، وقيل ؛ هومشددا ومخففا وصف من غسق كضرب وسمع بمعنى سال يقال غسقت العين إذا سال دمعما فيكون على ما فىالبحر صفة حذف موصوفها أى ومذوق غساق ويراد به سائل من جلود أهل النار مثلا ، والوصفية فىالمشدد أظهر لأن فعالا بالتشديد قليل فى الأسماء، ومنه الغياد ذكر البوم و الخطار دهن يتخذ من الزيت و العقار ما يتداوى به من النبات، ومن الغريب ماقاله الجواليقي . والواسطى أن الغساق هو البارد المنتن بلسان النرك والحق أنه عربى نعم النتونة وصف له فى الواقع وليست مأخوذة فى المفهوم، فقد أخرج أحمد. والترمذى . وابن حبان. وجماعة وصححه الحاكم عن أبى سعيد قال: قال رسول الله ﷺ ولو أن دلوا من غساق يهراق فى الدنيا لا تتن أهل الدنيا» وقيل الغساق عذاب لا يعلمه إلا الله عز وجل و يبعده هذا الخبر ﴿وَآخُرُ ﴾ أى ومذوق آخر وفسره ابن مسعود كما رواه عنه جمع بالزمهرير أو وعذاب آخر .

وقرأ الحسن. ومجاهد. والجحدرى. وابن جبير. وعيسى. وأبو عمرو و (أخر) على الجمع أى ومذوقات أو أنواع عذاب أخر (من شكله) أى من مثل هذا المذوق أو العذاب فى الشدة و الفظاعة ، و توحيدالضمير دون تثنيته نظرا للحميم والغساق على أنه لما ذكر أو للشراب الشامل للحميم والغساق أو للغساق و قرأ مجاهد (شكله) بكسر الشين وهى لغة فيه كمثل وإذا كان بمعنى الغنج فهو بالكسر لاغير (أُذُواج ٨٥) أى أجناس و (آخر) على القراءتين يحتمل أن يكون خبر مبتدأ محذوف أى وهذا مذوق أو عذاب آخر أوهذه مذوقات أو أنواع عذاب أخر، والجملة معطوفة على هذا حميم، وإن شئت فقدر هو أو هى واعطف الجملة على هو حميم، وأن يكون مبتدأ خبره محذوف أى ومنه مذوق أو عذاب آخر أوو منه مذوقات أو أنواع عذاب أخر والعطف على منه حميم وجوز أن يقدر الحنبر لهم أى ولهم مذوق أو عذاب آخر أو ولهم مذوقات أو أنواع عذاب أخر والعطف على منه حميم وجوز أن يقدر الحنبر لهم أى ولهم مذوق أو عذاب آخر أو ولهم مذوقات أو أنواع عذاب

أخر والعطف على (هذا فليذوقوه) ومن شكله وأزواج فى جميع ذلك صفةان لآخر أوأخر. و (آخر)و إن كان مفردا فى اللفظ فهو جمع وصادق على متعدد فى المعنى ،

ويحتمل أن يكون آخر أو أخر مبتدا و (من شكله) صفته و (أزواج) خبرو الجواب عن عدم المطابقة على قراءة الافراد ماسمحت ، وأن يكون ذلك عطفا على حميم عطف المفرد على المفرد ومن شكله صفته وأزواج صفة للثلاثة المتعاطفة ، وجوز أن يكون آخر مبتدا ومن شكله خبره وأزواج فاعل الظرف ، وأن يكون آخر ، والإبتداء به الأول مبتدأ ومن شكله خبر مقدم وأزواج مبتدأ والجلة خبر المبتدأ الأول أعنى آخر ، وصبح الابتداء به لانه من باب ضعيف عاذ بقر ملة فالمبتدأ في الحقيقة الموصوف المحذوف أى نوع آخر أومذوق آخر ، وقيل لانه جيء به للتفصيل ، وعما ذكروا من المسوغات أن تدكون النكرة للتفصيل نحو الناس رجلان رجل أكرمته ورجل أهنته وبحث فيه ابن هشام في المغنى ، وجعلوا ضمير شكله على الوجهين عائداً على آخر وهما لا يكادان يتسنيان على القراءة بالجمع فتدبر ولا تغفل ، ﴿ هَٰذَا فَوْجُ ﴾ جمع كثير من أتباعكم في الضلال هلا يكادان يتسنيان على القراءة بالجمع فتدبر ولا تغفل ، ﴿ هَٰذَا فَوْجُ ﴾ جمع كثير من أتباعكم في الضلال ه ﴿ مُقتَحْمٌ ﴾ والمراد هذا فوج داخل معكم النار مقاس فيها ما تقاسونه ، وهذا حكاية ما تقوله ملا ثركة العذاب لرؤساء الضلال عند دخول النار تقريعاً هم عند الدخول هذا الخ ه

و فى الـكشاف واستظهره أبوحيان أنه حكاية كلام الطاغين بمضهم مع بعض يخاطب بعضهم بعضا فى شأن أتباعهم يقولهذا فوج مقتحم معكم، والظرف متعلق بمقتحم، وجوز فيه أن يكون نعتا ثانيـالفوج أو حالاً منه لأنه قد وصف أو منااضمير المستتر فيـــه، ومنع أبوالبقاء جوازكونه ظرفا قائلا: إنه يازم عليه فساد المعنى و تبعه الكواشي وصاحب الأنواد. و تعقبه صاحب الكشف بأنه إن كان الفساد لانبائه عن تزاحمهم في الدخول وليس المعنى على المزاحمة بين الفريقين الأتباع والمتبوعين لأنهم بعد الدخول يقولون ذلك لاعند المزاحمة فغير لازم لأنالاقتحام لايني عنالتزاحم ولاهولازم له وإيما مثلضر بتمعه زيداً يني عن المشاركة فى الضرب والمقارنة فـكذلك اقتحام المتبوعين النار مع الاتباع ينبيء عن المشاركة فى ركوب كل من الطائفتين قحمة النار ومقاساة شدتها في زمان متقارب عرفا، ولوقيل هذا فوج معكم مقتحمون لم يفد أن المخاطبين أيضا كذلك وفسد المعنى المقصود، والعجب ممنجوز أن يكونحالا من ضمير ( مقتحم) ولم يجوز أن يكون ظرفا و إن كان بغير ذلك فليفد أو لا ثم ليعترض انتهى ، وقال بعضهم: إن وجه فساد الظرفية دون الحالية أنه ليس المراد أنهم اقتحموا فى الصحبة ودخلوا فيها بل اقتحموا فى النار مصاحبين لـكم ومقار نين إياكم، وهو كلام فاسد لامحصلله لآنمدلولمع المعبرعنه بالصحبة معناه الاجتماع فىالتلبس بمدلول متعلقها فيفيد اشتراك الطائفتين فى الاقتحام لافى الصبحة كما توهمه و لا يدل على اتحاد زمانيهما كما صرح به فى المغنى، ولو سلم فهو لتقاربه عد متحدا كَاأْشِير في عبارة الكشف اليه فالحق أنه لافساد، وقوله تعالى: ﴿ لَا مُرْجَبًا بهم } دعاء من المتبوعين على أتباعهم سواء كان قائل ماتقدم الملائدكة عليهم السلام أوبعض الرؤساء لبعض أوصفة لفوج أوحال منه لوصفه أومن ضميره، وأياما كان يؤول بمقول لهم لامر حبالانه دعا. فهو انشاء لا يوصف به، وكذا لا يكون حالا بدون تأويل، والمعنى على استحقاقهم ان يقال لهم ذلك لاأنهم قيل لهم ذلك بالفعل، وهو على الوصفية والحالية من كلام الملائد كم

عليهم السلامان كانوا هم القائلين أومن كلام بعض الرؤساء، وجوز كونه ابتداء كلام منهم و (مرحباً) من الرحب بضم الراء وهو السعة و منه الرحبة للفضاء الواسع وهو مفمول به لفعل و اجب الاضهار و (بهم) بيان للمدعو عليهم، و تكون الباء للبيان كاللام في نحوسقيا له، و كون اللام دون الباء كذلك دعوى من غير دليل أى ما أتو ابهم رحبا وسعة ، وقيل : الباء للتعدية فجروزها مفعول ثان لا توا وهو مبنى على زعم أن اللام لا تكون للبيان، وكنى بكلام الريخشرى و أبى حيان دليلا على خلافه، و يقال: مرحبا بك على معنى رحبت بلادك رحبا كما يقال على معنى أتيت رحبا من البلاد لاضيقا، و يفهم من خلام بهضهم جواز ان يكون (مرحبا) مفعولا مطلقا لمحذوف على معنى أتيت رحبا من البلاد لاضيقا، و يفهم من خلام بهضهم جواز ان يكون (مرحبا) مفعولا مطلقا لمحذوف أى لارحبت بهم الدارم حبا، و ألجهو رعلى الاول، و أياما كان فالمراد بذلك مثبتا الدعاء بالخير ومنفيا الدعاء بالخير ومنفيا الدعاء بالخير ومنفيا الدعاء بالخير ومنفيا الدعاء بالخير أو تعليل من جهة الملائكة لاستحقاقهم الدعاء عليهم أو وصفهم بماذكر أو تعليل من الرؤساء لذلك، والكلام عليه يتضمن الاشارة إلى عدم انتفاعهم بهم كانه قيل: إنهم داخلون النار باعمالهم مثلنا فأى نفع لنا منهم فلا مرحبا بهم ﴿ قَالُوا ﴾ أى الاتباع وهم الفوج المقتحم للرؤساء هم مثلنا فأى نفع لنا منهم فلا مرحبا بهم ﴿ قَالُوا ﴾ أى الاتباع وهم الفوج المقتحم للرؤساء هم

﴿ بَلْ أَنتُمْ لَاَمْرَحُبًا بِكُمْ ﴾ أى بلأنتم أحق بما قيل لنا أو بما قلتم لنا، ولعلهم إنما خاطبوهم بذلا معلى تقدير كون القائل الملائدكة الحزية عليهم السلام مع أن الظاهر أن يقولوا بطريق الاعتذار إلى أو لئك القائلين بله هم لامر حبا بهم قصداً منهم إلى اظهار صدقهم بالمخاصمة مع الرؤساء والتحاكم إلى الحزنة طمعافى قضال مبتخفيف

عذابهم أو تضعيف عذاب خصمائهم ه

و فى البحر خاطبوهم لتكون المواجهة لمن كانوا لا يقدرون على مواجهتهم فى الدنيا بقبيح أشنى لصدورهم حيث تسببوا فى كفرهم وأنـكىللرؤساء، وهذا أيضا بتأويل القول بناء علىأن الانشاء لايكونخبرا أى بلأنتم ه قول فيكم أي أحق أن يقال فيكم لامرحبا بكم ﴿ انتُمْ قَدْمَتُمُوهُ لَنَّا ﴾ تعليل لاحقيتهم بذلك، وضمير الفيبة في (قدمتموه) للعذاب لفهمه بما قبله أو للمصدر الذي تضمنه (صالوا) وهوالصلي أي أنتم قدمتمالعذاب أو الصلي ودخولاالنارلنا باغوائنا واغرائنا علىماقدمنا مزالعقائد الزائغة والاعمالاالسيئة لاأنا بأشرناهامن تلقاءأنفسناه وفى الكلام مجازان عقليان ، الاول اسناد التقديم إلى الرؤساء لانهم السبب فيه باغوائهم ، والثاني إيقاعه على العذاب أو الصلى مع أنه ليس المقدم بل المقدم عمل السوء الذي هو سبب له ، وقيل : أطلق الضمير الذي هو عبارة عنالعذاب أو الصلى المسبب عن العمل على العمل مجازاً لغوياً ، وقيل : لاحاجة إلىار تـكابالجماز فيه فتقديم العذاب أو الصلى بتأخير الرحمة منهم ﴿ فَبْنُسَ الْقَرَارَ ۞ ﴾ أى فبئس المقرجهنم، وهو من كلام الأتباع وكأنهم قصدوا بذلك التشنى والانكا. وإن ذلكَ المقر مشترام. ، وقيل · قصدوا بالذم المذكور تفليظ جناية الرؤساء عليهم ﴿ قَالُوا ﴾ أي الاتباع أيضا، وقول ابنالسائب:القائل جميع أهل النار خلاف الظاهر جدا فلا يصار اليه، وتوسيط الفعل بين كلاميهم لما بينهما من التباين ذاتا وخطابا أى قالوا معرضين عن خصومة رؤسائهم متضرعين إلى الله عز وجل ﴿ رَبُّنَا مَنْ قَدَمَ لَنَا هَذَا فَرْدُهُ عَذَا بأَضَعُفًا فَى النَّارِ ١ ﴾ اىمضاعفاومعناه ذاضعف أى مثلوهو ان يزيد على عذا به مثله فيضير بتلك الزيادة مثلين لعذاب غيره، و يطلق الضعف على الزيادة المطلقة ه وقال ابن مسعودهنا: الضعف حيات وعقارب، والظاهر من بعض عباراً تهم أن (من) موصولة، ونص الخفاجي (م- ۲۸- ج - ۲۳- تفسير روح المعاني)

على أنهاشرطية. وفى البحر (من قدم) هم الرؤساء، وقال الضحاك: هو ابليس وقابيل، وهو أنسب بخلاف الظاهر المحكى عن ابن السائب ﴿ وَقَالُوا ﴾ الضمير للطاغين عندجمع أى قال الطاغون بعضهم لبعض على سبيل التغجب والتحسر ﴿ مَا لَنَا لاَنرَى رَجَالاً كُناً ﴾ فى الدنيا ﴿ نَعَدُهُم مَن الْأَشر ار ٣٦ ﴾ أى الاراذل الذين لاخير فيهم و لاجدوى يعنون بذلك فقراء المؤمنين وكانوا يسترذلونهم ويسخرون منهم لفقرهم و مخالفتهم اياهم فى الدين ، وقيل ؛ الضمير لصناديد قريش كابى جهل وأمية بن خلف و أصحاب القليب، والرجال عمار . وصهيب . وسلمان و خباب وبلال وأضرابهم رضى الله تعالى على ماروى عن مجاهد من أن الآية نزلت فيهم، واستضعفه صاحب الكشف وأضرابهم رضى الله تعالى على الحصوص، واستظهر بعضهم أن الضمير للاتباع لانه فيما قبل يعنى قوله تعالى وسبب النزول لا يكون دليلا على الخصوص، واستظهر بعضهم أن الضمير للاتباع لانه فيما قبل يعنى قوله تعالى وسبب النزول لا يكون دليلا على الخصوص، واستظهر بعضهم أن الضمير للاتباع لانه فيما قبل يعنى قوله تعالى ( قالوا بل أنتم ) الخ لهم أيضا، وكانوا أيضا يسخرون من فقراء المؤمنين تبعا لرؤسائهم ، وأياما كان فجملة ( كنا ) النخ صفة (رجالا) •

وقوله تعالى ﴿ أَتَخَذْنَاهُمْ سَخُريًا ﴾ بهمزة استفهام سقطت لآجلها همزة الوصل كما قرأ بذلك الحجازيان وابن عامر . وعاصم . وأبو جعفر . والاعرج . والحسن. وقتادة استئذاف لا على له من الاعراب قالوه حيث لم يروهم سعهم انكاراً على أنفسهم و تأنيباً لها فى الاستسخار منهم ، وقوله تعالى ﴿ أَمْ رَاعَتُ عَنْهُمُ الاَّبْصَارُ اللهِ مَتَصَلَّ بقوله تعالى ﴿ أَمْ رَاعَتُ عَنْهُمُ العَلَى الغَمْ ما لنا لانراهم في النار أليسوا فيها فلذلك لانراهم بل أراخت عنهم أبصارنا فلانراهم وهم فيها أو بقوله تعالى (اتخذناهم) الغرو وأم فيه إما متصلة أيضاء والمقابلة باعتبار اللازم، والمعنى الأمرين جمعاعلى بهم الاستسخار منهم أم الازدراء بهم وتحقيرهم وإن أبصارنا تعلوعنهم و تقتحمهم على معنى إنكار الأمرين جمعاعلى أنفسهم ، وعن الحسن كل ذلك قد فعلوا اتخذوهم سخريا و زاغت عنهم أبصارهم محمودة لهم، وإما منقطعة كأن العين بنفسها تمجهم لقبح منظرهم وأن هذه من السخر فقد بوف (زاغت) دون أزغنا مبالغة عظيمة كأن العين بنفسها تمجهم لقبح منظرهم وأن هذا من السخر فقد بيكون المسخود منه مجوبا مكرما . وجوز أن يكون معنى أم زاغت على الانقطاع بل زاغت أبصارنا وكلت يكون المسخود منه مجوبا مكرما . وجوز أن يكون معنى أم زاغت على الانقطاع بل زاغت أبصارنا وكلت تعمر أنها ما خوله وأنهم على الحق المبين . وقرأ النحويان وحرة (اتخذناهم) بغيرهمزة فجوز أن يكون معنى أم زاغت على الكلام اخبارا فقال ابن الانبارى: وقرأ النحويكون الكلام اخبارا فقال ابن الانبارى: وقرأ النحويكون الكلام اخبارا فقال ابن الانبارى وقد اتخذناهم ، وجوز كونها مستأنفة لبيان ماقبلها . وقال الزمشرى وجماعة : صفة ثانية لرجالا ورأم زاغت) متصل بقوله تعالى (مالنا لانرى) الغ عاسمهم أولاه

وجوز أن تكون ام فيه منقطعة كأنهم أضربوا عما قبل وأنكروا على أنفسهم ماهو أشد منه أوأضربوا عن ذلك إلى بيان ان ما وقع منهم فى حقهم كان لزيغ أبصارهم وكلال أفهامهم عن إدراك أنهم على الحق بسبب رثاثة حالهم ، وقرأ عبدالله . وأصحابه ومجاهد والضحاك وأبوجه فى وشيبة . والأعرج ونافع . وحزة والـكسائى (سخريا) بضم السين ومعناه على مافى البحر من السخرة والاستخدام ، ومعنى سخريا بالكسر على المشهور من السخر وهو الهز . وهو معنى ماحكى عن أبى عرو قال : ما كان من مثل العبودية فسخرى بالضم وما كان من مثل العبودية فسخرى بالضم وما كان من مثل الهروية فسخرى بالضم وما كان من مثل الهروية فسخرى بالمنم

﴿ لَحَقُّ ﴾ لابد أن يتكلموا به فالمراد من حقيته تحققه في المستقبل .

وقوله تعالى: ﴿ تَخَاصُمُ الْفَارِ ١٤ ﴾ خبرمبتدأ محذوف أي هو تخاصم، والجملة بيان لذلك ،وفي الابهام أو لا والتبيين ثانيامزيد تقريرله، وقال ابن عطية : بدل من حق والمبدل منه ليس في حكم السقوط حقيقة ، وقيل بدل من محل اسم إن ، والمرادبالتخاصم التقاول، وجوز ارادة ظاهر هفان قول الرؤسا. (لا مرحبامهم) وقول الاتباع (بل أتتم لامرحبا بكم) من باب الخصومة فسمى التفاوض كله تخاصما لاشتماله عليه، قيل وهذا ظاهر أن التقاول بين المتبوءين والاتباع أما لوجعل الكل من كلام الحزنة فلا، ولو جعل (لامرحباً) من كلام الرؤسا. و(هذا فوج) من كلام الخزنة فيصح أن يجعل تخاصها مجازا . وقرأ ابرأ برعبلة (تخاصم) بالنصب فهو بدل من ذلك • وقال الزمخشري :صفة له، و تعقب بأن وصف اسم الاشارة و إنجازان يكون بغير المشتق إلا أنه يلزم أن يكون معرفا بأل كما ذكره في المفصل من غير نقل خلاف فيه فبينه و بين ما يستدعيه القول بالوصفية تناقض مع مافي ذلك من الفصــل الممتنع أو القبيح. وأجاب صاحب الـكشف بأن القياس يقتضي النجويز لأن اسم الأشارة يحتاج إلى رافع لابهامه دال على ذات معينة سواء كان فيه اختصاص بحقيقة أخرى أو بحقائق أولا، وهذا القدر لايخرج الاسم عن الدلالة على حقيقة الذات المعينة التي يصحبها أن يكون وصفالاسم الاشارة، وأما الاستعمال فمعارض بأصل الاستعمال فى الصفة فكما أن الجمهور حملوا علىالصفة فى نحو هذا الرجل مع احتمال البدلوالبيان كذلك الزمخشري حمل على الوصف مع احتمال البدل لأنه التفت لفت المعنى، ولا يناقض مافي المفصل لأنه ذكر ذلك في بأب النداء خاصة على تقدير عدم استقلال اسم الاشارة ولأن حال الاستقلال أقل لم يتعرض له ، وقد بين في موضعه أنه في النداء خاصة يمتنع وصف اسم الاشارة إذا لم يستقل بالمضاف إلى المعرف باللام على أنه كثيرًا ما يخالف في أحد الكتابين الكشاف والمفصل الآخر، والاشكال بأنه يلزم الفصل غير قادح فأنه بجوز لاسيا على تقدير استقلال اسم الاشارة اه. ولا يخلو عن شيء ي

وقرأ ابن السميقع (تخاصم) فعلاماضيا (أهل) بالرفع على أنه فاعله (قُلُ يا محمد لمشركي كَهُ (إِمَّاأً فَا مُذْرِثُ النَّذِرِتُكُم عَذَابِ الله تعالى للمشركين، والكلام ردلقو لهم هذا ساحر كذاب فان الانذار ينافى السحر والكذب ه وقد يقال: المراد إنما أما رسول منذر لاساحركذاب، وفيه من الحسن مافيه فان كل واحد من وصفى الرسالة والانذار ينافى كل واحد من وصفى السحر والكذب لكن منافاة الرسالة للسحر أظهر وبينهما طباق فكذلك والانذار للكذب، وضم إلى ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا مَنْ إِلّه إِلاَّ الله ﴾ لافادة أن له والله وسم الى ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا مَنْ إِلّه إِلاَّ الله ﴾ لافادة أن له والله على المنافرة الله والكذب من وصلى الله وقد على المنافرة أله الله الله الله والله وا

و (من) زائدة للتأكيد أى ما إله أصلا إلا الله ﴿ الْوَاحِدُ ﴾ أى الذى لايحتمل الكثرة فى ذاته بحسب الجزئيات بأن يكون له سبحانه ماهية كلية ولابحسب الاجزاء ﴿ الْقَهَّارُ ٩٥ ﴾ لـكل شي. •

﴿ رَبُّ السَّمُوَاتَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما ﴾ من الموجودات منه سبحانه خلقها واليه تدبير جميع أمورها ﴿ العَرْبُرُ ﴾ الذي يغلب ولايغلب في أمر من أموره جل شأنه فتندرج في ذلك المعاقبة ﴿ الغُفَارُ ٣٩ ﴾ المبالغ في المغفرة يغفر ما يشاملن يشاء تقرير للتوحيد، أما الوصف الأول فظاهر في ذلك غير محتاج للبيان، واما القهار

لكل شيء فلا نه لو كان إله غيره سبحانه لم يكن قهارا له ضرورة أنه لا يكون حينتذ الها بل ربمــا يلزم أن يكون مقهورا وذلك مناف للالوهية تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، وأما (ربالسموات) الخ فلا نه لوأمكن غيره معه تعالى شأنه جاء دليل التمانع المشار اليه بقوله سبحانه : ( لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا ) فلم تتكون السموات والارض وما بينهما ، وقيل: لأن معنى (رب السموات) الخ رب كل موجود فيدخل فيه كل ماسواه فلا يكون إلها، وأما العزيز فلا نه يقتضي أن يغلب غيره و لا يغلب ومع الشركة لا يتم ذلك . وأما الغفار فلا نه يقتضي أن يغفر ما يشاء لمن يشاء فربما شاء مغفرة لأحد وشاء لآخر منه العقاب فان حصل مراده فالآخر ليس باله وإن حصل مراد الآخر ولم يحصل مراده لم يكن هو إلها تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وماقيل في برهان التمانع سؤالا وجوابا يقال هنا، وفي هذه الأوصاف من الدلالة على الوعدو الوعيد والايخنى، وللاقتصار على وصف الانذار صريحافيا تقدم قدم وصف القهار على وصف الغفار هنا، وجوز أن يكون المقصود هو تحقيق الانذاروجيء بالثانى تتميما له وإيضاحا لما فيه من الاجمال أىقل لهم ماأنا إلامنذر لكم بما أعلم وإنما أنذرتكم عقوبة من هذه صفته فان مثله حقيق بأن يخاف عقابه كما هو حقيق بأن يرجى ثوابه ، والوجه الأول أوفق لمقتضى المقام لأن التعقيب بتلك الصفات في الدلالة على أن الدعوة إلى التوحيد مقصودة بالذات بمكان لا ينكر ولأن هذا بالنسبة إلى مامر من صدر السورة إلى هنا بمنزلة أن يقول المستدل بعد تمام تقرير مفالحاصل فالأولى أن يكون على وزان المبسوط و فيه قوله تعالى: (أجعل الآلهة إلها واحدا) فافهم ، ﴿ قُلْ ﴾ تـكرير الامر للايذان بأن المقول أمر جليل له شأن خطير لابد من الاعتناء به أمرا وائتمارا ﴿ هُو ﴾ أى ماأنبأت كم به من كونى رسولا منذرا وأن الله تعالى واحدا لا شريك له ﴿ نَبُوَّاعَظيم ٧٧) خبر ذو فائدة عظيمة جدا لاريب فيه أصلا ﴿ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرَضُونَ ١٨﴾ متمادون فى الاعراض عنه لتمادى غفلتكم، وهذه الجملة صفة ثانية لنبأ والكلام بجملته تحسير لهم وتنبيه على مكان الخطأ وإظهار لغاية الرأفة والعطفالذي يقتضيه مقام الدعوة واستظهر بعضالاً جلة أن (هو ) للقرآن كما روى عنابن عباس.ومجاهد. وقتادة ، واستشهد با خر السورة وقال ؛ انه يدخل ما ذكر دخولا أوليا ، واختار كون هذه الجملة استئنافا ناعيا عليهم سوء حالهم بالنسبة اليه وأنهم لا يقدرون قدره الجليل مع غاية عظمته الموجبة للاقبالعليه وتلقيه بحسن القبول؛ وكأنالـكلام عليه ناظر إلى مافى أول السورة من قوله تعالى : (والقرآن ذىالذكر بلالذين كفروا في عزة وشقاق) جيء به ليستدل على أنه وارد من جهته تعالى بما يشير اليه قوله تعالى :

(ماً كَانَ لَى مَنْ عَلَم بِالْمَلا الْأَعْلَى اذْ يَخْتَصَمُونَ ٩٩) النج حيث تضمن ذكر نبأ من أنبائه على التفصيل من غير سابقة معرفة به ولامباشرة سبب من أسبابها المعتادة كالنظر فى الكتب الالهية والسماع من الكتابين وهو حجة بينة دالة على أنه بطريق الوحى من عند الله تعالى وأن سائر أنبائه ايضا كذلك ، وهو على ماقلنا تذكير لإثبات النبوة بذكر مختصر منه تمهيدا لارشاد الطريق وتذكير اللباقي وتسلقامنه إلى استهاع ماذكره لطف للدعو ين و تنويه للداعى ، وعدم التعرض لنحو ذلك فى أمر التوحيد لظهور أدلته مع كونه ذكر شيء منها غضا طريا و هو ما أشارت اليه الصفات المذكورة آنفا، فلا يقال: إن التعرض لإثبات النبوة دون التوحيد دليل على

أن المقصود بالافادة هو النبوة وأن الثانى جي. به تتميما لذلك \*

وأنت تعلم أن النبوة وكون القرآن وحيامن عند الله تعالى متلازمان متى ثبت أحدهما ثبت الآخر، لـكن رجح جمل الآية في النبوة واثباتها القرب وتصديرهذه الآية بنحو ماصدرت به الآية المتضمنة دعوىالنبوة قبلها من قوله تعالى (قل) فان سلم لك هذا المرجح فذاك والا فلا تعدل عما روىعن ابن عباس ومن معه ،وعن الحسن أن ذلك يوم القيامة كما في قوله تعالى ( عم يتساءلون عن النبأ العظيم ) وقيل : ماتقدم من أنباء الانبياء عليهم السلام ، وقيل : تخاصم أهل النار، وعدى العلم بالباء نظر ا إلى معنىالاحاطة، والملا ُ الجماعة الاشراف لانهم يملؤن العيون رواء والنفوس جلالة وبهاء وهو اسم جمع ولذا وصف بالمفرد اعنى (الاعلى)والمرادبه عند ملا الملائكة وآدم عليهم السلام وابليس عليه اللعنة وكانوا فى السما. فالعلو حسى وكان التقاول بينهم على ماستعلمه إن شاء الله تعالى ، وإذ متعلقة بمحذوف يقتضيه المقام إذ المراد نفي علمه عليه الصلاة والسلام بحالهم لابذواتهم، والتقدير ما كان لى فيما سبقءلم مابوجه منالوجوه بحال الملا الاعلى وقت اختصامهم، وهو أولى من تقدير الـكلام يما ذهب البه الجمهور أي ما كان لى علم بكلام الملا الاعلى وقت اختصامهم لأن علمه والم غير مقصور على ما جرى بينهم من الاقوال فقط بل عام لها وللافعال أيضا من سجود الملائدكة عليهماالـلام وإباء ابليس واستكباره حسبها ينطق به الوحى فالأولى اعتبار العموم فى نفيه أيضا ، وقيل: إذ بدل اشتمال من (الملام) أو ظرف لعلم و فيه بحث و الاختصام فيها يشير اليه سبحانه بقوله عز وجل (إذ قال ربك) الخ، والتعبير بيختصمون المضارع لأنه أمر غريب فأتى به لاستحضاره حكاية للحال، وضمير الجمع الملاً وحكى أبوحيان كونه لقريش واستبعده وكأن في (يختصمون) حينتذالتفاتاه ن الخطاب في (أنتم عنه معرضون) إلى الغيبة و الاختصام في شأن رسالته بيكي أو في شأن القرآن أو شأن المعاد وفيه عدول عن المأثور وارتكاب لما لا يكاد يفهم من الآية من غير داع إلىذلك و مع هذا لا يقبله الذوق السليم، وقوله تعالى: ﴿ إِنْ يُوحَى إِلَى إِلَّا الْمَا أَنَا نَذير مُبينَ • ٧ ﴾ اعتراض وسط بين اجمال اختصامهم وتفصيله تقريراً لثبوت علمه عليه الصلاة والسلام وتعيينا لسببه إلاأن بيان انتفائه فيما سبق لما كان منبئا عن ثبو ته الآن، و من البين عدم ملابسته ﷺ بشيء من مباديه المعهودة تعين أنه ليس إلا بطريق الوحى حتما فجعل ذاك أمرا مسلم الثبوت غنيا عن الاخبار به قصداً وجعل مصب الفائدة اخباره بما هو داع إلى الوحى ومصحح له، فالقائم مقامالفاعل ليوحى اما ضمير عائد إلى الحال المقدر كما أشير اليهسابقا أو ما يعمه و غيره، فالمعنى ما يوحى إلى حال الملا الاعلى أو ما يوحى إلى الذي يوحى من الامور الغيبية التي من جماتها حالهم لأمر من الأمور الالآنى نذير مبين من جهته تعالى فان كونه عليه الصلاة والسلام كذلك من دواعي الوحي اليه ومصححاته، وجوزكون الضمير القائم مقام الفاعل عائدا إلى المصدر المفهوم مز (يوحي) أى مايفعل الايحاء إلى بحال الملا " الأعلى أو بشي من الآمور الغيبية التي من جملتها حالهم لأمر من الأمور

وحده وليس إلى غير ذلك لانه الامر الذى يشتمل على كل الاوامر إما تضمنا وإما التزاما أو لم أومر إلا بانذاركم لا بهدايتكم وصدكم عن العناد فان ذلك ليس إلى، وما ذكر أولا أوفق بحال الاعتراض كالايجنى على من ليس أجنبيا عن إدراك اللطائف. وقرأ أبو جعفر (إنما) بالكسر على الحكاية أى ما يوحى إلى إلا هذه الجملة وإيحاؤها اليه أمره عليه الصلاة والسلام أن يقولها وحاصل معنى الحصرة ريب بما ذكر آنفا، وجوزأن يراد لم أومر إلا بأن أقول لكم هذا القول دون أن أقول أعلم الغيب بدون وحى مثلا فقدبر ولا تغفل ه

وقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لَلْمَلَاءَ كَمْ ﴾ النع شروع فى تفصيل ما أجمل من الاختصام الذى هوماجرى بينهم من التقاول فهو بدل من ﴿إِذَ يُختصمونُ) بدل كل من كل وجوز كونه بدل بعض، وصح إسناد الاختصام إلى الملائكة مع أن التقاول كان بينهم وبين الله تعالى كل يدل عليه ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكُ ) النع لآن تكليمه تعالى إياهم كان بواسطة الملك فمنى المقاولة بين الملا الاعلى مقاولة ولك ون الملائكة مع سائر الملائكة عليهم السلام في شأن السجود ومع آدم في قوله: ﴿أُنبتهم بأسمائهم ﴾ ومعنى كون المقاولة بين الملائكة وآدم وإبليس وجودها فيما بينهم في الجملة ولا يازم الجمع بين الحقيقة والمجاز في الاسناد فالكل حقيقة لان الملا الاعلى شامل للملك المتوسط وهو المقاول بالحقيقة وهو عز وجل قاول بالمجاز، ولا تقل المخاصم ليكون الامر بالعكس، وما يقال: إن قوله تعالى: ﴿إذ قالربك ﴾ يقتضى أن تكون مقاولته تعالى إياهم بلا واسطة فهو ممنوع لانه ابدال زمان قصة عن زمان التفاوض فيها، والغرض أن تعلم القصة لا والمهاقة كل جزء جزء فذلك غير لارم ولا مراد، ثم فيه فائدة جليلة وهي ان مقاولة المملك إياهم أو إياهما عن الله عز وجل من الملا الاعلى بأن يراد به ماعدا البشر ليسكون الاختصام قائما به تعالى وبهم على معنى أنه سبحانه في مقالبتهم يخاصمونه و يخاصمهم مع مافيه من أيهام الجهة له عز وجل ينبو المقام عنه نبوا طاهرا ، ولم يذكر سبحانه جواب الملائكة عليهم السلام انتم المقاولة اختصارا بماكر و مرارا ولهذا لم يقل طاهرا ، ولم يذكر سبحانه جواب الملائكة عليهم السلام انتم المقاولة اختصارا بماكر و مرارا ولهذا لم يقل جل شانه إنى خالق خلقا من صفته كيت وكيت جاعل إياه خايفة ،

وروعى هذا النسق ههنا لنكتة سرية وهى أن يجعل صب الغرض من القصة حديث ابليس ليلائم ما كان فيه أهل مكة وأنه بامتناعه عن امتئال أمر واحد جرى عليه ما جرى فكيف يكون حالهم وهم مغمورون فى المعاصى، وفيه أنه أول من سن العصيان فهو إمامهم وقائدهم إلى النار ، وذكر حديث سجود الملائدكة وطى مقاولتهم فى شأن الاستخلاف ليفرق بين المقاولتين وأن السؤال قبل الامر ليس مثله بعده فان الثانى يلزمه التوانى، ثم فيه حديث تكريم آدم عليه السلام ضمنا دلالة على أن المعلم والناصح يعظم وأنه شرع منه تعالى قديم، وكان على أهل مكة أن يعاملوا النبي عليه الله عماملة الملائدكة لآدم لامعاملة ابليس له قاله صاحب الكشف وهو حسن بيد أن ما علل به الاختصار من تكرار ذلك مراراً لايتم إلا إذا كان ذلك في سورة مكية نزلت قبل هذه السورة ، وقد علل بعضهم ترك الذكر بالا كتفاء بما في البقرة، وفيه أن نزولها متأخر عن زول هذه السورة لانهامدنية وهذه مكية فلا يصح الا كتفاء احالة عليها قبل نزولها، وكون المراد اكتفاء السامعين للقرآن بعد ذلك لا يخفى حاله، ولعل القصة كانت معلومة سماعا منه صلى الله تعالى عليه وسلم وكان عالما بها بواسطة الوحى بعد ذلك لا يخفى حاله، ولعل القصة كانت معلومة سماعا منه صلى الله تعالى عليه وسلم وكان عالما بها بواسطة الوحى

وإن لم تكن إذ ذاك نازلة قرآ نا فاختصرت ههنا لماذكر في الكشف اكتفاء بذلك ، وقال فيه أيضا: وذلك أن تقول التقاول بين الملائكة وآدم عليهم السلام حيث قال (انبؤنى باسما. هؤلا.) تبكيتا لهم بما نسبوا اليهمن قولهم (أتجمل) فيها وبينه وبين أبليس[ما لانه داخل في الانكار والتبكيت بلهو أشدهم في ذلك لـكن غلب الله تعالى الملائكة لأنه أخس من أن يقرن مع هؤلا. مفردا في الذكر أولانه أمر بالسجود لمعلمه فامتنع وأسمعه مااسمع، وقوله تعالى (واذ قال ربك) الخ للاتيان بطرف مشتمل على قصة المقاولة و تصوير أصلها فلم يلزم منه أن يكون الرب جل شأنه من المقاولين وإن كان بينه سبحانه وبينهم تقاول قد حكاه الله تعالى ، وهذا أقل تـكلفا عا فيه دعوى أن تـكليمه تعالى كان بواسطة الملك إذ للمانع أن يمنع التوسط على أصلنا وعلى أصل المعتزلة أيضا لاسيم إذا جعل المبكتون الملائدكة كلهم ، وعلى الوجهين ظهر فائدة ابدال (إذ قال ربك) مز (إذ يختصمون) على وجه بين، والاعتراض بأنه لوكان بدلا الحان الظاهر إذ قال ربى لقوله (ماكان لم من علم) فليس المقام ما يقتضي الالتفات غير قادحفانه علىأسلوب قوله تعالى (وائنسألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لـكم الأرض) فالخطاب بلـكم نظرا إلى أنه من قول الله تعالى تمم قولهم وذنبه كذلك ههنا هو من قول الله تعالى النبي عَلَيْكُ وهذا على نحو ما يقول: مخاطبك جا. في الامير فتقول الذي أكرمك وحباك أو يقول رأيت الامير يوم الجمعة فتقول: يوم خلع عليك الخلعة الفلانية، ومنه علم أنه ليس ن الالتفات في شي و انهذا الابدال على هذا الاسلوب لمزيد الحسن انتهى، وجوز أن يقال: إن (إذ) قوله تعالى (إذقالربك) ظرف ليختصمون ، والمراد بالملا الاعلى الملائد كهو باختصامهم قولهم لله تعالى (أتجعل فيهامن يفسدفيهاو يسفك الدما.) في مقابلة قوله تعالى (إني جاءل في الأرض) إلى غير ذلك، ولا يتوقف صحة ارادة ذلك على جعل الله تعالى من الملاً ولا على أنه سبحانه كلمهم بواسطة ملك ولاتقدم تفصيل الاختصام مطلقاً بل يكني ذكره بعدالنزول سواه ذكر قرآنا أم لاهو يرجح تفسير الملا ماذكر على تفسيره بما يعم آدم عليه السلام أن ذاك على ماسمعت يستدعى القول بأن آدم كان في السها. وهو ظاهر في أنه عليه السلام خلق في السهاء أورفع اليهابعد خلقه في الأرض وكلا الامرين لا يسلمهما كثير من الناس، وقد نقل ابن القيم في كتابه مفتاح دار السمادة عنجمع أن آدم عليه السلام إنما خلق في الأرض وأن الجنة التي أسكنها بعد أن جرىماجرى كانت فيها أيضا وأتىبادلة كثيرة قوية على ذلك ولم يجب عن شي منها فتدبر. و ذهب بعضهم إلىأن الملا الاعلى الملائدكة وأن اختصامهم كان فالدرجات والكفارات، فقدأخرج الترمذي وصححه. والطبر اني وغيرهما عن معاذ بنجبل قال: «احتبس عنا رسول الله علي ذات غداة من صلاة الصبححتي كدنا نتراءي عين الشمس فخرج سريعا فثوب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم فلماسلم دعا بصو ته فقال: على مصاف كم ثم التنم تالينا ثم قال: أما إني احدث كم بما حبسني عنكم الغداة اني قمت الليلة فقمت وصليت ماقدرلي و نعست في صلاتي حتى استثقلت فاذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال: يا محمد قلت: لبيك ربى قال: فيم يختصم الملا الاعلى؟ قلت: لاأدرى فوضع كفه بين كتفي فوجدت برد أنامله بين تُدينيفتجليلي كل شيء وعرفته فقال: يامحمد قلت: لبيك قال: فيم يختصم الملا الاعلى؟ قلت: في الدرجات و الكفار ات فقال: ما الدرجات؟ فقلت: اطمام الطعام و افشاء السلام و الصلاة بالليل والناسنيام قال: صدقت فما الكفارات؟ قلت اسباغ الوضو. في المكاره وانتظار الصلاة بمدالصلاة و نقل الاقدام

إلى الجماعات قال:صدقت سل يامحمد فقلت: اللهم إنىأساً لك فعل الخيرات و ترك المنكرات وحب المساكين و إن تغفر لى و ترحمني و إذا أردت بعبادك فتنة فاتبضى اليك غير ، هنون اللهم إنى اسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقر بني إلى حبك قال النبي صلى الله تعالى عليه و سلم: تعلمو هن وادر سوهن فانهن حق، ومعنى اختصا. بهم فى ذلك على ما فى البحر اختلافهم فى قدر ثوابه، ولا يخنى أن حمل الاختصام فى الآية على ماذكر بمراحل عن السياق فانه عالم يعرفه أهل الـكتاب فلا يسلمه المشركون لهعليه الصلاة والسلام أصلا، نعمهو اختصام آخر لا تعلقله بالمقام، وجعله و لامـ إذـ في (إذقال) منصو باباذكر مقدرا ، وكذاكل منقال: ان الاختصام ليس في شأن آدم عليه السلام يجعله كذلك والشهاب الخفاجي قال: الاظهر أي مطلقاً تعلق إذ باذكر المقدر على ماعهد في مثله ليبقى (إذ يختصمون) على عمومه والملايفصل بين البدل والمبدل منه وليشمل مافى الحديث الصحيح من الختصامهم فىالكفارات والدرجات ولثلا يحتاج إلى توجيه العدول عرر بى إلى (ربك) انتهى، وفيه شي الايخف، ومنغريب ماقيل فى اختصامهم ماحكاه الـكرماني فى عجائبه أنه عبارة عن مناظرتهم بيهم فى استنباط العلوم هناظرة أهل العلم فى الأرض، ويرد به على ن يزعم أنجميع علومهم بالفعل، والمعروف عن السلف أنه المقاولة فى شأن آدم عليه السلام والرد به حاصلاً يضا، والمراد بالملائدكة فـ (إذ قال ربك للملائـكة) ما يعم ابليس لأنه إذ ذاك كانمفمورا فيهم ، ولعل التعبير بهم دون الضمير الراجع إلى الملا الاعلى على القول بالاتحاد لشيوع تعلق القول بهم بين أهل الـكتاب بهذا العنوان او لشهرة المقابلة بين الملك والبشر فيلطف جدا قولهسبحانه (إذقال ربك للملائكة) ﴿ إِنَّى خَالَقَ بَشَرًا منطين ٧٧ ﴾ وقيل: عبر بذلك اظهارا للاستفراق في المقول له، والمراد انيخالق فيما سيأني، وفي التعبير بماذكر ماليس في التعبير بصيغة المضارع من الدلالة على أنه تعالى فاعل البتة من غير صارف، والبشر الجسم الكثيف يلاقى ويباشر أو بادى البشرة ظاهر الجلد غير مستور بشعر أو وبر اوصوف، والمرّاد به آدم عليه السلام؛ وذكر هنا خلقه منطين وفى آلعمران خلقه من تراب وفى الحجرمن صلصال من حماً مسنون وفي الانبياء من عجل و لامنافاة غاية مافي الباب أنه ذكر في بعض المادة القريبةوفي بعض المادة البعيدة ، ثم انماجرى عند وقوع المحكى ليس اسم البشر الذى لم يخلق مسماه حينئذ فضلاعن تسميته به بل عبارة كاشفة عن حاله وإنما عبر عنه بهذا الاسم عند الحـكاية ه

﴿ فَاذَا سَوْيَهُ ﴾ أى صورته بالصورة الانسانية والخلقة البشرية أو سويت أجزاء بدنه بتمديل طبائعه ﴿ وَنَفَخْتُ فِيه مِنْ رُوحِى ﴾ تمثيل لإفاضة ما به الحياة بالفعل على المادة القابلة لها فليس ثمت نفخ و لامنفوخ أى فاذا أكملت استعداده وأفضت عليه مايحيا به من الروح الطاهرة التي هي أمرى ﴿ فَقَعُوا لَهُ ﴾ أمر من وقع، وفيه دليل على أن المأمور به ليس مجرد الانحناء كما قيل : أى فاسقطوا له ﴿ سَاجدين ٧٧ ﴾ تحية له وتحريما ﴿ فَسَجَدُ الْمَلَادُكَةُ ﴾ أى فخلقه فسواه فنفخ فيه الروح فسجد له الملائكة ﴿ كُلُّهُم ﴾ بحيث لم يبق احدمنهم إلا سجد ﴿ الجَمُونَ ٧٧ ﴾ أى بطريق الممية بحيث لم يتأخر أحدمنهم عن احدفكل الاحاطة وأجمع للاجتماع، ولااختصاص لافادته ذلك بالحالية خلافا لبعضهم، وتحقيقه على ما في الكشف أن الاشتقاق الواضح يرشد إلى أن فيه مهني الجمع والضم والاصل في الاطلاق الخطابي التنزيل على أكمل أحوال الشيء ولا

خفا، فى أن الجمع فى وقت و احد أكمل أصنافه لـكن لما شاع استعماله تأكيدا أقيم مقام كل فى إفادة الاحاطة من غير نظر إلى الـكمال فاذا فهمت الاحاطة بلفظ آخر لم يكن بد من الاحظة الاصل صونا للـكملام عن الالغاء ولو سلم فـكمل تأكيد الشمول باخر اجه عن الظهور إلى النصوص، و (أجمعون) تأكيد ذلك التأكيد فيفيد أتم أنواع الاحاطة وهو الاحاطة فى وقت و احدى و استخراج هذه الفائدة من جعله كاقامة المظهر المضمر لا يلوح وجهه، والنقض بقوله سبحانه (لاغوينهم أجمعين) الشؤه عدم تصور وجه الدلالة، وظاهر هذه الآية واكية ولحجر أن سجودهم مترتب على ما حكى من الآمر التعليقي و كثير من الآيات الكريمة كالتي في البقرة والآعراف وغيرهما ظاهرة في أنه مترتب على الآمر التنجيزي وقد مر تحقيق ذلك فلير اجع ه

وقوله تعالى: ﴿ إِلَّا إِبْلَيسَ ﴾ استثناء متصل لما أنه و إن كانجنيامعدود فى زمرة الملائكة موصوف بصفاتهم لا يقوم ولا يقعد إلا معهم فشملته الملائسكة تغليبا ثم استثنى استثناء واحد منهم أو لان من الملائكة جنسا يتوالدون وهو منهم أو هو استثناء منقطع، وقوله تعالى : ﴿ اسْتَكَبُّرُ ﴾ على الأولاستثناف مبين لـكيفية ترك السجود المفهوم من الاستثناء فان تركه يحتمل أن يكون للتأمل والتروى وبه يتحقق أنه للاباء والاستكبار وعلى الثانى يجوز اتصاله بما قبله أى لـكن إبليس استكبر وتعظم ﴿ وَكَانَ مَنَ الْكَافرينَ ٧٤﴾ أى وصارمنهم باستكباره وتعاظمه على امر الله تعالى ، وترك الفاء المؤذنة بالسببيّة إحالة على فطنة السامع أو لظهور المراد ه وكون التعاظم علىأمره عزوجل لاسيما الشفاهي موجبا للكفريما لاينبغيأن يشك فيه على أن هذاالاستكبار كان متضمنا استقباح الأمر وعده جورا ، ويجوز أن يكون المعنى وكان من الـكافرين فى علم الله تعالى لعلمه عز وجل أنه سيمصيه ويصدر عنه مايصدر باختياره وخبث طويته واستعداده ﴿ قَالَ ﴾ عز وجل علىسبيل الإنكار والتوبيخ ﴿ يَالِبُلِيسَ مَا مَنْعَكَ انْ تَسْجَدً ﴾ أى من السجود ﴿ لما خَلَقْتُ ﴾ أى للذى خلقته على أن مآموصولة والعائد محذوف ، واستدل به على جواز إطلاق (ما) على أحاد من يعقل ومن لم يجز قال: إن (ما)مصدرية ويراد بالمصدر المفعول أى أن تسجد لمخلوق ﴿ بِيدِّي ﴾ وهذا عند بعض أهل التأويل من الخلف تمثيل لـكونه عليه السلام معتنى بخلقه فان منشأن المعتنى به أن يعمل باليدين، ومن آثار ذلك خلقه من غير توسط أب وأم وكونه جسماصغيرا انطوى فيه العالم الأكبر وكونه أهلا لأن يفاض عليه مالا يفاض على غيره إلى غير ذلك من مزايا الآدمية . وعند بعض أخرمنهم اليد بمعنى القدرة والتثنية للتاكيد الدال على مزيد قدرته تعالى لأنها ترد لمجرد الشكرير نحو ( فارجع البصر كرتين ) فاريد به لازمه وهو التاكيد وذلك لأن لله تعالى فى خلقه أفعالا مختلفة من جعله طينا مخمراً ثم جسما ذا لحم وعظم ثم نفخ الروح فيه وإعطائه قوة العلم والعمل ونحو ذلك مماهو دال على مزيد قدرة خالق القوى والقدر، وجوز أن يكون دْلك لاختلاف فعل آدم فقديصدر منه أفعال ملكية كانها من ءاثار اليمين وقد يصدر منه أفعال حيوانية كأنها من آثارالشمال وكلتا يديه سبحانه بمين وعندبعض اليدبمعني النعمة والتثنية إما لنحو مامرو إماعلي إرادةنعمة الدنياو نعمة الآخرة ه والسلف يقولون: اليد مفردة وعير مفردة ثابتة لله عز وجل على المعنى اللائق به سبحانه ولا يقولون فى مثل هذا الموضع إنها بمعنى القدرة أو النعمة، وظاهر الآخبار أن للمخلوق بها مزية على غيره ، فقد ثبت (م - 79 - ج - 77 - تفسيرروح المعاني)

فى الصحيح أنه سبحانه قال فى جواب الملائكة: اجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة وعزتى وجلالى لا أجعل من خلقته بيدى كمن قلت له كن فكان ،

منهو أهل للتعظيم للعناية الربانية التي حفت إيجاده . وزعمالز مخشرى أن (خلقت بيدى) من باب رأيته بعيني فبيدي لتأكيد أنه مخلوق لاشك فيه وحيث أن ابليس ترك السجود لآدم عليــــه السلام لشبهة أنه سجود لمخلوق وانضم إلى ذلك أنه مخلوق من طين وأنه هو مخلوق من نار و زلعنه أنالله سبحانه حينامر من هو أجل منهو أقرب عباده إليه زلني وهم الملائكة امتثلوا ولم يلتفتوا الى التفاوت بين الساجد والمسجود له تعظيما لأمر ربهم وإجلالا لخطابه ذكر له مايتشبث به من الشبهة وأخرج له الـكلام مخرج القول بالموجب مع التنبيه على مزلة القدم فكأنه قيل له مامنعك مر. السجود لشيء هو يما تقول مخلوق خلقته بيــــدى لاشك في كونه مخلوقا امتثالا لأمرى وإعظاما لخطابي كما فعلت الملائكة ولا يخنى أن المقام ناب عما ذكره أشد النبو، وجعل ذلك من باب رأيت بعينى لايفيـد إلا تآكيد المخلوقية ، وإخراج الـكلام مخرج القول بالموجب بما لا يكاد يقبل فانسياق القول بالموجب أن يسلم له ثم ينكر عليه لا أن يقدم الانكار أصلا و يؤتى به كالرمز بلكالالغاذ ، وأيضا الاخبار الصحيحة ظاهرة في أن ذاك وصف تعظيم لا يما زعمه ، وأيضا جعل سجو د الملائكة لآدم راجعا إلى محض الامتثال من غير نظر إلى تكريم آدم عليه السلام مردود بما سلم فىعدة مواضع أنه سجود تكريم كيف وهو يقابل (أتجعل فيها) وكذلك تعليمه إياهم فليلحظ فيه جانبالآمر تعالى شأنه وجانبالمسجود لهعليه الصلاةوالسلام توفيةللحقين وكأنه قال ما قال وأخرج الآية على وجه لم يخطر ببال إبليس حذراً من خرم مذهبه ولاعليه أن يسلمدلالة الآية على التـكريم ويخصه بوجه وحينئذ لا تدل على الأفضلية مطلقا حتى يلزم خرم مذهبه ، ولعمرى أن هذا الرجل عق أباه آدم عليه السلام في هذا المبحث من كشافه حيث أورد فيه مثالًا لماقرره في الآية جعل فيه سقاط الحشم مثالًا لآدم عليه السلام وبر عدو الله تعـالى إبليس حيث أقام له عذره وصوب اعتقـاده أنه أفضل من آدم لكونه من نار وآدم من طين وإنما غلطه من جهة أخرى وهو أنه لم يقس نفسه على الملائكة اذ سجدوا له على علمهم أنه بالنسبة اليهم محطوط الرتبة ساقط المنزلة وكم له من عثرة لايقال لصاحبها لعامع الانبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم في هذا المقام، نسألالله تعالىأن يعصمنا من مهاوى الهوى ويثبت لنأ الأقدام،وقرى (بيدى) بكسر الدال كمصرخى و(بيدى) على التوحيد ﴿ استَكْبَرْتُ ﴾ بهمزة الانكار وطرح همزة الوصلأىأة كبرت من غيراستحقاق ﴿ أَمْ كُنْتَ منَ الْمَالِينَ ٧٥﴾ أو كنت مستحقا للعلوفائقافيه، وقيل المعنى أحدث لك الاستكبار أم لمتزل منذكنت من المستكبرين فالتقابل على الأول باعتبار الاستحقاق وعدمه

وعلى الثانى باعتبار الحدوث والقدم ولذا قيل (كنت من العالين) دون أنت من العالين، وقيل إن العالين صنف من الملائكة يقال لهم المهيمون مستغرقون بملاحظة جمال الله تعالى وجلاله لايعلمأ حدهم أن الله تعالى خلق غيره لم يؤمروا بالسجود لآدم عليه السلام أو هم ملائكة السماء كلهم ولم يؤمروا بالسجود وإنما المأمور ملائكة الارض فالمعنى أتركت السجود استكباراً أم تركته لكو نك من لم يؤ مر به ولا يخنى ما فيه ، وأمنى كل ذلك متصلة ونقل ابن عطية عن كثير من النحويين أنها لاتـكون كذلك إذا اختلفالفعلان نحو أضربت زيداً أم قتلته ، و تعقبه أبوحيان بأنه مذهب غير صحيح وأن سيبو يه صرح بخلافه. وقرأت فرقة منهم ابن كثير فيما قيل (استكبرت) بصلة الألف وهي قراءة أهل كة وايست في مشهور ابن كثير فاحتمل أن تكون همزة الاستفهام

قد حذفت لدلالة أم عليها كقوله:

ه بسبع رمينا الجمر أم بثمان ه واحتمل أن يكون الـكلام إخباراً وأممنقطعة والمعنى بل أنت من العالين والمراد استخفافه سبحانه به ﴿قَالَ أَناً خُيرَمنهُ ﴾ قيل هو جوابعن الاستفهام الآخير يؤدي مؤدي أنه كذلك أى هو من العالمين على الوجه الأولوانه ليس من الاستكبار سابقاً ولاحقاً فى شىء على الوجه الثانى و يجرى مجرى التعليل لكونه فائقاً إلا أنه لما لم يكن وافياً بالمقصود لآنه مجرد دعوى أوثر بيانه بمـا يفيد ذلك وزيادة وهو قوله ﴿ خَلَقْتَنَى مَنْ نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مَنْ طَينَ ٧٩﴾ أما الأول فظاهر وأماالثانى فلا أنه ذكر النوعين تنبيها على أن المائلة كافية فضلا عنالافضلية ولهذا أبهم وفصل وقابل وآثر (خلقتني. وخلقته) دون أنامن نار وهومزطين ليدل على أن المماثلة فى المخلوقية مانعة فكيف إذا انضم اليها خيرية المــادة، وفيه تنبيه على أن الآءر كان أولى أن يستنكف فانه أعنى السجود حقالآمر، واستلطفه صاحب الـكشف ثم قال: ومنه يعلم أنجو اب إبليس من الاسلوب الاحمق. وجعل غير واحد قوله (أنا خير منه) جوابا أولا وبالذات عن الاستفهام بقوله تعـ الى: (مامنعك أن تسجد) بادعا. شي.مستلزم للمانع منالسجو دعلىزعمه،وقوله (خلقتني) الختمليلالدعوى الخيرية ه وأياماكانفقد أخطأاللمين إذ لابماثلة فى المخلوقية فمخلوقية آدم عليه السلام باليدين ولا كذلك مخلوقيته وأمر خيرية المادة على العكس فى النظر الدقيق ومع هذا الفضل غير منحصر بماكان من جهتها بل يكون من جهة الصورة والغاية أيضا وفضل آدم عليه السلام فحذلك لا يخنى، وكا نخطاه لظهوره لم يتعرض لبيانه بلجعل جوابه طرده وذلك قوله تعالى: ﴿ قَالَ فَاخْرُجُ مَنْهَا ﴾ والعا. لترتيب الآمر على ماظهر من اللعين من المخالفة للامر الجليل وتعليلها باظهر الأباطيل أى فاخرج من الجنة، والاضمار قبل ذكرها اشهرة كونه من سكانها ه وعن ابن عباسأنه كان في عدن لا في جنة الخلد ثم انه يكني في صحة الامركونه بمن اتخذ الجنة وطنا ومسكنا ولا تتوقف على كونه فيها بالفعل وقت الخطاب كما هوشائع فى المحاورات يقول من يخاصم صاحبه فى السوق أو غيره في دار : أخرج من الدار مع أنه وقت المخاصمة ايس فيها بالفعل وهذا إن قيل : إن المحاورة لم تـكن في الجنة ، وقيل: منها أي من زمرة الملائكة المعززين وهو المراد بالهبوط لا الهبوط من السماء كما قيل فان وسوسته لآدم عليه السلام كانت بعد هذا الطرد وكانت على ماروى عن الحس بطريق النداء من باب الجنة على أن كثيراً من العلماء أنكروا الهبوط من السهاء بالكلية ، بناء على أن الجنة التي أسكنها آدم عليه السلام كانت فى الارض، وقيل : أخرج منالحلقة التيأنت فيها وانسلخ منها والامر للتكوين، وكانعليه اللعنة يفتخر

بخلقته ففير الله تعالى خلقته فاسود بعد ماكان أبيض وقبح بعد ماكان حسنا وأظلم بعد ماكان نورانيا ، و قوله تعالى ﴿ فَانْكَ رَجيم ٧٧ ﴾ تعليل للامر بالخروج أى مطرو دمن كل خير وكر امة فالرجم كناية عن الطرد لأن المطرود يرجم بالحجارة أو شيطان يرجم بالشهبكذا قالوا، وقديقال: المراد برجيمذليل قان الرجم يستدعى الذلة ، وهو أبعد من توهم التكرار مع الجملة بعد من الوجه الأول وأوفق لمــا فى الأعراف من قوله تعــالى : (فاخرج إنك من الصاغرين) ﴿ وَإِنْ عَلَيْكَ لَعْنَتَى ﴾ أي إبعادي عنالرحمة ، وفي الحجر (اللعنة) فان كانت أل فيه للعهد أو عوضًا عن الضمير المضاف اليه فعدم الفرق بين ما هناك و ما هنا ظاهر و إن أريد كل لعنة فذاك لما أن لعنة اللاعنين من الملائكة والثقلين أيضا من جهته تعالى فهم يدعون عليه بلعنة الله تعالى وإبعاده من رحمته ﴿ إِلَى يُومُ الدِّينَ ٧٨ ﴾ يوم الجزاء والعقوبة ، وفيه إيذان بان اللعنة مع كال فظاعته اليست كافية في جزاء جنابته بلهي أنموذج بما سيلقاه مستمرة إلى ذلك اليوم، لـكن لاعلى أنها تنقطع يومئذ كما يوهمه ظاهر التوقيت ونسب القول به إلى بعض الصـوفية بل على أنه سيلقى يومئذ من ألو ان العذاب وأفانين العقاب ما تنسى عنده اللعنة و تصير كالزائل ألا يرى إلى قوله تعالى: (فاذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين) وقوله تعالى: (ويلعن بعضكم بعضا) ﴿ قَالَ رَبُّ فَانْظُرُ نَي ﴾ أي أمهلني وأخرني، والفاء متملقة بمحذوف ينسحب عليه الكلام كأنه قال: إذا جعلتني رجيافامهلني ولا تمتني ﴿ إِلَّى يَوْم يَبْعَثُونَ ٧٩ ﴾ أي ا دموذريته للجزاء بعد الموتوهووقت النفخة الثانية، وأراد اللعين بذلك أن يجدفسحة مناغواتهم و ياخذ منهم ثاره و ينجو ه نالموت لأنه لا يكون بعدالبعث وكان أمر البعث معروفا بين الملائكة فسمعه منهم فقال ماقال، ويمـكن أن يكون قد عرفه عقلا حيث عرف ببعض الأمارات أو بطريق اتخر من طرق المعرفة أن أفراد هذا الجنس لاتخلو من وقوع ظلم بينها وأن الدار ليست دار قرار بل لابد من الموت فيها وأن الحكمة تقتضي الحناء

﴿ قَالَ فَأَنَّكَ مَنَ الْمُنْظَرِينَ هِ ٨ ﴾ ورود الجواب بالجملة الاسمية مع التعرض لشمول ماسأله الآخرين على وجه يشعر بأن السائل تبع لهم فى ذلك صريح فى أنه اخبار بالانظار المقدر لهم أزلا لا إنشاء لانظار خاص به قد وقع إجابة لدعائه وأن استنظاره كان طلبا لتأخير الموت إذ به يتحقق كونه منهم لالتأخير العقوبة كافيل فان ذلك معلوم من إضافة اليوم إلى الدين أى إنك من جملة الذين أخرت آجالهم أزلا حسبا تقتضيه حكمة التكوين ﴿ إِلَى يَوْم الْوَقْتُ الْمَعْلُوم ١ ٨ ﴾ الذى قدرته وعينته لفناء الخلائق وهو وقت النفخة الأولى لاإلى وقت البعث الذى هو المسؤل فالفاء ليست لربط نفس الانظار بالاستنظار بل لربط الاخبار المؤكد به كما فى قوله تعالى (إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل) وقول الشافعى: \* فان ترحم فأنت لذلك أهل \*

﴿ قَالَ فَبَعَزَّتَكَ ﴾ قسم بسلطان الله عزوجل وقهره وهو كايكون بالذات يكون بالصفة فالباء للقسم على ماعليه الاكثرون والفاء لترتيب مضمون الجملة على الانظار أى فاقسم بعزتك ﴿ لَأَغُو يَنَهُم أَجْمَعِينَ ٨٣ ﴾ أى أفراد هذا النوع بتزيين المعاصى لهم ﴿ إِلَّا عَبَادَكَ مَنْهُمُ الْخُلُصِينَ ٣٨ ﴾ وهم الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته وعصمهم عن الغواية. وقرى م (المخلصين) على صيغة الفاعل أى الذين أخلصوا قلوبهم أو أعمالهم لله تعالى ه

وقال ) أى الله عزوجل (فَا لَحَقَ وَا لَحْقَ أَقُولُ } ٨ ﴾ برفعالا ول على أنه مبتدأ محذوف الحبر أوخبر محذوف المبتدأ ونصب النانى على أنه مفعول لما بعده قدم عليه للقصر أى لاأقول إلاالحق، والفاء لترتيب مضمون ما بعدها على ما قبلها أى فالحق قسمى (لا مُلاً ولا بَهَ عَلَى أن الحق إما إسمه تعالى أو نقيض الباطل عظمه الله تعالى باقسامه به ، ورجح بحديث إعادة الاسم معرفة أو فأنا الحق أو فقولى الحق، وقوله تعالى (لاملان) النح حينئذ جواب لقسم محذوف أى والله لاملان النح ، وقوله تعالى (والحق أقول) على تقدير اعتراض مقرر على الوجه اثالث لمضمون الجملة المتقدمة أعى فقولى الحق ه وقول (فالحق) مبتدأ خبره (لاملان) لان المعنى أن أملا ليس بشى واصلا. وقرأ الجمهور (فالحقوا لحق) بنصبهما وخرج على أن اثنانى مفعول مقدم كما تقدم والاول مقسم به حذف منه حرف القسم فانتصب كا فى بيت الكتاب وخرج على أن اثنانى مفعول مقدم كما تقدم والاول مقسم به حذف منه حرف القسم فانتصب كا فى بيت الكتاب ان عليك الله أن تبايعا تؤخذ كرها أو تجى طائعا

وقولك: الله لأفعلن وجوابه (لاملائن) ومابينهما اعتراض وقيل هو منصوب على الاغراء أى فالزموا الحق و(لاهلائن) جواب قسم محذرف، وقال الفراء: هو على معنى قولك حقالاً تينك و وجود أل وطرحها سواء أى لاملائن جهنم حقا فهو عنده نصب على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة، ولا يخفى أن هذا المصدر لا يجوز تقديمه عند جمهور النحاة وأنه مخصوص بالجملة التي جزآها معرفتان جامدان جموداً محضا . وقال صاحب البسيط: وقد يجوز أن يكون الخبر نكرة والمبتدأ يكون ضميرا نحو هو زيد معروفا وهو الحق بينا وأنا الامير مفتخرا ويكون ظاهرا محو زيد أبوك عطوفا وأخوك زيد معروفا اه فكأن الفراء لا يشترط فى ذلك ما يشترطون عوقرا ابن عباس و مجاهد ، والاعمش بالرفع فيهما، وخرجر فع الاول على مامر و رفع الثانى على أنه مبتدأ والجملة بعده خبر والرابط محذوف أى أقوله كقراءة ابن عامر (وكل وعد الله الحسنى) وقول أبي النجم:

قد أصبحت أم الخيار تدعى على ذنبا كله لم أصنع

برفع كل ليتآنى السلب الكلى المقصود للشاعر ، وقرأ الحسن . وعيسى . وعبد الرحمن بن أبى حماد عن أبى بكر بجرهما وخرج على أن الأول مجرور بو او القسم محذوفة أى فو الحق ، والثانى و مجرور بالمطف عليه كما تقول: والله والله لا قومن ، و (أقول) اعتراض بين القسم وجوابه ، وجعله الزمخشرى و فعد لا مقدما لا قول والجرعلى حكاية لفظ المقسم به قال ومعناه التوكيد و التشديد و إفادته ذلك زيادة على ما يفيده أصل الاعتراض لان العدول عما يقتضيه من الاعراب إلى الحكاية لما كان لاستبقاء الصورة الأولى دل على أنها من العناية في شأنها بمكان وهذا جار في كل حكاية من دون فعل قول وما يقوم مقامه فيدل فيما محن فيه على فضل عناية بشأن القسم ويفيد التشديد و التوكيد . وقرى و بحر الأول على اضمار حرف القسم ونصب الثانى على المفمولية (منك ) ويفيد التشديد و التوكيد . وقرى و بحر الأول على اضمار حرف القسم ونصب الثانى على المفمولية (منك ) أم حنسك من الشياطين (و مَن تبعم من المنسوعين و التابعين أجمعين المعن الأملائه المنها أحدا أو توكيد للتابعين فحسب و المعنى الا ملائها من الشياطين و من تبعم من جميع الناس لا تفاوت منهم أحدا أو توكيد للتابعين فحسب و المعنى الا ملائها من الشياطين و عن تبعم من جميع الناس لا تفاوت في ذلك بين ناس و ناس بعد و جود الاتباع منهم من أولاد الانبياء وغيرهم، وتأكيد التابعين درن المتبوعين لما في فذلك بين ناس و ناس بعد و جود الاتباع منهم من أولاد الانبياء وغيرهم، وتأكيد التابعين درن المتبوعين لما في فذلك بين ناس و ناس بعد و جود الاتباع منهم من أولاد الانبياء وغيرهم، وتأكيد التابعين درن المتبوعين لما

أن حال التابعين إذا بلغ الى أن اتصل إلى أولاد الأنبياء فما بال المتبوعين. وقالصاحب الـكشف: صاحب هذا القول اعتبرالقرب وأن الكلام بين الحق تعالى شأنه وبين الملعون فى شأن التابعين فاكد ما هو المقصود و ترك توكيد الآخر للاكتفاء ٠ هذا واعلم أن هذه القصة قد ذكرت في عدة سور وقد ترك في بعضها بعضماذكر في البعض الآخر للايجاز ثقة ماذكر في ذلك وقد يكون فيها في موضعين مثلاً لفظان متحدان ما لا مختلفان لفظا رعاية للتفنن، وقد يحمل الاختلاف على تعدد الصدور فيقال مثلا: إن اللمين أقسم مرة بالعزة فحكى ذلك في سورة ( ص ) بقوله تعالى: (قال فبعزتك) وأخرى باغواء الله تعالى الذي هو أثر من آثار قدرته وعزته عز وجل وحكم من أحكام سلطانه فحكى ذلك في ورة الاعراف بقوله تعالى : (قال فبما أغويتني) وقديحمل الاختلاف على اختلاف المقاءات كترك الفاء من قوله (انظرني إلى يوم يبعثون) ومن قوله تعالى : (إنكمن المنظرين) في الأعراف مع ذكرها فيهما في (ص) والذي بجب اعتباره في نقل الكلام إنما هو أصل معناه و نفس مدلوله الذي يفيده وأما كيفية إفادته لهفليس بما يجب مراعاته عند النقل البتة بل قدتراعي وقد لاتراعي حسب اقتضاء المقام، ولا يقدح في أصل الكلام تجريده عنها بل قد تراعى عند نقله كيفيات وخصوصيات لم يراعها المتكلم أصـلا حيث أن مقام الحكاية اقتضتها وهي ملاك الأمر ولا يخل ذلك بكون المنقول أصل المعنى كما قد حققه صــدر المفتين أبو السعود وأطال الكلام فيه فليراجع ﴿ قُلْ مَا أَسْتَلَـكُمْ عَلَيْهُ ﴾ أى على القرآن كما روى عنابن عباس أو على تبليغ ما يو حي إلى أو على الدعاء إلى الله تعالى على ما قيل ﴿ مَنْ اَجْرَ ﴾ أي أجرا دنيو يا جِلُ أُو قُلُ ﴿ وَمَا أَنَا مَنَ الْمُتَكَّلَّهُ مِنَ الَّذِينَ يَتَصَنَّعُونَ و يَتَحَلُّونَ بِمَا ليسوا من أهله وما عرفتموني قط متصنعا ولا مدعيا ما ليس عندى حتى انتحل النبوة وأتقول القرآن فامره ﷺ أن يقول لهم عن نفسه هذه المفالة ليس لاعلامهم بالمضمون بل للاستشهاد بما عرفوه منه عليه الصلاة والـلام وللتذكير بمـا علموه وفي ذلك ذم التكلف

وأخرج ابن عدى عن أبى برزة قال : ه قال رسول الله والمستخد الا أنبتكم بأهل الجنة؟ قانا: بلى يارسول الله قال: هم الرحماء بينهم قال: ألا أنبتكم بأهل النار؟ قلنا: بلى قال: هم الآيسون القانطون الكذابون المتكلفون» وعلامة المتكلف كا أخرجه البيهةى في شعب الايمان عن ابن المنذر ثلاث أن ينازل من فوقه و يتماطى مالا ينالويقول ما لا يعلم، و في الصحيحين أن ابن مسعود قال : أيها الناس من علم منكم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله تعالى أعلم قال الله تعالى لرسوله و المستخدين أن أن أسالكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين (إنْ هُوَ) أى ماهو أى القرآن (إلاّذ كُرُ به جليل الشان من الله تعالى . (المسالكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين (إنْ هُوَ الله أى ما أنبابه من أي القرآن (إلاّذ كُرُ به جليل الشان من الله تعالى . (المسالكم عليه في نفس الأمر وهو انه الحق والصدق (بَدُ حين ٨٨) قال الرعباس و عكرمة وابن زيد: يعني يوم القيامة ، وقال قتادة . والفراء والزجاج : بعد الموت وكان الحسن يقول البن احم عند الموت يأتيك الحنبر اليقين ، وفسر نبؤه بالوعد والوعيد الكائنين في الدنيا، والمراد لتعلمن ذلك بتحققه إذا أخذ تكم سيوف المسلمين وذلك يوم بدر وأشار إلى هذا السدى، وأياما كان فني الآية من الهديد مالا يخني ه

هذا ﴿ وَمَّا قَالُهُ بُعْضُ السَّادَة الصَّوفَية فى بَعْض الآيات ﴾ قالوا فى قرله تعالى: ([ا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والاشراق والطير محشورة كل له أواب) انه ظاهر فى أن الجاد والحيوان الذى هو عند أهل الحجاب غير ناطق حى دراك له علم بالله عز وجل ، ونقل الشمر انى عن شيخه على الحواص قدس سره القول بتكليف البهائم من حيث لا يشعر المحجوبون ، وجوز أن يكون نذيرها من ذواتها وأن يكون خارجا عنها من جنسها ، وقال: ماسميت بهائم إلا لكون أمركلامها وأحوالها قد أبهم على غالب الحلق لا لأن الأمر مبهم عليها نفسها. وحكى عنه أنه كان يعامل كل جاد فى الوجو دمعاملة الحى ويقول: إنه يفهم الخطاب ويتألم كايتألم الحيوان هوقيل: في قوله تعالى: (وإن كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) إشارة إلى الانفوس مجبولة على الظلم وسائر الصفات الذميمة وإلى أن الذين تزكت أنفسهم قليل جداً بالنسبة إلى الآخرين (ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض) نقل الشعر انى أن خلافته عليه السلام وكذا خلافة ادم كانت فى عالم الصور وعالم الانفس المدبرة لهما دون العالم النوراني فان لكل شخص من أهمله مقاما معلوما عينه له ربه سبحانه ، وللشيخ الاكبر قدس سره كلام طويل فى الخلافة، ويحكى عن بعض الزنادقة أن الخليمة لا يكتب عليه خطيئة ولا هو داخل فى ربقة التكليف لان مرتبته مرتبة مستخلفه وهو كفر حراح، وفرق العلماء بين الخليفة والملك ه

آخرج الثعلبي من طريق العوام بن حوشب قال: حدثني رجل من قومي شهد عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل طلحة . والزبير . وكعبا . وسلمان رضي الله تعالى عنهم ما الخليفة من الملك؟ فقال طلحة ، والزبير: ماندري فقال سلمان : الخليفة الذي يعدل في الرعية ويقسم بينهم بالسوية ويشفق عليهم شفقة الرجل على أهله ويقضى بكتاب الله تعالى فقال كعب : ما كنت أحسب أحداً يعرف الخليفة من الملك غيري فقوله تعالى : ( فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى) كالتفسير لهذه الخلافة وفيه إشارة إلى ذم الهوى، وفي بعض الآثار ما عبد إله في الأرض أبغض على الله تعالى من الهوى فهو أعظم الأصنام ه

وقوله تعالى ( فطفق مسحا بالسوق والاعناق ) فيه اشارة بناء على المشهور فى القصة إلى أن كل محبوب سوى الله تعالى إذا حجبك عن الله تعالى لحظة يلزمك أن تعالجه بسيف ننى لاإله إلا الله وقد سمعت استدلال الشبلى بذلك على تخريق ثيابه وماقيل فيه قال (رباغفرلى وهب لى ملكا لا ينبغى لاحد من بعدى) لم يقصد بذلك السؤال الاما يوجب مزيد القرب اليه عز وجل وليس فيه ما يخل بكاله عليه السلام والالعو تبعليه، وقد تقدم الدكلام فى ذلك ومنه يعلم كذب ما فى الجواهر والدرر نقلا عن الخواص قال: بلغنا أن النملة التى طمت سليان الدكلام فى ذلك ومنه يعلم كذب ما فى الجواهر والدرر نقلا عن الخواص قال: بلغنا أن النملة التى طمت سليان عليه السلام قالت: يانبي الله أعطني الامان وأنا أنصحك بشيء ماأظنك تعلمه فاعطاها الامان فاسرت اليه فى أذنه وقالت: انى أشم من قولك (هب لى ملكالا ينبغى لاحد من بعدى) رائحة الحسد فتغير سليان واغبرلونه ثم قالتله : قد تركت الادب مع الله تعالى من وجوه، منها عدم خروجك من شح النفس الذى نم اك الله تعالى عنه إلى حضرة الكرم الذى امرك الله تعالى به، ومنها مبالغتك فى السؤال بأن لا يكون ذلك المطاء لاحد من عبيد سيدك من بعدك فحجرت على الحق تعالى بان لا يعطى احدا بعد مو تك مااعطاه كل ذلك لمبالغتك فى عبيد سيدك من بعدك أن يكون ملك سيدك لك وحدك تقول هب لى وغاب عنك أنك عبد له لا يصح شدة الحرص ، ومنها طلبك أن يكون ملك سيدك لك وحدك تقول هب لى وغاب عنك أنك عبد له لا يصح

أن تملك معه شيئًا مع أن فرحك بالعطا. لا يكون الا معشهو د ملكك له وكبني بذلك جملا شمقالت له: ياسليمان و اذا ملكك الذي سألته ان يعطيكه فقال: خاتمي قالت: اف لملك يحويه خاتم انتهى، و يدل على كذب ما بلغه وجوه أيضا لاتخنى على الخواص والعجب من أنها خفيت على الخواص، وقوله تعالى (ياابليس مامنعكأن تسجد لماخلقت بيدى) يشير إلى نضل آدم عليه السلام وأنهأ لاللظاهر، والبدان عندهم اشارة إلى صفتى اللطف والقهر وكل الصفات ترجع اليهما، ولاشك غندنا في أنه أفضل من الملائكة عليهم السلام. وذكر الشعر انى أنه سأل الخواص عن مسئلة التفضيل الذي أشرنا اليه فقال: الذي ذهب اليه جماعة من الصوفية أن التفاضل إنما يصح بين الاجناس المشتركة كإيقالأفضل الجواهر الياقرت وأنضل الثياب الحلة وأما إذا اختلفت الاجناس فلا تفاضل فلا يقال أيما أفضل الياقوت أم الحلة؟ ثم قال: والذي نذهب اليه أن الارواح جميعها لايصح فيها تفاضل الابطريق الاخبار عن الله تعالى فمن أخبره الحق تعالى بذلك فهو الذى حصل له العلم التام وقدتنوعت الارواح إلى ثلاثة أنواع أرواح تدبر أجسادانورية وهم الملا الاعلى. وأرواح تدبر أجسادا نارية وهم الجن وأرواح تدبر أجسادا ترابية وهم البشر، فالارواح جميعها ملائكة حقيقة واحدة وجنسواحد فمن فاضل•ن غير علم الهي فليس عنده تحقيق فانا لو نظر نا التفاضل من حيث النشاة مطلقا قال العقل بتفضيل الملائه كة ولو نظرنا إلى كالالنشأة وجمعيتها حكمنا بتفضيل البشرة ومن أين لنا ركون إلى ترجيح جانب على آخر مع أن الملك جزء من الانسان من حيث روحه لأن الارواح ملائكة فالكل من الجزء والجزء منالكل، ولا يقال بما افضل جزء الانسان أوكاه فافهم انتهى، والـكلام في امر التفضيل طويل محله كتب الـكلام ثم ان حظ العارف من القصص المذكورة فى هذه السورة الجليلة لا يخنى الاعلى ذوى الابصار الـكليلة نسأل الله تعالى أن يوفقنا لفهم كتابه بحرمة سيد انبيائه وأحبابه عليالية وشرف وعظم وكرم ه

## ﴿ سورة الزمر ٢٩ ﴾

وتسمى سورة الغرف كافى الاتقان والكشاف لقوله تعالى (لهم غرف من فوقها غرف) أخرج انالضريس. وابن مردويه. والبيه قي فى الدلائل عن ابن عباس انها أنزلت بمكة ولم يستثن ، واخرج النحاس عنه أنه قال: نزلت سورة الزمر بمكة سوى ثلاث ما يات نزلت بالمدينة فى وحشى قاتل حمزة (قل ياعبادى الذين اسرفوا على انفسهم) إلى ثلاث آيات ، وزاد بعضم (قل ياعبادى الذين امنوا اتقوا ربكم ) الآية ذكره السخاوى في جمال القراء وحكاه أبو حيان عن مقاتل، وزاد بعض (الله نزل احسن الحديث) حكاه ابن الجوزى ، والمذكور فى البحر عن ابن عباس استثناء (الله نزل أحسن الحديث) وقوله تعالى (قل ياعبادى الذين اسرفوا) النح ، وعن بعضهم الاسبع عايات من قوله سبحانه (قل ياعبادى الذين اسرفوا) النح ، وعن بعضهم الاسبع عايات من قوله سبحانه (قل ياعبادى الذين اسرفوا) إلى اخر السبع وايها خمس وسبعون فى الكوفى و ثلاث فى الشامى وائتنان فى الباق وتفصيل الاختلاف فى بحمع البيان وغيره، ووجه اتصال اولها باخر صادانه قال سبحانه هناك: (إن هو الاذكر للعالمين) وقال جل شأنه هنا (تنزيل الكتاب من الله) وفى ذلك كال الالتثام بحيث لواسقطت البسملة لم يتنافر الدكلام ثم انه تعالى ذكر آخر (ص) قصة خلق ادم وذكر فى صدر هذه قصة خلق زوجه منه وخلق الناس كلهم منه وذكر خلقهم فى بطون امها تهم خلقا من بعد خلق ثم ذكر انهم ميتون ثم ذكر سبحانه القيامة الناس كلهم منه وذكر خلقهم فى بطون امها تهم خلقا من بعد خلق ثم ذكر انهم ميتون ثم ذكر سبحانه القيامة

والحساب والجنة والنار وختم بقوله سبحانه :(وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين) فذكر جل شأنه احوال الحاق من المبدأ إلى آخر المعاد متصلا بخلق ادم عليه السلام المذكور فى السورة قبلها وبين السورتين اوجه اخر من الربط تظهر بالتأمل فتأمل ه

﴿ بَسَمُ اللَّهُ الرَّحْمَنَ الرَّحْيَمُ تُنْزِيلُ الْـكتَابِ ﴾ قال الفراء. والزجاج: هو مبتدا وقوله تعالى : ﴿ منالله العزيز الحكم ١ ﴾ خبره اوخبرمبتدأ محذوف أىهذا المذكور تنزيل، و(منالله)متعلق بتنزيل والوجه الأولاوجه كما في الكشف، والـكتاب القرآن كله وكأن الجملة عليه تعليل لـكونه ذكراً للعالمين او لقوله تعالى (التعلمن نبأه بعد حين) والظاهر أن المراد بالكتاب على الوجه الثانى السورة لـكونها على شرف الذكر فهى اقرب لاعتبار الحضور الذي يقتضيه اسم الاشارة فيها، و (تنزيل) بمعنى منزل أوقصد به المبالغة، وقدر أبوحيان البتدا هو عائداً على الذكر فى(إنهو الأذكر) وجعل الجملة مستأنفة استثنافا بيانيا كأنه قيل هذا الذكر ماهو فقيل هو تنزيل الكتاب والسكتاب عليه القرءان وفي (تنزيل) الاحتمالان، وجوزعلى احتمالكونه خبر مبتدا محذوف كوذ (من الله) خبرا ثانيا وكونه خبر مبتدا محذوف ايضا اى هذا اوهو تنزيل الكتاب هذا اوهو من الله وكونه حالا من (الكتاب) وجاز الحال من المضاف اليه لأن المضاف بما يعمل عمل الفعل وكونه حالا من الضمير المستتر في (تنزيل) على تقدير كونه بمعنى منزل وكونه حالان (تنزيل)نفسه والعامل فيهمعنى الاشارة وتعقب بأن معانى الافعاللاتعمل إذا كانماهي فيه محذوفاً ولذلك ردوا على المبرد قوله في بيت الفرزدق: واذما مثلهم بشرأن مثلهم منصوب على الحالية وعامله الظرف المقدر أى مافى الوجود بشر مماثلا لهم بأن الظرف عامل معنوى لا يعمل محذوفا ، وقرأ ابن ابى عبلة · وزيد بن على . وعيسى (تنزيل) بالنصب على اضهار فعل نحو اقرأ والزم · والتمرض لوصني العزة والحـكمة للايذان بظهور اثريهما في الـكتاب بجريان احكامه ونفاذ اوامره ونواهيه من غير مدافع ولا ممانع وبابتناء جميع مافيه على اساس الحـكم الباهرة، وقوله تعالى ﴿ انَّا أَنْزَلْنَا الَّيْكَ الْـكتَبُ بالحُقُّ ﴾ بيان لـكونه نازلا بالحق وتوطئة لما يذكر بعد. وفى ارشاد العقلالسليم أنه شروع فى بيان المنزل اليه ومايجب عليه اثر بيان شأن المنزل وكونه منعند الله تعالى، وإياما كان لايتكررمع ماتقدم، نعم كان الظاهر على تقدير كون المراد بالكتاب هناك القرءان الاتيان بضميره ههنا إلا أنه اظهر قصدا إلى تعظيمه ومزيد الاعتناء بشأنه ه وقال ابن عطية : الذي يظهر لى أن الكتاب الأول عام لجميع ما تنزل من عند الله تعالى و الكمتاب الثاني خاص بالقرآن فكأنه أخبر اخبارا مجردا أن الـكتب الهادية الشارعة تنزيلها من الله عز وجل وجعله توطئة لقوله سبحانه • (إما أنزلنا اليك الكتاب) اه وهو كاثرى، والباء متعلقة بالإنزال وهي للسببية أي أنزلناه بسبب الحق أى إثباته وإظهاره أو بمحذوف و قع حالا من المفعول وهي للملابسة أى أنزلناه ملتبسا بالحق والصواب، والمراد أنكل ما فيه موجب للعمل والقبول حتما، وجوز كونالمحذوف حالا منالفاعل أى أنزلناه ملتبسين بالحق أي محقين في ذلك ، والفاء في أوله تعالى : ﴿ فَأَعْبُدُ اللَّهَ تَخْلَصًا لَهُ الدِّينَ ﴾ لتر تيب الأمر بالعبادة على انزال الكتاب اليه عليه الصلاة والسلام بالحق أي فاعبده تعالى بمحضاله الدين من شوائب الشرك والرياء حسما (م- • ٣ - ج - ٣٣ - تفسير روح المعانى)

بين في تضاعيف ماأنزلااليك ، و العدول إلى الاسم الجليل بمـا يلائم هذا الأمر أتم ملاءمة· وقرأ ابن أبى عبلة (الدين) بالرفع كما رواه الثقاة فلاعبرة بانكار الزجاج، وخرج ذلك الفراء على أنه مبتدأ خبره الظرف المقدم للاختصاص أو لتأكيده • واعترض بأنه يتكرر مع قوله تعالى : ﴿ أَلاَ للهِ الدِّينَ النَّحَالَصُ ﴾ وأجيب بان الجملة الأولى استثناف وقع تعليلا للامر واخلاص العبادة وهذه الجملة تأكيد لاختصاص الدين به تعالى أى ألا هو سبحانه ألذى يحب أن يخص باخلاص الدين له تعالى لانه المتفرد بصفات الألوهية التيمن جملتها الاطلاع على السرائر والضيائر ، وهي على قراءة الجمهور استشاف مقرر لما قبله من الأمر باخلاص الدين له عز وجل ووجوب الامتثال به، وفي الاتيان بالا واسمية الجملة واظهار الجلالة والدين ووصفه بالخالص والتقديم المفيد للاختصاص مع اللام الموضوعة له عند بعض ما لا يخنى من الدلالة على الاعتناء بالدين الذي هو أساس كل خير ، قيل ومنهنا يعلم أنه لابلس بجعل الجملة تاكيدا للجملة قبلها على القراءة الآخيرة واليهذهب صاحب التقريب وقال: بتغاير دلالتي الجملة ين اجمالا وتفصيلاً . ورد بذلك زعم إباء هذه الجملة صحة تخريج الفراء ه و الحقانه تخريج لايعولعليه ، فني الكشف لما كان قوله تعالى : ( لله الدين الخالص) بمنزلة التعليل لقوله سبحانه: (فاعبدالله مخلصا) كان الأصل أن يقال فته الدين الخالص ثم ترك إلى (ألالله الدين الخالص) مبالغة لما عرفت من أنه أقوى الوصلين ثم صدر بحرف التنبيه زيادة على زيادة وتحقيقا بان غير الخالص كالعدم فلوقدر الاستثناف التعليلي أو لا من دون الوصف المطلوب الذي هو الأصل في العلة ومن دون حرف التنبيه للفائدة المذ كورة كان كلاما متنافرا ويلزم زيادة التنافر من وصف الدين بالخلوص ثانيا لدلالته على العي في الأول إذ ليس فيه ما يرشد إلى هذا الوصف حتى بجعل من بإبالاجمال والتفصيل؛ وأما جعله تاكيدا فلا وجه له للوصف المذكور ولآن حرف التنبيه لا يحسن موقعها حينئذ فانها يؤتى بها فى ابتداء الاستئناف المضاد لقصد التاكيد الم

ونص العلامة الثاني أيضا على أن كون الجملة الثانية تا كيدا للاولى فاسد عند من له معرفة باساليب الكلام وصياعات المعانى ففيها ما ينبو عنه مقام التأكيد ولا يكاد يقترن به المؤكد لكن فى قول صاحب الكشف: ليس فى الأول مايرشد إلى وصف الخلوص حتى يجعل من باب الاجهال والتفصيل بحثا إذ لقائل أن يقول: إن (له الدين) على معنى له الدين الكامل ومن المعسلوم أن كال الدين بكونه خالصا فيكون فى الأول ما يرشد إلى هذا الوصف نعم وهن ذلك التخريج على حاله قبل هذا البحث أم لم يقبل هو وقال أبو حيسان: الدين مرفوع على انه فاعل بمخلصا الواقع حالا والراجع لذى الحال محذوف على رأى البصريين أى الدين منك أو تسكون أل عوضا من الضمير أى دينك وعليه يكون وصف الدين بالاخلاص وهو وصف صاحبه من باب الاسناد المجازى كقولهم شعر شاعر، وفى الآية دلالة على شرف الاخلاص بالعبادة وكم من آية تعل على ذلك ه

وأخرج ابن مردويه عن يزيد الرقاشي أن رجلا قال: يارسول الله انا نعطي أمو النا التماس الذكر فهل لنا أجر ه من أجر ? فقال رسول الله والذكر فهل لنا أجر ه فقال رسول الله والذكر فهل لنا أجر ه فقال رسول الله عليه الصدلاة والسلام فقال رسول الله عليه الصدلاة والسلام

هذه الآبة (ألا لله الدين الخالص) و يؤيد هذا أن المراد بالدين في الآية الطاعة لا كما روى عن قتادة من انه شهادة أن لا إله إلا الله وعن الحسن من أنه الاسلام، وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَنْ دُونِهِ أُولَيَا ۚ ﴾ المخ تحقيق لحقية التوحيد ببطلان الشرك ليعلم منهحقية الاخلاص وبطلان تركه وفيه مزترغيب المخلصين وترهيب غيرهم ما لا يخفي، والموصول عبارة عن المشركين من قريش وغيرهم كما روى عن مجاهد، وأخرج جو يبر عن ابن عباس أن الآية نزلت فى ثلاثة أحياء. عامر. وكنانة . و بني سلمة كانوا يعبدون الأو ثان ويقولون: الملائكة بنات الله فالموصول إما عبارة عنهم أو عبارة عما يعمهم وأضرابهم من عبدة غير الله سبحانه وهوالظاهر فيكون الأولياء عبارة عن كل معبود باطل كالملائكة وعيسى عليهم السلام والاصنام، ومحل الوصول رفع على الابتداء خبره الجملة الآتية المصدرة بان ، وقوله تعالى: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لَيُقَرَّبُونَا إِلَى اللهَ زَلْنَى ﴾ حال بتقدير القول من واو (اتخذوا) مبينة لكيفية اشراكهم وعدم خلوص دينهم أي اتخذوا قائلين ذلك، وجوز أن يكون القول المقدر قالوا ويكون (١) بدلا من (اتخذوا) وأن يكون المقدر ذلك و يكون هو الحبر الموصول والجملة الآتية استئناف بياني كأنه قيل بعد حكاية ماذكر : فماذا يفعل الله تعالى جم؟ نقيل إن الله يحكم بينهم الخ، والوجه الأول هو المنساق إلى الذهن ، نعم قرأ عبدالله . وابن عباس . ومجاهد . وابن جبير قالوا : ( ما نعبدهم ) الآية لكن لا يتمين فيه البدلية أو الخبربة، وقد اعترض البدلية صاحب الـكشف بأن المقام ليس مقام الابدال إذليس فيه إعادة الحكم لكون الأول غير واف بالغرض اعتناء بشأنه لاسيما وحذف البدل ضميف بل ينافى الفرضمن الاتيان به، والاستثناء مفرغ مناعم العلل و (زلفي)مصدر مؤ كدعلى غير لفظ المصدراًى والذين لم يخلصوا العبادة لله تعالى بل شا بو ها بعبادة غيره سبحانه قائلين ما نعبدهم لشيء من الأشياء إلا ليقر بو نا إلى الله تعالى تقريبا ه وقرى ( نعبدهم ) بضم النون اتباعا لحركة الباء ﴿ إِنْ اللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنُهُم ﴾ أى وبين خصماتهم الذين هم

المخلصون للدين وقد حذف لدلالة الحال عليـــه كما في قوله تعالى . (كانفرق بين احد مرب رسله) على أحد الوجهين أى بين أحد منهم وبين غيره ، وعليه قول النابعة .

فماكان بين الخير لو جاء سالما أبو حجر إلا ليال قلائل

أى بين الخير وبيني، وقيل الضمير للفريقين المتخذين والمتخذين وكذا الكلام فيضميري الجمع في قوله تمالي ﴿ فَيَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلَفُونَ ﴾ والمعنى على الأول أنه تعالى يفصدل الخصومة بين المشركين والمخلصين فيما اختلفوا فيه من التوحيد والاشراك وادعى كل صحة ما اتصف به بادخال المخلصين الموحدين الجنة وادخال المشركين النار أو يميزهم سبحانه تمييزا يعلم منه حال ما تنازعوا فيه بذلك، والمدنى على الثانى أنه تعالى يحكم بين العابدين والمعبودين فيما يختلفون حيث يرجو العابدون شفاعتهم وهم يتبرؤن منهم ويلعنونهم قالا أو حالا بادخال من له أهلية دخول الجنة من المعبودين الجنة وادخال العابدين و من ليسله أهلية دخول الجنة بمن عبدكالأصنام النار ، وإدخال الأصنام النار ليس لتعذيبها بل لتعذيب عبدتها بها، وسيأتى قريبا إن شاء الله تعالى مايضعفه ، وأجاز الزمخشري كون الموصول السابق عبارة عن المعبودين على حذف العائد اليه واضمار المشركين من

<sup>(</sup>١) قوله وبدلام من اتخذوا قال في البحر كانه بدل اشتمال اه مؤلف

غير ذكر تعويلا على دلالة السياق عليهم ويكون التقدير والذين اتخذهم المشركون أولياء قائلين ما نعبدهم إلا ليقر بونا عند الله زلفي إن الله يحكم بينهم وبين عبدتهم فيما الفريقان فيه يختلفون حيث يرجو العبدة شفاعتهم وهم يلعنوهم بادخال ماهو منهم أهل للجنة الجنة وادخال العبدة مع أصنامهم النار. وتعقب بأنه بعد الاغضاء عما فيه من التعسفات بمعزل من السداد كيف لا وليس فيما ذكر من طلب الشفاعة واللمن مادة يختلف فيها الفريقان اختلافا محوجا إلى الحكم والفصل فانما ذاك مابين فريقي الموحدين والمشركين في الدنيا من الاختلاف في الدين الباقي إلى يوم القيامة فتدبر ولا تغفل ه

وقرى (ما نعبدكم إلا لتقربونا) حكاية لما خاطبوا به آلهتهم (إنَّ الله كَايَهْدى) أى لا يوفق للاهتداء الذى هو طريق النجاة عن الممكروه والفوز بالمطلوب (مَنْ هُوكَاذَبُ كَفَّارُ ﴿ ) فى حد ذاته وهوجب سيء استعداده لانه غير قابل للاهتداء والله عز وجل لا يفيض على القوابل الاحسب القابليات كما يشير اليه قوله سبحانه: (ربنا الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) وقوله تعالى: (قل كل يعمل على شاكلة ) وقوله عز وجل الصلال قاله بعض الآجلة ، وقال الطبرسى: لايمدى إلى البحنة أى يوم القيامة من هو كاذب كفار فى الدنيا ، وقال ابن عطية المراد لا يمدى الكاذب الكافر فى حال كذبه وكفره وهذا ليس بشيء أصلا، والمراد بمن هو كاذب كفار فى الدنيا ، كفار قيل من يعم أو لئك المحدث عنهم وكذبهم فى دعواهم استحقاق كفار الله تعالى للعبادة أو قوطم فى بعض من اتخذوهم أولياء من دون الله إنهم بنات الله سبحانه أو أن المتخذ غير الله تعالى للعبادة أو قوطم فى بعض من اتخذوهم أولياء من دون الله إنهم بنات الله سبحانه أو أن المتخذ وقرأ أنس بن مالك علوا كبرا ، فن هو كاذب من الظاهر الذى أقيم مقام المضمر على معنى أن الله تعمل لا يهديهم أى المتخذين تسجيلاعليهم بالكذب والكفرو جعل تميداً ما بعده، وقال بعضهم : الجملة تعلى للحكم و وقرأ أنس بن مالك و الجحدرى ، والحسن والكذب لهاتين القراءتين و كذا حملوا الكذب هذا على المنه في الكذب هاتين القراءتين و كذا حملوا الكذب هذا على المنه في الكذب الماتين القراءتين و كذا حملوا الكفرعلى كفر النعم دون الكفر فى الاعتقاد لقراءة ذيد ، وذكر الامام فيه احتمالين ه

(أو أرَادَ الله أنْ يَتَخَذَ وَلَداً لاَصْطَفَى عمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاهُ استثناف مسوق لتحقيق الحق وإبطال القول بان الملائكة بنات الله وعيسى ابنه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ببيان استحالة اتخاذ الولد فى حقه سبحانه على الاطلاق ليندرج فيه استحالة ماقيل اندراجا أوليا، وحاصل المعنى لو أراد الله سبحانه اتخاذ الولد لامتنعت تلك الارادة لتعلقها بالممتنع أعنى الاتخاذ لكن لا يجوز للبارى إرادة ممتنعة لانها ترجح بعض الممكنات على بعض وأصل الكلام لو اتخذ الولد لامتنع لاستلزامه ما ينافى الالوهية فعدل إلى لو أراد الا تخاذ لا متنع أن يريده ليكون أبلغ وأبلغ ثم حذف هذا الجواب وجي. بدله لاصطفى تنبيها على أن الممكن هذا لا الاول وإنه لو كان هذا من اتخاذ الولد في محملة التخاذ الولد عليه سبحانه و تعالى شانه عن ذلك فقد تحقق التلازم وحق نفى اللازم وإثبات الملزوم دون صعوبة في وبجوز أن يكون المراد لوأراد الله أن يتخذ لامتنع ولم يصحلكن على إرادة نفى الصحة على كل تقدير من تقديرى الارادة وعدمها من باب لولم يخف الله لم يعصه فلا ينفى الثانى إذ ذاك ولا يحتاج إلى بيان الملازمة وإذا امتنع ذلك فالمكن الاصطفاء وقد اصطفى سبحانه من

مخلوقاته من شاء كالملائكة وعيسى وذهب عليكم أن الاصطفاء ليس باتخاذ، والجواب على هذا الوجه أيضا محذوف أقيم مقامه ما يفيد زيادة مبالغة، وإنما لم يجعل لاصطفى هو الجواب عليه لصير ورة المعنى حينئذ لو أراد اتخاذ الولد لاصطفى ولو لم يرد لاصطفى من طريق الأولى وحينئذ يكون اثبات الاصطفاء هو المطلوب من الايراد كما أن التمدح بنفى العصيان فى مثال الباب هو المطلوب وليس الكلام فيه، وعلى الوجهين هو من أسلوب

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الـكمتائب

وجوز أن يكون المعنى فى الآية لو أراد الله تعالى أن يتخذ ولداً لجمل المخلوق ولدا إذ لامو جود سواه إلا وهو مخلوق له تعالى والتالى محال المباينة التامة بين المخلوق والحالق والولدية تأبى تلك المباينة فالمقدم مثله ويكون قوله تعالى (لاصطفى بما يخلق مايشاء) على معنى لاتخذه ابنا على سبيل الكناية وماتقدم أولى لمافيه من المبالغة التى نبهت عليها، وقوله تعالى (سُبحانة) تقرير لما ذكر من استحالة اتخاذ الولد فى حقه بعالى وتأكيدله ببيان تنزهه سبحانه عنه أى تنزهه الحاص به تعالى على أن سبحان مصدر من سبح إذا بعدا واسبحه تسبيحا. لا نقابه لا نه علم للتسبيح وقول على ألسنة العباد أو سبحوه تسبيحاً لا نقاً بشأنه جل شأنه ، وقوله تعالى :

﴿ هُو الله الواحد القيار ﴾ استئناف مقرر لتنزهه عن ذلك أيضاً فان اتخاذ الولدية يضى تبعضاو انفصال شيُّ من شيُّ وكذا يقتضي المماثلة بين الولد والوالد والوحــدة الذاتية الحقيقيــة التي هي في أعلى مراتب الوحـدة الواجبة له تعالى بالبراهين القطمية العقلية تأبى التبعض والانفصال إباء ظاهرا لأنهمـا من خواص الـكم وقد اعتبر في مفهوم الوحدة الذاتية سلبه فتأبي الاتخاذ المذكور وكذا تأبي المماثلة سوا. فسرت بمــا ذهب اليه قدماً. المعتزلة كالجبائي وابنه أبرهاشم وهي المشاركة في أخص صفات الذات كمشاركة زيدلعمرو فى الناطقية أم فسرت بماذهب اليه المحققون من الماتريدية وهي المشاركة في جميع الصفات الذاتية كمشار كته له في الحيوانية والناطقية أم فسرت بما نسب إلى الأشعري وهو التساوي بين الشيئين من ظروجـــه ،ولعل مراده نحو مامر عن الماتريدي والافمع التساوي من كل وجه ينتني التعدد فينتني التماثل بناء على ماقرروا من أن الوحدة الذاتية كما تقتضي نفي الأبعاض المقدارية تقتضي نفي الـكثرة العقلية وأن التماثل يقتضي التعدد وهو يقتضى ثبوت الأجزاء المذكورة كذاقيل ،وفيه بحث طويل وكلام غير قليل وسنذكر بعضـا منه إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الاخلاص فالأولى أن يقتصر على منافاة الوحدة الذاتية للتبعض والانفصال لاستازامهما التركب الخارجي والحكما. والمتكلمون مجمعون على استحالته في حقه تعالى ودليلها أظهر من أن يذكر، وكذا وصف القهارية يأبي اتخاذ الولد وقرر ذلك على أوجه، فقيل وجه إبائها ذلك أن القهارية تقتضي الغنى الذاتي الذي هو أعلى مراتب الغني وهو يقتضي التجرد عن المادة وتولد الولد عن الشيء يقتضيها وقيل جنس وفصل ومادة وصورة واعراض وأبعاض إلى غير ذلك بما يخل بالبساطة الكاملة الحقيقية واتخاذالولد لما فيه من الانفصال و المثلية مخل بتلك البساطة فيخل بالغنى فيخل بالقهارية ، وقد أشار سبحانه إلى أن الغنى ينافي أن يكون له سبحانه ولد بقوله تعالى (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه هو الغني) وقيل: إن اتخاذالولد يقتضى انفصال شيء عنه تعالى وذلك يقتضى أن يكون متأثرا مقهورا لامؤثرا قهارا تعالى عن ذلك علوا كبيراً ، فحيث كان جل وعلا قهارا كما هو مقتضى الآلوهية استحال أن يكون له عز وجل ولد ، وقيسل : إن القهارية منافية للزوال لآن القهار لوقبله كان مقهورا إذ المزيل قاهر له ولذا قيل سبحان من قهر العباد بالموت ه والولد من أعظم فوائده عندهم قيامه مقام الآب بعد زواله فاذا لم يكن الزوال لم يكن حاجة إلى الولد وهذا مع كونه إلزاه يا لا يخلو عن بحث كما لا يخنى ه

والزمخشري جمل قوله تمالى (سبحانه هوالله) الخ متصلابقوله عزوجل ( والذين اثخذوا مرب دونه أولياء) النح على أنه مقرر نفي أن يكون له تمالي ولى ونفي أن يكون له ولد، ولعل بيان ذلك لا يخفي فتدبر، وقوله سبحانه ﴿خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾ [ثبات لماذ كر أولا من الوحدة والقهر،وفيــه أيضا ماستعلمه إن شاء الله تعالى أى خلق هذا العالم المشاهد ملتبسا بالحق والصواب مشتملا على الحكم والمصالح ه وقوله تعالى ﴿ يُكُورُ اللَّهِلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُورُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ﴾ بيان لكيفية تصرفه فيها ذكر بعدبيان الحلق فان حدوث الليل والنهار منوط بتحريك أجرام سماوية، والتكويرفي الاصل هو اللف واللي من كار العمامة على رأسه وكورها، والمراد على ماروى عن قتادة يفشى أحــدهما الآخر، وهو على ماقيــل على معنى يذهب أحدهما ويغشى مكانه الآخر أي يلبسه مكانه فيصير أسود مظلما بعد ما كان أبيض منسيرا وبالعكس فالمفشى حقيقة المـكان، ويجوز أن يكون المفشى الليلوالنهار على الاستعارة ويكون المـكان ظرفًا، والمقصود أنه لما كان أحدهما غاشياً للاخر أشبه اللباس الملفوف على لابسه في ـــــتره إياه واشتماله عليه وتغطيه به • وتحقيقه أن أحدهما إلى كان محيطا على جميع ماأحاط به الآخر من غير أن يكون ثم شي. زائد غمير الظهور والحفاء جمل إحاطته على محاط الآخر إحاطة عليه مجاز ملابسته وعبرعنها بالغشيانوالتكويرللشبه المذكور ه وجوز أن يكونالمراد أن كلواحد منالليلواانهار يغيب الآخر إذا طرأ عليه فشمبه في تغييبه إياه بشيء ظاهر لف عليه ما غيبه عن مطامح الابصار ورجح الاول بأن فيـــه مع اعتبارالسنر اعتبار اللي واحاطة الإطراف ثم إن هذا لظهوره تشبيه مبذول وأن يكون المراد أن هذا يكر على هذا كرورا متتابعاً فشبه ذلك بتتابع أكوار العمامة بعضها على أثر بعض قيلوهو الأرجح لأنه اعتبر فيه ما اعتبر مع الأول مع النظر إلى المطرد فيه لفظ الـكور فانه لف بعدلف وهو أيضـاً كذلك إلا أن أكوار العمامة متظاهرة وفيما نحن فيــه متماورة وهذا مما لابأس به فان كل لية تسمى كورا حقيقة ،

وأخرج ابن جرير. وابن أبي حاتم عن ابن عباس أن المعنى يحمل أحدهما على الآخر، وفسر هذا الحمل بالضم والزيادة أى يزيد الليل على النهار ويضمه اليه بأن يجعل بعض أجزاء الليل نهارا فيطول النهارويقصر الليل ويريد النهار على الليل ويضمه اليه بان يجعل سبحانه بعض أجزاء النهارليلا فيطول الليل ويقصر النهاره وإلى هذا ذهب الراغب وهومه في واضح والآية عليه كقوله تعالى (يولج الليل النهارويولج النهار فى الليل) في قول، وذكر بعض الفضلاء أنها على المعنى الآول فيها شيء من قوله تعالى (جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر) وعلى المانى فيها شيء من قوله تعالى (والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى) وعلى الثالث شيء من قوله سبحانه (يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا) وانها يحتمل أن يكون فيها الاستعارة التبعية والمكنية من قوله سبحانه (يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا) وانها يحتمل أن يكون فيها الاستعارة التبعية والمكنية

والتخييلية والتمثيلية والتمثيل أولى بالاعتبار؛ وأياماكان نصيغة المضارع للدلالة على التجدد

(وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ﴾ جعلهما منقادين لأمره عز وجل ( كُلُّ يَجْرى لاَّجَل مُسَمَّى ﴾ بيان اكيفية تسخيرهما أى كل منهما يحرى لمنتهى دورته أو منقطع حركته، وقد مر تمام المكلام عليه هوفيه دليل على أن الشمس متحركة ، وزعم بعض المكفرة أنها ساكنة وأنها مركز العالم وسمعت في هدنه الآيام أنه ظهر في الافرنج منذ سنتين تقريبا من يزعم أنها تتحرك على مركز آخر كا تتحرك الارض عليها نفسها برعمهم وزعم بعض المتقدمين ، ولهم في الهيئة كلام غير هذا و فيه الغث والسمين إلا أن نفيهم السموات الناطقة بهاالشرائع بالمكلية من العجب العجاب وأنظارهم السخيفة تفضى بهم إلى ماهو أعجب من ذلك عندذوى العقول السليمة نسأل الله تعالى السلامة والتوفيق ، ولى عزم على تأليف كتاب أبين فيه إن شاء الله تعالى ماهو الآقرب إلى الحق من الهيئتين القديمة والجديدة متحركا على محور الإنصاف ساكتا عن سلوك مسالك الاعتساف والله تعالى الموفق لذلك ع

﴿ أَلاَ هُوَ الْعَزِيزُ ﴾ القادر على عقاب المصرين ﴿ الْغَفَّارُ ﴾ لذنوب التائبين أو الغالب الذي بقدر أن يعاجلهم بالعقوبة وهو سبحانه يحلم عليهم ويؤخرهم إلى أجل مسمى فيكون قد سمى الحلم عنهم وقد ترك تعجيل العقوبة بالمغفرة التي هي ترك العقاب على طريق الاستعارة للمناسبة بينهما في الترك •

وجوز كون ذلك من باب المجاز المرسل، والأول أبلغ وأحسن، وهذانالوجهان في (العزيز الفضار) قد ذكرهما الزمخشري، وظن بعضهم أن الداعي للأول رعاية مذهب الاعتزال حيث خص فيه المغفرة بذنوب التائبين فتركه وقال: العزيز القادر على كل مكن الفالب على كل شيء الففار حيث لم يعاجل بالعقوبة وسلب ما في هذه الصنائع من الرحمة وعموم المنفعة وما علينا أن نفسر يما فسر ونقول بأن مغفرته تعمالي لا تخص التائبين بل قد يغفر جل شأنه لغيرهم إلا أن التقييد ليلائم ما تقدم أتم ملاءمة، ففي الكشف أن الوجه الأول من ذينك الوجهين المذكورين يناسب قوله تعالى : ( خلق السموات رالارض بالحق ) من وجهين أحدهما مافيه من الدلالة على كال القدرة وكال الرحمة المقتضى لعقاب المصر وغفران ذنوب التاتب، وثانيهما أنقوله تعالى : (خلق السموات) النع مسوق لأمرين إثبات الوحدة والقهر المذكورين فيما قبل نفيا للواه بل حسما للشرك من أصله والتسلق إلى ما مهد أو لا من العبادة و الاخلاص لئلا يزول عن الحاطرفقيل (بالحق) كما قيل هنالك ( إنا أنزلنا اليك المكتاب بالحق ) وادمج فيه أن إنزال الكتاب يا يعل على استحقاقه تمالى للعبادة فكذلك خلق السموات والأرض بالحق والحكمة التيءنها الجزاءعلى ماسلف فالتذييل بالاهو العزيز الغفار للترغيب في طلب المغفرة بالعبادة والاخلاص و التحذير عن خلاف ذلك سواء خالف أصل الدين كالـكمفر أو خالف الاخلاص فيه كسائر المماصي في غاية الملامة ، وإنما أفر دمخالفة الدين بالذكر صريحا في توله تعالى: «والذين اتخذوا، الخ تحذيرا من حالهم لأنهـا هاتكة لعصمة النجاة فكانت أحق بالتحذير، ورمز الىهذاالثاني بالتذييل المذكور تكميلا للمعنى المراد ومدار هذه السورة الـكريمة على الآمر بالعبادة والاخلاص والتحذير من الـكفر والمعاصى، والوجه الثاني من ذينك الوجهين يناسب حديث الشرك والتذييل به لتوكيد تفظيع ما نسبوا اليه، ولما ذكر تنزيلالـكتاب وعقب بالاوصاف المقتضية للعبادة والاخلاص ذيله بقوله سبحانه :

وألا تله الدين الخالص، على ما تحقق وجمه وقد نقلناه نحن عنه فيما مر، ثم لما ذكر بعده عظيم مانسبوا اليه سبحانه: من الشرك والأولاد وما دل على تنزهه تعالى بالآلوهية ناسبأن يذيله بقوله تعالى: وألاهواله زيز الغفار، للتوكيد المذكور، وقد آثر هذا العلامة الطيبي ويعلم مما ذكر نا وجه رجحان الأول اه، والوجه الثانى من وجهى المناسبة على الوجه الأول أولى الوجهين، والآية على ماذكره البعض يجوز ارتباطها بما عندها من الحلق والتكوير والتسخير، وقوله تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ مَنْ نَفْس وَاحدَة ﴾ المخ دليل آخر على الوحدة والقهر، وترك عطفه على (خلق السموات) للايذان باستقلاله في الدلالة ولتعلقه بالعالم السفلى، والبداءة بخلق الانسان وترك عطفه على (خلق السموات) للايذان باستقلاله في الدلالة ولتعلقه بالعالم السفلى، والبداءة بخلق الانسان وترك عطفه على (خلق السموات) عيره باعتبار ما فيه من العقل وقبول الأمانة الإلهية وغير ذلك حتى قيل وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر

و المراد بالنفس آدم عليه السلام، وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعلَ منهاً ذَوْجَها ﴾ أى حواء فانها خلقت منقصيرى ضلعه عليه السلام اليسرى وهي أسفل الأضلاع على معنى أنها خلقت من بعضها أو خلقت منها كلها وخلق الله تعالى لآدم مكانها عطف على محذوف هوصفة ثانية لنفس أى مننفسواحدة خلقها ثم جعلمنهازوجها، أو على (واحدة) لأنه فىالأصل اسممشتق فيجوز عطف الفعل عليه كـقوله تعالى : هفالق الاصباح وجعل الليل سكنا، ويعتبر ماضيالان اسم الفاعل قد يكون المضى إذا لم يعمل أى من نفس وحدت ثم جعل منها زوجها ورجح بسلامته من التقدير الذي هو خلاف الاصل أو على(خلقكم) لتفاوت مابينهما فىالدلالة فانهما وإن كانتا آيتين دالتين علىما مر منالصفات الجليلة لـكن خاق حواء من الضلع أعظم وأجلب للتعجب ولذا عبر بالجعل دون الحلق فثم للتراخي الرتبي، ويجوز فيه كونالثاني أعلى مرتبة من الأول وعكسه، وقيل إنه تعالى أخرج ذرية آدم عليه السلام من ظهره كالذر ثم خاق منه حواء فالمراد بخاقهم منه إخراجهم منظهره كالذر فالعطف على (خلقكم) وثم على ظاهرها، وهذا لايقبل إلاإذا صح مرفوعاً أو في حكمه، وقد تضمنت الآية ثلاث آيات خلقآدم عليه السلام بلاأب وأم وخلق حواء من قصيراه وخلق ذريته التي لا يحصىعددها إلااللهعز وجل، وقوله تعالى: ﴿ وَأَنْزَلَ لَـكُمْ مَنَ الْأَنْعَامَ ثَمَانيَةَ أَزْوَاجٍ ﴾ استدلال بنوع آخر منالعالم السفلي، والانزال مجاز عن القضاء والقسمة فانه تعالى إذا قضى وقسم أثبت ذلك فى اللوح المحفوظ ونزلت به الملائـكة الموكلة باظهاره ، ووصفه بالنزول مع أنه معنى شائع متعارف كالحقيقة والعلاقة بين الانز الوالقضاء الظهور بعدالحفاء فغي الكلام استعارة تبعية ، وجوز أن يكون فيه مجاز مرسل، ويجوز أن يكون التجوز فىنسبة الانزال إلى الانعام والمنزل حقيقة أسباب حياتها كالأمطار ووجه ذلك الملابسة بينهما، وقيل يراد بالأزواج أسباب تعيشها أو يجعل الانزال مجازا عن إحداث ذلك باسباب سماوية وهو كما ترى، وقيلاالكلام على ظاهره والله تمالى خلق الانعام في الجنة ثم أنزلها منها ولا أرى لهذا الخبر صحة ، والانعام الابل والبقر والضان والمعز وكانت ثمانية أزواج لأن كلامنها ذكر وأنى، وتقديم الظرفين على المفعول الصريح لما مر مرارا من الاعتناء بما قدم والتشويق إلى ماأخر ، وقوله تعالى: ﴿ يَخْلُقُكُمْ فَى بُطُونَ أُمَّهَا تَـكُمْ ﴾ بيان لـكيفية خلق منذكر من الإناسي والانعام إظهارا لما فيه منعجائب القدرة ، وفيه تغليبان تغليب أولىالعقل علىغيرهم وتغليبالخطاب

على الغيبة كذا قيل، والاظهر أن الخطاب خاص وصيغة المضارع للدلالة على التدرج والتجدد، وقوله تعالى: 

﴿ خُلَقًا مَنْ بَعْدَخُلُق ﴾ مصدر مؤكد ان تعلق من بعد بالفعل و إلا فغير مؤكد أى يخلقكم فيها خلقا مدرجا حيوانا سويا من بعد عظام مكسوة لحامن بعد عظام عارية من بعد مصغ غير مخلقة من بعد علقة من بعد نظفة فقوله سبحانه : وخلقامن بعد خلق التذكريركما يقال مرة بعد مرة الاأنه مخصوص بخلقين وقرأعيسى. وطلحة (يخلقكم)بادغام القاف فى الكاف ﴿ فَظُلُمات ثَلَاث ﴾ ظلمة البطن و الرحم و المشيمة، و قيل ظلمة الصلب والبطن و الرحم ، والجار والمجرور متعلق بيخلقكم، وجوز الشهاب تعلقه بخلقا بناء على أنه غير، وكد وكر نهدلا من قوله تعالى: « فى بطون أمها تكم » ﴿ ذَل كُم الله رُبُكُم إشارة اليه تعالى باعتبار أفعاله المذكورة على وجه من قوله تعالى: « فى العظمة و الكبرياء، و اسم الإشارة مبتدأ و الاسم الجليل خبره و (ربكم) خبر بعد خبر أو الاسم الجليل فمت أو بدل وهو الخبر أى ذلكم العظيم الشأن الذى عددت أفعاله الله مربيكم فيا ذكر من الإطوار وفيا بعدها ومالككم المستحق التخصيص العبادة به سبحانه ﴿ لَهُ المُلُكُ ﴾ على الاطلاق فى الدنيا و الآخر، والحال في العظمة و الجلة خبر آخر، وقو له تعالى: ﴿ لاَ إلهُ اللّهُ وَ عَلم الله عَلم الله الله الله القاء التفريعية اعتمادا على فهم السامع. وفي ارشاد العقل السليم انه خبر آخر، والفاه فى عبادته تعالى مع وفور موجباتها و دواعيها و انتفاء الصارف عنها بالكلية إلى عبادة غيره سبحانه من غير داع عبادته تعالى مع وفور موجباتها و دواعيها و انتفاء الصارف عنها بالكلية إلى عبادة غيره سبحانه من غير داع عبادة عباه هاه

﴿ إِنْ تَدَكُفُرُوا ﴾ به تعالى مع مشاهدة ماذكر من موجبات الايمان والشكر ﴿ فَانَّ الله عَنَى عَنَكُمُ ﴾ أى فاخبركم أنه عز وجل عنى عن إيمانكم وشكركم غير متأثر من انتفائهما ﴿ وَلاَ يَرْضَى لعبَاده الْكُفُر ﴾ لما فيه من الضرر عليهم ﴿ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ ﴾ أى الشكر ﴿ لَـكُمْ ﴾ لما فيه من نفعكم، ومن قال بالحسن و القبح العقلمين قال : عدم الرضا بالكفر المبحد العقلى والرضا بالشكر لحسنه العقلى، والرضا إما بمعنى المبحد أو بمعنى الارادة مع ترك الاعتراض و يقابلة السخط في في شرح المسايرة فعباده على ظاهره من العموم ، ومنهم من فسره بالارادة من غير قيد و يقابله الكره و هؤلا. يقولون قد يرضى بالكفر أى يريده لبعض الناس كالكفرة ونقله السخاوى عن النووى فى كتابه الأصول والضوابط . وابن الهمام عن الاشعرى . وإمام الحرمين كذا قاله الخفاجي في حواشيه على تفسير البيضاوى . والذي رأيته في الصوابط وهي نسخة صفيرة جدا مانصه مسئلة مذهب أهل الحق الايمان بالقدر وإثباته وأن جميع الكائنات خيرها وشرها بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لها كلها ويكره المعاصى مع أنه سبحانه مريد لها لحملة يعلمها جل وعلا، وهدل يقال إنه تعالى يرضى المعاصى و يحبها فيه مذهبان لا صحابنا المتكامين حكاهما إنام الحرمين وغيبها فيه مذهبان لا صحابنا المتكامين حكاهما إنام الحرمين وغيبها فيه مذهبان لا صحابنا المتكامين حكاهما إنام الحرمين وغيبها فيه مذهبان لوك عالم إطلاق المجبة والرضاء ، فقال بعض أصحابنا لا يطلق القول بأن الله تعالى يحب المعاصى و يرضاها لقوله تعالى (ولا يرضى لعباده الكفر) ومن حقق من أثمنا لم يلتفت إلى تهويل المعتزلة يحب المعاصى و يرضاها لقوله تعالى (ولا يرضى لعباده الكفر) ومن حقق من أثمنا لم يلتفت إلى تهويل المعتزلة يحب المعاصى و يرضاها لقوله تعالى (ولا يرضى لعباده الكفر) ومن حقق من أثمنا لم يلتفت إلى تهويل المعتزلة على المعامى على المعترب و على المعتربة عنه المعتربة على المعتربة المعتربة المعتربة والمعامى و يرضاها لقوله تعالى (ولا يرضى لعباده الكفر) ومن حقق من أثمنا لم يلتفت إلى المعتربة على المعتربة على المعتربة على المعتربة المعتربة على المعتربة على المعتربة على المعتربة على المعتربة المعتربة المعتربة على ال

بل قال الله تعالى بريد الـكفر ويحبه ويرضاه والارادة والمحبة والرضا بمعنى واحدقال:والمراد بعباده فىالآية الموفقون للايمـان وأضبفوا إلى الله تعالى تشريفا لهم كما في قوله تعالى ( يشرب بهـا عباد الله ) أي خواصهم لا كلهم اله فلاتفـفل عن الفرق بينه وبين ماذكره الخفاجي ، وحكى تخصيص العباد فى البحر عن ابن عباس ، وقيـل يجوز مع ذلك حمل العباد على العموم ويكون المعنى و لا يرضى لجميع عباده الـكفر بل يرضاه ويريده المعضهم نظير قوله تعالى (لاتدركه الأبصار) على قول، ولعلامة الاعصار صاحب الكشف تحقيق نفيس في هذا المة ام لم أره لغيره من العلماء الأعلام وهو أن الرضايقابل السخط وقد يستعمل بعن والباء و يعدى بنفسه فاذا قلت : رضيت عن فلان فانما يدخل على العين لاالمعنى ولـكن باعتبار صدور معنى منه يوجب الرضا وفي مقابلة سخطت عليه وبينهما فرقان أنك إذا قلت: رضيت عن فلان باحسانه لم يتمين الباء للسببية بل جازأن يكون صلة مثله في رضيت بقضاء الله تعالى و إذا قلت : سخطت عليه باساءته تمين السببية فكان الأصـل همنا ذكر الصلة لـكنه كثر الحذف في الاستمال بخلافه ثمت إذ لاحذف، وإذا قيل: رضيت به فهذا يجب دخوله على المعنى إلا إذا دخل على الذات تمهيداً للمعنى ليكون أباغ تقول: رضيت بقضاءالله تعالى ورضيت بالله عزوجل ربا وقاضياً ، وقريب منه سمعت حديث فلان وسمعته يتحدثو إذا عدى بنفسه جاز دخو له على الذات كقو لك: رضيت زيدا وإن كان باعتبار المعنى تنبيها على أن كله مرضى بتلك الخصلةوفيه مبالغة وجاز دخوله علىالمعنى كقولك: رضيت إمارة فلان، والأولأ كثراستعمالا وهو على نحو قولهم: حمدت زيداً وحمدت علمه، وأما إذا استعمل باللام تعدى بنفسه كقولك رضيت لك هذا فمعناه ماسيجي. إنشاء الله تعالى قريبا، وإذا تمهد هذا لاح لك أن الرضا في الأصل متعلقه المعنى وقد يكون الذات باعتبار تعلقه بالمعنى أو باعتبار التمهيد فهذه ثلاثة أقسام حققت بأمثلتها وأنه فى الحقيقة حالة نفسانية تعقب حصول ملائم مع ابتهـاج به واكتفاء فهو غـير الارادة بالضرورة لأنها تسبق الفعل وهذا يعقبه ، وهذا المعنى في غير المستعمل باللام من الوضوح بمكان لا يخفي على ذى عينين ، وأما فيه فانما اشتبه الأمر لأنك إذا قلت : رضيت لك التجارة فالراضي بالتجــارة هو مخاطبك وإنما أنت بينت له أن التجارة بمايحق أن يرضى به وليس المعنى رضيت بتجارتك بلالمعنى استحمادك التجارة له فالملاءمة همنا بين الواقع عليه الفعل والداخل عليه اللام ثم انه قد يرضى بما ترضاه له إذا عرف وجه الملاءمة وقد لايرضي، وفيه نجوز إما لجعـ لم الرضا مجازا عن الاسـتحـهاد لآن كل مرضى محمود أو لانك جعلت كونه مرضياً له بمنزلة كونه مرضياً لك فاعلم أن الرضا في حق الله تعالى شأنه محال لانه سبحانه لا يحدث له صفة عقيب أمر البتة فهو مجاز كما أن الفضب كذلك إما من أسماء الصفات إذا فسر بارادة أن يثيبهم إثابة من رضى عمن تحت يده وإما من أسماء الأفعال إذا أريدالاستحماد وأن مثلةوله تعالى (رضى الله عنهم ورضوا عنه) إما من باب المشاكلة وإما من باب المجاز المذكور، وأن مثل قوله سبحانه (رضيت لـكم الاسلام دينا) متمين أن يكون من ذلك الباب بالنسبة إلى من يصح اتصافه بالرضا حقيقة أيضا فاذن قوله تمالى (ولايرضى لعباده الحكفر) كلام وارد على نهجه من غير تأويل دال على أنه جل شأنه لا يستحمدالكفر لعباده كايستحمد مقتضيات هذا التركيب وأن الخروج إلى تخصيص العباد من ضيق العطن وأن قول المحققة بن

رضى الله تعالى عنهم : إن الطاعات برضى الله تعالى والمعاصى ليست كذلك ليس لهذه الآية بللان الرضا بالمعنى الاصلى يستحيل عليه تعالى وقد أخبرأنه رضى عن المؤمنين بسبب طاعتهم في مواضع عديدة من كتابه الكريم ه والزمخشري عامله الله تعالى بعدله فسر الرضا في نحوه بالاختيار وهو لا ينفك عن الارادة، وأنت تعلم سقوطه مما حقق هذا ثم إنا نقول: لما أرشد سبحانه إلى الحق وهدد على الباطل إكالاللرحمة على عباده كلمم الفريقين بقوله تعالى (إن تكفروا) إلى قوله سبحانه ( يرضه لـكم ) تنبيها على الغنى الذاتى وأنه سبحانه تعالى أن يكون أمره بالخير لانتفاعه به ونهيه عن الشر لتضرره منه ، ثم فىالعدول عن .قتضى الظاهر من الخطاب إلى قوله تعالى (ولا يرضى لعباده الكفر) ما ينبه على أن عبو ديتهم وربوبيته جل شأنه يقتضى أن لايرضى لهم ذلك ، وفيه أنهم إذااتصفوا بالكفر فكأنهم قد خرجوا عن رتبة عبوديته تعالى وبقوا فى الذل الدائم تممقيل (يرضه لكم) للتنبيه على مزيد الاختصاصفهذا هوالنظمالسرى الذي يحاردون إدراكطائهة من اطائفه الفكر البشرى والله تعالى أعلم اه. وهو كلام رصين و بالقبول قمين إلا أنه ربما يقال إنه: لايته شي على مذهب السلف حيث أنهم لا يؤولون الرضا في حقه تعالى وكونه عبارة عن حالة نفسانية إلى آخر ماذكر في تفسيره إنما هو فينا وحيث أن ذاته تعالى مباينة لسائر الذوات فصـ فاته سبحانه كذلك فحقيقة الرضا في حقه تعـ الى مباينة لحقيقته فينا وأين التراب من رب الارباب ، وقد تقدم الكلام في هذا المقام على وجه يروى الاوام ويبرىء السقام فنقول عدم التأويل لا يضر فيها نحن بصدده فالرضا ان أول أولم يؤول غير الارادة لحديث السبق والتأخر الساق، وبمز صرح بذلك ابن عطية قال: تأمل الارادة فان حقيقتها إنما هي فيمالم يقع بعد والرضاحة يقته إيما هي فيها وقع واعتبر هذا في آيات القرآن تجده وإرن كانت العرب قد تستعمل في أشعارها على جمة التجوز هذا بدل هـذا ٠

وقد ذهب إلى المفايرة بينهما بما ذكر هنا ابن المنير أيضا إلا أنه أول الرضا وذكر أنه لايتأتى حمله فى الآية على الارادة وشنع على الزمخشرى فى ذلك جزاء ماتدكام على بعض أهل السنة المخالفين للمه تزلة في خمهما تحاد الرضا والارادة وأنه تعالى قد يريد ما لايفعله العبد وقد يفعل العبد مالا يريده عز وجل فقال: هبأن المصر على هذا المعتقد على قلبه ربن أوفي ميزان عقله غين اليس يدعى أويدعى له أنه الحزيت في معابر العبارات فكيف هام عن جادة الاجادة في مهماء وأعار منادى الحذاقة أذنا صهاء اللهم إلا أن يكون الهرى إذا تمكن أرى الباطل حقا وغطى على مكشوف العبارة فسحقا سحقا أليس مقتضى العربية فضلا عن القوانين العقلية أن المشروط مرتب على الشرط فلا يتصور وجود المشروط قبل الشرط عقلا ولا مضيه واستقبال الشرط لفة ونقلا واستقر باتفاق الفريقين أهل السنة وأهل البدعة أن ارادة الله تعالى الشكر العباد مثلا مقدمة على وجود الشكر منهم فحينةذ كيف ينساغ حمل الرضاعلى الارادة وقد الموضاوجزاء وجمل وقوع الشكر شرطاومجزيا واللازم من ذلك عقلا تقدم المراد وهو الشكر على الارادة وهى الرضا ولفة تقدم المشروط على الشر عاعهد ان واللازم من ذلك عقلا تقدم المرادة عقلا ونقلا تعين المحمل الصحيح له وهو المجازاة على الشكر بما عهد ان ثبت بطلان حلى الرضا على الارادة عقلا ونقلا تعين المحمل الصحيح له وهو المجازاة على الشكر بما عهد ان جزاء المرضى عنه من الثواب والكرامة فيكون معنى الآية والله تعالى أعلم وان تشكروا يجازكم على شكركم يجزاء المرضى عنه من الثواب والكرامة فيكون معنى الآية والله تعالى أعلم وان تشكروا يجازكم على شكركم يجزاء المرضى عنه من الثواب والكرامة فيكون معنى الآية والله تعالى أعلم وان تشكروا يجازكم على شكرة والمدن عنه من الثواب والكرامة فيكون معنى الآية والله تعالى أعلى أعلى مقتضاهما لفة وانتظم حراء المرادة على المرادة على السرطة المنصور والمدر والمرادة والله والله والمرادة على مقتضاهما لفة وانتظم حراء المرادة على مقتضاهما لفة وانتظم وان تشكروا عامل الوقوع المرادة على مقتضاهما لفة وانتظم حلى الردة والمدرد المدرد والمدرد المرادة والمدرد المرادة والمدرد المرادة والمدرد المرادة والمدرد المرادة والمدرد المدرد المدرد المرادة والمدرد المدرد المدرد المرادة والمدرد المدرد المدرد

ذلك بمقتضى الادلة العقلية على بطلان تقدم المراد على الارادة عقلا، ومثلهذا يقال فى قوله تعالى (و لا يرضى لعباده الكفر) أي لايجازي الكافر مجازاة المرضى عنه بل مجازاة المغضوب عليه منالنكال والعقو بةانتهي، لايقال: حيث كان قوله تعالى (فانالله غنى عنكم) جزاء باعتبار الاخبار فالشير اليه فيما سلف فليكن قوله تعالى (يرضه لكم) جزاء بذلك الاعتبار فحينتذ لايلزم أن يكون نفس الرضا مؤخرا لأنا نقول: مثل هذا الاعتبار شائع في الجملة الاسمية المتحقق مضمونها قبل الشرط نحو (وإن يصبك بخير فهو على كل شيء قدير) وفى الفعل الماضي إذا وقع جزا. نحو (ان يسرق فقد سرق أخ له منقبل)وأما فى الفعل المضارع فليس كذلك والذوق السليم يأبى هذا الاعتبار فيه ومع هذا أي حاجة تدعو إلى ذلك هنا ولاأراها الانصرة الباطل والعياذ بالله تعالى، ثم أنه يعلم من مجموع ما قدمنا حقية ماقالوا من أنه لاتلازم بين الارادة والرضاكما أن الرضا ليس عبارة عنحقيقة الارادة لكن ابن تيمية و تلميذه ابن القيم قسما الارادة إلى قسمين تكوينية وشرعية ، وذكرا أن المعاصى كالـكمفر وغيره واقعة بارادة الله تعالى التكوينية دون ارادته سبحانه الشرعية وعلى هذا فالرضأ لاينفك عن الارادة الشرعية فكل مرادلة تعالى بالارادة الشرعية مرضىله سبحانه وهذا التقسيم لاأتعقله إلاأن تـكونالارادة الشرعية هي الارادة التي يرتضي المراد بها فتدبرهذا ، وقرأ ابن كثير · ونافع في رواية.وأبو عمرو .والـكسائي (يرضه) باشباع ضمة الهام، والقاعدة في أشباع الهام وعدمه أنها إن سكن ما قبلها لم تشبع نحو عليه واليه وإن تحرك أشبعت نحو به وغلامه وههنا قبلها ساكن تقديرا وهوالالف المحذوفة للجازم فانجعلت موجودة حكمالم تشبع كما في قراءة ابن عامر . وحفص و إن قطع النظر عنها اشبعت كما في قراءة من سمعت وهذا هو الفصيح وقد تشبع وتختلس في غير ذلك وقد يحسن أشباعها مع فقد الشرطانكتة ، وقرأ أبو بكر (يرضه) بسكون الهاء ولم يرضه أبوحاتم وقال: هو غلط لا يجوز، وفيه أنه لغة لبني كلاب. وبني عقيل اجراء للوصل مجرى الوقف \*

﴿ وَلا تَزْرُ وَأَذِرَةً وَزْرَ أَخْرَى ﴾ بيان لعدم سراية كفر الكافر إلى غيره، وقد تقدم الـكلام في هذه الجملة وكذا في

قوله تعالى ﴿ ثُمَّ الْى رَبِّكُمْ مَرْجَعُكُمْ فَيُنَبِّنَكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ انّهُ عَلَيْ بِذَات الصَّدُور ﴾ فتذكره ﴿ وَإِذَا مَسَ الانْسَانَ ضُرَّ ﴾ من مرض وغيره من المسكاره ﴿ وَعَارَبُهُ مُنيبًا الَيه ﴾ راجعا بمن كان يدعوه فى حالة الرخاء من دون الله عز وجل لعلمه بأنه بمعزل من القدرة على كشف ضره وهذا وصف للجنس بحال بعض أفراده كقوله تعالى (إن الانسان اظلوم كفار) ، واستظهر أبو حيان أن المراد بالانسان جنس السكافر، وقيل: هو معين كعتبة بن ربيعة ﴿ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نَعْمَةً مَنْهُ ﴾ أى أعطاه نعمة عظيمة من جنابه من الخول بفتحتين وهو تعهد الشي أى الرجوع اليه مرة بعد أخرى واطلق على العطاء لمان المعطى السكريم يتمهد من هو ربيب احسانه ونشو امتنانه بتكرير العطاء عليه مرة بعد أخرى واطلق على العضهم: معنى (خوله) فى الاصل أعطاه خو لا بفتحتين أى عبيدا وخدما أو أعطاه ما يحتاج إلى تعهده والقيام عليه من عمم لمطلق العطاء ، وجوز الزمخشرى كو نهمن خال عبيد ولا بسكون الواو إذا افتخر ، واعترض بانه صرح فى الصحاح أن خال بمدى افتخر يائى والخيلاء بمعنى عنول خولا بسكون الواو إذا افتخر ، واعترض بانه صرح فى الصحاح أن خال بمدى افتخر يائى والخيلاء بمعنى التكبر يدل عليه دلالة بينة ، وأيضا خول متعد إلى مفعو لين وأخذه منه لا يقتضى أن يتعدى للمفعول الثانى هو العكبر يدل عليه دلالة بينة ، وأيضا خول متعد إلى مفعو لين وأخذه منه لا يقتضى أن يتعدى للمفعول الثانى وأجيب عن الأول بان الزعشرى من أئمة النقل وقد ثبت عنده وأصله من الحال الذى هو العلامة ، وقد نقل وقد نقل

فيه الواو والياء ثم قيل لسيما الجمال و الحنير خال من ذلك و أخذ منه الحنيال وأما الاختيال بمعنى التكبر فهو مأخوذ من الخيال لأنه خال نفسه فوق قدره أوجعل لنفسه خال الخير كمايقال: أعجب الرجل فقدوضح أن الاشتقاق يناسبهما ولا ينكر ثبوت الياء بدليل الخيلاء لسكن لامانع من ثبوت الياء أيضا وايس الاختيال مأخوذا من الخيلاء بل الخيلاء هو الاسم منه فلا يصلح مانعا لـكن يصلح مثبتا لليا،، وعن الثانى بانه ليس المراد أن خول مضعف خال بمعنى افتخر حتى يشكل تعديته للمفعول الثانى بل أنه موضوع فى اللغة لمعنى أعطى وماذكر بيان لمآخذ اشتقاقه وأصل معناه الملاحظ فى وضعه له ومثله كثير فاصل خوله جعله مفتخرا بما أنءم عليه ثم قطع النظر عنه وصار بمعنى أعطاه مطلقا ﴿ نَسَى مَاكَانَ يَدْعُوا الَّيْهِ ﴾ أى نسى الضر الذي كان يدعو الله تعالى إلى ازالته وكشفه ﴿ مَنْ قَبْلُ ﴾ التخويل فما واقعة على الضر ودعا من الدعوة وهو يتعدى بالى يقال دعا المؤذن الناس إلى الصلاة ودعا فلان الناس إلى مأدبته والدغوة مجاز عن الدعاء ،والمعنى على اعتبار المضاف كما أشير اليه، ويجوز أن يراد بما معنى من للدلالة على الوصفية والتفخيم واقعا عليه تعالى كما في قوله تعالى ( وماخلق الذكر والانثى) وقوله سبحانه ( ولا أنتم عابدون ماأعبد ) والدعاء على ظاهره وتعديته بالى انتضمينه معنى الانابة أوالتضرع والابتهال، والمعنى نسى ربه الذي كان يدعو منيبا أو متضرعا اليهوهو وجه لاباس به، وماقيل من أنه تـكلف إذ لا يقال دعا اليه بمعنى دعاه و لاحاجة إلى جعل ما بمعنى من مردود لحسن موقع النضمين و استعمال مافى مقام التفخيم . وفى الارشاد أن فى ذلك الجعل ايذانا بان نسيانه بلغ إلى حيث لا يعرف مدعوه ماهو فضلا من أن يعرفه من هو ، وقيل : مامصدرية أى نسى كونه يدعو ، وقيل : هي نافية وتم الـكلام عندقوله تعالى (نسى) أى نسى ما كان فيه من الضر ثم نفي أن يكون دعاء هذا الـكافر خالصا لله تعالى من قبل أى هن قبل الضر ولا يخنى مافيه ﴿ وَجُعَلَ لَهُ أَنْدَادًا ﴾ شركاء في العبادة ، والظاهر من استعمالاتهم اطلاق الانداد على الشركاء مطلقاً، وفي البحر أندادا أي أمثالا يضاد بعضها بعضا ويعارض، قال قتادة:أي الرجال يطيعهم في المعصية، وقال غيره أو ثانا ﴿ لَيُصْلُ ﴾ الناس بذلك ﴿ عَنْ سَبِيلُه ﴾ عز وجل الذي هو التوحيد ه

وقرأ ابنكثير. وأبوعمرو. وعيسى (ليضل) بفتح اليا. أى ليزداد ضلالا أو ليثبت عليه و الا فاصل الضلال غير متأخر عن الجعل المذكور، و اللام لام العاقبة كما فى قوله تعالى (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا) بيدان هذا اقرب إلى الحقيقة لان الجاعل ههذا قاصد بجعله المذكور حقيقة الاضلال و الضلال وأن لم يعرف بجهله انهما اضلال و ضلال وأما آل فرعون فهم غير قاصدين بالتقاطهم العداوة أصلاه

﴿ قُلُ تَهْدِيدا لذلك الجاعل وبيانا لحاله ومآله ﴿ تَمتَّعُ بِـكُنُهْرِكَ قَلَيلاً ﴾ أى تمتما قليلا أو زمانا قليلا ﴿ إِنَّكَ مَنْأَصْحَابِالنَّارِ ٨ ﴾ أى ملازميها والمعذبين فيها على الدوام، وهو تعليل لقلة التمتع وفيه من الاقناط من النجاة وذم الكفر ما لايخنى كأنه قيل: إذ قد أبيت ماأمرت به من الايمان والطاعة فمن حقك أن تؤمر بتركه لتذوق عقوبته ﴿ أَمَّن هُو قَانَتُ مَانَامَ اللَّيْل ﴾ الخ من تمام الحكلام المأمور به فى قول، وأم إما متصلة قد حذف معادلها ثقة بدلالة مساق الحكلام عليه كأنه قيل له تا كيدا للتهديد وتهكما به أأنت أحسن حالا ومآلا أم من هو قائم بمواجب الطاعات ودائم على وظائف العبادات في ساعات الليل التي فيها العبادة أقرب إلى القبول

وأبعد عن الرياء حالتي السرا، والضراء لاعند مساس الضر فقط كداً بك حال كونه (ساَجداً وقَائماً) وإلى كون المحذوف المعادل الاول ذهب الاخفش ووافقه غير واحد ولابأس به عندظهور المعنى لكرقال أبوحيان: إن مثل ذلك يحتاج إلى سماع من العرب، ونصب (ساجدا وقائماً) على الحالية كما أشير إليه أى جامعا بين الوصفين المحمودين وصاحب الحال الضمير المستترفي (قانت) ،

وجوز كون الحال من ضمير (يحذر) الآتى قدم عليه ولاداعى لذلك. وقرأ الضحاك (ساجد وقائم) برفع بين على أنه خبر بعد خبر ، وجوز أبو حيان كونه نعتبا لقانت وليس بذلك ، والواو كما أشير إليه للجمع بين الصفتين ، و ترك العطف على (قانت) قيل لآن القنوت مطلق العبادة فلم يكن مغايرا للسجود والقيام فلم يعطفا عليه بخلاف السجود والقيام فانهما وصفان متغايران فلذا عطف أحدهما على الآخر ، وتقديم السجود على عليه بخلاف السجود والقيام فانهما وصفان متغايران فلذا عطف أحدهما على الآخر ، وتقديم السجود على القيام لكونه أدخل في معنى العبادة ، وذهب المعظم إلى أنه أفضل من القيام لحديث «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» وقوله تعالى (يحذر الآخرة) حال أخرى على التداخل اوالترادف أو استئناف وقع جوابا عما نشأ من حكاية حاله كأنه قيل ما الله يفعل ذلك؟ فقيل: يحذر الآخرة أى عذاب الآخرة كما قرأبه ابن جبيره

﴿ وَيُرْجُوا رَحْمَةُ رَبِهُ ﴾ فينجو بذلك ما يحذره ويفوز بما يرجوه كا ينبىء عنه التعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن التبايغ إلى الدكال مع الاضافة إلى ضمير الراجى لا أنه يحذر ضرالدنيا ويرجو خيرها فقط، واما منقطعة وما فيها من الاضراب للانتقال من التبكيت بتكليف الجواب الماجئ إلى الاعتراف بما بينهما من التباين البين كأنه قيل: بل أمن هو قانت الخ، وقدر الزمخشرى كغيره مناك أيها الكافر، وقال النحاس: أم بمعنى بل ومن بمعنى الذي والتقدير بل الذي هو قانت الخ أفضل مها قبله، وتعقبه في البحر بأنه لافضل لمن قبله حتى يجعل هذا أفضل بل يقدر الخبر من أصحاب الجنة لدلالة مقابله أعنى (إنك من أصحاب النار) عليه و لا يبعد أن يقدر أفضل منك ويكون ذلك من باب النهكم ه

وقرأ ابن كثير. ونافع. وحمزة. والاعش. وعيسى. وشديبة . والحسن فى رواية (أمن) بتخفيف الميم وضعفها الاخفش وأبو حاتم ولا التفات إلى ذلك ، وخرجت على إدخال همزة الاستفهام التقريرى على مرب والمقابل محدوف أى أالذى هو قانت الخ خير أم أنت أيها الدكافر، ومشله فى حدف المعادل قوله:

دعانى إليها القلب إنى لأمره سميع فما أدرى أرشد طلابها

فانه أراد أمغى، وقال الفراء: الهمزة للنداء كأنه فيل يامن هوقانت وجعل قوله تعالى (قل) خطاباله، وضعف هذا القول أبو على العارسي وهو كذلك، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ ﴾ على معنى قل له أيضا بيانا للحق وتصريحا به و تنبيها على شرف العلم والعمل ﴿ هَلْ يَسْتُوى الَّذِينَ يَعْلُمُونَ ﴾ فيعملون بمقتضى علمهم و يقنتون الليل سجدا وركعا يحذرون الآخرة ويرجون رحمة ربهم ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ فيعملون بمقتضى جهلهم وضلالهم كدأبك أيها الكافر الجاعل لله تعالى أندادا، والاستفهام للتنبيه على أن كون الأولين في أعلى معارج الخير وكون الآخرين في أقصى مدارج الشر من الظهور بحيث لايكاد يخفى على أحد من منصف ومكابر، ويعلم مماذكرنا

أن المراد بالذين يعلمون العاملون من علماء الديانة وصرح بإرادة ذلك بعض الأجلة على تقديرى الاتصال والانقطاع وأن الكلام تصريح بنفي المساواة بين القانت وغيره المضمنة من حرفى الاستفهام أعنىالهمزة وأم على الاتصال أو من التشبيه على الانقطاع وعلى قراءة التخفيف أيضا قال : وإنما عدل إلى هذه العبارة دلالة على أن ذلك مقتضى العلم وأن العلم الذي لا يترتب عليه العمل ليس بعلم عند الله تعالى سواء جعل من باب إقامة الظاهر مقام المضمر الاشعار المذكور أو استئناف سؤال تبكيتي توضيحا للاول من حيث التصريح ومن حيث أنهم وصفوا بوصف آخر يقتضى اتصافهم بتلك الاوصاف ومباينتهم لطبقة من لايتصف وهذا أبلغ وأظهر لفظا لقوله تعالى: ( قل) وجوز أن يكون الكلام واردا على سبيل التشبيه فيكون مقررا لنفي المساواة لاتصريحا بمقتضى الأول أي يما لااستواء بين العالم وغيره عندكم من غير ريبة فكذلك ينبغي أن لا يكون لـكم ارتياب في نفي المساواة بينالقانت المذكور وغيره، وكونه للتصريح بنفي المساواة وحمل الذين يعلمون على العاملين من علما. الديانة على ماسمعت مها لاينبغيأن يختار غيره اتكثيرالفائدة، وأما منارتاب فى ذلك الواضح فلا يبعد منه الارتياب فى هذا الواضح أيضا فجوابه ان الاستنكاف عن الجهل مركوز فى الطباع بخلاف الأولى، ويشمر كلام كثير ان قوله تعالى: (أم من هو) المخ غير داخل في حيز القول والمعنى عليه كما في الأول بتغيير يسير لا يخفي ، وعنا بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه تلا ( أم من هو قانت ) الآية فقال: نزلت في عثمان بنعفان، وأخرج ابن سعد في طبقاته. وابن مردويه وابن عساكر عن ابن عباس أنها نزلت في عمار بن يأسر، وأخرج جو يبر عنه أنها نزلت في عمار وابن مسعود و سالم مولى أبي حذيفة، وعن عكرمة الاقتصار على عمار ، وعن مقاتل المراد بمن هوقانت عمار . وصهيب .وابن مسمود . وأبوذر ، وفي رواية الضحاك عن ابن عباس أبو بكر . وعمر ، وقال يحيى بن سلام : رسول الله ﷺ ، والظاهر أن المراد المتصف بذلك من غير تعيين ولا يمنع من ذلك نزولها فيمن علمت وفيها دلالة على فضل الحنوف والرجاء ، وقد أخرج الترمذى. والنسائي. وابن ماجه عن أنس قال: دخل رسول الله على الله على رجل وهو فى الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو وأخاف فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الذي يرجو وأمنه الذي يخاف ، وفيها ردعليمن ذم العبادة خوفا منالنار ورجاء الجنة وهوالامام الرازي كما قال الجلال السيوطي ، نعم العبادة لذلك ليس إلا مذمومة بل قال بعضهم بكفر من قال: لو لا الجنة والنار ماعبدت الله تعالى على معنى نفى الاستحقاق الذاتى، وفيها دلالة أيضا علىفضل صلاة الليل وأنها أفضـل منصلاة النهار، ودل قوله تعالى. ( هل يستوى ) الخ على فضل العلم ورفعة قدره و كون الجهل بالعكس. واستدل به بعضهم على أن الجاهل لا يكافئ العالمة في أنه لا يكافى، بنت العالم، وقوله تعالى: ﴿ إِمَّا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ كلام مستقل غير داخل عند الكافة في الكلام المأمور وارد منجهته تعالى بعد الأمر بما تضمن القوارع الزاجرة عرب الـكفر والمعاصى لبيان عدم تأثيرها في قلوب الـكفرة لاختلال عقرلهم كما في قوله :

عوجوا فحيواً لنعمى دمنة الدار ماذا تحيون من نؤى وأحجار

وهو أيضا كالتوطئة لافراد المؤمنين بعد بالخطاب والاعراض عن غيرهم أى إنمـا يتعظ بهذه البيانات الواضحة أصحابالعقول الخالصة عنشو ائب الخلل وأما هؤلا ً فبمعزل عنذلك وقرى (يذكر) بالادغام ه

﴿ قُلْ يَاعَبَاد الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبُّكُم ﴾ أمر رسولالله ﷺ أن يذ كرالمؤمنين و يحملهم على التقوى والطاعة إثر تخصيص التذكر بأولى الالباب وفيه إيذان بأنهم هم أى قللهم قولى هذا بعينه وفيه تشريف لهم باضافتهم إلى ضمير الجلالة ومزيد اعتناء بشأن المأمور به فان نقل عين أمرالله تعالىأدخل في إبحاب الامتثال به، وقوله تعالى: ﴿ للَّذِينَ أَحْسَنُوا ﴾ إلى آخره تعليل للإمر أو لوجوب الامتثال به، والجاروالمجرور متعلق بمحذوف هو خبر مقدم وقوله سبحانه : ﴿ فَهَذَهُ الدُّنْيَا ﴾ متعلق بأحسنو او اسم الاشارة للاحضار، وقوله تبارك و تعالى: ﴿ حَسَنَةٌ ﴾ مبتدأ و تنوينه للتفخيم أى للمحسنين في الدنيا حسنة في الآخرة أي حسنة والمراد بها الجنة، وقوله عز وجل: ﴿ وَأَرْضُ الله وَاسْعَةٌ ﴾ جملة معترضة ازاحة لما عسى أن يتوهم من التعلل في التفريط بعدمالتمكن في الوطن من رعاية الأوامر والنواهي على ماهي عليه ، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوفَّ الصَّابِرُ وَنَ أَجْرَهُم بغير حسَّاب ١٠ ﴾ من تتمة الاعتراض فكأنه قيل: اتقوا ربكم فان للمحسنين في هذه الدنيا الجنة في الأخرى ولا عذر للمفرطين في الاحسان بعدم التمكن في الأوطان فان أرضالله تعالى واسعة وبلاده كثيرة فليتحولوا ان لم يتمكنواعنها وليهاجروا إلى ربهم لنيل الرضوان فان لهم فى جنب ذلك ما يتقاصر عنه الجنة ويستلذ له كل محنة وكأنه لما آزاح سبحانه علتهم بأن في أرض الله تعالى سعة وقع في خلدهم هل نكون نحن ومن يتمكن من الاحسان في بلدته فارغ البال رافغ الحال سواء بسواء فأجيبوا إنمـا يوفى الصابرون الذين صـبروا على الهجرة ومفارقة المحاب والاقتداء بالانبياء والصالحين أجرهم بغيرحساب، وأصله إنما توفون أجوركم بغير حسابءلى الخطاب وعدل عنه إلى المنزل تنبيهاً على أن المقتضى لذلك صبرهم فيفيد أنكم توفون أجوركم بصبركم كما وفى أجر من قبلكم بصبرهم وهو محمول على العموم شامل للصبر على كل بلاءغير مخصوص بالصبر على المهاجرة لـكنه إنمــا جي. به في الآية لذلك وليشمل الصابرين على ألم المهاجرة شمولا أوليا، والجار والمجرور في موضع الحال[ما من الآجر أي إنما يوفون أجرهم كائنا بغير حساب وذلك بأن يفرف لهم غرفا ويصب عليهم صبا، واما من بقول ابن عباس لايمتدي اليه حساب الحساب و لا يعرف، وجو زجعل الحال من الصابرين على معنى لا يحاسبون أصلاً ، والمتبادر ما يفيد المبالغة في كثرة الآجر، ومعنىالقصر ما يوفى الصابرون أجرهم إلا بغير حساب جعل الجار والمجرور حالا من المنصوب أو المرفوع لأن القصر فى الجزء الآخير، وفيه من الاعتناء بأمر الأجر مافيه ، وأما اختصاصه بالصابرين دون غيرهم فن ترتب الحكم على المشتق، هذا ونقل عن السدى أن قوله تعالى (في هذه الدنيا) متعلق بحسنة من حيث المعنى فقيل. هو حينئذ حالمن (حسنة) ورد بانها مبتدأ ولا يجوز الحال منه علىااصحيح، فانقيل: ياتزم جعلها فاعل الظرف قيل: لايتسنى إلا على مذهب الآخفش وهوضعيف ه وقيل حال من الضمير المستتر فىالخبر الراجع إلى(حسنة) وقال الزمخشرى : هو ببان لحسنة والتقديرهي في الدنيا ، والمراد بها الصحة والعافية أي للمحسنين صحة وعافية في الدنيا، قال فيالكشف: وإنما أ تركونه بيانامع جواز كونه حالاً عن الضمير الراجع إلى(حسنة) في الخبر لأن المعنى على البيان لاعلى التقييد بالحال وذلك لآن المعنى على هـذا الوجه أن للمحسنين جزا. يسيرا في الدنيـا هو الصحة والعافية وإءًـا توفية أجورهم

فى الآخرة ولو قيد بالحال لم يلائم على مالا يخفى، وحق قوله تعالى : (وأرضالله واسعة) على هذا أن يكون اعتراضا ازاحة لما قد يختلج في بعض النفوس من خلاف ذلك الجزاء بواسطاة ختلاف الهواء والتربة وغير ذلك ما يؤدى إلى آفات فى البدن فقيل وأرض الله تعالى واسعة فلا يعدم أحد محلا يناسب حاله فليتحول عنه اليه إن لم يلائمه ثم يكون فيه تنبيه على أن من جعل الأرض ذات الطول والعرض قطعاً متجاورات تكميلا لانتعاشهم وارتياشهم يجب أن تقابل فعمه بالشكر ليعدوا من المحسنين ثم قيل : ( إنما يوفى الصابرون ) أى توفية الآجر لحولاء المحسنين إنما يكون في الآخرة والذى نالوه في الدنيا عاجل حظهم وأما الآجر الموفى بغير حساب فذلك للصابرين ، ومن سلبناه تلك العاجلة تمحيصاً لهو تقريبا وفي ذلك تسلية لإهل البلاء وتنشيط بغير حساب فذلك تسلية لإهل البلاء وتنشيط للول مر وجوه ه

احدها أن الاعتراض لازاحة العلة في التفريط أظهر لأنه المقصود من السياق على ما يظهر من قوله تعالى (اتقوا ربكم) . الثانى أنه المطابق لما ورد فى التنزيل من نحو (ألم تـكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها- إن أرضى و اسعة فاياىفاعبدون) . الثالث أن تعلق الظرف بالمذكور المتقدم هو الوجه مالم يصرف صارف ه الرابع أنه على ذلك التقدير ليس بمطردو لا أكثرى فارا لحسنة بذلك المعنى في شأن المخالفين أتم والقول بأنه الستدراج في شأنهم لاحسنة ليس بالظاهر فقدقالسبحانه (فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه)انتهي، ولعمري أن مارجحه بالترجيح حقيق ومااستحسنه واستدقه ليس بالحسن ولاالدقيق، والذي نقله الطبرسي عن السدى تفسير الحسنة فى الدنيا بالثناء الحسن والذكر الجميل والصحة والسلامة، وفسرها بعضهم بولاية الله تعالى وعليه فليسللمخالفين منها نصيب، وفي الآية أقوال أخر فعن عطاء أرض الله تعالى المدينة قال أبوحيان: فعلى هذا يكون (أحسنو ا) هاجروا و(حسنة) راحة من الاعدا. ، وقالقوم: أرضالله تعالى الجنة ، وتعقبه ابن عطية بانه تحكم لادليل عليه ، وقالًا بومسلم: لايمتنع ذلك لانه تعالى امرالمؤمنين بالتقوى ثم بين سبحانه أنه من اتقى له في الآخرة الحسنة وهي الحلود في الجنة ثم بين جل شأنه انأرض اللهواسعة لقوله تعالى : (واور ثنا الارضنتبوأ منالجنة حيث نشاء) وقوله تعالى(و جنة عرضهاالسموات والارض أعدت للمتقين) والرجحان لماسممت أولا، واختير فيه شمول الحسنة لحسنات الدنيا والآخرة، والمراد بالاحسان الاتيان بالاعمال الحسنة القلبية والقالبية، قال النبي عَلَيْكُيْنَةُ في تفسيره في حديث جبريل عليه السلام وأن تعبدالله كا نك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك» والآية على ما في بعض الآثار نزلت في جعفر بن أبي طالب واصحابه حين عزموا على الهجرة إلى أرض الحبشة وفيها من الدلالة على فضل الصابرين مافيها ﴿ قُلْ اللَّهِ أَمْرَتُ أَنْ أَعْبِدَ اللَّهَ مُخْلَصًا لَهُ الدِّينَ ١٩ ﴾ أي من كل ما يخل به من الشرك والرياء وغير ذلك ، أمر عليه الصلاة و السلام ببيان ما أمر به نفسه من الاخلاص في عبادة الله عز وجل الذي هو عبارة عما أمربه المؤمنون من التقوى مبالغة في حثهم على الاتيان بما كلفوه وتمهيدا لما يعقبه بما خوطب به المشركون ، وعدم التصريح بالآمر لتعين أنه الله عز وجل ، وقيل: للاشارة إلىأنهذا الامر مماينبغي امتثاله سواء صدر منه تعالىأم صدر من غيره سبحانه ﴿ وَأُمْرْتُ لَأَنَا كُونَ أُوْلَ الْمُسْلِمِينَ ١٣ ﴾ أى وأمرت بذلك لاجل أن أكون (م - ۲۲ - ج - ۲۲ - تفسير روح المعانى)

مقدم المسلمين فى الدنيا والآخرة لأن احراز قصب السبق فى الدين بالاخلاص فيه و اخلاصه عليه الصلاة والسلام أتم من اخلاص كل مخلص فالمراد بالاولية الآولية في الشرف والرتبة، والعطف لمغايرة الثاني الأول بتقييده بالعلة والاشعار بأن العبادة المذكورة كاتقتضى الامر بها لذاتها تقتضيه لما يازمها من السبق فى الدين، و إلى حذف متعلق الامر وكون اللام تعلياية ذهب البصريون فيهذه الآية ونحوها؛ وذهب غيرهم إلى أنها زائدة ، واستدل وأمرت أن أكون أول من أسلم) وكل ذلك محتمل لتقدير االلام فلا تغفل ؛ ولا تزاد الا مع أن لفظا أو تقديرا دون الاسم الصريح وذلك لأن الاصل فى المفعول به أن يكون اسما صريحا فـكا نها زيدت عوضا من ترك الاصل إلى مايقوم مقامه كما يعوض السين في اسطاع عوضا من ترك الاصل الذي هو أطوع، وهذه الزيادة وإن كانت شاذة قياسا إلا أنها لما كثرت استعمالا جاز استعمالها في القرآن والـكلام الفصيح، ومثل هذا يقال في زيادتها مع فعل الارادة نحو أردت لأن أفعل وجعل الزمخشري وجه زيادتها معه انها لما كان فيهامعني الارادة زيدت تأكيدا لها وجعل وجها في زيادتها مع فعل الامر أيضا لاسيها والطلب والارادة عندهم من باب واحد، وفي المعنى أوجه أن أكون أول من أسلم في زماني و من قومي أي اسلاما على وفق الامر، وأن أكون أول الذين دعوتهم إلى الاسلام اسلاما، وأن أكون اول من دعا نفسه إلىمادعااليه غيره لاكون مقتدى بى قولى وفعلى جميعا ولا تكون صفق صفة الملوك الذبن يأمرون بمالا يفعلون ، وأنأفعل ماأستحق به الأولية والشرف من أعمال السابقين دلالة على السبب وهي الاعمال التي يستحق بها الشرف بالمسبب وهو الأولية والشرف المذكور في النظم الجليلذكر ذلك الزمخشري . وفي الكشف المختار من الاوجه الاربعة الوجه الثاني فانه المكرر الشائع في القرآن الـكريم وفيه سائر المعاني الإخر من موافقة القول الفعلولزوم أوليةالشرف من أواية التأسيس مع أنه ليسفيه أنه امر بأن يكون أشرف وأسبق فافهم ﴿ قُلْ انِّي أَخَافُ إِنْ عَصَّيْتُ رَبِّي ﴾ بترك الاخلاص والميل إلى ما أنتم عليه من الشرك، وجوز العموم أى أخاف إن عصيته بشي من المعاصى ﴿ عَذَابَ يُوم عَظيم ١٣٠ ﴾ هو يوم القيامة ، ووصفه بالعظمة لعظمة مافيه من الدو اهي والاهو الى وهو مجاز في الظرف أو الاسناد وهو أباغ ولذا عدل عن توصيف العذاب بذاك والمقصود منقول ذلك لهم تهديدهم والتعريض لهم بأنه عليه الصلاة والسلاممع عظمته لوعصى الله تعالى ماأمن العنداب فكيف بهم ﴿ قُلُ اللهُ أَعْبِدُ ﴾ لاغيره سبحانه لااستقلالا ولا اشتراكا ﴿ مُخْلَصاً لَهُ ديني ١ ﴾ حالمن فاعل (أعبد) فقيل مؤكدة لماأن تقديم المفعول قد أفاد الحصر وهويدل على اخلاصه عن الشرك الظاهر والخني ، وقيل . مؤسسة وفسر اخلاص الدين له تعالى بعبادته سبحانه لذاته من غير طلب شي كقول رابعة: سبحانك ماعبدتك خوفا من عقابك ولارجاء ثوابك اويفسر بتجريده عن الشرك بقسميه وأن يكون معه مايشينه من غير ذلك كاأشير اليه آنفا؛ والفرق بين هذا وقوله سبحانه (قل اني أمرت) الخ أن ذاك أمر ببيان كونه عليه الصلاة والسلام مأمورا بعبادته تعالى مخلصا له الدين وهذا أمر بالاخبار بامتثاله بالامر على أباغ وجه وآكده اظهاراً لتصلمه علياته في الدين وحسما لاطماعهم الفارغة حيث أن كفار قريش دعوه ﷺ إلى دينهم فنزلت لنلك وتمهيدا لتهديدهم بقوله عز وجل : ﴿ فَاعْبُدُوا مَاشَيْمٌ ﴾ أن تعبدوه ﴿ مُزدُونه ﴾ عز وجل، وفيه من الدلالة على شدة الغضب عليهم ما لا يخفي كأنهم لما لم ينتموا عما نهوا عنه أمروا به كى يحل بهم العقاب ﴿ قُلُ انَّ الْخَسْرِينَ ﴾ أى الـكاملين في الخسران وهو اضاعة ما بهم واتلاف ما لا بد منه جمعهم أعاظم أنواع الحسران ﴿ الَّذِينَ حَسْرُوا انَّفْسَهُمْ واَلَّمْهِمْ واللهُمِهُمْ اللهُمُ اللهُ المناوه على المناوه المنهم وأنفوهما ﴿ يَوْمَ الْهَيْمَةُ ﴾ الكفر لها فالمراد بالاهل أتباعهم الذين أضلوهم أى إضاعوا أنفسهم وأضاعوا أهليهم وأتلفوهما ﴿ يَوْمَ اللهُمْهُ عَنِي يوم حَيْنَ النار حيث عرضوهما للهذاب السرمدي وأرقدوهما في هدكة ماوراءها هدكة ؛ ولو أبقي يوم القيامة على ظاهره لأنه يتبين فيه أمره و يتحقق مبدأ خسرانهم صح على ماقيل ، وقيل : المراد بالاهل الاتباع مطلقا وخسرانهم إياهم لا نهم إن كانوا من أهل النار فقد خسرواهم كما خسروا أنفسهم وإن كانوا من أهل الجنة في الشيق المناور وقيل : المراد بالاهل الخدو الله تعالى لمن يدخل الجنة من الحاصة أي وخسروا أهليهم الذين في الشيق الدينة أن أطاعه ، وأخرج بحوه عن مجاهد ، وروى أيضا عن ويمون بن مهران وكلهم ذكروا تمالى له أهلا في الجنة أن أطاعه ، وأخرج بحوه عن مجاهد ، وروى أيضا عن ويمون بن مهران وكلهم ذكروا تمالى له أهلا في الجنة ان أطاعه ، وأخرج بحوه عن مجاهد ، وروى أيضا عن ويمون بن مهران وكلهم ذكروا نظائ له أهلو بالماعة الله تمالى ففينوهم وهو الذي يقتضيه كلام الحسن فقد دوى عنه أنه فسر الأهل بالحور العين، ولا يخلو عن بعده

وآياما كان فليس المراد مجرد تعريف الكاملين فى الخسران بما ذكر بل بيان أنهم المخاطبون بما تقدم اما بجعل الموصول عبدارة عنهم أو بجعله عبارة عما هم مندرجون فيه اندراجا أوليا ، وما فى قوله تعالى : ﴿ أَلاَ ذَلكَ هُو الْبُخْسَرَانُ المُبينُ هِ ﴾ من استثناف الجملة ، وتصديرها بحرف التنبية والاشارة بذلك إلى بعد منزلة المشار اليه فى الشر وأنه لعظمه بمنزلة المحسوس وتوسيط ضمير الفصل وتعريف الخسران والاتيان به على فملان الابلغ من فعل ووصفه بالمبين من الدلالة على كمال هوله وفظاعته وأنه لانوع من الخسر وراءه مالا يخفى ه

وقوله تعالى ﴿ فَهُمْ مَنْ فَوْقَهُمْ ظُلُلُ مَنَ النَّارَ ﴾ إلى آخره نوع بيان لخسرانهم بعد تهويله بطريق الابهام على أن (لهم) خبر لظلل و (من) فوقهم متعلق بمحذوف حال من ضه يرها فى الظرف المقدم لامنها نفسها الضعف الحال من المبتدأ ، وجعلها فاعل الظرف حينئذ اتباع لنظر الاخفش وهو ضعيف ، و (من النار) صفة لظلل هو والكلام جار مجرى التهكم بهم ولذا قيل لهم وعبر عما علاهم من النار بالظلل أى لهم كائنة من فوقهم ظلل كثيرة متراكمة بعضها فوق بعض كائنة من النار ﴿ وَمَنْ تَحْتَهُمْ ظُلُلُ ﴾ كائنة من النار أيضا، والمراد أطباق كثيرة منها و تسميتها ظللا من باب المشاكلة ، وقيل هي ظلل لمن تحتهم في طبقة أخرى من طبقات النارولايطرد في أهل الطبقة الاخيرة من هؤلاء الخاسرين إلاأن يقال ؛ إنها للشياطين ونحوهم ممالاذكر لهم هنا، وقيل : إن ما تحل اليه أخيراً وليس بذاك، والمراد أن ما تحتهم يلتهب و يتصاعدمنه شيء حتى يكون ظلة فسمي ظلة باعتبار ما آل إليه أخيراً وليس بذاك، والمراد أن النار محيطة بهم ﴿ ذَلْكَ ﴾ العذاب الفظيع ﴿ يُحَوِّفُ الله به عباده ﴾ يذكره سبحانه لهم بآبات الوعيد لهخافوا

فيجتنبوا ما يوقعهم فيه ، وخص بعضهم العباد بالمؤمنين لأنهم المنتفعون بالتخويف وعمم آخرون ،

و كذا فى قوله سبحانه (ياعباد فاتقُون ١٩) ولاتتمرضوا لما يوجب سخطى، ويختلف المراد بالامرعلى الوجهين فالايخنى، وهذه عظة من الله جا جلاله وعما واله منطوية على غاية اللطف والرحمة وقرى (ياعبادى) باليامه (والدين اجتماع الطاغوت) النخ قال ابن ويد: لت فى ثلاثة نفر كانوا فى الجاهلية يقولون لاإله إلا الله ويد بن عمرو بن نفيل وسلمان وأبي ذري وقال ابن اسحق: أشير بها إلى عبدالر حمن وفى وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد والزبير وذلك أنه لما أسلم أبر بكر سمموا ذلك فجاء ووقالوا: أسلمت قال نعم وذكرهم الله تعالى والمنوا بأجمعهم فنزلت فيهم وهى محكمة فى الناس إلى يوم القيامة، والطاغوت فعلوت من الطغيان كا قالوا لا فاعول كا قبل بتقديم اللام على الدين تحوصاعقة وصاقعة ، ويدل على ذلك الاشتقاق وأن طوغ وطبغ مهملان وأصله طغيوت أو طغووت من الياء أو الواولان طغى يطغى ويطغو كلاهما ثابتان فى العربية نقله الجوهرى، ونقل أن الطغيان والطغوان بمعنى وكذا الراغب، وجمعه على الطواغيت يدل على أن الجمع بنى على الواء وقولهم: ونقل أن الطغيان والطغوان به خصوص الياء بل أرادوا المعنى وهو على مافى الصحاح السكاهن والشيطان وكل من الطغيان لا يريدون به خصوص الياء بل أرادوا المعنى وهو على مافى الصحاح السكاهن والشيطان وكل من الطغيان والصارف عن الخير ويستعمل فى الواحد والجمع ه

وقال الزمخشرى في هذه السورة : لا يطلق على غير الشيطان، وذكر أن فيه مبالغات من حيث البناء فان صيغة المحلوت للببالغة ولذا قالو االرحموت الرحمة الواسعة، ومن حيث القسمية بالمصدر، ومن حيث القلب فانه للاختصاص كما في الجامة و وقد الحلقة في النساء على كعب بن الاشرف وقال: سمى طاغو تا لا فراطه في الطغيان و عداوة رسول الله في القسيم بالشيطان فلعله أراد لا يطلق على على الشيطان على الحقيقة، وكانه جمل كعبا على الاولى من الوجهين من شياطين الانس ، وفي الدكشف كأنه لما رآه مصدر افي الاصل منقو لا إلى العين كثير الاستعمال في الشيطان حكم بأنه حقيقة فيه بعد النقل مجاز في الباق لظهور العلاقة في الطغيان و تجاوز الحد، و استعماله في فرد من يغلب على الظن أن الطاغوت في الاصل مصدر نقل إلى البالغ الغاية في الطغيان و تجاوز الحد، و استعماله في فرد من يغلب على الظن أن الطاغوت في الاصل مصدر نقل إلى البالغ الغاية في الطغيان، وفسره هنا بالشيطان من هذا المفهوم العام شيطاناكان أوغيره يكون حقيقة و يكون بجازا على ماقرروا في استعمال العام في فرد من بحدا على الشيطان المفهوم العام شيطان أن و تبدل الشافوت و عبادة غير الله تعالى عبادة المشيطان إذ هو الآمر بها والمزين عما سواه لها ، وإذا فسر الطاغوت بالاصنام فالامر ظاهر ﴿ وَأَنّابُوا إلى الله عالم السلام أو الملائكة عندحضور الموت وحين يحشرون و بعد ذلك ،

﴿ فَبَشَّرَ عَبَادًا ﴾ الَّذينَ يستَمُّونَ الْقُولَ فَيَتَبُّعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ مدح لهم بأنهم نقاد فى الدين يميزون بين الحسن والاحسن والفاضل والافضل فاذا اعترضهم أمران واجبوندب اختاروا الواجب وكذلك المباح والندب،

وقيل يستمعون أو امرالله تعالى فيتبعون أحسمانحو القصاص والدفو و الانتصار و الاغضاء و الابداء و الاخفاء لقوله تعالى (وأن تعفوا أقرب للتقوى وإن تخفوها و تؤترها الفقراء فهو خير لكم) و الفرق بين الوجهين أن هذا أخص لأنه مخصوص بأو امر فيها تخيير بين راجح وارجح كالعفو والقصاص مثلا كأنه قبل يتبعون أحسن القولين الواردين في معين و في الأول يتبعون الاحسن من القولين الواردين في معين و في الأول يتبعون القرآن. وقيل يستمعون القول بمن كان فيتبعون أولاه بالقبول وأرشده إلى الحق و يازم من وصفهم بذلك أنهم بميزون القبيح من الحسن ويجتنبون القبيح، وأريد بالقبول وأرشده إلى الحق و يازم من وصفهم بذلك أنهم بميزون القبيح من الحسن ويجتنبون القبيح، وأريد مبعوانه بهرولا العباد الذين اجتنبوا و أنابوا الاغيرهم لئلا ينفك النظم فان قوله تعالى (فيشر) مرتب على قوله سبحانه (لهم البشرى) ووضع الظاهر موضع الضمير ليشرفهم تعالى بالإضافة إليه و لتكرير بيان الاستحقاق وليدل على أنهم نقادون حرصا على إيثار الطاعة ومزيد القرب عند الله تعالى وفيه تحقيق للانابة و تتميم حسن، وقيدل أنهم نقادون حرصا على إيثار الطاعة ومزيد القرب عند الله تعالى ﴿ أُولُهُكَ الذِّنَ هَدْ يَهُمُ اللهُ ﴾ أى لما أنهم والتكم والتمول السليمة عن المضمر و التنديم فان ذلك دون الوصف لايتم، و لان عرك السؤ النجاب بالجلة بعدة وله تعالى : (يتبعونا حسنه) أقوى وذلك الأصل ف حسن الاستثناف ﴿ وَأُولَهُكَ هُمْ أُولُوا الأَلْبَابِ ما جلة بعدة وله تعالى السليمة عن معارضة الوهم ومنازعة الهوى المستحقون للهداية لاغيرهم، وفي الآية دلالة على حط قدر التقليد المحض معارضة الوهم ومنازعة الهوى المستحقون للهداية لاغيرهم، وفي الآية دلالة على حط قدر التقليد المحض ولذا قيدسل :

شمروكن في أمور الدين مجتهداً ولاتكن مثل عير قيد فانقادا

واستدل بها على أن الهداية تحصل بفعل الله تعالى وقبو ل النفس لها كما ذهب اليه الاشاعرة، وقوله تعالى: 
﴿ أَفَن حَقَّ عَلَيهُ كُلَّهُ الْعَذَابِ أَفَانَتُ تَنقُذُ مَن فى النّار ١٩ ﴾ بيان لاضداد المذكورين على طريقة الاجمال و تسجيل عليهم بحرمان الهداية وهم عبدة الطاغوت و متبعوا خطواتها كما يلوح به التعبير عنهم بمن حق عليه كلمة العذاب فان المراد بتلك الحكمة قوله تعالى (الاملان جهنم منك و ممن تبعك منهم أجمعين) والآية على ماقيل نزلت فى أبي جهل وأضرابه ، والهمزة للانكار والفاء للمطف على مقدر و من شرطية على ماذهب اليه الحوف و غيره وجواب الشرط (فانت تنقذ) النم والهمزة قبله الاستطالة الكلام على نحو قوله:

لقِد علم الحزب اليمانون أنى إذا قلت أما بعد أنى خطيها

لأن دخول الهمزة فى الجواب أوالشرط كاف تقول: أإنا كرمك تسكرمه كما تقول إن أكرمك أتكرمه ولاتسكررها فيهما إلا للتأكيد لآن الجملتين أعنى الشرط والجزاء بعد دخول الاداة مفردان والاستفهام إنما يتوجه على مضامين الجمل إذا كان المطلوب تصديقا والانسكار المفاد بالهمزة متعلق بمضمون المعطوف والمعطوف عليه إلا أن المقصود فى المعطوف إنسكار الجزاء والتقدير أأنت مالك أمر الناس قادر على التصرف فيه فمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه على معنى لست أنت مالك أمر الناس ولا أنت تقدر على الانقاذ بل المالك والقادر على الانقاذ هو الله عز وجل، وعدل عن فانت تنقذه إلى مافى النظم الكريم لمزيد تشديد الانكار والاستبعاد مع ما فيه من الإشارة إلى أنه نزل استحقاقهم للعذاب وهم فى الدنيا المشعر به الشرط

منزلة دخولهم النار وأنه مثل حاله عليه الصلاة والسلام فى المبالغة فى تحصيل هدايتهم والاجتهاد فى دعائهم الديان بحال من يريد أن ينقذ من فى النار منها وفى الحواشى الحفاجية نقلا عن السعد أن فى هذه الآية استعارة لا يعرفها إلا فرسان البيان وهى الاستعارة التمثيلية المكنية لانه نزل ما يدل عليه قوله تعالى: (أفن) النخ من استحقاقهم العذاب وهم فى الدنيا منزلة دخولهم النار فى الآخرة حتى يترتب عليه تنزيل بذله عليه الصلاة والسلام جهده فى دعائهم إلى الايمان منزلة إنقاذهم من النار الذى هو من ملائمات دخول النار شم قال : وقد عرفت من مذهبه أن قرينة المكنية قد تكون تحقيقية كما فى نقض العهدانتهى فتأمل ها

وقيل: إن النار مجاز عن الضلال من باب اطلاق اسم المدبب على السبب والانقاذبدل الهداية من ترشيح المجاز أو مجاز عن الدعا. للايمان والطاءة وليس بذاك ، وجوز أن يكون الجزاء محذوفا وجملة (فانت تنقذ) الخ مستأنفة ،قررة للجملة الأولى والتقدير أفن حق عليه كلمة العذاب فأنت تخلصه أفأنت تنقذ من فىالنار ه ولافرق بينالوجهين فيأن الفا. في الأولى للعطف على محذوف ولافي كون المعنى على تنزيل استحقاق العذاب وهم في الدنيا منزلة دخولهم النار وتمثيل حاله عليه الصلاة والسلام في المبالغة في تحصيل هدايتهم بحال من يريد أن ينقذ من في النار منها، نعم الـكلام علىالأول جملة وعلىالثانى جملتان، واستظهر أبو حيان أن(من) موصولة مبتدأ والخبر محذوف ، وحكى أن منهم من يقدره يتأسف عليه ومنهم من يقدره يتخاص منه ومنهم من يقدره فأنت تخلصه ، ولا يخني أن التقدير الآخير أولى، وذكر أن النجاة على أن الفا. في مثل هذا التركيب للعطف وموضعها قبل الهمزة لكن قدمت الهمزة لأن لها صدر الكلام وقال: إن القول بأن كلامنه بافرمكانه قول انفردبه الزمخشرى فيماعلمناوفى المغنى ترجيح القول بأن الهمزة مقدمة من تأخير وعليه يقدر المعطوف عليه ماأنت مالك أمرهم أو ماأخبر الله تعالى به واقع لامحالة أو كل كافر مستحق للعذاب أو نحو ذلك بما يناسب المعنى المراده ﴿ لَكُنَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبِهِم لَهُم خُرِفٌ مِنْ فَوقَّهَا غُرَفٌ ﴾ استدراك بين ما يشبه النقيضين والضدين وهما المؤمنون والـكافرون وأحوالهما، والمراد بالذين اتقواالموصوفون بما عدد من الصفات الفاضلة، والغرفجمع غرفة وهي العلية أي لهم علالي كثيرة جليلة بعضها فوق بعض ﴿ مَبْنَيَّةٌ ﴾ قيل: هو كالتمهيد لقوله تعالى : ﴿ تَجْرَى مَنْ تَحْتُهَا ﴾ أى من تحت تلك الغرف الفوقانيات والتحتانيات ﴿ الْأَنْهُــرَ ﴾ أى مبنية بناءا يتأتى معه جرى الآنهار من تحتها وذلك على خلاف على الدنيا فيفيد الوصف بذلك أنها سويت تسوية البناء على الأرض وجملت سطحا واحداً يتأتى معه جرى الأمهار عليه على أن مياه الجنة لما كانت منحدرة من بطنان العرش على ما في الحديث فهي أعلى من الفرف فلا عجب من جرى الماء عليها فوقا وتحتا لـكن لابد من وضع يتأتى معه الجرى فالوصف المذكور لافادة ذلك ه

ربدس وصلح يسلى الله الظاهر أن هذا الوصف تحقيق للحقيقة وبيان أن الغرف ليست كالظلل حيث وقال بعض الاجلة : الظاهر أن هذا الوصف تحقيق للحقيقة وبيان أن الغرف ليست كالظلل حيث أريد بها المعنى المجازى على الاستعارة التهكمية ، وقال بعض فضلاء إخراننا المعاصرين : فائدة التوصيف بما ذكر الاشارة إلى رفعة شأن الغرف حيث آذن أن الله تعالى بانيها وماذاعسى يقال في بناء بناه الله جل وعلاه

وأقولوالله تعالى أعلم: وصفت الفرف بذلك للاشارة إلى أنهامها قمعدة لهم قدفرغ من أمرها كماهو ظاهر الوصف لاأنها تبنى يوم القيامة لهم 6 وفي ذلك من تعظيم شأن المتقين مافيه، وفى الآية على هذا رد على المعتزلة وكأن الزمخشرى لذلك لم يحم حول هذا الوجه واقتصرعلى ما حكيناه أولا مع أن ماقلناه أقرب منه فليحفظ ، ﴿ وَعَدَ الله ﴾ مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله فانه وعد أى وعد ﴿ لاَ يُخْلَفُ اللهُ الْمِيمَادُ ٥٧٠ لمافي خلفه من النقص المستحيل عليه عز وجل ﴿ أَكُمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مَنَ السَّمَاء مَاءً ﴾ استئناف وارد اما لتمثيل الحياة الدنيا في سرعة الزوال وقرب الاضمحلال بما ذكر من أحوال الزرع تحذيراً من الاغترار بزهرتهاأو للاستشهاد على تحقق الموعود من الآنهار الجارية من تحت الغرف بما يشاهد من إنزال الماء من السياء وما يترتب عليه من آثار قدرته سبحانه واحكام حكمته ورحمته ، والمراد بالماء المطر وبالسماء جهة العلو ، وقيل : الاجرام العلوية وكون إنزال المطرمنها باعتبار أنه بأسباب ناشئة منها فإن تصاعد الأبخرة وتكون الغيوم بسبب جذب الشمس واختلاف أوضاعها ونحو ذلك من الاسباب التي يعلمها الله تعالى، وأما كون إبزال المطر نفسه من جرم السهاء المعروفة نفسها فكثير مايرتفع سحاب ويمطر مطرآ غزيراً وهناك من هو على ذروة جبل لاسحاب عنده ولامطر والتزام أن المطر في ذلك نازل منجرم السماء أيضا على السحاب لكن لايشاهده من هومشرف على السحاب وواقف فوق الجبل لايخني حاله، وقيل: المرادبالما. كلما. في الأرض، والمراد بالانزال المذكور الانزال في مبدأ الخليقة وذلك أنه عز وجل لما خلق الأرض خلقها خالية من الما. فأنزل من بحر تحت العرش ما. ﴿ فَسَلَـكُهُ ﴾ فأدخله ﴿ يَنَابِيعَ في الأرض ﴾ إي في ينابيع أي عيون ومجاري كَائنة في الأرض كالعروق في الاجساد فعلى الأول يقتضي ظاهر الآية أن ما. العيون والفنوات من ما.المطر وعلى الثانى ليس منه ، وشاع عن الفلاسفة أن ما. العيون ومايجرى مجراها من الأبخرة قالوا: إن البخار إذا احتبس في الأرض يميل إلى جهة وتبرد بها فتنقلب مياه مختلطة بأجزاء بخارية فاذا كثربحيث لاتسعه الأرض أوجب إنشقاقها فانفجر منها العيون، ورده أبو البركات البغدادي فقال فىالمعتبر:السبب فىالعيون ومايجري مجراها هو ما يسيل من الثلوج ومياه الأمطار لأنا نجدها تزيد بزيادتها وتنقص بنقصانها وأناستحالةالاهوية والابخرة المنحصرة في الأرض لامدخل لها في ذلك فان باطن الارض في الصيف أشد بردا منه في الشتاء فلوكان سبب هذه استحالتها لوجب أن تكون العيون والقنوات ومياه الآبار في الصبيف أزيد وفي الشتاء أنقص مع أن الأمر بخلاف ذلك على مادلت عليه التجربة ، وقال الميبدى: الحق أن السبب الذي ذكره صاحب المعتبر معتبر لا محالة إلاأنه غير مانع من اعتبار السبب الذي ذكر يعنيماشاع، واحتجاجه في المنع إنما يدل على أنه لا يجوز أن بكون ذلك هو السبب التام لاعلى أنه لايجوز أن يكون ذلك سبباً فى الجملة اهـ وفى شرح المواقف اختلفوا فىأن المياه متولدة من أجزاءمائية متفرقة في عمق الأرض إذا اجتمعت أو من الهواء البخاري الذي ينقلب ماء . وهـذا الثاني وإن كان يمكنا إلا أن الأول أولى لأن مياه العيون والقنوات والآبار تزيد بزيادة الثلوج والأمطار ، والأولى عندى أن يحمل الما. في الآية على المطرونحو ممن الثاج، والآية تدل على أن ذلك الماء يساحكه الله تعالى في ينابيع في الأرض ولا تدل على أن مافي الينابيع ليس إلا ذلك الما. فيجوز أن يكرب بعض ما فيها هو الماء المنزل من السماء والبعض الآخر حادثًا من الهوا. البخاري بانقلابه ماء بأسباب يعلمها الله عز وجلى وحمل الانزال على الانزال في مبدأ الحليقة على ماسمعت مع كونه بمالم أقف على خبر صحيح يقتضيه خلاف الظاهر في الآية جداً لأن الخطاب في (الم تر) عام ولايتأتى العموم في دؤية ذلك ، وكأنه يتمين عليه جعل الخطاب خاصا بسيد المخاطبين والحيائية والمراد ألم تعلم ذلك بالوحى ومع ذلك لا يخفى حال حل الآية على ماذكر ، وقريب بماقيل ما حكاه الزمخشرى في الآية عن بعض من أن كل ما . في الأرض فهو من السياء ينزل منها إلى الصخرة ثم يقسمه الله تعالى بين البقاع، هدذا لكن يعكر على ما اختر ذاه ظاهر ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في الآبة: ليس في الأرض ما ، إلا ما أنزل الله تعالى من السياء ولكن عروق في الأرض تغيره فمن سره أن يعود الملح عذبا فليصعد . وأخرج نحوه عن سعيد بن جبير والشعبى ، فان صح هذا الخبر وقالما إنه في حكم المرفوع فما علينا إذا قلنا بظاهره فالعقل لا يأباه والله تعالى على ويشيئ من شيء قدير ، هذا وجوز أن تكون الينابيع جمع ينبوع بمعني النابع فانه كما يطلق على المنبع يطلق على ماذكر وحيئذ تكون منصوبة على الحال، والمعني فساكه مياها نابعة في الأرض، ولا يخلو من الكدر لأنه لو قصد وحيئذ تكون منصوبة على المصدرية في اطلاقيه بأن يكون الأصل فسلكم الوكافي ينابيع أى مجارى فحذف المضاف واحيم ماهو في موضع الصفة مقامه أو يكون الأصل فسلكم الوك ينابيع أى مبادئ فحذف المضاف المه مقامه بعيد كا لا يخنى ه

(ثُمَ يَخْرَجُهِ ﴾ أى بو اسطته مراعاة للحكة لالتوقف الإخراج عليه فى نفس الامر، وقالت الاشاعرة أى يخرج عنده بلا مدخلية له بوجه من الوجوه سوى المقارنة ( ذَرَعًا تُعْتَلَفًا أَلُوانُهُ ﴾ أى أنواعه وأصنافه من بر وشمير وغيرهما أو كيفياته المدركة بالبصر من خضرة وحمرة وغيرهما أو كيفياته مطلقا من الالوان والطعوم وغيرهما على ماقيل، وشمل الزرع المقتات وغيره، وثم للتراخى فى الرتبة أو الزمان، وصيغة المضارع لاستحضار الصورة ( ثُمَّ بَعِبُ ﴾ يبس ، وظاهر كلام أهل اللغة أن هذا معنى حقيقى للهيجان، ويفهم منكلام بعض المفسرين أن يعبج بمعنى يثور واستماله بمعنى يببس من مجاز المشارفة لان الزرع إذا يبس وتم جفافه يشرف على أن يثور ويذهب من منابته ( فَقَرَاهُ مُصْدَهُراً ﴾ من بعد خضرته و نضارته . وقرى؛ (مصفارا) يشرف على أن يثور ويذهب من منابته ( فَقَرَاهُ مُصْدَهُراً ﴾ من بعد خضرته و نضارته . وقرى؛ (مصفارا) تملك كالاخراج. وقرا أبو بشر ( ثم يجعله) بالنصب قال صاحب الكامل وهوضعيف ولم يبين وجه النصب، وكانه تفصيلا ، وقوله ها أنى وقله ها أنى وقتلى سليكائم أعقله و لا يخفى وجه ضعفه هنا ( إنَّ فَ ذَلْكَ ﴾ إشارة إلى ماذ كر تفصيلا ، ومافيه من معنى البعد للا يذان ببعدمنزلته فى الفرابة والدلالة على ماقصد بيانه ( لَذ كُرى ) لتذكيرا بنظل حال الحياة الدين واسرعة تقضيها فلا يفترون بهنها ولا يفتنون بفتنها أو يجزمون بأن من قدر على إزال الماء من السهاء والتصرف به على أتم وجه قادر على إجراء الانهار من تحت تلك الغرف، و كأن الأول بيكون ما تقدم ترغيبا فى الآخرة وهذا تنفيرا عن الدنيا، وقبل المعنى إن فى ذلك لتذكيرا وتنبيها على أولى ليكون ما تقدم ترغيبا فى الآخرة وهذا تنفيرا عن الدنيا، وقبل المعنى إن فى ذلك لتذكيرا وتنبيها على يقتضيه أولى ليكون ما تقدم ترغيبا فى الأخرة وهذا تنفيرا عن الدنيا، وقبل المعنى إن فى ذلك لتذكيرا وتنبيها على يقتضيه أولى يقتضيه أولى يقتضيه المنى إن فى ذلك لتذكيرا وتنبيها على يقتضيه أولى ليكون ما تقدم ترغيبا فى الآخرة وهذا تنفيرا وتربير لاعن تعطيل واهال وهو بممول عما يقتضيه أولى يقتضيه المؤلى على تمعلوب على المنابية على ماقصد بيقتضيه المنابية على من تعرب على المنابية على من تعرب على المنابية على من تعرب على المنابية على المنابية على منابع على عقوله على المنابع على عقوله على مقابع على عقوله على عديد على المنابع على عدم على التعرب على المنابع

السياق على أن الأنسب بارادة ذلك ذكر الآثار غير مسندة اليه عز وجل فحيث ذكرت مسندة اليهسبحانه فالظاهر أن يكون متعلق التذكير والتنبيه شؤنه تعالى أو شؤن آثاره حسما أشير اليه لاوجوده جل وعلا ه وقوله تعالى: ﴿ أَفَنَ شَرَحَ اللَّهُ صَـدْرَهُ للاسْلَامِ ﴾ الخ استثناف جار مجرى التعليل لما قبله من تخصيص الذكرى باولى الألباب ، والشرح في الأصل البسط والمد للحم ونحوه و يكنى به عزالتوسيع، وتجوز به هنا عن خلق النفس الناطقة مستعدة استعدادا تاما للقبول بجامع عدم التأبى عن القبول وسهولة الحصول وذلك بعد التجوز في الصدر، وإرادة النفس الناطقة منه من حيث أنه محل للقلب وفي تجويفه بخار لطيف يتـكون من صفوة الأغذية وبه تتعلق النفس أو لا وبو اسطته تتعلق بدائر البدن تعلق التدبير والتصريف، وتلكالنفس هي التي تتصف بالاسلام و الايمان، وجعل بعض الآجلة شرح القصدره استعارة تمثيلية؛ و الهمزة للانكار داخلة على محذوف على أحد القولين المـــارين آنفا، والفا. للعطف على ذلك المحذوف، وخبر من محذوف لدلالة مابعده عليه والتقدير أكل الناس سواء فمن شرح الله تعالى صدره وخلقه مستعدا للاسلام فبقى علىالفطرة الأصلية ولم تتغير بالعوارض المـكتسبة القادحة فيها ﴿ فَهُو ﴾ بموجب ذلك مستةر ﴿عَلَى نُورٍ ﴾ عظيم ﴿ مزربَهُ ﴾ وهو اللطف الإلهي المشرق عليه من بروج الرحمة عند مشاهدة آلآيات التـكوينية والتنزيلية والتوفيق للاهتداء بها إلى الحق لمن قسا قلبه وحرج صدره بتبديل فطرة الله تعالى بسوء اختياره واستولى عليه ظلمات الغي والضلال فأعرض عن تلك الآيات بالكلية حتى لا يتذكر بها ولا يغتنمها، وعدل عنفعنده أو فله نور إلى مافىالنظم الجليل للدلالة على استمرار ذلك واستقراره في النوروهو مستعار للطف والتوفيق للاهتدا. هوقد يقال: هو أمر إلهي غير اللطف والتوفيق يدرك به الحق؛ وجاء برواية الثعابي فى تفسيره. والحاكم فى مستدركه· والبيهقى في شعب الإيمان. وابن مردويه عن ابن مسعود أنه قال: تلارسول الله عليه الآية (أفن شرح الله صدره) الخ فقلنا: يارسولالله كيف انشر احالصدر ? قال: إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح قلنا: فماعلامة ذلك يارسولالله ﴿ فَقَالَ: الْإِنَابَةُ إِلَى دَارَ الْخَلُودُ وَالتَّجَافَى عَنْ دَارَ الْغُرُورُ وَالتَّأْهُبُ لَلُوتُ قَبْلُ زُولُهُ. وأستشكل ذلك بأن ظاهر الآية ترتب دخول النور على الانشرح ، لأنه الاستعداد لقبوله وما فى الحديث الشريف عكسه والظاهر أن السؤال عمـًا في الآية وأن الجواب بيان لـكيفيته · وأجيب بأن الاهتداء له مراتب بعضها مقدم وبمضها مؤخر وانشراح الصدر بحسب الفطرةوالخلق وبحسب مايطرأ عليه بعدفيض الألطاف عليه وبينهما تلازم، والمراد بانشراح الصدر في الحديث ما يكون بعد التمـكن فيه، وفي الآية ما تقدم وقس عليه النور، والجواب من قبيل الأسلوب الحكيم فتأمل ه

﴿ فَوَ يُلْ لَلْقَاسَيَة قُلُوبِهُمْ مَنْ ذَكُر الله ﴾ أى من أجل ذكره سبحانه الذي حقه أن تلين منه القلوب أي إذا ذكر الله تعالى عندهم أو آياته عز وجل اشمأزوا من ذلك وزادت قلوبهم قساوة. وقرى و (عن ذكر الله) و المتواترة أبلغ لآن القاسى من أجل الشيء أشد تأبيا من قبوله من القاسى عنه بسبب آخر، وللمبالغة في وصف أولئك بالقبول و هؤلا مبالامتناع ذكر شرح الصدر لأن توسعته وجعله محلا للاسلام دون القلب الذي فيه يدل على شدته وافراط كثرته التي فاضت حتى ملائت الصدر فضلا عن القلب ، وإسناده إلى الله تعالى الظاهر

(م - ۲۳ - ج - ۲۴ - تفسیر روح المعانی)

فى أنه على أتم الوجوه لأنه فعل قادر حكيم وقابله بالقساوة مع أن مقتضى المقابلة أن يعبر بالضيق لان القساوة كما في الصخرة الصما تقتضي عدم قبول شي بخلاف الضيق فانه مشعر بقبول شيء قايل، وعدل عن التعبير بمايفيد مجعولية القساوةله تعالى وخلقه إياها للاشارة إلىغاية لزومها لهمحتى كأنها لو لمتجعل لتحققت فيهم بمقتضى ذواتهم ، واما إسنادها إلىالقلوب دون الصـدور فللتنصيص على فساد هذا العضو الذي إذا فسد فسد الجسدكله ، واعتبر الجمع في هؤلاء الـكفرة والافراد فيأولئك المؤمنين حيث قال سبحانه : (أفهن شرح الله صدره) دون أفن شرح الله صدو رهم للاشارة إلى أن المؤمنين وأن تعددوا كرجلو احد ولاكذلك الكفاري ﴿ أُو لَنْكَ ﴾ البعداء المتصفون بماذكر من قساوة القلوب ﴿ في ضَلاَلُ مُّبِينَ ؟ ﴾ ظاهر كونه ضلالالكلأحد والآية نزلت في على وحمزة رضيالله تعالىء:هما وأبي لهب. وابنه فعلى كرمالله تعالى وجهه وحمزةرضي الله تعالى عنه بمن شرح الله تعالى صدره للاسلام وأبو لهب. وابنه من القاسية قلوبهم ﴿ الله نُزُّلُ أَحْسَنَ الْحُديث ﴾ هو القرآن الـكريم، وكونه حديثًا بمعنى كونه كلامامحدثًا به لابمعنى كونه مقابلًا للقديم، ومنقال بالتلازم من الأشاعرة القائلين بحدوث الكلام اللفظى جعل الأوصاف الدالة على الحدوث لذلك الكلام، وجوزأن يكون إطلاق الحديث هنا على القرآن من باب المشاكلة. عن ابن عباس أن قوما من الصحابة قالوا: يارسول الله حدثنا باحاديث حسان وباخبار الدهر فنزلت، وعن ابن مسعود أن الصحابه ملوا ملة فقالوا له عليه الصلاة والسلام حدثنا فنزلت أى إرشاداً لهم إلى ما يزيل مللهم وهو تلاوة القرآن واستهاعه منه عليالية غضا طريا. وفي إيقاع اسم الله تعالى مبتدأ و بنا. (نزل) عليه تفخيم لا حسن الحديث واستشهاد على أحسنيته و تأكيد لاستناده إلى الله عز وجل وأن مثله لا يمكن أن يتكلم به غيره سبحانه، أما التفخيم فلا نه من باب الخليفة عند فلان، وأما الاستشــهاد على أحسنيته فلـكونه بمن لايتصور أ قمل منه بل لا كمال لشيء مافىجنبه بوجه، وأما توكيد الاستناد اليه تعالى فمن التقوى ، وأماان مثله لا يمكن أن يتكلم به غيره سبحانه فلمكان التناسب لأن أكمل الحديث إنما يكون من أكمل متكلم ضرورة، ومذهب الزمخشرى أن مثل هذا التركيب يفيد الحصر وانه لاتنافى بينه وبين

(كتَابًا) بدلمن (احسن الحديث) او حال منه كا قال الزمخشرى، وليس مبنيا على القول بأن اضافة أفعل التفضيل تفيده تعريفا كما ظن أبو حيان فان مطلق الاضافة كافية فى صحة الحالية كا لايخنى على من له أدنى المام بالعربية، ووقوعه حالا مع كونه اسما لاصفة إما لوصفه بقوله تعالى ( مُتشَابًا ) أولكونه فى قوة مكتوبا ، والمراد بكونه متشابها هنا تشابه معانيه فى الصحة والاحكام والابتناء على الحق والصدق واستتباع منافع الحلق فى المعاد والمعاش و تناسب ألفاظه فى الفصاحة وتجاوب نظمه فى الاعجاز، وما أشبه هذا بقول العرب فى الوجه فى المعاد والمعاش و تناسب ألفاظه فى الفصاحة وتجاوب نظمه فى الاعجاز، وما أشبه هذا بقول العرب فى الوجه الحكامل حسنا وجه متناصف كأن بعضه أنصف بعضا فى القسط من الجال، وقوله تعالى ( مَثَانى ) صفة أخرى لكتاباً أو حال أخرى منه ، وهو جمع مثنى بضم الميم وفتح النون المشددة على خلاف القياس إذ قياسه مثنيات بمعنى مردد ومكرو لما كرر وثنى من أحكامه ومواعظه وقصصه ، وقيل: لانه يثنى فى التلاوة ، مثنيات بمعنى مردد ومكرو لما كرر وثنى من أحكامه ومواعظه وقصصه ، وقيل: لانه يثنى فى التلاوة ، وجوز أن يكون جمع مثنى بالفتح مخففا من التثنية بمعنى التكرير و الاعادة كما كان قوله تعالى (فارجع البصر

كرتين) بمعنى كرة بعد كرة وكذلك لبيك وسعديك، والمراد أنه جمع لمعنىالتكرير والاعادة كما ثنى ماذكرلذلك لكن استعمال المثنى في هذا المعنى أكثر لانه أول مراتب التكرار، ويحتمل أن يراد أن مثنى بمعنى التكرير والأعادة ﴾ أن صريح المثنى كذلك فى نحو كرتين مم جمع للمبالغة ، وقيل : جمع مثنية لاشتمال آياته على الثناء علىالله تعالى أولانها تثنى ببلاغتهاواعجازهاعلى المتكلم بهاءو لايخنىأنرعاية المناسبة مع (•تشابها) تجعل ذلك مرجوحا وأنه حسن إذا حمل على الثناء باعتبار الاعجاز، وفي الكشف الاقيس بحسب اللفظ أن (مثاني) اشتقت من الثناء أوالثني جمع مثني هفعل منهما إما بمعنى المصدر جمع لماصير صفة أوبمه نى المـكان في الاصل نقل إلى الوصف مبالغة نحو أرض مأسدة لأن محل الثناء يقع على سبيل المجاز على الثانى والمثنى عليه وكذلك محل الثنى انتهى، ووقوعه صفة لكتاب باعتبار تفاصيله وتفاصيل الشي هي جملته لاغير ألا تراك تقول: القرآن أسباع وأخماس وسور وآيات فكذلك تقول: هو أحكام ومواءظ وأقاصيص مثانى ونظيره قولك الانسان عروق وعظام وأعصاب إلا أنك تركت الموصوف إلى الصفة والاصل كتابا متشابها نصولا مثاني ، ويجوز أن يكون تمييزا محولا عن الفاعل والاصل متشابها مثانيه فحول ونكر لأن الاكثر فيه التنكير وهذا كقولك: رأيت رجلا حسنا شمائل، وقرآ هشام · وأبوبشر (مثانی) بسكون اليا. فاحتمل أن يكونخبر مبتدأ محذوف وإن يكون منصو با وسكن الياء على لغة مر. يسكنها فى كل الاحوال لانكسار ما قبلها استثقالا للحركة عايها ، وقوله تعالى : ﴿ تَقَشَعَرَ مَنْهُ جَلُودُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم ﴾ قيل صفة لكتابا أوحال منه لتخصصه بالصفة ، وقال بعض الاظهر أنه استئناف مسوق لبيان آثاره الظاهرة في سامعيه بعد بيان أوصافه في نفسه ولتقرير كونه أحسن الحديث ه والاقشعرار التقبض يقال اقشعر الجلد إذا تقبض تقبضا شديدا وتركيبه منالقشع وهوالاديم اليابس قدضم اليه الراءايكون رباعيا ودالا على معنى زائد يقال: اقشعر جلده وقف شعره إذا عرض له خوف شديد من امر هائل دهمه بغتة ، والمراد تصوير خوفهم بذكر لوازه المحسوسة ويطلق عليه التمثيل و إن كان من باب الكناية ه وقيل: هو تصوير للخوف بذكرآ ثاره وتشبيه حالة بحالة فيكون تمثيلاحقيقة، والأولأحسن لأن تشبيه القصة بالقصة على سبيل الاستعارة همنا لا يخلو عن تكلف، واستظهر كون المرادبيان حصول تلك الحالة وعروضها لهم بطريق التحقيق، والمعنىأنهم إذا سمعوا القرآن وقوارع آيات وعيده أصابتهم رهبة وخشية تقشعر منها جلودهموإذا ذكروا رحمة الله تعالى عند سماع آيات وعده تعالى والطافه تبدلت خشيتهم رجاء ورهبتهمرغبة وذلكقوله تعالى ﴿ ثُمَّ تَلَيْنَ جُلُودُهُمْ وَقُلُومِهُمْ إِلَى ذَكُر الله ﴾ أى ساكنة مطمئنة إلىذكر رحمته تعالى، وإنما لم يصرح بالرحمة إيذانا بأنها أول ما يخطر بالبال عند ذكره تمالى لاصالتها كإير شداليه خبر سبقت رحمتي غضبي ، وذكر القلوب لتقدم الخشية التي هي •ن عوارضها ولعله إنما لم تذكرهناك على طرز ذكرها هنا لانهالاتوصف بالاقشمرار وتوصف باللين، وليس في الآية أكثر من نعت أوليائه باقشعر ار الجلود من القرآن تم سكونهم إلى رحمته عز وجل، وليس فيهانعتهم بالصمق والتواجد والصفق كما يفعله بعض الناس، أخرج سعيد بن منصور . وابن المنذر.وابن مردويه. وابنأ بى حاتم وابن عساكر عن عبدالله بن عروة بن الزبير قال قلت لجدتى أسماء كيف كان يصنع أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا قرق ا القرآن ؟ قالت: كانوا يا نعتهم الله تعالى تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم قلت: فان ناسا همنا إذا سمموا ذلك تأخذهم غشية فالت: أعوذ بالله تعالى من الشيطان ، وأخرج الزبير بن بكار في

الموفقيات عن عامر عن عبد الله بن الزبير قال: جئت أمى فقلت و جدت قوما مارأيت خيرا منهم قط يذكرون الله تعالى فيرعد أحدهم حتى يغشي عليه من خشية الله تعالى فقالت: لاتقعد معهم ثم قالت: رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتلو القرآن ورأيت أبا بكر,وعمر يتلوان القرآن فلا يصيبهم هذا أفتراهم أخشى من أبي بكر وعمر، وقال ابن عمر وقد رأى ساقطا من سماع القرآن فقال إنا لنخشى الله تعالى ومانسقط: هؤ لا يدحل الشيطان في جوف أحدهم ، وأخرج عبد الرزاق. وعبد بن حميد . وابنالمنذر عن قتادة أنه قال في الآية .هذا نعت أوليا. الله تعالى قال: تقشعر جلودهم و تبكى أعينهم و تطمئن قلوبهم إلى ذكر الله تعالى ولم ينعتهم الله سبحانه بذهاب عقولهم والغشيان عليهم إنماهذا في أهل البدعو إنما هو من الشيطان، وأخرج ابن أبي شيبة عرب ابن جبير: قال الصعقة من الشيطان ، وقال ابن سيرين: بيننا وبين هؤلاء الذين يصرعون عند قراءة القرآن أن يجعل أحدهم على حائط باسطا رجليه ثم يقرأ عليهم القرآن كله فان رمى بنفسه فهو صادق، فهذه أخبار ناعية على بعض المتصوفة صعقهم وتواجدهم وضرب رؤسهم الأرض عند سماع القرآن ويقول مشايخهم: إنذلك لضعف القلوب عن تحمل الوارد وليس فاعلو ذلك في الـكمال كالصحابة أهل الصدر الأول في قوة التحمل هَا هُو الادليل النقص بدليل أن السالك إذا كملرسخ وقوى قلبه ولم يصدر منه شي منذلك ويقولون: ليس في الآية أكثر مناثبات الاقشعرار واللين وليس فيها نني أن يعتريهم حال آخر بل في الآية اشعار بأن المذكور حال الراسخين الكاملين حيث قال سبحانه (الذين يخشون ربهم) فعبر بالموصول ومقتضى معلومية الصلة أن لهم رسوخا في الخشية حتى يعلموا بها فلا يلزم من كون حالهمماذكر ليس إلا على فرض دلالتها على الحصر كون حال غيرهم كذلك ثم انه متى كان الامر ضروريا كالعطاس لااعتراض على من يتصف به ، وفي كلام ابن سيرين ما يؤيد ذلك، وهذا غاية ما يقال في هذا المجال ونحن نسال الله تعالى أن يتفضل علينا بما تفضل به على أصحاب نبيه ﷺ ﴿ ذلكَ هَدَى الله ﴾ الاشارة إلى الـكتاب الذي شرح أحواله ﴿ يَهْدَى بِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ أى من يشاء الله تعالى هدايته بأن يوفقه سبحانه للتأمل فيما في تضاعيفه من شواهد الحقية ودلائل كونهمن عنده عزوجل، وجوزأن يكونضمير (يشاء) لمنوالمعني يهدى به الله تعالى من يشاء هداية الله تعالى وليس بذاك ،

﴿ وَمَنْ يُضْلُلُ اللّهُ ﴾ أى يخلق سبحانه فيه الضـــــلال لاعراضه عما يرشده إلى الحق بسوء استعداده ﴿ قَمَا لَهُ مَنْ هَاد ٣٧ ﴾ يخلصه من ورطة الضلال، وقيل: الاشارة بذلك إلى المذكور من الاقشعر ارواللين و المعنى ذلك الذي ذكر من الحشية و الرجاه أثر هداه تعالى يهدى بذلك الاثر من يشاء من عباده ومن يضلله أى ومن لم يؤثر فيه لقسوة قلبه و اصراره على فجوره فماله من هاد أى من مؤثر فيه بشى قط وهو كما ترى ه

﴿ أَفَنَ يَتَقَى بُوَجُهِهُ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقَيَامَةَ ﴾ استئناف جار مجرى التعليل لما قبله من تباين حال المهتدى والصال و السكلام في الهمزة والعاء و الحبر كالذي من في نظائره، ويقال هنا على أحد القولين: التقدير أكل الناس سواء فين شأنه أن يتقى بوجهه الذي هو أشرف أعضائه يوم القيامة العذاب السيء الشديد لكون يده التى بها كان يتقى المكاره مفلولة إلى عنقه كمن هو آمن لا يعتريه مكروه ولا يحتاج إلى الاتقاء بوجه من الوجوه فالوجه على حقيقته وقد يحمل على ذلك من غير حاجة إلى حديث كون اليد مفلولة تصويراً لكال اتقائه وجده فيه وهو أبلغ، وفي هذا المضار يجرى قول الشاعر:

يلقى السيوف بوجهه وبنحره ويقيم هامته مقام المغفر

وجوز أن يكون الوجه بمعنى الجملة والمبالغة عليه دون المبالغة فياقبله . وقيل الاتقاء بالوجه كنابة عن عدم ما يتقىبه إذ الاتقاء بالوجه لاوجه له لأنه بما لايتقى به، ولايخلو عنخدش، وإضافة سو. إلى العذاب من إضافة الصفة إلى الموصوف و(يوم القيامة) معمول يتقى كما أشرنا إلى ذلك . وجوز أن يكون من تتمة سوء العذاب، والمعنى أفمن يتقيعذاب يوم القيامة كالمصر على كفره، وهو وجه حسن والوجه حينتُذ في في الوجه السابق إما الجملة مبالغة في تقواه وإما على الحقيقة تصويرا لـكمال تقواه وجده فيها وهو أبلغ. والمتبادر إلى الذهن المعنى السابق، والآية قيل نزلت فيأبىجهل ﴿ وَقيلَ للظَّالمِينَ ﴾ عطف على يتقى أى و يقال لهم من جهة خزنة النار ، وصيغة الماضي للدلالة على التحقق والتفرر؛ وقيل الواو للحال والجملة حال من ضمير (يتقى) باضهار قد أو بدونه ، و وضع المظهر موضع المضمر للتسجيل عليهم بالظلم والاشعار بعلة الأمر في قوله تعالى: ﴿ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسَبُونَ ﴾ ﴿ أَى وَبِالَ مَا كُنتُم تَكْسَبُونَ فَى الدِّنيا عَلَى الدُّوام من الكفر والمعاصى ه ﴿ كَذَّبُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُهُم ﴾ استثناف مسوق لبيان ما أصاب بعض الـكفرة من العـذاب ﴿ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ ﴾ المقدر لكل أمة منهم ﴿ من حَيْثُ لاَ يَشْعَرُونَ ٩٥ ﴾ من الجهة التي لايحتسبونولا يخطر بِبَالْهُمُ اتبَانَهُ مِنْهَا لَأَنْ ذَلِكُ أَشْدَ عَلَى النَّفُسُ ﴿ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْحُزْى ﴾ أى الذل والصغار ﴿ فَي الْحَيْــَاةَ الدُّنْيَا ﴾ كالمسخ والحسف والقتل والسبي والاجلاء وغير ذلك من فنونالنكال ، والفاء تفسيرية مثلها في قوله تعالى: (فاستجبنا له فنجيناه) ﴿ وَلَعَذَابُ الآخرَة ﴾ المعد لهم ﴿ أَ كُبَرُ ﴾ لشدته وسرمديته ﴿ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٢٦ ﴾ أى لو كانوا من شأنهم أن يعلموا شيئاً لعلموا ذلك واعتبروا به ﴿ وَلَقَدْ ضَرَ بِنَا لَلنَّاسَ فَى هَذَا القُرْآنَ ﴾ العظيم الشأن ﴿ مَنْ كُلُّ مَثَّلَ ﴾ يحتاج إليه الناظرفي أموردينه ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ ٧٧ ﴾ أى كى يتذكرواو يتعظوا أو مرجوا تذكرهم واتعـاظهم، والرجاء بالنسبة إلى غيره تعالى والتعليل أظهر ﴿ قُرْآنًا عَرَبَيًّا ﴾ حال من هـذا والاعتباد فيها على الصفة أعنى عربيا وإلا فقرآ نا جامد لايصلح للحالية وهو أيضا عين ذى الحال فلايظهر حاله فالحال في الحقيقة (عربيا) وقرآنا للتمهيد و نظيره جا، زيد رجلا صالحا، قيل وذلك بمنزلة عربيا محققاً، وجوز أن يكون منصوبا بمقدر تقديره أعنى أو أخص أو أمدح و نحوه، و أن يكون مفعول (يتذكرون) وهو كما ترى ﴿ غَيْرٌ ذى عُوجٍ ﴾ لااختلال فيه بوجه من الوجوه وهو أبلغ من مستقيم لأن عوجا نـكرة وقمت في سياق النفي لما في غير من معناه، والاستقامة يجوز أن تكون من وجه دون وجه ونني مصاحبة العوج عنه يقتضى نفى اتصافه به بالطريق الأولى فهو أبلغ من غير معوج، والعوج بالكسريقالفيما يدرك بفكر وبصيرة والعوج بالفتح يقال فيما يدرك بالحس، وعبر بالأول ليدل علىأنه بلغ الى حد لا يدرك المقل فيه عوجافضلا عن الحس، وتمام الكلام مر في الكهف. وقيل المراد بالعوج الشك واللبس، وروى ذلك عرب مجاهد وأنشدوا قول الشاعر:

## وقد أتاك يقين غير ذي عوج من الاله وقول غير مكذوب

ولا استدلال به على أن العوج بمعنى الشك لان عوج اليقين هو الشكلا محالة والقول في و جه الاستدلال ان الشاعر فهم هذا المعنى من الآية لانه اقتباس وإذا فهمه الفصيح مع صحة التجوزكان محملا تعسف ظاهر لانه لم يتبين أنه اقتبسه منها ولو سلم يكون محتملا لما يحتمله العوج في النظم الذى لاعوج فيه ، وقد يقال: مر اد من قال أى لا ابس فيه ولاشك ننى بعض أنواع الاختلال ، وعلى ذلك ماروى عن عثمان بن عفان من أنه قال: غير مضطرب ولامتناقض وما قيل أى غير ذى لحن . وأخرج الديلي في مسند الفردوس عن أنس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: غير ذى عوج غير مخلوق ولعله إن صح الخبر تفسير باللازم فتأمل ، وكتاب مترقبة على الاولى .

وَصَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلًا فيه شُركاً مُتَشَا كُسُونَ ﴿ إِيراد لمثل من الامثال القرآنية بعد بيان أن الحكمة في ضربها هو التذكر والاتعاظ بهما وتحصيل التقوى، والمراد بضرب المثل ههذا تطبيق حالة عجيبة بأخرى مثلها وجعلها مثلها، و (مثلا) مفعول ثان لضرب و (رجلا) الفخ بدل منه بدل كلمن كل هما هو من تتمته التي هي العمدة في التمثيل أو (مثلا) مفعول ضرب و (رجلا) الفخ بدل منه بدل كلمن كل هو وقال الكسائي؛ انتصب (رجلا) على اسقاط الخافض أي مثلا في رجل وقيل غير ذلك وقد تقدم الكلام في فظيره هو و فيه ) خبر مقدم و (شركاء) مبتداو (متشاكسون) صفته و النكرة و انوصفت يحسن تقديم خبرها ، و الحاة تصفة الموروف، وقيل أو الجاروالجورون في موضع الصفة له و (شركاء) مرتفع به على الفاعلية لاعتماده على الموسوف، وقيل (فيه) صلة شركاء و هو مبتدأ خبره متشاكسون، وفيه أنه ايس التقديمه ندكتة ظاهرة و و الممنى ضرب الله تعالى مثلا للمشرك حسما يقود اله مذهبه من ادعا، كل من معبوديه عبوديته عبدا يتشارك فيه جماعة متشاجرون لشكاسة أخلاقهم وسوء طبائعهم يتجاذبونه و يتعاورونه في مهماتهم المتباينة في تحيره و توزع جماعة متشاجرون لشكاسة أخلاقهم وسوء طبائعهم يتجاذبونه و يتعاورونه في مهماتهم المتباينة في تحيره و توزع قله فر و رَجُلاً في وضرب الموحد مثلا رجلا (سَلماً في أي خالصا (لرَجُل) فر دليس لفيره سبيل اليه أصلا فهو في راحة عن التحير و تورع القلب و ضرب الرجل مثلا لانه أفطن لماشقي به أو سعد فان الصبي و المرأة قد ينفلان عن ذلك ه

وقرأ عبدالله وابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة والزهرى والحسن بخلاف عنه والجحدرى وابن كثير وأبو عمرو (سالما) اسم فاعلمن سلم أى خالصا لهمن الشركة وقرأ ابن جبير (سلما) بكسر السين وسكون اللام ، وقرى وسلما) بفتح فسكون وهما مصدران وصف بهما مبالغة في الخلوص من الشركة ، وقرى ورجل سالم) برفعهما أى وهناك رجل سالم، وجوزأن لا يقدرشي و يكون رجل مبتدأ وسالم خبره لأنه موضع تفصيل إذ قد تقدم ما يدل عليه فيكون كقول امرى القيس :

إذا ما بكى من خلفها انحرفت له بشق وشـق عندنا لم يحول

وقوله تعالى: ﴿ هُلْ يَسْتُو يَانَ مَثَلًا ﴾ انكار واستبعاد لاستوائهما وننى له على أبلغ وجه وآكده وإيذان بأن ذلك من الجلاء والظهور بحيث لا يقدر أحد أن يتفوه باستوائهما أو يتلعثم في الحكم بتباينهما ضرورة

أن أحدها في لوم وعنا. والآخر في راحة بال ورضا.، وقيل ضرورة أن أحدها في أعلى عليين والا خرفي أسفل سافلين ، وأياما كانفالسر في إبهام الفاضل والمفضول الاشارة إلى كمال الظهور عند منله أدنى شمور، وانتصاب (مثلا) على التمييز المحول عن الفاعل إذ التقدير هل يستوى مثلهما وحالهما، و الاقتصار في التمييز على الواحد لبيان الجنس والاقتصار عليه أو لا فيقوله تعالى: ( ضرب الله مثلا ) وقرى. (مثلين) أي هل يستوى مثلاهما وحالاهما ، وثني مع أن المقصود من التمييز حاصل بالافراد من غير لبسلقصد الاشعار بمعنى زائد وهو اختلاف النوع ، وجور أن يكون ضمير يستويان للمثلين لأن التقدير فيما سـبق مثل رجل ومثل رجل أى هل يستوى المثلان مثلين وهوعلى نحوكني بهما رجلين وهو من باب شه تعالى دره فارسا۔ و يرجع ذلك إلى هل يستويان رجلين فيما ضرب من المثال ولما كان المثل بمعنى الصفة العجيبة التي هي كالمثل كان المعنى هل يستويان فيما يرجع إلى الوصفية، وقوله تعالى : ﴿ الْحَدْلَةُ ﴾ تقرير لما قبله من نفي الاستواه بطريق الاعتراض وتنبيه للموحدين على أن مالهم من المزية بتوفيق الله تعالى وأنها نعمة جليلة تقتضي الدوام على حمده تعالى وعبادته أو على أن بيانه تعالى بضرب المثل أن لهم المثل الاعلى وللمشركين مثل السوء صنع جميل ولطف تام منه عزوجل مستوجب لحمده تعالى وعبادته، وقوله تعالى ﴿ بَلَّا كُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢٩ ﴾ اضراب وانتقال من بيان عدم الاستواء على الوجه المذكور إلى بيان أن أكثر الناس وهم المشركون لا يعلمون ذلك مع كمال ظهوره أو ليسوا من ذوى العلم فلا يعلمون ذلك فيبقون في ورَّطة الشرك والضلال، وقيل المراد أنهم لا يعلمون أن الكل منه تعالى وان المحامد إنما هي له عزوجل فيشركون به غيره سبحانه فالكلام من تتمة (الحمد لله) ولا اعتراض ، ولا يخفي أن بناء الكلام على الاعتراض المهمت أولى، وقوله تعالى: ﴿إِنَّكُ مَيْتُ وَإِنَّهُمْ مَيَّونَ • ٣٠ تمهيد لما يعقبه من الاختصام يوم القيامة. وفي البحر أنه لما لم يلتفتو اإلى الحقولم ينتفعوا بضرب المثل أخبر سبحانه بأن مصير الجميع بالموت إلى الله تعالى وأنهم يختصمون يوم القيامة بين يديه وهو عز وجل الحكم العدل فيتميز

وقال بعض الأجلة : إنه لما ذكرت من أول السورة إلى هنا البراهين القاطعة لعرق الشركة المسجلة لفرط جهل المشركين وعدم رجوعهم مع جهده على الله في ردهم إلى الحق وحرصه على هدا يتهم اتجه السؤال منه عليه الصلاة والسلام بعد ماقاساه منهم بأن يقول ما حالى وحالهم ؟ فأجيب بأنك ميت وإنهم ميترن الآية ه

وقرأ ابن الزبير .وابن أبي إسحق . وابن محيصن . وعيسى . واليمانى . وابن أبي غوث . وابن أبي عبلة (إنك مائت وإنهم مائتون) والفرق بين ميت ومائت أن الأول صفة مشبهة وهى تدل على الثبوت ففيها إشعار بأن حياتهم عين الموت وأن الموت طوق في العنق لازم والثانى اسم فاعل وهو يدل على الحدوث فلا يفيد هنا مع القرينة أكثر من أنهم سيحدث لهم الموت، وضمير الخطاب على ماسمعت للرسول يتطبيع قال أبو حيان :ويدخل معه عليه الصلاة والسلام مؤمنو أمته، وضمير الجمع الغائب للكفاروتا كيد الجلة في (إنهم ميتون) للاشعار بأنهم في غفلة عظيمة كأنهم ينكرون الموت و تأكيد الأولى دفعا لاستبعاد موته عليه الصلاة والسلام، وقيل للمشاكلة، وقيل إن الموت ما تكره النفوس و تكره سماع خبره طبعا فكان مظنة أن لا يلتفت إلى الاخبار به أو أن

ينكر وقوعه ولو مكابرة فأكد الحـكم بوقوعهاذلك ولايضر في ذلك عدم الكراهة في بعض لخصوصية فيه كسيد العالمين و ثم إنَّ أَنَّ أَنَّ كُمْ على تغليب المخاطب على الغيب ه

﴿ يَوْمَ الْقَيَامَة عَنْدَ رَبُّكُم ﴾ أى مالك أموركم ﴿ تَخْتَصُمُونَ ٩ ٩ ﴾ فتحتج أنت عليهم بأنك بلغتهم ما أرسلت به من الاحكام والمواعظ التي من جملتها مافى تضاعيف هذه الآيات واجتهدت في دعوتهم إلى الحق حق الاجتهاد وهم قد لجوا في المسكابرة والعناد ويعتذرون بالاباطيل مثل (أطعنا سادتنا. ووجدنا آباء نا وغلبت علينا شقوتنا ) والجمع بين (يوم القيامة. وعندر بكم) لزيادة النهويل ببيان أن اختصامهم ذلك في يوم عظيم عند مالك لامورهم نافذ حكمه فيهم ولواكتني بالاول لاحتمل وقوع الاختصام فيهابينهم بدون مرافعة أو بمرافعة لكن ليست لدى مالك لاهورهم والاكتفاء بالثانى على تسليم فهم كون ذلك يوم القيامة مه ه بدون احمال لايقوم ليست لدى مالك لاهورهم عاهو كالعلم من انتهريل مافية ، وقال جمع : المراد بذلك الاختصام العام فيها جرى مقام ذكرهما لما في التصريح بماهو كالعلم من انتهريل مافية ، وقال جمع : المراد بذلك الاختصام العام فيها جرى في الدنيا بين الانام لاخصوص الاختصام بينه عليه الصدلاة والسلام وبين الكفرة الطغام ، وفي الآثار مايا الخصوص المذكورة والعام من التهريك المورد عليه المدنيا بين المنام وبين الكفرة الطغام ، وفي الآثار مايا المناك كور ه

أخرج عبد الرزاق وعبد برحميد و ابن جرير . وابن عساكر عن ابراهيم النخمى قال: نزلت هذه الآية (إنك ميت) الخفقالوا وماخصومتنا ونحن إخوان فلما قتل عثمان بن عفان قالوا هذه خصومة مابيننا وأخرج سعيد بن منصور عن أبر سعيد الحدرى قال بلمانزلت (ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) كنا نقول دربنا واحد وديننا واحد فلماكان يوم صفين وشد بعضنا على بعض بالسيوف قلنا: نعم هو هذا ه

وأخرج عبد بن حميد والنسائى . وابن أبى حاتم . والطبرانى وابن مردويه عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: لقد لبثنا برهة من دهرنا و نحز ، نرى أن هذه الآية نزلت فينا وفى أهل الكتابين من قبل ( إنك ميت و إنهم ميتون ) ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قلنا: كيف نختصم و نبيناو احد وكتابنا واحد حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف فعرفت أنها نزلت فينا ، وفى رواية أخرى عنه بلفظ نزلت علينا الآية (ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ) وماندرى فيم نزلت قلنا :ليس بينناخصومة فما التخاصم حتى وقعت الفتنة فقلت :هذا الذي وعدنا ربنا أن نختصم فيه ه

وأخرج أحمد وعبد الرذاق وعبد بن حميد والترمذى وصححه وابن أبرحاتم. والحاكم وصححه وابن مردويه وأبونعيم في الحلية ،والبيمقى في البعث والنشور عن الزبير بن العوام رضى الله تعالى عنه قال: لما نولت (إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عندر بكم تختصمون) قلت: يارسول الله أينكر عليناما يكون بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب قال: نعم ينكر ذلك عليكم حتى يؤدى إلى كل ذى حق حقه قال الزبير: فوالله إن الآمر لشديد ه

وزعم الزمخشرى أن الوجه الذى يدل عليه كلام الله تعالى هو ماذكر أو لا واستشهد بقوله تعالى ( فمن أظلم) النحوبقوله سبحانه (و الذى جاء بالصدق) النح لدلالتهما على أنهما اللذان تكون الخصومة بينهما له وكذلك ما سبق من قوله تعالى (ضرب الله مثلا رجلا) النخ . و تعقب ذلك فى الكشف فقال: أقول قد نقل عن جلة الصحابة والتابعين رضى الله تعالى عنهم ما يدل على أنهم فهموا الوجه الثانى أى العموم بل ظاهر قول النخمى

قالت الصحابة: ماخصومتنا و نحن إخوان يدل على أنه قول الـكل فالوجه إيثار ذلك ه

وتحقيقه أنقوله تعالى(ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن) كلام مع الامة كلهم موحدهم ومشركهم وكذلك قوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا ورجلا بل أكثرهم دون بل همكالنص على ذلك فاذا قيل : إنك ميت وجب أن يكون على نحو (ياأيها النبي إذا طلقتم) أي إنكم أيها النبي و المؤمنون وأبهم ليعم القبيلين و لايتنافر النظم فقد روعي من مفتتح السورة إلى هذا المقام التقابل بين الفريقين لابينه عليه الصلاة والسلام وحده وبين الكفار تم إذا قيل: (ثم إنكم) علىالتغليب يكون تغليبا للمخاطبين على جميع الناس فهذا منحيث اللفظ والمساق الظاهر ثم إذا كان الموت أمرا عمه والناس جميعا كان المعنىعليه أيضا ، وأما حديث الاختصام والطباق الذي ذكره فليس بشي لأنه لعمومه يشمله شمولا أوليا يما حققهذا المعنىمرارا. والتعقيب بقوله تعالى (فمن أظلم) للتنبيه على أنه مصب الفرض وأنالمقصو دالتسلق إلى تلك الخصومة ، ولاأنـكرأن قوله تعالى (عند ربكم) يدل على أن الاختصام يوم القيامة ولكن أنكر أن يختص باختصامالنبي فيتلكنه وحده والمشركين بل يتناوله أولا وكذلك اختصام المؤمنين والمشركين واختصام المؤمنين بعضهم مع بعض كاختصام عثمان رضىالله تعالى عنه يومالقيامة وقاتليه، وهذا ما ذهباليه هؤلا. وهم هم رضي الله تعالى عنهم انتهي، وكأنه عني بقوله و لاأنكر الخرد ، ايقال إن (عند ربكم) يدل على أن الاختصام يوم القيامة ، وقد صرح في النظم الجليل بذلك فيكون تأكيدا مشعر ا بالاهتمام بامر ذلك الاختصام فليس هو الا اختصام حبيبه والله عنائه الطفام، ووجه الرد أنه انسلم أن فائدة الجمع ماذكر فلا نسلم استدعاء ذلك لاعتبار الخصوص بليكني الاهتمام دخول اختصام الحبيب مع اعدائه عليه الصلاة والسلام فتأمله، ثم أنت تعلم أنه لولم يكن في هذا المقام سوى الحديث الصحيح المرفوع الكني في كون المراد عموم الاختصام فالحق القول بعمومه وهو أنواع شتى، فقد أخرج ابن جرير عن ابنءباس أنه قال في الآية: يخاصم الصادق الـكاذبوالمظلومالظالم والمهتدى الضال والضعيف المستكبر ، وأخرج الطبراني . وابنمردويه بسند لابأس به عن أبى أيوب رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال : وأول من يختصم يوم القيامة الرجل وامرأته والقمايتكلم لسانها ولكن يداها ورجلاها يشهدان عليها بماكان لزوجها وتشهد يداهورجلاه بماكان لها ثم يدعى الرجل و خادمه بمثل ذلك ثم يدعى أهل الاسواق وما يوجد ثم دانق و لاقرار يطولكن حسنات هذا تدفع إلى هذا الذي ظلمه وسيئات هذا الذي ظلمه توضع عليه ثم يؤتى بالجبارين في،قامع من حديد فيقال أوردوهم إلى النار فوالله ماأدرى يدخلونها أوكما قالالله وإن منكم الاواردها، وأخرج البزار عن أنسقال: قال رسول الله عَلَيْكَ بِجَاء بالامير الجائر فتخاصمه الرعية، وأخرج أحمد : والطبر إنى بسند حسن عن عقبة بن عامر قال : «قال رسولالله والله والعلمين يوم القيامة جاران » و لعل الأولية اضافية لحديث أبى أيوب السابق، وجاه عنابن عباس اختصام الروح مع الجسد أيضا بل اخرج أحمد بسند حسن عن أبي هريرة قال: وقال رسول الله والله و ليختصمن يوم القيامة كل شيء حتى الشاتان فيما انتطحا ، ه

﴿ تُمَ الْجَرْءُ الثَّالَثُ وَالْعَشْرُونَ وَيَلِيهِ إِنْ شَاءُ اللَّهِ تَعَالَى الْجَرْءُ الرَّابِعِ وَالْعَشْرُونَ وَأُولِهِ (فَمَنَ أَظُلُمٍ)﴾ ﴿ مَمُ الْجَرْءُ الرَّابِعُ وَالْعَشْرُونَ وَأُولِهِ (فَمَنَ أَظْلُمٍ)﴾ ﴿ مَ عَمْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## فهرسين

## ﴿ الجزء الثالث والعشرين من تفسير روح المعانى ﴾

|                                                                         |                |                                                            | •         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   | محيد           | 1                                                          | صحيا      |
| التي قبلسكم                                                             |                | ارسال جبريل عليه السلام لمن كذب الرسل                      | ٣         |
| تفسير قوله تعالى (قال الذين كفروا للذين                                 |                | فصاح بهم صيحة واحدة فماتوا جميعا                           |           |
| آمنوا أنطعم) الآية وفيمن نزلت                                           |                | تفسير الحسرة                                               |           |
| بيان أن الله تمالى بأخذالامم الظالمة بغتةرهم                            | 41             | إعراب قوله تعالى (ياحسرة على العباد)                       | ٤         |
| لايشعرون                                                                | ,              | أقو آل العلماء في إعر ابقوله تعالى (أنهم اليهم             |           |
| تفسير قوله تعالى (قالوا ياويلنا من بعثنامن                              | 44             | لايرجعون)                                                  |           |
| مرقدنا هذا) الخ والكلام علىذلك مفصلا                                    | *              | الكلام على قوله تعالى (وآية لهم الارض                      |           |
| بيان ما يقال للـكافرين حين يرون العذاب                                  | 48             | الميتة احييناها)                                           | •         |
| يوم القيامة بما يزيدهم مساءة على مساءة                                  |                | تفسير الاعناب وأقوال العلماء فيه                           |           |
| تفسير قوله تعمالي ( لهم فيها فا كهة ولهم ما                             | <del>۷</del> ۷ | تفسير قوله تعالى (وماعماته أيديهم)                         | Y         |
| يدعون) و بيانان الاكل ليسلدنع ألم الجوع                                 |                | معنى سلخ النهار من الليل                                   | ٨         |
| الكلام على قوله تعالى ( سلام قولاً من رب                                | ٣٨ .           | تفدير الليل والنهار وكيفية اخراج الظلاممن                  | 4         |
| رحيم) هل هو من الرب سبحانه أو الملائكة                                  |                | النور والعكس                                               | 1.        |
| وبيان مافيها من أوجه الاعراب                                            |                | البور والعدس<br>بيان كيفية جريان الشمس لمستقرها وأقوال     | A 8:      |
| تفسير فوله تعالى (وامتازوا اليوم أيها                                   | 49             | العلماء في ذلك على وجه البسط بمــا لاتجده                  | 11        |
| المجرمون )                                                              | ' '            |                                                            |           |
| الكلام على قوله تعالى (ألم اعهد البكم يابني                             | ٤٠             | في غير هذا الموضع .<br>ان تنم الترضايا أقراله ما ام الم تم |           |
| آدم) الآية وبيان المراد من عبادة الشيطان                                |                | بيان تقدير القمر منازل وأقوال علماء الهيئة<br>في ذلك       | 10        |
| بيان اوجه القراءات في قوله تعــالي (جبلا                                |                | •                                                          |           |
| بیان اوجه اسرادات ی توله مسان تر بجر کشده                               | 13             | تفسير قوله تعالى ( لا الشمس ينبغي لهما أن                  | ۲٠        |
| الكلام على شهادة الجوارح يرمالقيامة وما                                 | , ,            | تدرك القمر) وأقوال علماء التفسير في ذلك                    |           |
| ورد فىذلك مبسوطا                                                        | 44             |                                                            | 44        |
| كيفية استنباط تكليف الكفار بالفروع من                                   |                | حركتها وأقوال ارباب الهيئة فىذلك                           |           |
| الم                                 | 11             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                      | 44        |
| آية (اليوم نختم على أفواههم) الآية<br>تنسقيان الما المامان خناه ما مكان |                | تفسير قوله تمالى (في الملك المشحون) وما                    | 44        |
| تفسير قوله تمالى(ولونشاءلمسخناهم على مكانتهم                            | 20             | المراد بالفلك                                              |           |
| بیان آنه لا پنبعی السی علی ان بعول سامرا                                | ٤٦ ١           | بهراد باللمد<br>بیانآنالمراد (اتقوا مابینآیدیکم) عذابالاسم | <b>KV</b> |
|                                                                         |                | ·                                                          |           |

## صحيفة

وأقوال العلماء في ذلك وتأويل ماجاء عن النبي مُرَائِقُةٍ من الشعر

٤٩ القرآن أو الرسول فائدتهما انذارمن كانحيا
 واحقاق القول على المكافرين

٢٠ تفسير قوله تعالى (فلا يحزنك قولهم) الآية

کیف لایتدبر الانسان خلقه و بخاصم خصاما مبینا

عفسیر قوله تعالی (وضرب لنامثلاو نسی خلقه)

تفسير قوله تعالى (الذى جعل لكم من الشجر الاخضر ناراً)

الحطاب في قوله تعالى (واليه ترجعون) هل هوعام للمؤمنيز والمشر كين أو خاص و أقوال العاماء في المعاد الجسماني وبسط الكلام في في كيفية الاعادة

٣٣ ﴿ من باب الاشارة في الآيات كم

٣٤ (سورة الصافات)

٦٤ يانعدد أيات الصافات عند البصريين وغيرهم

ع. قوله تعالى (والصافات صفا) اقسام من الله تعالى بالملائكة عليهم السلام

مقسير الزاجرات والتاليات وما المراد بها
 وأقوال العلماء فىذلك

٦٨ كيفية تزيين السماء الدنيا بالكوا كبوحفظها من كل شيطان مارد

٧٠ تفسير الدحور

۷۱ بیان الاستثناه فی قوله تعدالی ( إلا مر خطف الخطفة )

٧١ تفسير الشهاب الثاقب واقوال العلما. في ذلك

٧٤ استشكال امرالاشراق بأموروبيانها مفصلة
 والجواب عنها

٧٥ يان سبب نزول قوله تعالى (فاستفنهم أهم أشدخلقا)

۷۲ تفسیر قوله تعالی دبل عجبت و بسخرون ۵

٧٧ سخرية أهل الجاهلية وقولهم للنبي التي ماجاء به سحر مبين وانكارهم للبعث

12.50

٧٩ تفسير الزجرة

۷۹ بیان من المخاطب فی قوله تمالی و احشروا الذین ظامرای

٨١ تفسير قوله تعالى ﴿ كُنتُمْ تَأْتُونَا عَنَالِيمِينَ ﴾

٨٧ تفسير قوله تعالى وفأغويناكم انالناغاوين،

۸۳ أعراب قوله تعالى «لااله إلا الله يستكبرون» وأقوال العلماء في ذلك

٨٥ تفسير قوله تمالي د الا عباد الله المخلصين» استثناء منقطع

٨٦ صفات عباد ألله المخلصين وصفة الجنة

۸۹ تفسیر قوله تعالی دوعندهم قاصرات الطرف عین به

۹۱ اطلاع اهل الجنة على اهل النار و معرفتهم من فيما ثابت صحيح

٩٣ محاوره المكفار المؤمنين

عه تفسير قوله تعالى ولمثل هذا فليعمل العاملون

جعل شجرة الزقوم فتنة للظالمين وبيان أصل
 خروجها وبيان صفات المكذبين والمعاندين

۹۷ بیان احوال بعض المرسلین وحسن عاقبتهم
 ومنهم نوح علیه السلام

۹۹ تفسير قوله تعالى دوان من شيعته لابراهيم، وبيان قصته مع ابيه وقومه

١٠١ تفسير قوله ثمالي « فنظر نظرة في النجوم»
 الآية واقوال العلماء في ذلك مبسوطا

۱۰۲ الكلام على الكواكب وبيان اسمائها وصفاتها و بسط الكلام فى ذلك بما لاتجده فى غير هذا الموضع

۱۱۶ بيان اختلاف مذاهب علما. النجوم بعضهم لبعض

۱۲۳ تفسير قرله تعالى وفتولوا عنه مدبرين،

۱۲۳ ه د ورفون،

۱۲۶ بیان ان الله تعالی خلقنا وعملنا و اقو ال العلماء فی آیة « و الله خلقکم و ما تعلمون »

۱۲۶ قصة ذبح ولدالخليل عليه السلام و مار أى فى منامه ۱۲۸ عرض ابر اهيم عليه السلام على ابنه عاراً م عحبفة

لمحضرون

۱۵۳ بيان ان ليكل ملك مقاما معلوما في العبادة والانتهاء إلى امرالله تعالى في تدبير العالم مقصورا عليه لا يتجاوزه ولا يستطيع أن يزل عنه خضوعا لله تمالى

108 تفسير قوله تعالى (وانا لنحن الصافون)
100 بيان ان الله تعالى سبقت كامته لعباده المرسلين
انهم لهم المصورون وان جنده لهم الغالبون
100 تفسير قوله تعالى: (فساء صباح المنذرين)

١٥٩ ﴿ من باب الاشارة في الآيات ﴾

١٩٠ (سُورة ص ) وبيان انها مكية او مدنية وعدد اياتها

١٦١ تفسير قوله تعالىص وبيان المراد به واعرا به

۱۹۳ تفسیر قوله تعالی ( لم اهلکنا من قبلهم من قرن )

١٩٦ بيان الحكاية لاباطيابهم المتفرعة على ماحكى من استكبارهم وشقافهم

۱۶۸ تفسیر قوله تعالی ( ام عندهم خزائن رحمة ربك )

١٧٠ بيان ذي الاوتاد

۱۷۱ تفسيرقوله تعالى (وماينظر هؤلاء الاصيحة واحدة ) الآية

١٧٣ بيان تعجيل القط وما المراد به

۱۷۶ ثناء المولى تعالى ذكره على داو دو بيان ما انعم الله به عليه من تسخير الجبال

۱۷۵ كيفية تسبيح الجبال بالعشى والاشراق وهل هي بلسان الحال أو المقال

۱۷۷ تفسير قوله تعالى ( وماتيناه الحـكمة و نصل الخطاب ) وماالمراد بفصل الخطاب

۱۷۸ قصة دآود عليه السلام مع خصمين مبسوطة بمالها وماعليها

۱۸۳ تفسير قوله تعالى(فاستغفر ربه وخر راكعا) واستشهاد الامامالاعظم بان الركوع يقوم مقام السجود صحفة

فى منامه من الذبح وأخذ رأيه فى ذلك ١٧٩ استسلام اسماعيل عليهالسلام للذبحواخباره بانه سيكون منالصابرين

. سم نداء الملك ابراهيم من خلفه من قبل الله تعالى ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا

١٣١ فداء اسماعيل بذبح عظيم من الجنسة وبيان صفات الكبش واقو ال العلماء في ذلك

١٣٣ تبشير ابراهيم عليه السلام باسحاق نبيا

١٣٣ اختلاف العلماء في الذبيح وأدلة كل وتحقيق المقام

١٣٧ الاستدلال بما في قصة ابر اهيم عليه السلام على جو از النسخ قبل القعل و مذاهب العلماء في ذلك

۱۳۸ قصة موسى وهرون وقومهما وماصنع الله بهما من الصفات الجميلة والنصر المبين

١٣٨ قصة الياس وأنه من المرسلين وتـكـذيب قومه له الاعباد الله المخلصين

۱۶۱ ثناء المولى سبحانه و تعالى على اللياسين و الـكلام على لفظ ياسين وكيفية رسمه

١٤٢ قصة لوط عليه السلاموانجائه وأهلهمن قومه الاعجوزا في الغابرين

١٤٧ قصة يونس وانه لمن المرسلين وكيفية التقام الحوت له وما ورد في ذلك من الاحاديث

١٤٤ بيان أنه لولم يكن من المسبحين للبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون

القاء الحوت يونس من بطنه بالمـكان الحالى عن ما يغطيه من الشجر وكيفية نبذه

٢٤١ المراد بشجرة اليقطين التي انبنت ليونس عليه السلام

۱٤٧ ايمان قوم يونس به بعد نبذه من بطن الحوت وانهم كانوا مائة الف او يزيدون

م ع من تبكيت قريش و ابطال مذهبهم في انكارالبعث بطريق الاستفتاء بقوله تعالى (فاستفتهم الربك البنات ولهم البنون) إلى واخر الآية

المولى سبحانه وتعالى كفارقريش بحجج قطعية تلزمهم القول بالحق لوكانوا يعقلون
 اخبار المولى تعالى ذكره ان الجنة علمت انهم

عو فا

صحدفة

أنا منذر الآية

۲۲۰ تفسير قوله تعالى وقل هو نبأ عظيم» الآية واستظهار بعض الآجلة رجوع الضمير الى القران

۲۲۰ أقرال المفسرين في قوله تهـــالى و اذ
 یختصمون، هل هوفی الرسالة أوفی القر. ان

٣٢٧ قوله تعالى واذقال ربك للملائكة» الايات شروع في تفصيل ماأجمل من الاختصام

۲۲۵ بیان آلاستثنا. فی قوله تعالی الا ابلیس هل هو متصل أو منقطع

۲۲۵ انكار الله تعالى على ابليس حين امتنع من السجود بقوله (يا أبليس من منعك) المربه و السجود بقوله عن الاستفهام في قوله تعالى (أم كنت من العالين)

۲۲۷ ذکر ماترتب لابایس من مخالفته أمر الله تعالی

۲۲۸ تفسير قوله تعالى (قالربفانظرنى) الاية الكلام على قوله تعالى (قال فالحق والحق الحقول) الآية وماالمراد بالحقوبيان أوجه الاعراب

۲۳۰ قوله تعالى (قل ما أسالكم عليه مزاجر)
 الاية ليس لاعلام الـكفرة بالمضمون بل
 للاستشماد بما عرفوه منه عليه الصلاة
 والسلام

٢٣١ التفسير من باب الاشارة

٢٣٢ ﴿ سورة الزمر ﴾

٧٤١ تفسير قر له تمالي (ولايرضي أمباده الـ كمفر)

٣٤٦ تاويل قوله تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون)

۲۶۹ تفسيرقوله تعالى (قل إنى امرتان اعبد الله محلصا له الدين)

۲۵۳ تفسير قوله تعالى (افمن حق عليه كلمة العذاب) الخ

تفسير قوله تعالى (انك ميتوانهم ميتون) الاية

تم الجزء

١٨٤ تفسيرقوله تعالى ( فغفرنا له ذلك )

۱۸٦ بيان المراد بالحق فى قوله تعالى (فاحكم بين الناس بالحق)

١٨٨ الرد على منكرى المعاد والجزاء من طريقين

۱۹۰ تفسير قوله تعالى ( الصافنات الجياد ) واعتراف سليمان عليه السلام بماصدر عنه

۱۹۲ بيان رجوع الضمير فى قوله تعالى هردوها على، والخلاف فى ذلك و قدا ــ ترفاه المصنف و بين ماهو اللائق بالمقام

۱۹۸ تفسیر قوله تعالی دو القیناعلی کر سیه جسد!، و ماالمراد بالجسد

۲۰۰ قوله تعالى وقال رب اغفر لى »الخ هل هو
 تفسير لاناب أملا؟

۲۰۲ هل من يدعى استخدام الجن يكفر أم لا وذكر حكاية وقعت للمصنف

۳۰۴ تفسیر قوله تمالی . وآخرین مقرنین فی الاصفاد »

٢٠٤ الكلام على قوله تعالى « هذا عطاؤنا، الخ وبيان مرجع الاشارة

۲۰۵ تفسير قرله تعالى «واذكرعبدنا ايوب» الآية وبيان ماحصل له عليه السلام والرد على القصاص والروايات الاسرائيلية

۲۰۸ الكلام على الضغث فى قوله تعالى . وخذ يبدك ضغثا ۾ وما المراد .نه

 ۲۱۰ تفسیر قوله تعالی « واذکر عبادنا ابراهیم واسحق به مقوب الآیات و ذکر مااتصفوا به من الصفات الحمیدة

٢١٤ المرادبالطاغين في قوله تمالي «وان للطاغين، الكفاروبيان مالهم من نكال

۲۱۵ المراد بقوله تعالى در آخر من شكله از واج، اجناس من العذاب

۲۱۶ دعاء المتبوعبن على اتباعهم حين وجدوا في النار وقد ذكر الله سبحانه ماسيقع بهم يومئذ

۲۱۹ رد الله سبحانه وتعالی علی مشرکی قریش قرلهم هو ساحر بقوله تعالی و قل إنما